

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

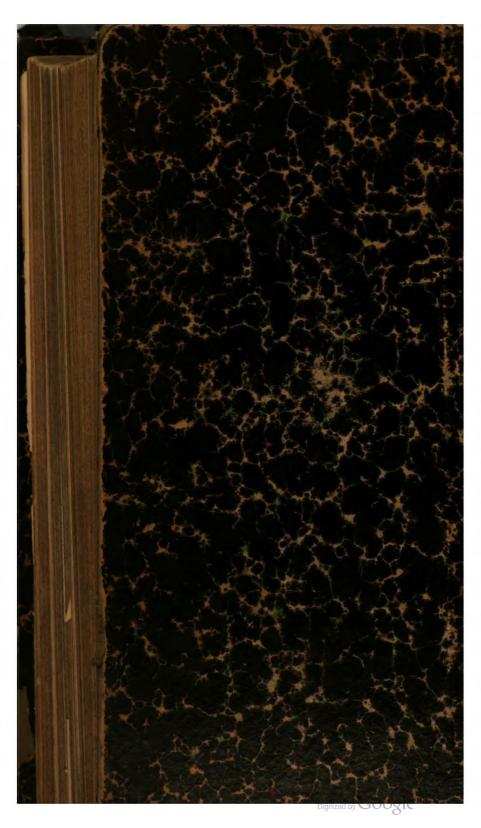



Vol I

الجزر الاول من

كتاب فتوح الشام

المنسوب الي

الشيخ العالم المورخ ابي عبد الله محمد بن عمر الواقدي

و قد تكلف بتصحيحه و تاليف حاشيته العبد الفقير وليم ناسو ليس الايرلاندى

"يا حي يا قيوم يا بديع السموات و الارض يا ذا الجلال و الاكرام اللهم انصر الله و عدتنا على لسان نبيك بفتح الشام و فارس اللهم انصر من يوحدك على من يكفر بك اللهم انصرنا على القوم الكافرين " دعاء شرحبيل بن حسنة شف كتاب هذا ص ٧عم

طبع بمدينة كلكة في مطبع مليتري ارفن سوسيتي سنة ١٣٧١ الهجرية المطابقة لسنة ١٨٧١ الهجرية المطابقة

Digitized by Google

# بسسم الله الرحمن الرحيم

#### ربه نستعين

عنه فقتُل في خلافته مسيلمة بن قيس الذي ادعى النبوة وقتُّل ايضاً سجاح و الاسود العنسي و هرب طليحة الى الشام فلما فتحت اليمامة وقتل بنوحليفة واطاعت العرب لابي بكر الصديق رضي الله عنه عول ان يبعث جيوشه الى الشام و صوف رجهه الى قتَّال الروم فجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال يا ايها الناس اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى فضَّلكم بالاسلام وجعلكم من أمة صحمد صلَّى الله عليه و سلم و رادكم ايمانًا ويقينا و نصركم نصوا مبينا فقال تعالى ٱلْيُومُ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ ذِينكُمْ وَ ٱلْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتْنِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمُ دِيْناً و اعلموا رحمكم الله ان رسول الله صلَّى الله عليه رسلم كان قد عول ان يصرف همته الى الشام فقبضه الله اليه و اختار له مالديه ألا و انبي عازم ان ارجه المسلمين الى الشام باهلهم ومالهم فان رسول الله صلّى الله عليه و سلم انداني بدلك قبل موته قال رُويتُ لي الارض فرايتُ مشارقها و مغاربها و سيبلغ ملك أمتي ما روي لي منهافما قولكم في ذلك يرحمكم الله؟ قالوا يا خليفة رسول الله امرنا بامرك و وجهنا حيث شئت فان الله تعالى فرض علينا طاعتك قال تعالى وَأَطْيُعُوا اللَّهُ وَاطْيَعُواْ الرَّسُولُ وَ ٱوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمُ فَفْرِح ابوبكر بقولهم و كتب الكتب الى ملوك اليمن وامراء العرب و اهل مكة و كانت كلّها نسخة واحدة و هي

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله عتيق بن ابي قعانة الى ساير المسلمين سلام عليكم

ا } كذالك في النسختين

فاتى احمد الله الذبي لا اله الا هور اصلّي على نبيه رقد عرّلت ان ارجّهم الى الشام لتاخدوها من ايدى الكفار الطغام اللُّأم فس عول منكم على الجهاد فليبادر الى طاغة الملك الوهاب ثم كنب انْفُرُوا خِفَانًا وَ ثِقَادً وَ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَ ٱنْفُسِكُمْ فَيْ سَبِيْلِ اللَّهِ ثم بعث الكتب اليهم و اقام ينتظر جوابهم و قدرمهم و كان الذى بعث بالكتب انس بن مالك خادم رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ، قال جابر بن عبد الله فما مرت الا ايام قلايل حتى قدم انس بن مانك يبشر بقدوم اهل اليمن و قال لابي بكر الصديق ما قرأت كتلبك على احد الا وبادر الى طاعة الله و اجاب دعوتك وقد تجهزوا للخررج فى العدد العديد والزرد النفيد وقد اقبلت اليك يا خليفة رسول الله مبشرا بقدوم الرجال واتى رجال وقد اجابوك شعثا وغبرا وهم ابطال اليمن وفُرسانها وشجعانها و اقيالها و قد ساروا اليك بالذرارى والاموال والنساء والصبيان فكانك بهم وقد اشرفوا عليك و وصلوا اليك فتاهب للقائهم ، فسر ابوبكر بذلك سرورًا عظيما واقام يومه ذلك حتى اذا كان من غداة غد لاحت غبرة القوم لاهل المدينة فاقبلوا الى ابى بكر الصديق رضى الله عنه واخبروه بذالك فركب وامر النساس بالركوب لاستقبالهم فركب المسلمون من اهل المدينة وغيرهم لاستقبا لهم واظهروا زينتهم وعددهم ونشروا الاعلام و رفعوا الالوية فما كانت الا هنيئة حتى اشرفت الكتابب والمواكب يتلوا بعضُها بعضًا قوم في اثرقوم وقبيلة في اثر قبيلة فكان اول قبيلة ظهرت من قبايل اليمن حمير وهم بالدروع السابرية والبيض العسادية وقد توشعوا بالقسى العربية

و امامهم ذوالكلاع الحميري وهو معتجر بعمامة فلما قرب من ابي بكر احب ان يعرّفه بمكانه وقومه فاشار بالسلام اليه و انشساء يقول

- اني لمن حمير فيمن تراه معي •
- ه اهل السوابق والعالون في الحسب،
- ه أسد غطارفه شُوس عمالقه ه
- يردوا الكماة غداة الحرب بالقضب •
- ه الحرب عادتنا والضرب همتنا ه
- ر ذوالكلاع على عند ذي الرتب •
- ه قدم كتايبنا فالروم بغيتناه
  - و الشام مسكننا بالرغم للصلب .
  - ه دمشق لذا دون الناس اجمعهم ه
  - ه و ساكنيها فاهويهم الى العطب ه

قال فتبسم الصديق رضي الله عنه يا اباالحسن أما سبعت رسول الله ملى الله عليه وسلم يقول اذا اقبلت حمير ومعها نساؤها تحمل اولادها فابشروا بنصرالله للمسلمين على اهل الشرك اجمعين؟ قال علي رضي الله عنه صدقت وانا ايضا سبعت من رسول الله ملى الله عليه وسلم كما سبعت انت و قال انس وسارت حمير بكتايبها و مواكبها و اقبلن النسوان من ورائهم معالاطفال والسرح والاموال و اقبلت من بعد حمير منحم اهل الخيل العتاق والرماح الدقاق و امامهم قيس بن هبيرة الموادي سيدهم فلما وصل الى بكر رضي الله عنه احب ان يعرف بمكانه

فاسفرعن لثامه وعرف بمكانه واشارالي الصديق رضي الله عنه يقول • اتتك كتايب منا سراعا • • ذوي التيجان اعني من مراد • • نقدمنا امامك كي ترانا • • نبيد الروم بالسيف النجا دي • قال فجزاء ابوبكر الصديق رضي الله عنه خيرا وتقدم بكتايه ثم اقبلت من ورائهم قبائل طي يقدمهم حابس بن سعيد الطائي سيدهم فلمسا وصل هم ان يترجل فاقسم عليه الصديق ابوبكر فدنا منه وصافحه وسلم عليه وشكر له ولآل طي و اقبلت من بعدهم الزد في جموع كثيرة وقايدهم جندب بن عمر الدوسي وفيهم ابو هريرة رضي الله عنه فلما نظر ابوبكر رضي الله عنه الى ابي هريرة رضي الله عنه وهو متوشع قوسه متقلد كنانته تبسم وقال ما الذي اقدمك وانت رجل قليل المعرفة بالحرب قال ابو هريرة رضى الله عنه يا مديق رغبت في ثواب الله عزوجل و ايضا اريد آكل من فواكه الشام و خصبه ان شاء الله تعالى فتبسم الصديق من قوله و جاءت من بعدهم بنوعبس يقدمهم اميرهم ميسرة بن مسروق العبسي واقبلت في اثارهم كنانة يقدمهم قُثم بن اشيم الكناني وتتابعت قبايل اليمن يتلوا بعضها بعضا ومعهم نسأوهم واولادهم وخيلهم وماشيتهم فلما نظر ابوبكر رضي الله عنه سر بذاك سرورا وشكر الله تعالى و نزل القوم حول المدينة كل قبيلة وحدها وتزايد القوم و اضربهم المقام من قلة الزاد وعلف الخيل وجدوبة الارض فاجتمع الاكابر وتشاوروا فيما بينهم وقالوا انطلقوا بنا الى ابي بكر نسالة ان يسرح بنا الى الشام فان المقام قد اضربنا فاقبلوا باجمعهم الى ابي بكر رضي الله عنه فسلموا عليه و

جلسوا بين يديه فنظروا بعضهم بعضا لينظروا ايهم يخاطبه فكان اول من بدا بالكلام قيس بن هبيرة المرادي فقال يا خليفة رسول الله صلّى الله عليه و سلم انك امرتنا بامر و اسرعنا طاعة لله و لرسوله ولك و رغبة في الجهان وقد تكامل جيشنا و فرغنا من اهبتنا والمقام قد اضربنا لان بلدك ليس ببلد خف ولا حافر ولا عيش لعسكر نازل فان يكن قد بدالك في ماكنت قد عزمت عليه فلمرنا بالرجوع الى بلادنا فاقبل كل يخاطبه بذلك و نحوه فلما فرغوا من كلامهم قال ابوبكر رضي الله عنه يا اهل مكة ومن حضر من غيرهم أما و الله ما أريد بكم الاضرار وانما اردت تكا ملكم قالوا فانه لم يبق احد من ورائنا فاعزم على بركة الله وعونه

## قال الواقدى رحمه الله

ولقد بلغني ان ابابكر قام من ساعته يمشي على قدميه و حوله جماعة من المومنين منهم عمر و عثمان وعلي و سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل وامثالهم من الاوس و الخزرج و خرجوا الى ظاهر المدينة ورقع النداء في الناس وكبروا باجمعهم فرحا بخروجهم و اجابتهم الجبال لدوي اصواتهم و كثرتهم وعلا ابوبكر الصديق رضي الله عنه على ربوة عالية حتى اشرف على الناس و نظر اليهم ملو الارض فتهلل وجهه فرحا وقال اللهم انزل عليهم الصديق رضي الله عنه وعقد عدوهم فكان اول من دعابه ابوبكر الصديق رضي الله عنه وعقد له براية يزيد بن ابي سفيان واموة على الف فارس ودعا برجل من بعدة من بني عامر يقال له ربيعة بن عامر وكان فارسا مشهورا

في الحجاز فعقد له راية وقدمه على الف فارس من ساير الناس ثم اقبل ابوبكر على يزيد بن ابي سفيان وقال له هذا ربيعة بن عامر من ذري العلاء و الماثر والشرف والمفاخر قد علمت مولقه و شجاعته و براعته رقد ضممته اليك و امرتك عليه فاجعله في مقدمتک و شاوره في امرک ولا تخالفه قال يزيد حبًا و كرامة و اسرعت الالفان الى لبس السلاح و اجتمع الجندان و ركب يزيد بن ابي سفيان وربيعة بن عامر واقبلا بقومهما وصُحبهما الي ابي بكر الصديق رضي الله عنه فاقبل ابوبكر يمشي بين الناس فقال يزيد يا خليفة رسول الله أما نستجي من غضب الله انا نركب وانت تعشى ؟ اما أن تركب واما أن نفزل فقال ابوبكر ما أنا براكب ولا انت بنازل واني احتسب خطاى هذه عند الله وسار الى ال وصل الى ثنية الوداع فوقف هنالك و تقدم اليه يزيد بن ابي سفيان وقال يا خليفة رسول الله صلّى الله عليه وسلم اوصينا فقال ابوبكر رضي الله عنه اذا سرت فلا تعنف على اصحابك في السير ولا تقضب قومك و شاورهم في الامر و استعمل العدل و باعد عنك الظلم و الجور فانه ما افلم قوم ظلموا ولا نصروا على عدوهم وَاذَا لَقَيْتُمُ الَّذَيْنَ كَفَرُوا ۚ زَحْفًا فَلَا تُؤْلُوهُم الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُولِقِمْ يَوْمَئُذ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَعَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْمُتَعَيِّزًا إِلَى فِيهُ فَقُدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ و اذا نصرتم على عدوكم فلا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امراة ولا طفلا ولا تقربوا نخلا ولا تحرقوا زرعا ولا تقطعوا شجرا ملموا ولا تعقروا بهيمة إذ بهيمة الماكول ولا تعدروا اذا عاهدتم ولا تنقضوا اذا صالحتم وستمرون على اقوام في الصوامع رهبان يزعمون انهم ترهبوا لله

فدعوهم وما انفردوا اليه وارتضوه لانفسهم فلا تهدموا صوامعهم ولا تقتلوهم وستجدرن قوما آخرين حزب الشيطان وعبدة الصلبان قد حلقوا ارساط ررسهم حتى كانهم افاحيص القطا فاعلوا بسيوفكم اوساط ررِّسهم حتى يرجعوا الى الاسلام ارتودوا ٱلجُّزْيةُ عَنْ يَدُّ وَهُمْ صَاغِرُونَ وقد استودعتكم الله ثم صافحه وعانقه وصافح ربيعة بن عامر و قال يا ربيعة بن عامر اظهر شجاعتك وبراعتك على بني الاصفر بلغكم الله آمالكم وغفرلنا و لكم ، قال وسار القوم ورجع ابوبكر الى المدينة بمن معه ولما ابعد يزيد بمن معه عن المدينة اعنف في السير فقال له ربيعة بن عامر ما هذا السير وقد امرك ابوبكر رضي الله عنه ان ترفق بالناس في سيرك فقال يزيد يا ابن عامر ان ابابكر سيعقد العقود ويؤمر امراء الجيوش ويسرحهم في اعجازنا فاردت ان اسبق الناس الى الشام فلعلنا ان نفتم فتحا قبل تلاحق الناس بنا فتجمع بذالك ثلث خصال رضي الله و رسوله و رضي خليفتنا وغنيمة تاخذونها إن شاء الله قال ربيعة سر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم فاخذ القوم في السير و اخذوا على وادى القرى على الاقز ع ليخرجوا على تبوك ثم على الجابية الى دمشق . قال الواقدي واتصل الخبر بالملك هِرَقْل من قوم من عرب المتنصرة كانوا في المدينة فلما صم عند الملك ذلك جمع ارباب دولته وحُجّابه وقال لهم يا بني الاصفر اعلموا ان دولتكم على الانصرام و اياكم على الأنهزام ولقد كنتم تامرون بالمعروف وتنهون عى المنكر وتقيمون حدود الله كما امركم في انجيله لا جرم انكم ما قصدكم ملك من ملوك الدنيا فنازعكم على الشام إلا قهرتموه و غلبتموه و لقد قصدكم

كسرى بن هرمز بجنود فارس فانقلبوا على اعقابهم و قصدتكم الترك فولوا منبزمين وكذلك الجرامقة والآن فقد غيرتم وبدلتم وظلمتم وجرمتم فبعث عليكم قومًا لم تكن في الامم اضعف منهم ولم تكن انفسنا تحدثنا انهم يدارعونا على ملكنا وقد رمى بهم كلب الجوع والقحط الى بالدنا وقد بعثهم صاحب نبيهم الينا لياخذوا ملكنا ويخرجونا مي بلادنا ثم حدثهم بماسمع من جواسيسه فقالوا ايها الملك ابعثنا اليهم نصدهم عن مرادهم ونصل مدينة نبيتهم ونهدم كعبتهم ولاندع منهم احدا قال الواقدى رج فلما رائ نشاطهم وتبين احتياطهم جرد منهم ثمانية الأف فارس من اشجع فرسانهم وامر عليهم اربعة من بطارقه الباطايق و اخوه جرجس وصاحب شرطته لوقابن شمعان والرابع صاحب غزة وعسقلان وهوصليا و كانوا هوا الاربعة تضرب بهم الامثال في الشجاعة و البراعة ثم تدرعوا و اظهروا زينتهم وعدتهم وصلت عليهم الاقسة صلوة النصر و قالوا اللهم انصرمن كان منا على الحق و بخروهم ببخور الكنايس ورشوا عليهم من ماء المعمودية و ودعوا الملك وساروا وامامهم عرب المتنصرة ليدتوا بهم عن الطريق قال حدثني رفاعة بن معمرعن جده ياسربن الحصين قال بلغنا ان اول من وصل الى تبوك كان يزيد بن ابي سفيان و ذلك قبل وصول الروم بثلثة ايام فلما كان في أليوم الرابع وقد هم الصحابة بالرحيل اذ اقبل جيش الروم فلما راى المسلمون غبرة المشركين اخذرا على انفسهم وكمّن يزيد بن ابي سفيان الالف وتظاهر القوم في الف فارس وكذا كان المُقدِّم على المكمن ربيعة ابن عامر ورتب يزيد اصحابه الالف و رعظهم و ذكرهم آلاء الله و نعمه عليهم و قال اعلموا

(1) في نسخة الثاطليق

ان الله تعالى قد وعدكم النصر و ايدكم بالملائكة في مواطئ كثيرة و قال لكم في كتابه كُمْ مِنْ فَئُمَّ قَلَيْلُةً غَلَبَتْ فَئُمٌّ كَثَيْرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وُ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ و قال رسول الله صلَّى الله عليه الجنَّة تحت ظلال السيوف وانتم اول جند دخل الشام وتوجه لقتال بنى الاصفر و كانكم بجيوش المسلمين قد لحقت بكم فكونوا عند ظلّ المسلمين بكم واياكم ان تطمعوا العدوفيكم وانصروا الله ينصركم قال فبينما يزيد يعظ الناس و اذا بطلابع الروم قد اقبلت و جيوشهم قد اتت فلما راوا قلّة العرب طمعوا فيهم و ظلّوا ان ليس و رائهم احد فبربر بعضهم على بعض بالرومية و قالوا دونكم من يريد بلادكم و هتك حريمكم و قتل ملوككم واستنصروا بالصليب فهو ينصركم ثم حملوا والتقتهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهمم عالية و قلوب غير و انية و دام القتال بينهم وتكاثرت الروم عليهم فظنّوا انهم في قبضتهم و اذ خرج عليهم ربيعة بن عامر و قد اعلى هو و اصحابه بالتكبير و الصلوة على البشير النذير و السراج المنير محمد صلى الله عليه و سلم و حملوا على خيولهم العربية و اعلنوا بتوحيد رب البرية و عاينت الروم من خرج عليهم من الكمين فانكسرت همتهم و القي الله الرعب في قلوبهم فتقهقروا الى ورائهم و نظر ربيعة بن عامر الى الباطليق و هو يزجر قومه و يحرمهم على القتال فعلم انه طاغية القوم فحمل عليه بقلب قرمي و جنان جري وطعنه طعنة صادقة نوقعت نبي خاصرته طلعت من الناحية الاخرى و انجدل صريعافلما نظرت الروم الى ذلك وآت الادبارو ركنوا الى الفرار و انزل الله النصر على اصحاب محمد المختار صلى الله عليه اناء الليل و اطراف النهار قال الواقدي رحمه الله

حدثنى عمر بن رفاعة بن عثمان عن جدة سعيد بن يربوم عن ابيه مومل بن محمد عن جدة ابراهيم بن الحرث عن ابي عبد الله بن مسلم قال ولقينا الروم في اطراف تبوك مع الباطليق و هزمهم الله عزُّو جلَّ على ايدينا وكان جملة من قتل منهم الفان ا و مايتان و قتل منا ماية و عشرون رجلا اكثرهم من السكاسك و ان الروم لما انهزموا قال لهم جرجس و يحكم باى وجه نرجع الى الملك و مالقينا الا طايعة القوم و قد فتكوا فينا و قتلوا كبارنا و ملوا الارض من قتلانا وما كنت بالذي ارجع إذ ان اخذ بثار اخي او الحق به قال فلما سبع القوم منه ذلك وبنخ بعضهم بعضا ورجع بعضهم الى بعض بالملامة وعادوا الى القتال وضربوا مضاربهم وخيامهم و اظهروا زينتهم وعولوا على القتال والنزال فلما استقروا في منازلهم ادعوا رجلا من عرب المتنصرة اسمسة القدّاج بن واثلة التنوخي و قالوا له امض الى بني عمك وقل لهم يبعثوا لنا رجلا من عقلائهم و كبارهم حتى ننظر ما الذي يريدون مِنْسا قال الواقدي رحمه اللسة فركب القدّاح بن واثلة جوادة و اقبل الى جيش المسلمين فلما راوة مقبلا اليهم استقبله رجال من الاوس و قالوا له ما الذي تريد منا فقال ان بطارقة الملك و حُجابة يريدون رجلا من عقلائكم حتى يخاطبوه في صلاح شان الجمعين فقال ربيعة انا اسير اليهم فقال يزيد يا ربيعة اني خايف عليك من القوم لانك قد قتلت كبيرهم بالمس فقال ربيعة قُلْ لِّن يُّصيْبُنَا الَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هو مولانا و اني ارصيك و المسلمين ان تكون همتكم عندي فان رايتم القوم

<sup>( 1 )</sup> الف ر مايتان

غدروا بي و انا قد حملت عليهم فاحملوا ثم ركب على جوادة وسلم عليهم و سار حتى اتى جيش العدو وقرب من سرادق ملهم قال له القدّاح بن و اثلة عظّم جيش الملك و انزل عن جوادك فقال ربيعة ما كنت بالذي انزل من العز الى الذلّ ولست اسلّم جوادي لغيري وما انا بنازل إلا على باب السرادق و إلا رجعت من حيث جئت لانا لم نبعث اليكم بل انتم بعثتم الينا قال الواقدى فاعلم القدّام بن واثلة الروم بما تكلم به ربيعة بن عامر فقال بعضهم لبعض لقد مدق العربي في قوله دعوة ينزل حيث إراد فنزل ربيعة بن عامر على باب السوادق رجثا على ركبتيه و مسك عنان فرسه بيديد فقال جرجس يا الحا العرب انكم لم تكن امة اضعف عندنا منكم وما كنا تحدث انفسنا بانكم تغزوا الينا فما الذى تريدرن منا ؟ قال ربيعه فريد منكم ان تدخلوا في ديننا و تقولوا بقولنا فان ابيتم فالجزية تودوها فان ابيتم فالسيف حكمًا قال جرجس فما منعكم ان تقصدوا الفرس و تدعوا الصداقة بيننا وبينكم ؟ قال ربيعة بن عامر انا بدأنا بكم لانكم اقرب الينا من اهل فارس و ايضًا ان الله امرنا في كتابه العزيز فقال تعالى قاتُلوا أَلذينَ يُلونكُمْ مِنَ ٱلكُفَّارِ وَ لَيَجِسُوا فِيكُمْ غِلْظَةً فقال جرجس الكم كتاب انزل عليكم ؟ قال نعم كما انزل الأنجيل على نبيكم قال هل لك ان تعقد الصلح بيننا وبينكم و تعطي كل رجل منكم دينارا ووسقًا من طعام والميركم مائة دينار وعشرة اوسق من طعام ولخليفتكم الف دينار ومائة وسق من الطعام وتكتبوا بيننا وبينكم كتاب الصلع أن لا تغزوا الينا ولا نغزي اليكم ؟ نقال ربيعة لا سبيل الى ذلك و مابيننا وبينكم الا الاسلام أو أداء الجزية أو السيف

فقال جرجس امّا ما ذكرت من الدخول في دينكم فلا سبيل الى ذلك او نهلك عن اخرنا لآبالا نرى بديننا بدلا واما اداد الجزية فالقتل اهون من ذلك وما انتم اشهى منّا الى القتال و النزال ال فينا اولاد البطارقة و العمالقة و رجال الحرب و ارباب الطعن و الضرب قال جرجس لحاجبه على بصقبلة القس حتى يناظر هذا البدري قال الواقدي رحمه الله وكان هرقل قد ارسل معهم قســـــا عظيما عارفا بدينهم مجادلا عن شرعهم قال فاتي الحاجب به فلما استقرّبه الجلوس قال جرجس يا ابانا استخبرلنا هذا الرجل عن شرعهم و دينهم قال يا اخا العرب انا نجد في علمنا ان الله يبعث نبيًّا عربيا هاسميا قرشيا و علامته ان الله تعالى يسرئ به الى السماءاً كان ذلك ام لا ؟ قال نعم قد اسرى به الى السماء و قد ذكر ذلك في كتابه وقد قال تعالى سُبْعَانَ الَّذِي اسْسَرَى بَعِبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَّامِ الِّي الْمَسْجِد الْأَقْصَىٰ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ قال القشِّ فانا نجد مى كتابنا ان اللَّه يفرض عليه و على امته شهرا يقال له رمضان ؟ قال ربيعة قد افترضه علينا و ذكر ذلك في كتابنا فقال تعالى شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي ٱنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْانُ وقال تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ فقال القس فانا نجد في علمنا ان الرجل من أمنَّه اذ اعمل حسنة كتبت له عشر حسنات و اذا عمل سيئة كتبت عليه سيئة قال ربيعة قد ذكر ذلك في كتابنا فقال تعالى مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمْثًا لِهَا وَ مَنْ جَآءً بِالسِّيِّئَةِ فَلا يُجْزِئ إلاَّ مِثْلُهَا قال القس فانا نجد في كتابنا إن الله يا مر أمَّنه بالصلوة عايه ؟ فقال ربيعة قد ذكر ذلك في كَتَلَبُنَا فَقَالَ تَعَالَىٰ أَنَّ اللَّهُ وَ مَلَائِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

أُمْنُوا مُثَلُوا عُلَيْهِ وَ سَلَّمُوا تَسَلَّيْمًا قال فتعصب القس من كلمه وقال للبطارقة إن الحقّ مع هولاء القوم قال بعض التّحجاب لجرجس إن هذا البدوى هو الذمي قتل اخاك فلما سمع ذلك ازورتا عينا، في أم راسه غضبًا و هم أن يثب الى ربيعة ففهم ربيعة ذلك فوثب من مكانه اسرع من البرق و ضرب بيده الى قايم سيفه و عاجل جرجس بضربة فغادره صريعا وتسارعت البطارقه الي ربيعة وقد ركب جواده فحمل فيهم فنظريزيد بن ابي سفيان الي ذلك فقسال لرجاله ان اعداء الله قد غدروا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدونكم و اياهم فحمل المسلمون على المشركين و اختلط الجيش بالجيش فصبرت الروم لقتال العرب فبينماهم كذلك في القتال اذ اشرفت خيول المساين و كتائب مع شُرحبيل بن حسنة كاتب رسول الله صلَّى الله عليه و سلم فلمسا نظر المسلمون الى اخوانهم في القتال مع الروم حملوا عليهم و داروابهم و تحكمت اسد الهم في قممهم قال الواقدي رح لقد بلغني ان الثمانية الأف لم ينب منهم احد لان العرب التقطوهم بسوابق خيلهم و بعد الشام من ارض تبوك ثم ان المسلمون احدووا على اصوالهـــم وشهاريهم وخيامهم وسرادقاتهــم و خزاینهم و سلموا علی شرحبیل بن حسنة كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم و على من معه من المسلمين ثم نزلوا و جمع شرحبيل المال و النهب و تشاور يزيد و ربيعة في مال النهب فقالا نبعث بجميع ما اخذناه من الروم الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه حتى يرى المسلمون قلايع الروم و اموالهم فيبادرون الى الجهاد فاستصوبوا رايه و بعث الكل الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه الا العدة والسلاح فان المسلمين تقورا بها ونفذ يزيد وربيعة وشرحبيل مع الغنيمة شداد بن اوس في خمسماية فارس واقاموا في ارض تبرك حتى تلاحقت بهم الناس والجيوش

# قال الواقدي رحمة الله

وان شداد بن اوس وصل بالمال الى المدينة فلما عاين المسلمون امول الروم و فلا يعبم رفعوا اصواتهم بالتهايل والتكبير حتى سمع ابوبكر فيجتم فسأل الخبر فاعلم بقدوم شداد بن اوس و معه قلايع الروم فبينما هو يسال اذ اقبل شداد و من معه و ترجلوا على باب المسجد و حيوا المسجد بركعتين و سلموا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثمه اقبلوا الى ابي بكر الصديق و سلموا عليه و هنوة بالنصر و الفتح و اعلموة بقصة الروم و ما كان منهم فسجد ابو بكر شكرا لله تعالى و تفال بالنصر ثم جهز المسلمين بما وصل اليه من مال سرية الروم ثم كتب كتابا الى اهل مكة يستدعهم الى الجهاد و كان كتابه

# بســـم الله الرحمن الرحيم

بحكمها فمن نصر دين الله فالله ينصره و من بخل بنفسه عن ذلك استغني الله عنه والله غني حميد سارعوا الى جدّة عالية قطونها دانية اعدها الله للمجاهدين والمهاجرين والانصار ومن اتبع سبيلهم و حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نَعْمُ الْوَكَيْلُ وختم الكتاب بخاتم النبيّ صلّى الله عليه وسلم فدفعة الى عبد الله بن حذافة فاخذه عبد الله و سار حتى وصل الى مكَّة وصرخ في اهلها فاجتمعوا اليه فدفع اليهم كتاب ابي بكر فقراء على جمعهم فلمّا سمعوا كتاب ابي بكر رضي الله عنسه قام سهيل بن عمرو و الحرث بن هشام و عكرمة بن ابي جَهْل وقالوا اجبنا داعى الله و رسوله و صدقنا قوله صلّى الله عليه و سلم فاما الحرث بن هشام و عكرمة بن ابي جهل قالا و الله لا نتخلف عن نصرة دين الله فالي متى نثبط انفسنا عن من سبقنا في المواطئ وقد فاز من فاز بالسبق فان كنسا قد تاخرنا عن السباق فلعلنا نكتب في اللحاق ثم خرج عكرمة في اربعة عشر رجلا من قومة من بني مخزوم و خرج سُهُيـــل بن عمر و في اربعين رجلا من بني عامر و خرج الحرث بن هشام معهم و تلاحق القوم بهم من اهل مكّة وكان جملة من خرج من مكة خمسماية رجل وكتب ابوبكر الصديق رضى الله عنه الى هوازن وثقيف فخرجوا في اربعمائة رجل قال الواقدي حدثني عبد الله بن سعيد عن ابي عامر الهوازني قال كنَّا بالطايف اذ قدم علينا كتاب ابي بكر رضي الله عنه فقرى علينا فاجاب منا اربعماية رجل من هوازن و ثقيف فسرنا حتى لقينا وفد متمة و كان جملتنا تسع مائة رجل فرسان مامنا احد الا يقول انه يلقى تسعماية فارس ( ١ ن ) حدثني عبد الله بن و غيرة عن ابيه عامر الهوازني

Japanes by GOOSIE

من الروم و سرنا حتى اتينا المدينة ونزلنا بالبقيع فاخبر ابوبكر رضي الله عنه بقدرمنا فبعث الينا رسولا يقول لنا انتقلوا الى موضع اخوانكم يعنى شُرحبيل بن حُسَنة و يزيد و ربيعة وكان منزلهم بالجُرف فتحولنا اليها واقمنا هنالك عشوين ليلة والوفد يقدم عليناه قال شداد بن اوس ثم خرج الينا ابوبكر رضي الله عنه في جمع من المهاجرين و الانصار وهو يمشي بين القبايل ثم قام فيهم خطيبا فحمد الله و اثني عليه بما هو اهله ثم قال ايها الناس ان الله قد كتب على المومنين الجهاد فريضة من فرايض الله عزّر جلّ والثواب عند الله عظيم فلتحسى نياتكم لتكثر حسناتكم و سارعوا عباد الله الى فويضة ربكم وسُنّة نبيكم وانما هي احدى الحسنتين اما الشهادة فتلحقون بسلفكم ومن مات منكم فاجرة على الله تعالى - فقلت البي عامر صف لذا ابابكر رضي الله عنه قال كان رجلا اسمر نحيفا طوالًا خفيف اللحية - قال و قدمت حضرموت في اربعمايه رجل وكتب ابوبكر الصديق رضي الله عنه كتابا الى الاصيد بي سلمة الكلبي و الى بني كلاب يدعوهم الى غزو الروم فقام فيهم الضحّاك بن سفيان بن عوف الكلابي خطيبا فقال يامعاشر بني كلاب اتقوا الله و انفروا الى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم و نصرة هذا الدين النبي بعث الله به محمدا صلى الله عليه و سلم نقام رجل من بني كلاب وكان شيخًا كبيرًا وقد دخل الشام مرارًا كثيرة وقال يا ضحّاك اللك تدعونا الى غزر قوم لهم عزّ و قوّة وعدد و خيول معدة وانّي للعرب قرّة بلقائهم مع قلّة عددهم و جوعهم و ضعفهم ؟ فقال الضحّاك بى سفيان كان رسول الله صلّى الله عليه و سلم لم ينصر بعدد والبسلام ولكن نُصر لاظهار دين الله الذي بعثه به وقد شهد رسول الله ملّى الله عليه وسلم بدر الكبرى في ثلثماية وثلاثة عشر رجلا فلقى قريشا في عددها و عديدها و خيلها و سلاحها ولم تزل رايته تعلو حتى قبض صلّى الله عليه و سلم وقد قام بالامر خليفته ابوبكر رضي الله عنه وقد رايتم اقدامه على اهل الردّة و كيف قهرهم بالسيف وقد كنتم في ذلك عنده و عند المسلمين غير محمودين اذ لم تنصروا المسلمين كما نصور غيركم من حمير وطي فناشدتكم الله الا تجعلونا شبّة بين العرب فانه ليس في العرب اعدّ منكم من الابل و الخيل والعدد و السلاح فاتقوا الله واجيبوا الخليفة ه

قال الواقدي فلمّا سمعت بنوكلاب كلام صاحبهم انفتحت بصائرهم وسمحوا للخروج فامتطوا الابل وقادوا خيلا عرابا و وردوا الى فناء المدينة فهنالك لبسوا السلاح و ركبوا الخيل و دخلوا المدينة فلقوا الصديق رضي الله عنه قد خرج ليوجه الناس الى الشام فلما راءُهم سرّبقدومهم وامرهم ان يلحقوا بالعسكر من المسلمين و عقدلهم راية و سلّمها الى الضحّاك بن سفيان و كان قد قدم بخيل وابل فدفع ذلك الى ابي بكر الصديق وضي الله عنه ليستعين به على غزو الروم قال و نظر ابوبكر الى خيلهم وسلم يقول خيل اليمن محجلة طُلقَة قال و نفوت الصارخة من العرب وسلم يقول خيل اليمن محجلة طُلقَة قال و نفوت الصارخة من العرب وخرج ابناء المهاجرين والانصار وتكامل الجيش بالجُرف وقد عزم ابوبكر وخرج ابناء المهاجرين والانصار وتكامل الجيش بالجُرف وقد عزم ابوبكر عامر بن الجراح رضي الله عنه و اراد ان يقدم على طلايع جيشه اميرا نعزم ان يعقد الراية لسعيد بن خالد بن سعيد بن العاص و كان

غلماً نجيباً و ذلك ان سعيد بن خاله اتى الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه و قال يا خايفة رسول الله صلّى الله عليه و سلم انك الرت ان تعقد راية لابي خالد ويكون قائدًا من قوّاد جيوشك فتكلم فيه المسلمون فعزلتُه حين راجع في بيعتك و قد حبس نفسه في سبيل الله تعالى و انا قد حبست نفسي في سبيل الله تعالى و لم ازل مجيبالدعوتك وبيعتك فهللك ان تقدّمني على هذا الجيش؟ فو الله لا يراني الله وانيًا ولا عاجزًا عن الحرب قال و كان سعيد بن خالد رجلًا نجيباً في الحرب انجب من ابيه و افرس فعقد له ابوبكر الصديق رضي الله عنه راية و دفعها اليه و امرة على الفدّى فارس من العرب ه

### قال الواقدي رحمه الله

حدثني واقد بن ابي ياسر عن يزيد بن رومان قال لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلام سعيد بن خالد و انه قد حرص ان يكون اميرا كرة عمر ذلك و اقبل الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه و قال يا خليفة رسول الله عقدت هذه الرابة لسعيد بن خالد على من هو خير منه و لقد سمعته يقول عند ما عقدتها له على رغم الاعادي و الله انتك لتعلم انه ما اراد بالقول غيري و بالله ما تكلمت في ابيه ولا عاديته فثقل ذالك على ابي بكر الصديق رضي الله عنه و كرة ان يعزله و كرة ايضًا خلاف عمر لمحتبته له و نصحه و منزلته من رسول الله ملى الله عليه و سلم فوثب قايمًا فدخل على عائشة رضي الله عنها فاخبرها بخبر عمر و ما كان من كلامة فقالت عائشة على الله عنها فاخبرها بخبر عمر و ما كان من كلامة فقالت عائشة

يا ابت قد علمت ان عمر ينظر للدين ويريد بقوله النصم لرب العالمين و ما في قلب عمر بغض لاحد من المسلمين فقبل قول عائشة ثم دعا ابوبكر بابي اروي الدوسي و قال امض الى سعيد بن خالد و قُل له ان ابابكر يقول لك ردِّ الينا رايتناه قال عبد الله بن عمر كنت في ذلك الجيش وقد ملّى بناسعيد بن خالد بالجُرف اذا قبل ابو اروي الدوسي و قال ان الصديق يقول لك ردِّ علينا رايتنا قال فردها وقال والله لاقاتل تحت راية ابي بكر حيث كانت و بيد من كانت فاتي قد حبست نفسي في سبيل الله تعالى •

قال الواقدي ولقد بلغني ان ابابكر رضي الله عنه اجال فكوة فيمن يقدّمة طليعة لجيش ابي عبيدة فتقدّم اليه سهيل بن عمرو و عكرمه بن ابي جهل و الحرث بن هشام و هم شاكون في السلاح يرومون ان يعقد لهم الصديق رضي الله عنه راية فلما راءهم ابوبكر استشار عمر في ذلك قال عمر ليس الى ذلك من سبيل فاقبل الحرث بن هشام على عمر و قال يا ابا حفص انك كنت علينا في شدّتك قبل الاسلام سيفاً مصلّاً واما اليوم فقد هدانا الله لدينة وما نراك إلاَّ قاطعا لرحمنا وان الله تعالى امر بصلة القرابة فقال عمر انا لا نقدّم إلاّ اهل السابقة لسبقهم فوالله لا نعصي بن عمرو اذ كنتم لا تقدّمون إلاّ اهل السابقة لسبقهم فوالله لا نعصي و كل نفقة انفقنا ها على حرب رسول الله ملّى الله عليه وسلم لننفقي موضعها نفقتين في سبيل الله و لنقفي كل وقفة و تفناها على رسول الله ملّى الله عليه و سلم و تفتين على اعداء الله و قال عكرمة بن ابي جهل يا معاشر الناس اشهدكم الله انتي قد حبست نفسي في سبيل الله ان و من معي من بني و مالي ولا نرجع

عى القتال ابدًا فقال ابوبكر اللهم بلغهم افضل ما يوملون و اجزهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ثم ان الصديق رضي الله عنه دعا بعمرو بن العاص بن واثل السهمي و سلم الراية الدء و قال قد وتيتك على هذا الجيش يعني اهل متكة و ثقيف و الطايف وهوازن و بني كلاب و حضرموت فانصرف الى ارض فلسطين وكاتب ابا عبيدة و انجده أن ارادك و لا تقطع امرا الآ بمشورته امضِ بارك الله فيك و فيهم فاتبل عمرو بن العاص على عمر بن الخطّاب رضي الله عنه و قال له انتَ تعلم شدّتي على العدو و عبري على الجهاد فلو كلمت الخليفة ان يجعلني اميراً على ابي عبيدة (وقد رايت منزلتي من رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ) وانِّي ارجو ان يفتم الله تعالى على يدي البلاد ويهلك الأعاد فقال عمر رضي الله عنه ما كنت بالذي اكذبك ولا اكلمه في ذلك وما يسرني ان تكون اميرا على ابي عبيدة و ابو عبيدة عندنا افضل منزلة منك و اقدم سابقة و النبي ملَّى الله عليه و سلم قال فيه ابو عبيدة امين هذه الُأمَّة فقال عمرو وما ينقص من قدر ابي عبيدة اذا كنت واليًا عليه نقال عمرويحك يا عمر الله ما تطلب بقولك إلا المرتبه في الدنيا و الشرف فاتق الله ولا تطلب إلا شرف الا خرة و وجه الله تعالى فقال عمرو ان الامو لكما ذكرت و ثم اصر بالمسير فساروا تحت رايته و تقدم اهل مكة وتبعها بنوكلاب والاضاحى و هوازن و ثقيف و تخلف المهاجرون و الانصار ليسيروا مع ابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقدّم عمرو بن العاص على مقدِّمِته سعيد بن خالد وقال ابو الدرداء كنت مع عمرو في حيشه فسمعت ابابكر يوصيه ويقول له اتق الله في سرايرك

وعلانيتك واستحيه في خلواتك فاته يرى عملك وقد رايت تقدمتي لك على من هو خير منك واقدم سابقة و اعظم حرمة و كن من عُمَّال الاخرة و ارضِ بعملك وجه الله تعالى و كن والدا لمن معك و ارفق بهم في سيرك و تعاهدهم بنفسك فان فيهم الضعيف وانت لتسير سيراً بعيدًا و الله ناصر دينه ليُظْمِرُهُ عَلَى الدَّيْنِ كُلِّهِ وَلُوْ كُرِهُ الْمُشْرِكُونَ و اذا سرت بجيشك هذا فلا تسِرْ في الطريق الذي سار فيه يزيد بن ابي سفيان و ربيعة و شرحبيل بل اسلك طريق آيله حتى تنتهي ارض فلسطين ان شاء الله تعالى و ابعث عيونك ياتونك باخبار ابي عبيدة أن كان ظافرا بعدرة فكن أنت لقتال من في فلسطين و أن كان يربد نصرتك فنقذ اليه جيشًا في اثرجيش و قدَّمْ سهيل بن عمرو وعكومة بن ابي جهل و الحرث بن هشام و سعید بن خالد و ایاک ان تکون وانیا لما ندبتك الیه و ایاک والوهن وان تقول رماني ابوبكربن ابي قحافة في بحر العدوولا طاقة لي بلقائهم وقد رايت يا عمروني مواطئ كثيرة نلاقي من نلاقي من جموع المشركين ونعن في قِلَّة عددنا ثم قد رايت يوم خيبرو ما نصرنا إلله عليهم و اعلم يا عمرو ان معك من المهاجرين والانصار من اهل بدرفاكومهم واعرف لهم حقّهم ولا تطاول عليهم بسلطانك ولا تداخلك نخوة الشيطان متقول انما ولآني ابوبكر لأني خير منهم وايآك و خدايع النفس وكن كاحدهم وشاورهم نيما تربد من امرك والصلوة ثم الصلوة اذن لها اذا دخل وقتها ولا تصل ملوة إلَّا باذان يسمعه اهل عسكوك ثم ابرز وصَّلِّ فمن رغب في الصلوة معك كان افضل له و من صلاها في رحله اجزأته صلوته وكن انت المتولي لكلام

الرسل و احدر من عدوك و امر اصحابك بقرأة القرآن و الحرس نوابت ثم لتكن انت بعد ذلك متطلعا اليهم ومعتمدا عليم و اطل الجلوس بالليل في اصحابك و اذا عاقبت فلا تلم في العقوبة ولا تمهلم فيتجرّرأ عليك و لا تضرب بسوط و انت تجد الى تركه سبيلا فانك لاتامن رجلا يلحق بالعدو فيصير عونا عليك ولا تكشف استار الناس و المَقْ بعلانِيتُهم و كن مجدًا في امرك فاصدق الله اذا لقيت العلو و قدَّمُ الوِصَّيَّة في القول و امرهم أن لايغلُّوا و عاقب عليه و أذا وعظت اصحابك فارجز واملم نفسك تصلم لك رعيتك وانما الامام يتقرب الى الله بفعله و بعمله في رعيته و انا قد وتيتك على من مررت به من العرب و اجعل كل قبيلة على وجهها و منزلتها وكي لهم كالوالد الرفيق و تعاهد عسكرك في مسيرك و قدّم بين يديك طليعك يكونوا امامك و خلف على الناس خلفا من ترضاه واذا التيت عدوك فاصبر ولا تناخر فيكون ذلك منك عجزا و وهذا و الزم اصحابك قرأة القرآن وامنعهم عن ذكرالجاهلية وماكان منهافان ذلك ممّا يورث العدارة بينهم و اعرض عن زهرة الدنيا حتى تلقي من مضى من سلفك الماغين الخمص البطون وكونوا من الأيَّمة الممدوحة في القرآن اذ يقول الله عزَّوجل وجَعَلْنَا هُمْ أَيِّمَةً يَّهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَ أَوْحَيْنَا ٱليْهِمْ فِعلَ الْخَيْرَاتِ وَ إِقَامُ الصَّلُوةِ وَ آيِنًا الزَّكُوةِ وَ كَانُوا لَنَّا عَابِدِيْنَ ﴿ قال ابو الدرداء رضي الله عنه وكان ابوبكر رضي الله عنه يومى عمرا وابوعبيدة حاضر ثم قال سيروا على بركة الله تعالى وعونه اوصيكم بتقوى الله اغزوا في سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله فان الله ناصرمن نصوة فسار المسلمون في تسعة الأف مِمَّن ذكرنامع عمرو بن العاص يريدون ارض

فلسطين فلما ابعد بيوم عقد العقود و الألوية و الرايات لابي عبيدة بن الجراح رضي الله عذه و امرة على جميع عساكر المسلمين و امرة ان يقصد بمن معه ارض الجابية و قال يا امين الأمّة قد سمعت ما اوصيتُ به عمرا و ودع المسلمين و سارواه فلما عاد ابوبكر رضى الله عنه من وداع ابي عبيدة دعا بخاله بن الوليد المخزومي و امرة على لخم وجدام وضم اليه جيش الرخف وهم تسعمايه فارس وعقدله راية النبيّ ملّى الله عليه و سلم و هي راية سوداء كل فارس منهم قد شهد الوقايع و خاض المعامع بين يدى رسول الله صلّى الله عليه وسلم وقال يا اباسليمان قد امرتك على هذا الجيش كله فاقصد ارض آیله و فارس و ارجو ان یفتم الله تعالی علی یدیك و ینصرک ان شاءً الله تعالى ثم و دعه و دع من معه وسار خالد يطلب ارض العراق . قال حدثني رأيم بن عامر عن سعيد بن عامم عن عبد الرحمٰن بي يسار عن الواقص بن سيف مولئ ربيعة بن قيس اليشكري قال كنت في الجيش الذي وجهه ابوبكر الصديق مع عمرو بن العاص الى آيله و ارض فلسطين وكان صاحب رايته سعيد بن خالد بن سعيد فرايته وقد هز الرابة في يده و هو يقول

<sup>•</sup> نروم بعصبة من خير قوم • • الى الطاغين من اهل الشام •

ه و عباد الصليب و شرجند . و سامتهم جلادا من حسام ه

<sup>•</sup> و اطعن بالمقومة العوالي • • ولا نخشى البوايق في الزحام •

١ (ن) زوبيل بن عامر بن سعيد بن عاصم عن عبدالرحمٰى بن يسار
 عن الواقصي مولى رببعه بن قيس اليشكري

وما قصدي سوى جُنّات ربّي ، و لعلي ان افز يوم المقام ، قال حدثنى رويم بن عامر قال اخبرني مالك بن جُندب عن ثقات من رووا فتوج الشام ان الذي انشد هذه الابيات بعينها كان شُرحبيل بن حسنة كاتب رسول الله صلّى الله عليه وسلم انشدها يوم انفذه ابوبكر في اثريزيد بن ابي سفيان و ربيعة بن عامر ،

قال الواقدى رحمه الله تعالى ولمّا بعث الصديق رضي الله عنه جيوش المسلمين مع امرائهم الى الشام والعراق ورجع الى المدينة (وهويدعو لهم بالنصر) اخذه القلق على المسلمين حتى عُرف ذلك في وجهه فقال له عثمان رضي الله عنه ما هذا الغم الذي نزل بك؟ قال ابوبكر اغتم على جيوش المسلمين وانا ارجو أن الله ينصرهم على عدوهم والالحق ابن ابى قحاقة بسببهم غم قال له عثمان والله ماخرج جيش سررتُ به مثل هذه الجيوش التي سارت الى الشام وذلك بما اوحى الله عزّوجلّ الى نبية محمد صلَّى الله عليه وسلم وليس لقوله خُلف فقال ابوبكر رضي الله عنه واللهِ لقد اعلم أن قول رسول الله حقّ وليس فيه خُلف وانا سنظهرعلى الروم وفارس ولكنّالا ندري متى يكون ذلك الوقت أفي هذا البعث ام غيرة قال عثمان امّا هذا فلاندري ولكن حسى الظنّ باالله . قال وبات الصديق رضي الله عنه فرائ في منامه كان عمرو بن العاص و هو في حِّدة ضرسة هو واصحابه ثم قصد عمرو فرجة فحمل بفرسه فيها واتبعه اصحابه فاذاهم في ارض واسعة سهلة خضرة نضرة فنزلوا واراحواه فاتقبه ابوبكررضي الله عنه فرحًا بما رائ فقال عثمان انها تدلّ على فتم

١( ن ) مازن بن عمرو الغم ـــ ٢ ( ن ) حرّة طوس

إلا انه يوشك ان يلقى عمرو ومن معه من قتال المشركين مشقة شديدة ثم يخلصوا منها ه

قال الواقدى وكانت الساقطة تنزل بالمدينة في الجاهلية و الاسلام يقدمون بالبر و الشعير و الزيت و الذبيب و الخروب و التين و ما يكون في بلاد الشام من الخيرات فقدمت بعض الساقطة الى المدينة ابوبكر يستنفرالناس وينفذ الجيوش وسمعوا كلام ابي بكر لعمروبن العاص عُليك بايله و فلستين وساروا بالخبر الى الملك هرقل و (بخبر) مَن قُتل بتبوك من الروم و فلمّا سمع ذلك جمع ارباب دولته وبطارقته واساقفته واعلمهم بالحديث الذي رصل اليهو قال يابني الاصفرهذا الذي كنت احدَّثكم به قديمًاو إن اصحاب هذا النبيِّ لابدُّ لهم إن يملكوا ما تحت سريري هذا رقد قرب الوقت و إن اصحابكم قد قُتلوا على ارض تبوك و أن خليفة محمد قد نفذ اليكم الجيوش ركاتكم بهم وقد اتوا نحوكم فخُذوا على انفسكم وقاتلوا عن دينكم وشرعكم واهلكم ومالكم فان تهاونتم ملكت العرب بلادكم و اصوالكم • فبكوا القوم على من قُتل من اصحابهم فقال لهم الملك دعوا البكاء فاته لا يصلم إلَّا للنساء واجتمعوا باجنادين فقال وزيرالملك قد اشتهينا ان تدعو لنا بعض من قدم عليك بالخبار فامر الملك بعص حُجّابه ال ياتي برجل من عرب المتنصّرة مِثّن قدم عليه بالاخبار فاتى برجل من لغم فقال له الملك كم عهدك من يثرب؟ قال منذ خمسة وعشرين ليلة قال من المتولي عليهم ؟ قال المتنصر رجل يقال له ابوبكر وقد وجه جيوشه الى بلدك ولقد رايت قومًا مجدّين مشمّرين فقال هل رايت ابابكر؟ قال نعم وانه ابتاع منّى شَملة باربعة دراهم والقاها على كنفه و نظرت اليه كاحدهم بمشي في ثوبين بطوف في الاسواق

# قال الواقدى رحمه الله

لقد بلغني ان عمرو بن العاص سارالئ ایله حتی و رد ارض فلسطین هو و من معه فقدموا و قد عجفت رکابهم فوقعوا في بلد طَیّب و زرع فرعت خیولهم و ابلهم فیه فذهب عَجَفها ثم جمع المهاجرین و الانصار الیه وشاورهم في امرة فبینما هم في المشورة اذ اقبل عامر بن عدی و کان من خیار المسلمین و کان کثیرا ما یغشي عشیرة له بارض الشام وقد عوف بلادهم و داس ارضهم و عوف مسالکهم و کان قد اقبل من عند عشیرته بالشام و فلما اشرف علی المسلمین داروا به واوقفوه بین عدر بن العاص فنظر الیه عمرو و قد تغیر وجهه فقال ما ورائک

يا عامر قال وراى عساكر الروم و جنودها تجرّالشوك والشجر على جياد الخيل قال عمرو يا ذا الرجل لقد ملات قلوب المسلمين رعبًا فانا نستعين عليهم بالله فكم حرزت القوم ؟ قال ايها الامير علوت على جبل من الجبال العالية و تحققت الخيل فرايت من الاعلام والرماح والصلبان ما قدملاء وادى الاحمرو هو اعظم واد في ارض فلسطين وهمزها على ماية الف و هذا ماعندي من الخبر و قد اغذر من انذر فلما سمع عمرو ذلك قال للمسلمين استعنّا بالله عليهم ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلى العظيم ثم اقبل على من حضر من اصحاب النبيّ صلعم وقال اليها الناس اتي و اياكم في هذ الامرسواء فاستعينوابا لله على اعداء الله و قاتل النهادة و من بقيًى منّا كانت له الشهادة و من بقيًى منّاعاش سعيدا فما ذا انتم قائلون ؟

قال فتكلّم كل رجل منهم بما حضر عندة من الراى فقالت طايفة وهي البادية من العرب ايها الامير ارجع بنا الى البرية حتى تكون في وسط البيداء فاتهم لا قدرة لهم على الدهماء ولا يقدرون على فراق الحصون و القرئ فاذا جاء هم الخبرانا توسطنا البرية فيتفرق جمعهم فحينكذ نعطف عليهم على غفلة فننتهرهم ان شاء الله تعالى قال سهيل بن عمرو أن هذه مشورة رجل عاجزوقال رجال من المهاجرين و الانصار لقد كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهزم الجمع الكثير بالجمع القليل وقد وعدكم الله النصر و امركم عليه وسلم نهزم الجمع الكثير بالجمع القليل وقد وعدكم الله النصر و امركم بالصبر وما وعد الله الصابرين الآخير أوقد قال عزّوجل قاتلُوا الذين يُلُونكُمُ من ألكفاً وقد صاروا يريدون عمر و الله لا رجعت عنهم وعن قتال من كفر قتالنا فقال عبد الله بن عمر و الله لا رجعت عنهم وعن قتال من كفر بالله ولا رددت سيفي عنهم فمن شاء فلينهض ومن شاء فليرجع ومن

نكص على عقبية فان الله من ورايه بالمرصاد فلما سمع عمرو كلام المسلمين من اهل مكة وكلام عبد الله بن عمر فرح وقال احسنت يا ابن الفاروق كانك علمت ماني نفسي ونطقت عن غامض سري ولقد رايت ان اقدّمك على رجال من المسلمين تكونوا لذا طلايعًا و تعرَّفوا لذا خبر هذا الجيش المقبل وتنظرهل نجد الى حربهم من سبيل قال عبد الله بن عمر انعل ما تريد فاتي لا ابخل بنفسي ان ابذلها في طاعة الله تعالى فعقد له عمرو رايةً وضم اليه الف فارس من الضاحية وغيرها وفيهم رجال من بنى كلاب واهل الطايف من ثقيف وامرة بالمسير فسار عبد الله بن عمرو جعل يجد في السيربقية يومه وليلته الى الصباح وإذا بغبرة قد الحت وانكشفت فقال عبد الله بن عمر الصحابه هذه غبرة عسكر و اظنَّها طليعة الروم ثم وقف ورقف الناس أمامه فقال قوم من البادية اتركنا نرى ما هذه الغبرة فقال لايفترق بعضكم عن بعض حتى نرى ما هي وإذا بالغبرة قد قربت من المسلمين وانقشعت عن عشرة الأف فارس من الروم بعث بهم روبيس مع بطريق من اصحابه طليعة له قال الواقدى لم يذكر لذا اسمه رهو طليعة لجيشه ليكشف له الخبار فلمّا نظرهم عبد الله بن عمر قال الصحابه لا تمهلوهم فلابُدّ لهم منكم والله ينصركم عليهم واعلموا ان الجنّه تحت ظلال السيوف فاعلى القوم بقول لااله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جهروا اجابهم الشجرو الدواب وحملوا وكان اوّل من حمل عكرمة بن ابي جهل واتّبعه سهيل بن عمرو وحمل الضحّاك بن سفيان وصاح برجالة واتبعه المهاجرون والانصار والتقي الجمعان وعمل السيف والسفان ، قال عبد الله بن عمر فبينما أنا في الوقعة أذ نظرت الي

فارس من الروم عظيم الخلقة وهو يركض يمنة ويسرة فقلت ان يكي للجيش عميد فهذا عميد الجيش وصاحب الطلابع وهو قد فزع من الحرب وجبن منها قال عبد الله بن عمر وهو كالجمل الهاييم من عظم خلقته فحملت عليه و مددت قاتني اليه فنفر فرسه من الرمع فقرنت الرمع في الطعنة فتوهم إنّي اريد الانهزام فحقق عليٌّ حملته قال عبد الله فادرت القناة واعتمدت على سيفي وضربت قناته و ضربتها فبريتها وقد بقيت في يدة كاتها عصاً ثم عطفت عليه بضربة اخرى فوالله لقد خُيل لي اتِّي ضربت بسيفي حجراً وسمعت طنين السيف حتى خشيت على السيف ان ينفصل فاذا هو على حالته و نظرت الى عدر الله فاذا هو مذبوح من شدة الضربة فثنيته بضربة اخرى على حبل عاتقه واذابه صريعًا واخدت لامته و فلمّا راء المشركون الئ صاحبهم منجدلاً داخلهم الفزع والجزع وصدقهم المسلمون الضرب والقتال فللم در الضحاك بن سفيان والحرث بن هشام لقد ابليا بلاءً حسنًا فما كان إلا قليلاً حتى صغ الله المسلمين اكتاف المشركين وقد قُتل من المشركين قتلا و أسر من الروم اسراء فاجتمع المسلمون بعضهم الئ بعض وجمعوا الاسلاب والغنائم وقالوا صافعل الله بعبد الله بن عمر؟ فقال بعضهم قُتل وقال اخر أسرو قال اخرون ما كان الله ليصنع بعبد الله بن عمر إلا خيرًا لحسن زهدة وعبادته وقال اخران كنّا اصبنا بعبد الله بن عمر فما يسوي هذا الفتم شعرة من راسه قال عبد الله وانا اسمع كلامهم خلف رابية فاعلنتُ بقول لا اله إلا الله محمد رسول الله وهززت الواية فلما نظر المسلمون الى الواية انعطفوا على وقالوا اين كنت ايها الامير؟ فقلتُ انّي اشتغلت بقتال صاحبهم فقالوا افلم

الله وجهك فهذا والله فتم رزقنا الله تعالى ايّاه ببركتك فقال عبد الله و بوجوهكم وحاز المسلمون الخيل و الاموال والاسلاب و ستماية اسير وقتل من المسلمين سبع نفر وهم سرأفة بن عدي و نوفّل بن عامر و سعيد بن قيس وسألم مولئ عامر بن بدر اليربوعي وعبّد الله بن خويلد المازني وجابر بن راشد الحضومي واوس بن سلمة الهوازني و

فواراهم المسلمون في التراب وصلًا عليهم عبد الله بن عمر و انعطفوا الى عمروبن العاص وحدثوة بما كان ففرح وشكر الله تعالى على نعمه و نصرة و استدعى بالاسارى استنطق من كان يعرف بالعربية فلم يكي فيهم من يفهم إلا ثلثة انفار من انباط الشام فسالهم عن خبرهم و جنود صاحبهم فقالوا يامعاشر العرب إن روبيس قد اقبل في ماية الف وقد امرة الملك أن لا يدع احدا يصل الى أيلهو انَّه قد بعث بهذا البطريق طليعة له وقد قُتل و كاتكم به وقد سرى اليكم و ابادكم عن آخركم ونه ليس في اصحاب الملك مثله مِن يعرف قتال العرب فقال عمرو يوشك أن الله تعالى يقتله كما قتل صاحبكم • ثم أعرض عليهم الاسلام فما اسلم منهم احد فقال عمرو للمسلمين كانكم بصاحبهم قد اقبل الينالياخذ ثارة و هذه الاسراء تركُّهم بالمر علينا ثم امر بضرب اعناقهم و صلح بالمسلمين استعدرا فانّي اظلّ أن القوم سايرون اليكم فان اتوا الينا فأنهم في شدّة سنلقى منهم تعبُّا في القتال وإن لم ياتوا فتضعف قوَّتهم فإن سرنا اليهم نرجومن الله الظفربهم كماقد ظفرنا بغيرهم ونرجومن الله الحسن الجميل ه قال ابوالدرداء وبتنا في مكانتنا فلما اصبح الصباح رحلنا فما ابعدنا حتى اشرف علينا تسع صلبان تحت كل صليب عشرة الاف فارس فلما اشرف الجيش على الجيش نظرنا فاذا بالبطريق روبيس كالفحل

يرتب اصحابه و يعبّيهم تعبية الحرب واقبل عمو وايضا يرتب اصحابه فجعل في الميمنة الضحّاك بن سفيان و جعل في الميسرة سعيد بن خالد و اقام على الساقة ابوالدرداء رضي الله عنه و ثبت عمر و في القلب و معه اهل ممّة من المهاجرين و الانصاز و امرالناس بالقرأة و قال اعلموا ان الله عزّ وجلّ يريد ان يبلوكم بلاءً حسنًا فاصبروا على بلاء الله تعالى و ارغبوا في ثواب الله عزّ وجلّ و جنّته ثم جعل يصفهم و يعبيهم تعبية الحرب و نظر روبيس الى عسكر المسلمين و قد صفّهم عمرو لا يخرج عنان عن عنان و لاركاب عن ركاب كانهم بنيان من منهم والحجة النصرو تبيّن من نفسه العجز و علم ان كل من كان معه كذلك فوقف ينظر ما يكون من المسلمين و علم ان كل من كان معه كذلك فوقف ينظر ما يكون من المسلمين

قال ابو الدرداء وكان اول من برز من جيشنا سعيد بي خالد بن سعيد وهوابن اخي عمروبن العاص من امه فلما برز نادى برفيع صوته ابرزوا يا اهل الشك و الشرك ثم حمل ميمنة و ميسرة و قتل رجالاً وجدل ابطالا ثم حمل فيهم فشوش صفوفهم وزعز ع جيشهم فاجتمعوا عليه فقتلوه فحزن عليه المسلمون حزنا شديدًا وكان اكثرهم حزنًا عليه عمرو فقال مضى و الله سعيد فوا سعيدالا و الله لقد اشترى نفسه من الله تعالى ثم قال يا فتيان من يحمل معي هذه الحملة حتى ننظر ما يكون من امرنا و ننظر حال سعيد ؟ فاسرع الى الاجابة الضحّاك بن سفيان

<sup>(</sup>۱) كذلك فى النسختين ۲ (ن) سعيد بن خالد بن اخوعمر (اخي عمرو) بن العاص بن امية

وذوالكاع الحميري و عكرمة بن ابي جهل و الحرث بن هشام ومعاذ بن جبّل و ابوالدرداء وعبد الله بن عمر و الاميد بن دارم ونوفل وسيف بن عباد الحضرمي و سالم بن عبيد و المهاجرون من أهل بدر و مثل هواد .

قال عبد الله بن عمر حملت مع القوم وكنّا سبعين فارسًا حتى دنينا من القوم فحملنا عليهم وهم لايفكرون في حملتنا لانهم جبال من حديد فلمّا راينا ثباتهم صاح بعضنا على بعض بعجوا دواب هولاء القُلْف فما هلاكهم غيرذلك فبعجنا دوابهم بالاسّنة فانتكسوا وحملوا علينا وحملنا عليهم و حملت المسلمون باجمعهم وكنّا فيهم كالشامة البيضاء في جلد البعير الاسود وكان شعارنا لا اله الآ الله صحمد رسول الله يا ربّ انصر أمّة محمد صلّى الله عليه وسلم ه

قال ابوالدرداء فلقد اشتغلنا بالحرب عن مناشدة الاشعار فلقد كان احدنا يضرب فلايدري من يضرب اخاه او عدوه من كثرة القتال وظهر المسلمون على المشركين و ثبتوا على قتالهم مع قلّة عددهم و فوضوا امرهم الى الله تعالى و ما كان احد من المسلمين يضرب إلاّ و ضميرة ناطقُ بالدعاء يقول اللهم أنصر أمّة محمد على من يتخذ معك شريكًا وقال عبد الله بن عمررضي الله عنه فلم يزل الحرب بيننا وبينهم الى وقت الزوال و هبت الرياح و الناس في القتال و دعوتُ بدعاء علمني آياه رسول الله ملّى الله عليه وسلم اذ نظرتُ الى السماء قد انفتح فيها فر ج و خرجت منها خيول شهَبُ تحمل رايات خضواء استنّها النقع بريقًا و منادى بالنصر ينادي ابشروا يا امّة محمد فقد اتاكم النصر من عند الله تعالى فقلتُ نُصرت الأمّةُ بدعاء نبيّها و ربّ الكعبة

فما كان غير بعيد اذ نظرتُ الى الروم منهزمة على اعقابها و المسلمون في اثارهم و مناديًا بالنصر ينادي و كان دوابُ المسلمين اسبق من دراب الروم فقتلنا منهم نعي وقعة فلسطين عشرة الاف اواكثر ولم نزل في اثارهم الى الليل و عمرو قد فرح بالظفر و قلبه متعلق بالمسلمين لإسراعهم من خلف عدوهم • قال عمرو بن عُدَّاب فنظرتُ الى عمرو والراية بيس وقد ارخا القناة على عاتقه وهو يفركها و يقول من ردّ الناس اليّ ردَّ اللهُ تعالى ضألَّتُه اذ نظرتُ الى العرب راجعةً فاستقبلهم عمرو وهو يقول ارضي الله تعالى هذه الوجوة اللي تعبث في رضاء الله تعالى . أما كان لكم كفاية فيما خولكم الله تعالى حتى اتبعتم القوم ؟ قالوا ما اردنا الغنيمة و انما اردنا الجهاد ، فلمّا رجع المسلمون لم يكن لهم هُمَّةً إلَّا افتقاد بعضهم من بعض فافقدوا من المسلمين ماية وثلاثون رجلاً منهم سيف بن عباد الحضرمي و نُوفل بن دارم و سالم بن رويم و الأصب بن شداد و الغير من اليمّن و من بوادي المدينة . قال فاغتم عمرو بفقدهم ثم راجع نفسه وقال يريد الله بهِم خيرًا و انتَ يا عمرو تأبئ ذلك ؟ ثم صلّى بالناسِ ما فاته كل ملة باذانٍ و اقامةٍ كما امرة ابوبكر رضي الله عنه . قال ابن عمر فاقسم بالله إن كانَ احد صلّى خُلفَه إلاَّ اليسيرُ من الناس بل صلّى كلُّ في رحله من تعبهم ولم تجمعوا من الغنائم إلَّا اليسير وباتَ الناس فلمّا اصبم انّن عمرو وصلّى بهم صّلة الصبح و امر بجمع الغنائم و ان يخرجوا اخوانهم من المعركة فجعلوا يلتقطونهم لقطًّا فاخرجوا مايةً

١ ( س ) عنال

و ثلاثين رجلاً و طلبوا سعيدًا فلم يجدوه فقام عمرو و دور عليه فوجده قد داسته المخيل بسنابكها حتى رُض عظمه و هُشم وجهه فلما نظر عمو بنا و قال رحمك الله يا سعيد لقد نصحت الله واديت النصيحة ثم جعله في جملة المسلمين ثم امر بد فنهم ( و ذلك من قبل أن يمس شيا من الفنائم) و صلى عليهم جماعة من المسلمين ثم امر بالفنائم فجمعها اليه و كتب الى ابي عبيدة كتاباً يقول فيه ه

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عمرو بن العاص الى امين الآمّة ابي عبيدة اما بعد فاتّي احمدُ الله الذي لا الله الا هُو و أصلَّى على نبيَّه محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ر انَّى وصلت الى ارض فلسطين و لقينًا عسكر الروم مع بطريق يقال له روبيس في ماية الف و من الله علينا بالنصر و تُعل من الروم احد عشر الفًا و فتم الله فلسطين على يدى بعد ان تُتل من المسلمين ماية و ثلثون رجلاً اكرمهم الله بالشهادة و أنا مقيم بارض فلسطین فان احتجت الی سرت الیک و السلام علیک و علی المسلمين و رحمة الله تعالى وبركاته ه و دفع الكتاب الى ابي عامر الدُوْسي و امرة بالمسير الى ابي عبيدة فاسرع ابوعامر بالكتاب فوجد ابا عبيدة هو نازل باول الشام ولم يقدر على الدخول إلَّا أنَّه فرَّق عسكوة كما امرة الصديقُ رضي اللهُ عنه فلمّا اشرف ابوعامر الدُوسي على ابي عبيدة ظنّ انه مِن ابي بكر الصديق رضي الله عنه فقال له ما ورائك يا اباعامر ؟ قال خيرُ و بشارةً هٰذا كتاب من عمرِو بن العَاص اليك يخبرك بما فتمَّ الله على يدَّيه ثم سلَّم إليه الكتابُ فلمّا قرأً ابوعبيدة خرَّ ساجدًا لِلهِ تعالى بنصوالمسامين ثم قال (ابوعامر)

قُتِلُ و الله من المسلمين رجال اخيار فيهم سَعيد بن خالد بن سَعيد و كان ابوه خالد حاضر فلما سمع أن ولده فُتِلُ جمع نفسه و صرخ صرخة عظيمة و قال وا ابناه و جعل يبكيه حتى بكى المسلمون ثم اسرع الى فرسه فركبه و عزم على المسير الى ارض فلسطين لينظر قبر ابنيه فقال له ابوعبيدة الى آين يا خالد وانك ركن من اركان المسلمين ؟ فقال انبا اريد ان انظر قبرابني و ارجو ان الحق به فسكت عنه ابوعبيدة و كتب الى عمرو بن العاص كتابا جواب كتابه ه

## بسم الله الرحمى الرحيم

انما انت مامور فان كان ابوبكر امرك ان تكون معنا فسر الينا و ان كان امرك بالثبات في موضعك فاثبت و السلام عليك و على المسلمين و رحمة الله و بركاته ه و طوى الكتاب و سلمه الى خالد بن سعيد و سار (خالد) مع ابي عامر الدوسي الى ان اتى جيش عمرو بن العاص و سلم عليه و دفع الكتاب اليه وهو يبكي فوثب اليه عمرو ومافحه و رفع منزلته و عزّاه في ولدة فقال خالد ايها الناس اردوا سعيدا رُصحه وسيفه من الكفّار قالوا نعم و لقد قاتل و ما قصر و جاهد عن الدين و نصرفقال لهم خالد اروني قبوة فاروة ايّاة فقام على قبوة و قال يا ولدى وزقني الله الصبر عليك و الحقني بك إنّا لله قبوة و قال يا ولدى وزقني الله الصبر عليك و الحقني بك إنّا لله و إنّا إليه رَاجِعُونَ فو الله لئن امكنني الله لاحدت بثارك و عند الله احتسبك ثم قال لعمرو اتي اريد ان اسري بسرية في طلب القوم فلعلي اجد منهم غنيمة او رجالا اقتلهم فاكون قد اخذت بثاري منهم فلعلي اجد منهم غنيمة او رجالا اقتلهم فاكون قد اخذت بثاري منهم فقال عمرو ان الحرب امامك يا ابن ام اذا لقيت العدة فلا تبقي

ا ( ن ) اخي

عليهم قال خالد و الله لأسيرن اليهم ولولم يكن لي مساعد ثم اخد خالد أهبته وعزم ان يسير وحدة فركب معه ثلثماية فارس من فتاك حَمْيَرُ و استاذنوا عمرًا في المسير معه فاذن لهم فساروا يومهم ذلك ثم ارادوا النزول في بعض الاودية ليعلفوا على خيلهم ثم يميرون ليلتهم اذ نظر خالد الى اشياخ على جبل عال منيع فقال خالد المحابه انمى ارئ اشياخًا على ذروة هذا الجبل العالى و اظن انهم عيونًا للمشركين و اخافُ ان يبدروا علينا فقالوا كيف لنا بالوصول اليهم و هم على هذا الجيل و نحن في هذا الوادي فقال خالد كونوا في اماكنكم الى ان اعود اليكم ثم نزل عن جواديد والتحف بازارِهِ و تقلُّه سيفه و تُنكَّب حجُفَتُه و قال اعلموا ان القومَ ما نظروا الينا ولو نظروا ما ثبتوا في مواضعهم فمن كان منكم يبذل نفسه فليصنع كما امنع فابتدر اليه عشرة رجال و صنعوا كصنعه وتسلقوا في الجبل حتى اشرفوا على القوم و هم في اماكنهم فعند ذلك صلح خالد باصحابه خدوهم بارك الله فيكم فاسرع المسلمون اليهم فقتلوا منهم اثنين و اسروا اربعة فاستنطقهم خالد بن سَعيد و اذاهم من انباط الشام فمَّالُهم عن حالِهِمْ فقالوا انامع اهل دير الفقيع و الجامعة و كفر العُزَيْرَةُ وقد عظمت علينا المصيبة بدخولِ العرب الى بلادنا وقد فزعنا منهم فزعاً شديداً وهرب اكثرنا الى الحصون والقلاع وقد اعتصمنا بهذا الجبل لان ليس في الرساتيق أحصى منها فعلونا عليه لناخد الاخبار حتَّى اخدتمونا و قال خالد فاين بلغكم جيش الرَّوم ؟



ا ( ن ) القيقيع

قالوا باَجْناديْن و قد عزم الملك ان يرحل الى فِلسطين ليَدُبُ عن بيت المقدس وقد اجتمع جيشه ومن انهزم باجنادين وهذا بطريق من بطارقتة قد اقبل الينا لياخذ العلوفة و قد جمعوا الدواب والبغال لحمل الميرة وهم خايفون وَجِلون ان تلحقهم خَيْل العرب و هذا ما عندنا من خبرِ قومِنا ولا شُكَّ انهم قد رحلوا في يومهم هذا و فلمَّا سبع خالدُ بن سُعِيد ذلك من قولهم قال غنيمة و رَبِّ الكعبة ثم قال اللَّهُمُّ ٱنْصُرنا عليهم ثم سأل القوم على اي طريق يا خدون ؟ قالوا هٰذه الطريق التي انتم عليها هي اوسع الطريق و امّا الميرة فهي مجموعة حول التَّلُّ العظيم وهو التُّلُّ المعروف بِتَلِّ بني سيف فلمّا سبع خالد ذلك قال لهم ما تقولون في دِينِنا ؟ قالوا ما نَعْرِف إلَّا دينَ الصليب ونعن فلَّحون وما لكم في قتلنا فايدة فهمَّ خالد بتركهم فقال له بعض اصحابه دُعْهم يُدِّلُون بنا حيث مُيرة القوم فاجابوا الى ذلك و ساروا أمامه الى ان توسُّطوا الطريق ثم بعث الى اصحابِه الذين في الوادي فجأوا وجعلوا يجدُّون في السّير و الانباط يدلون بهم الطريقُ إلى النَّل العظيم فوافوا الروم و هم يُحملون دوابهم و حول التلّ ستماية فارس من القوم فلمًّا نظر خالد بن سعيد الى ذلك قال لاصحابه اعلموا أن الله تعالى قد وعدكم النصر على عدّوكم و فوض عليكم الجِهاد و هٰذا جيش العدرّ بازائكم فارغبوا في ثوابِ الله تعالى و اسمعوا مَا قال الله في كتابِه إنَّ الله يُحِبُّ أَلْدِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَعًا كَانَّهُمْ بُنْيَانٌ مُّرْمُونَ و ها انا احمِلُ فأحْمِلُوا ولا يخرج احدكم عن صاحبة ثم حمل خالد بن سعيد و حمل اصحابه الحميريون .

قال حُدافة بن سَعيْد فلما راينا، خيل الروم استقبلونا و انهزم من النهار من الفلاحين و الغلمان و صبرت الخيل لقتالنا سَاعة من النهار فبينما ذوالكلاع الحِثيري يُنْجي اصحابه و قومه و يقول يا آلَ حِثير ابواب السماء قد فُتحت والجنّة لكم قد تزخوفت و الحُور قد اشرقت و اذا بصاحب القوم قد لقيه خالد بن سعيد فعرفه بلامته و حشمته و ركوبه و هو يحرّص قومه ه قال فاستقبله خالد بن سعيد و زعق في و جهه زعقة أرعبه بها و قال وا ثارات سعيد ثم طعن طاغية القوم فانجدل كانّه برج حديد و ما بقى احد من اصحابه إلا قتل فارسًا من الروم ه

قال حُذافة بن سعيد فقتلنا منهم ثلثماية و عشرين فارسًا و رتوا الباقون منهزمين و تركوا الاثقال و البغال و شهاري و الميرة فاحتوينا على الكل باذن الله تعالى عزوجل وفي خالد لاولئك الفلاحين بوعدة و خلا سبيلهم وعاد خالد بن سعيد بالغنايم الى عمرو بن العاص ففرح بسلامته و سلامة المسلمين و غنيمتهم و كتب كتاباً الى ابي عبيدة يخبرة بماكان من نصر الله تعالى و كتب كتاباً آخرالى ابي بكر الصديق رضي الله عنه فيما جرئ لهم مع الروم و بعث الكتاب مع عامر الدوسيّ فسار عامر الى الصديق فلمّا قراة على المسلمين فرحوا و ضجوا بالتهليل و التكبير ثم سال الصديق عن ابي عبيدة فقال عامر الدوسيّ آنه قد اشرف على اوايل الشام ولم يقدر على الدخول لانه قد سبع ان جنود الملك قد اجتمعت بأخنادين في أمّم لا تحصى

١ ( ٥ ) ابي عامر - ٢ في النسختين

وقد جزع على المسلمين ان يتوسط بهم عدرهم فلما سبع ابوبكر الصديق رضي الله عنه علم ان ابا عبيدة ليّن العراك لا يصلع بقتال الروم و عول على انه يولّي خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه على جيوش المسلمين لقتال العدر فاستشار المسلمين في ذلك فقالوا له الرّاى ما ترى فكتب الى خالد بن الوليد رضي الله عنه ه

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله عتيق ابن ابي تُحانة الى خالد بن الوليد سلام عليك فأني احمد الله الذي لاَ اله إلاّ هووأصلَّى على نبيَّه محمد صلَّى الله عليه وسلم وانمي قد وليتك على جيوش المسلمين وامرتك لقتال الووم فسارع الى مرضات الله عزّوجل وقتال اعداد الله وكن ممَّن جاهد في الله حقَّ جهاده • ثم كتب يا أيُّهَا الَّذِينَ أُمَنُّوا هُلْ أَدُّلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تَنْجَيْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيم وقد جعلتك الاميرعلى ابي عبيدة و من معه من المسلمين و السلام ، وبعث بالكتاب نَجْم بي مفرح الكذاني فركب مطيّته و سار الى العراق فوافا خالدًا قد اشرف على فتم القادسيَّة فناوله الكتاب فلمّا قراء وعلم معناء قال السمع و الطاعة لله و لخليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ارتحل عن القادسية ليلا و اخذ طريقه على عين التمر و كتب كتابًا الى ابي عبيدة لعزله و يخبره بمسيره الى الشام و (كتب) قد ولاني ابوبكر على جيوش المسلمين فلا تبرح من مكانك حتى اقدم عليك و السلام ، و بعث الكتاب مع عامر بن الطُّفيل الدوسي و هو احد ابطال المسلمين فاخذي عامرو توجّه الي الشام وان خالد لمّا وصل الى ارض السَّمَاوة قال ايها الناس ان هذا الارض لا يدخل إلا بالروايا

والماء الكثير النَّها قليلة الماء و نحن في جيش وكيف الامر؟ نقال له رَافع بن عُمَيرة الطائي إيها الامير انا اشير بما تصنع قال يا رانع انعلْ ارشدَكَ الله تعالى فاخذ ثلثين جملًا وعطشها سبعة ايام ثم اوردها الماء فلمّا رويت حزم افواهها ثم ركبوا المطايا و جنبوا الخيل و ساروا فكانوا كُلما نزلوا منزلاً نحروا عشرة من الإبل وشقّوا بطونها وياخذون ما يجدون من الماء فيجعلوه في احواض من الادم فاذا بَرَّدُ سقوه الخيل و اكلوا اللحم ولم يزالوا كذلك حتى فنيت الابل و تطعوا مرحلتًين بالاماء واشرف خالد ومن معه على الهلاك فقال خالد لرافع بى عميرة يارافع اشرفنا على الهلاك أتعرفُ لناماءً ننزل عليه؟ (وكان رافع قد رمدت عيناه) فقال ايما الامير اذا اشرفتم على قراقر و سوي فاعلموني . قال فجدُّوا الناس في السير وقد انقطع اكثرهم الى ان اشرفوا على قراقر و سوي فاعلموا رافعا بذلك ففرح و رفع طرف عمامته من عينه وسار على راحلته يميناً وشمالاً والناس من حوله الى ان قصد الى شجرة الاراك فكبّر وكبّر المسلمون ثم قال احفروا هبنا فحفرت العرب واذا بالماء قد طلع عليهم كالبحر ننزل الناس عليه وشكروا الله تعالى و اثنوا على رافع خيرًا ثم وردوا الماء وسقوا إبلهم ثم جدّوا في طلب من انقطع من المسلمين و معهم السطايم وقرب الماء على الابل فسقوهم ورجعت قوّتهم اليهم ثم لحقوا بالجيش فاراحوا واستراحوا ثم جدوا في السير الى أن بقى بينهم ربين أركة مرحلة و احدة فبينماهم كذلك اذ اشوفوا على حلّة عَلْمِرةٍ و اغنام و إبل قد سدّت المستوي فاسرع المسلمون الى الراعي يستخبرونه عن القوم واذا هم بالراعي يشرب خمرًا والى جانبه رجل

من العرب مشدود بالقد و اذا هو عامر بن الطفيل فاسرع القوم الى خاله و اعلموه بذلك فاقبل خاله على جواده مسرعًا حتى وقف عليه فلمّا رآء تبسّم وقال يا ابن الطفيل ما كان سبب إسرك قال أيها الامير انّي اشرفت على هولاء القوم يعنى الجِلّة و قد اصابني العطش والحرّ فِملتُ الى هٰذا الراعي ليسقني شيًّا من اللَّبَن فوجدته يشرب الخمر فقلت له يا عدر الله أتشرب الخمر وهي مُخرمة ؟ فقال لي يا مولانا انها ليست بخمر و انما هو ماء فانزل كي تستنشق رايحته و تراه فان كانت خمرًا فاصنع ما شنت قال عامر فلما سمعت كلامه انخت ناقتي و نزلت من كورها و جثوت على ركبتي لاستنشق ما في الجفنة و اذا انا بهذا العبد قد عاجلني بعصاء كانت الى جانبه وشجّني شجّة موضحة فانقلبت على جانبي فاسرع اليُّ العبد واوثقني كتاناً وشدني رباطاً وقال اظنَّك مِن اصحاب محمد بن عبد الله و لستُ ادعك اويقدم سُيِّدى من عند المُلك فقلت و مَن سَيّدك مِن العرب ؟ قال القُدّاج بن وَاثِلَة ، (قال عامر) و لي عنده ثلثة ايام كلمّا شرب احضرني ويصبُّ عليٌّ فُضلة كاسه فلمّا سبع خالد كلام عامر بن الطفيل اشتد عليه الغضب و مال على العبد وضربه بالسيف على هامته فأجدل صريعاً ونهب المسلمون الإبل و الغذم و قلعوا الحِلَّة بما نيها و اطلق عامر بن الطفيل رضي الله عنه فقال له خالد این رسالتي ؟ قال في طي عمامتي لم يعلم بها احد فقال خالد انطلق بها الى ابي عبيدة و من معه و البس الحدر جلبابًا قال فركب عامر و ردع خالدًا و سار يطلب الشام ه

قال الواقدي وارتحل خالد من موضعه ذلك فنزل بأركة وهي

راس المُفارة لمن يخرج من العراق وكانت الروم تمكس بها القوافل وكان عليها بطريق من قبل الملك فغار خالد عليها و اخذ ماكان حولها وتحصّ اهلها بحصنها وكان يسكن فيها حكيم من حكماء الروم قد طالع الكُتب و الملاحم فلمّا رأمى جيش المسلمين انخطف لونه وقال قرب الوقت وحقِّ ديني فقال له اهل آركة وكيف ذلك؟ قال نعم ال عندي ملحمة فيها ذكر هولاءِ القوم و أن أوَّل راية تقدم علينا من العراق هي الراية المنصورة وقد دنا هلاك الرّوم فانظروا إن كانت رایتهم سوداء و آن کان امیرهم عریض طویل ضّخم بعید المناکب واسع الهيكل في وجهة اثر الجُدري اسمرُ فهو صاحبُ جيوشهم بالشام و على يدة الفتم فنظروا و اذا بالراية على رأس خاله و هو كما قال الحكيم شمعان فاجتمعوا الى بطريقهم وقالوا له انت تعلم ان الحكيم شمعان لا ينطق إلا بالحكمة وقد قال كذا وكذا والذي رصف لذا قدرايناه عيانًا و إنا نرى من الراى ان نعقد بيننا وبين العرب صلحًا و نكون آمنين على انفسنا و اموالنا و اولادنا و حريمنا فلمّا سمع بطريقهم ذلك قال اخررني الى غداة غد الرئ راى قال فانصرفوا عنه وبات البطريق يحدّث نفسه و يدبّر امرد و كان عارفًا عاقلًا وقال إن خالفتُ القوم خِفْتُ ان يسلموني برقبتي الى العرب و قد تحقق عندي ان البطريق روبيس سار الى شرذمة قليلة من هولاء العرب بارض فلسطين فهزموة وقد رقع رعب العرب في قلوب الروم و لن يفلحوا بعدها ابدًا ولم يزل يراود نفسة الى الصباح فعند ذلك دعى قومه وقال لهم على ما ذا عُولْتُم؟ قالوا نصالم العرب ونقيم ببلدنا فقال البطريق انا واحد منكم ومهما نعلتم ناتي لا اخالفكم نيه فخرجت مشايخ

آرُكَةُ الى خالد و تكلّموا معه فى الصلم فاجابهم خالد الى ذلك و الْيُنَ لهم في كلامه و تلقاهم بالرّحْب و السعة ليسمع غيرهم من اهل السّخْنَة و حُوران و تَدْمُرو القريتين فيسلموا فقال خالد أصالحكم على ان ندبّ عنكم و مَن دخل في ديننا قبلنا، و مَن بقى على دينه قنعنا منه بالجزية ه

قال الواقدي رحمة الله بلغني انه صالع اهل اركة على الفي درهم من الفضة البيضاء و الف دينار و كتب لهم كتاب الصلع ولم يبرح من مكانه حتى صالحة اهل الشخنة و تَدْمُر و بلغ الخبر لاهل تَدْمُر وكان الوالي عليها بطريق اسمة الكركر فجمع رعيّته اليه وقال بلغني ان هولاء العرب انهم فتحوا اركة و السخنة صلحًا و ان قومنا يتحدّثون بصلاحهم وعدلهم وحسن سيرتهم وانهم لا يطلبون الفساد وهذا حصننا بصلاحهم وعدلهم وحسن سيرتهم وانهم لا يطلبون الفساد وهذا حصننا منيعً لا سبيل لاحد عليه و لكنّا نخاف على نخلنا و زرعنا وما يضرنا إن نصالع القوم فإن كان قومنا هم الظافرون فسُخنا صلحهم و ان كانت للعرب كنا امنين من جنبهم ففرح قومه بذلك و هيوا امر العلوفة و الضيافة حتى نزل خالد عليهم فخرجوا اليه بالخدمة نقبلها منهم وصالحهم على ثلثماية ارقية من الذهب والفضة و كتب لهم كتاب الملع و اشترئ منهم زادًا و علفًا ثم ارتحل عنهم الئ ارض حوران ه

قال الواقدي رحمه الله

و بلَّغ عامر بن الطُّفيل كتاب خالد بن الوليد الى ابي عبيدة

ا ( ن ) الكركرة

فلمَّا قرأً؛ تبسُّم وقال الحمد اللهِ السبع والطاعة للهِ ولخليفة رسول الله ملّى الله عليه وسلم ثم اعلم المسلمين بعزله و ولاية خالا • و كان ابو عبيدة قد رجَّهُ شرحبيل بن حُسنة كاتب رسول الله ملّى الله عليه وسلم الى بُصْرى في اربعة آلاف فارس وقد نزل بفنائها و كان عليها بطريق عظيم القدر عند الملك و عند الروم اسمه روماس قد قرأ الكُتب السالفة و الاخبار الماضية وكان عظيم الخلقة تجمع اليه الروم من سائر بلاد الشام ينظرون الى عظم خلقته ويسمعون من الفاظ حكمته وكانت بصرى عامرة بالناس وكان فيها اثني عشر الفًا من الروم و كانت العرب يقصدون اليها ببضاعتهم و تجارتهم من اقصى الحِجَاز والدِّمن فاذا كان في ايام الموسم ينصب لبطريقهم كرسي من الحديد يجلس عليه ويجتمع الناس اليه لينظروا الى عظم خلقته ويستفيدون من علمه فبينماهم قد اجتمعوا اليه اذ وقعت الضجّة بقدوم شرحبيل بن حُسنَة بعسكرة فبادر الى جوادة فركبه و صرخ في قومه فاجابوه و قال لا تحدّثوا حديثًا حتى نرى القوم و نسمع كلامهم وما عندهم ثم سار حقى قرب من شرحبيل بن حسنة و نادئ يامعاشر العرب انا روماس صاحب بُصْرى و انا اريد صاحبكم فخرج اليه شرحبيل بن حسنة رضي الله تعالى عنه فلما قرب منه البطريق قال له من انتم ؟ قال شرحبيل نحن اصحاب محمد ملّى الله عليه وسلم النبي الأمنى المبعوث في التوراة و الانجيل قال روماس ما نعل ؟ قال قبضه الله تعالى اليه واختار له ما لديه قال البطريق فمن ولَّى الامرُ بعده ؟ قال شرحبيل ولَّى الامر بعده عبد اللَّه عليق بن ابي قَجافة ابوبكر الصديق رضي الله عنه قال روماس وحتِّ ديني

لقد اعلم انكم على الحقِّ ولابُدّ لكم ان تملكوا الشام كلّه والعراق و نحن نشفق عليكم و انتم في نفر يسير ونحن في جمع عظيم و لكن ارجعوا الى بلادكم فانا لا نعرض لكم و اعلم يا اخا العرب ان ابابكر صديقي وصاحبي ولو كان حاضرًا ما قاتلني قال شرحبيل لوكان ابن عمّه ار ولدة لما عفا عنه إلا أن يكون من أهل مِلْته و ليس له من الامر شي لانة مُكلَّف وقد امرنا الله تعالى بجهادكم وما نبرح عنكم إلَّا باحدى ثلاث خصال امّا ان تدخلوا في ديننا وامّا ان تودوا الجزية او القتال فقال روماس وحقِّ ما اعتقدُه من ديني لوكان لي الامر لما قاتلتُّكم لانِّي اعلم انكم على الحقِّ و هولاء الروم قوم مجمعة و انِّي اريد ان ارجع اليهم و اعظهم و انظر ما عندهم فقال شرحبيل عجّل فلا بُدّ عبًّا ذكرتُ لك امَّا القتال او الجزية اوالاسلام ، فعاد روماس الى قومه و جمعهم حوله و قال يا اهل الدين النصرانيّة و بني ماء المعموديّة اعلموا ان الذي كنتم تجدون في كتابكم من دخول العرب الى بلادكم ونهب اموالكم وقتل ابطالكم وهذا اوانه وقد قرب زمانه و لستم اعظم خيلاً و جيشًا من البطريق روبيس الذي سار الى شرذمة من هواء العرب بارض فلسطين فقُتل وقُتل اكثر ابطاله و انهزم الباتون و بلغني أن رجلًا منهم خرج من ناحية العراق يقال له خالد بي الوليد و قد فقم أركه و السَّخْفه و تَدْمُو و حَوران و عي قريب يصل اليكم و الصواب أنَّا نُودي الجزية لهوالا العرب و نكون آمنين على انفسنا و ينصرفون عنًّا فلمًّا سمع قومه ذلك شاسوا عليه و هموا

١ ( ١ ) ارض السمارة

بقتله فقال روماس آنما اردت ان انظر كيف حميّتكم لدينكم و الآن دونكم و ايّاهم و ها انا في ارّاكم ه

قال الواقدي فزحفت الروم في عددها و عديدها و تظاهروا بالدروع السابرية وتبيّوا للحملة فلمّا رأى ذلك شرحبيل بن حسنة وعظ المحابة و قال اعلموا رحمكم اللّه تعالى ان النبيّ صلّى اللّه عليه. وسلم قال الجنّة تحت ظلال السيوف واحبٌ ما الى اللّه قطرة دم في سبيل الله او دمعة جرت من خشية الله جاهدوا العدو و ارموا السهام و لتكن مجتمعة فانها لن تخيّب و يَا أَيُّها الذينَ أَمُنُوا اتّقوا الله حَمَل وحمل المسلمون على جيوش بصُرى ه

قال ماجد بن رويم العبسي كنت في جيش شرحبيل حين قاتلنا العدو ولقد طبع فينا العدو وحملوا علينا في اثنا عشر الفامن الروم ونحن بينهم كالشامة البيضاء في جُنب البعير الاسود قال فصبرنا على قتالهم صبر من يريد الموت والدار الاخرة ولم يزل القتال يعمل بيننا ربينهم الى ان توسطت الشمس في قُبّة الفلك وقد يعمل بيننا وبينهم الى ان توسطت الشمس في قُبّة الفلك وقد طبع العدو فينا وقد رايت شرحبيل قد رفع كفيه الى السماء وهو يقول ياحي يا قَيُومُ يا بديع انسموات و الارض يا ذا الجلال و الاكرام اللهم انتصر من يوحد ك على من يكفربك اللهم أنصرنا على القوم الكافرين و أنصر من يوحد ك على من يكفربك اللهم أنصرنا على القوم الكافرين و قال ماجد بن رويم فو الله ما استتم شرحبيل دعاه حتى جاء النصر وذلك ان القوم داروا بنا وقد حدثتهم انفسهم بالوعول الينا اذ راينا غيرة قد اشرفت علينا من صوب حوران كاتبا قطع الليل المظلم فلما

قربت منا راينا تحتها سوابق الخيل وقد الحت لنا الاعلام و الرايات وقد سبق الينا فارسان من القوم احدُهما يزعق يا شرحبيل ابشر بنصر الله تعالى انا الفارس الصنديد — اناخالد بن الوليده وقال الاخر انا عبد الرحمٰن بن ابي بكر الصديق قال و اشرفت لخم و جُذام و جادت مواكب جيش الزحف و اشرفت راية العقاب يحملها رافع بن عميرة الطائي رضي الله عنهم اجمعين ه

قال الواقدى رحمه الله لقد خمدت اصوات الروم لما سمعوا زعقة خاله بن الوليد و اقبل المسلمون يسلّمون بعضهم على بعض وسلّم شرحبيل بي حسنة على خالد فقال خالد يا شرحبيل أما علمت ان هذيه موسم الشام والحجاز والعراق وفيها عساكو الروم وبطارقتهم وكيف غررت بنفسک و بنی معك قال شرحبيل ذلک بامر ابي عبيدة فقال خالد ان ابا عبيدة رجل مستسلم وليس عنده غايلة الحرب ولا له علم بمواقعها ثم امر الناس بالراحة فنزلوا و اراحوا و واسى بعضهم بعضًا فلمًّا كان من الغد زحفت جيوش بُصْرى اليهم فقال لهم خالد ان القوم قد زحفوا الينا لعلمهم تعبنا و تعب خيولنا اركبوا على بركة الله وعونه قال فركب المسلمون واخذوا أهبتهم للحرب وجعل (خالد) في المّيمنة رافع بن عميرة الطائي و في المّيسرة ضرار بن الازور بن طارق و كان غلاما فاتكا في الحرب قد عُرفت براعته و ذُكرت شجاعته في المواطن كُلها و جعل على الرجالة عبد الرحمن بن حميد الجمعي ثم قسم جيش الزحف و جعل على شطر المسيب بن عتبة و على الشطر الأخر مذعور بن غانم الاشعري و امرهم أن يرموا الخيل على الخيل اذا حمل بنفسه ه

قال الواقدى رحمة الله وبقي خاله يومى الناس و عبد الرحمى بن أبي بكر كذلك وقد عزموا على الحملة و اذا بصفوف الروم قد انشقت و خرج منها فارس عظيم الهيكل كثير الزينة يلمع ما عليه من الدهب و الفضة و الحرير و الياقوت فلمّا توسّط الجمعين قال بلسان عربي كانهُ بدوي يا معاشرالعرب لا يخرج الي إلَّا اميركم فانا ماحب بُصْرَى قال فخرج اليه خاله بن الوليد و قرب اليه فقال له الطبريق انت امير القوم؟ قال كذا يزعمون و انّي اميرهم ما دمتُ على طاعة الله تعالى فاذا عصيتُ الله تعالى فلا امارة لي عليهم فقال له روماس انّي رجل من عُقلاء الروم و ملوكهم و ان الحقّ لا يُخفي على ماحب بصيرة وعلم وانّي قرأتُ في الكُتب السالفة و الخبار الماضية و الملاحم ان الله تعالى يبعث نبيًّا قرشيًّا هاشميًّا عربيًا اسمه محمد و قال خالد هو نبيُّنا و قال أ نزل عليكم كتاب ي قال كعم واسمه القرآن • قال أحرم عليكم النَّحُمر ؟ قال نعم مَن شربَه حددناً، ومَّن زنا جلدُنا؛ و إن كان صُحصَنًا رجمناه ٥ قال أ فُرِضَتْ عليكم الصلوة ؟ قال نعم و هي خمسة في اليوم و الليل . قال و تحجّون ؟ قال نعم · قال أ مُرِضَ عليكم الجهاد ؟ قال نعم و لولا ذلك ما جُلْناكم نبغي قتالكم فقال روماس لقد اعلمُ آنكم على الحقّ و أنّي احبُّكم و قد حذرتُ قومي منكم فابوا و إنا خايف منهم فقال خالد قُل اشهدُ إن لا الله الله الله وحدة لا شريك له واشهد ان محمدًا عبدة و رسوله حتى يكون لك ما لنا و عليك ما علينا قال روماس إن انا اسلمت خفت ان يعجّلوا بقتلي ويسبوا حُرمى ولكن انا اسير الى قومي و احدرهم و ارْغبهم و لعل الله يهديهم فقال خالد إن رجعت الى قومك دون

قتال بيني وبينك خفت عليك منهم ولكن احمل علي و احمل علي و احمل عليك حتى لا يتَّهِمُوكَ و بعد ذلك اطلب قومك و قال فحمل بعضهما على بعض و اوريا العسكرين ابواباً من الحرب حتى انتهز روماس فقال لخالد شدَّدْ علي حتى آوتِي الدبر و اتّي خايف عليكم من بطريق بعثه الملك معونة لى واسعة الداريحان و

فقال خالد ينصرُني الله عليه ثمّ شدَّدُ على روماس حتى انهزم من بين يديه الى قومه و قصر خالد عن طلبه فلمّا وصل روماس الى قومه قالوا ما الذي رايتُ ؟ قال يا قومُ ان العربُ اجلاد وما نيكم طاقة لقتالهم ولا بُدَّ لهم ان يملكوا الشام وما تحت سرير الملك فاتقوا الله و ادخلوا تحت طاعتهم وكونوا كاهل أركة و تُدَمُّر وحُوران وانَّى ناصم لكم فلمّا سبعوا ذلك من كلامة زجروه و ارادوا قتله و لولا خوفهم من الملك لقتلوه فقالوا له ايّها الرجل ٱدْخُلْ المدينة و إلزَّمْ قصرك ودعنا لقتال العرب و فانصرف عنهم الروماس وكان ذلك من بغيته و مرادة و قال لعن الله تعالى ينصر خالدًا فاسير باهلى معه حيب ساره ثم ان اهل بُصْرى ولوا على انفسهم الدريحان و قالوا له اذا فرغنا من المسلمين سرِنا معك الى الملك نسأله ان يعزل روماس ويوليك علينا فانت اعظم جلدا واكمل عقلاً فقال الدريحان وما الذي تريدون ؟ قالوا تحمل و تطلب قتال امير القوم فان انت كفيتُنا اصرة فقد انهزم الباقون و انصوفت القوم عدا قال فخرج الدريحان بلامته وزينته وطلب خالدًا فقال عبد الرحم بن ابي بكر لخالد انت

۱ ( ن ) الديرحان

المير و قوامنابك و انا لهذا العدة دونك ثم خرج عبد الرحمل رضي الله عنه وحمل على الدريحان واطبق بعضهما على بعض وتطاولت الاعناق وأغين الفريقين اليهما فما لبث الدريحان معه الآ قليلاً وحس في نفسه التقصير فولَّى صنهزمًا وكان جوادة اشبق من جواد عبدالرحمٰى ففلَّت من يده الى قومة فقالوا ايَّها السَّيِّد ما الذي ردَّك الينا عن قتال عدرك ؟ قال اخذتني سوطة فلم اقدر على الثبات فوليت ولكن احملوا انتم ، فالقي الله في قلوب الروم الرعب والجزع وعلمُ خالد ما عند القوم • فحمل و حمل عبد الرحمٰي بن ابي بكر الصديق و ضرار بن الازور و قيس بن هبيرة و شرحبيل بن حصنه و رافع بن عميرة الطائي و المسيب بن نجبة الفزاري و عبد الرحمن بن حميد الجُمُحيّ و ساير المسلمين ، فلمّا نظر اهل بصرى الى المسلمين و حملتهم لم يكن لهم بُدٌّ من القتال فاستقبلوهم و فشي القتل في الروم و ضربت النواقيس على السور و ضجوا الرهبان ر الاقسة بكلمة كفرهم فقال شرحبيل بن حسنة اللَّهم أنَّ هولاء الارجاس يبتبلون اليك بكلمة كفرهم ويدعون معك البا آخره لا اله الآانت و نحن نبتهل اليك بلا اله الآ انت و بحق صحمد صلى الله عليه وسلم الا انصرت هذا الدين على اعدائك الكافرين و امنوا المسلمون على دعائه ، ثم حملوا حملةً و احدةً منكرةً فخيل لاهل بصرى ان السور قد انهدم فلم يكن للروم ثبات فولوا الادبار و ركنوا الى الفرار و بقيت الرض مملَّوة من القتلا و قتل بعضهم بعضا على الابواب فلمَّا دخلوا

<sup>(</sup>۱) اجراس

المدينة و حصنوا السور و جعلوا مراكزهم على الابدان و الابراج و رفعوا البيارق و الصلبان و حصنوا انفسهم و عولوا ان يكتبوا الى الملك حتى يمدهم بالخيل و الرجال ه

قال عبدُ الله بن رَافع فلمّا تحصّن اهل بصُرى وعلوا على سورهم ارتجعنا عنهم و افتقدنا اصحابنا فوجدنا قد قُتل منّا مايتان و ثلثون رجاً اكثرهم من بجيله و همدان و قُتل من اعياننا بدر بن حرمله و كان حليفًا لثقيف و على بن رفاعه ومازن بن عُوف و سُهُل بن ناشط و جابِر بن مرارة و الربيع بن حامد و عباد بن بشرختمُ الله لهم بالشهادة ، قال و غنم الناس الغنائم و الاموال و صلَّى خالد على الشهداء ثمّ امر بدفنهم فلمّا كان من الليل رُبعه تولى الحرس عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق و مُعْمَر بن راشد و مالك الأشتر النعمي و ماية فارس من جيش الزحف فبينما هم يدورون حول الجيش اذحددت الخيل باذانها وحمحمت فاستيقظ المسلمون و نظروا واذا برجل من الروم و عليه مسوح الشعر فاسرع اليه عبد الرحمٰن بن ابي بكرو هم به فقال له امسك عليك فانا ماحب بُصْرى فاخذه و اتى به الى خالد و اوقفه بين يديه فلمّا راه خالد عوفه و تبسم فقال (روماس) ايَّها الاميرانّ القوم طردوني وقالوا لي الزُّم قصوك والا تتلناك فلزمت قصري وهوملصق السور فلما جنَّ الليل امرتُ غلماني واولادى فحفروا السورحتى فتحوا فيه بابا وقد جئت اليك لتبعث معى من تُثق به من اصحابك حتى يتسلموا المدينة

ا ( ن) نعيم

دخول المسامين في بضرى وقتل عبد الرحمٰى الدريحان مهم ال شاء الله تعالى فلما سع خالد ذلك سجد شكرًا لِلهِ تعالى و امر عبد الرحمٰى بن بي بكر الصديق ان ياخذ معه ماية رجل من يثق به من اصحابه و يسيرون مع روماس و امرة عليهم ه

قال ضرار بن الأزور كنت فيمن دخل المدينة فلما صرنا في قصر روماًس امر بفتم خزائنه و فرق علينا السلام و قال آدخُلوا في زيّ القوم فلبسنا زيّهم ثم انقسمنا على اربعة اركان المدينه من كل جانب خمسة و عشرون رجلا و قال عبدُ الرحمٰن بن ابي بكر اذا سمعتم تكبيرنا فكبّروا • قال ( ضرار ) فلمّا سرنا حيث أمرنا اخذنا على انفسنا لحملتنا على القوم •

قال الواقدي لقد بلغني ممّن اثبّن به من الرواة ان عبد الرحمٰن بن ابي بكر فرق اصحابه على جوانب المدينة و لبس و تدرّع و كذلك فعل روماس و اعطا لعبد الرحمٰن سيفاً و بُرنُساً القالا على لباسه و اخذ روماس بيدة و سار الى البرج الذي فيه الدريحان و اصحابه فلمّا قرب عبد الرحمٰن و روماس من البرج شخصوا اليهم المحابُ الدريحان فقال الدريحان من انتما ؟ قال اناروماس البطريق و قال لا اهلاً بك ولا سبلا ولا مرحبًا ما الذي جاءبك و من ذا الذي معلى عديقاً لي و هو مشتاق الى لقائك و قال ويلك من هو ؟ قال عبدالرحمٰن بن ابي بكر الصديق خليفة رسول الله ملّى الله عليه وسلم و قد اقبل اليك يريد يبعث خليفة رسول الله ملّى الله عليه وسلم و قد اقبل اليك يريد يبعث بروحك الى الهاوية و فلما سبع الدريحان ذلك من قول روماس همّ بروحك الى الهاوية و فلما سبع الدريحان ذلك من قول روماس همّ و هرّه في وجهه و ضربه على عاتقه فانجدل صريعاً و قال و كبّر عبد

الرحس عند قتل الدريحان واجابه روماس وسمعوا اصحابه التكبير و كبروا من جوانب بضرى و اجابتهم الاحجار و الجبال و الاغصان و الاطيار و الصالحون من العُمّار و قالوا الهنا و سيّدنا ما اطيب سماع ذكرك ! ومن لذا إن يقوم بحقيقة شكرك ؟ وقد اسمعتَّذا كلمة التوحيد و أريتًا وجود اهل التحميد و التمجيد ، قال و لمَّا كبُّر المسلمون من جوانب بُصْرى وضعوا السيف في الروم و اجابهم خالد بن الوليد ومن معه فلمّا نظر اهل بصُرئ الى مدينتهم قد فتحت قهرًا بالسيف ضجوا باجمعهم وضجت النساء والاطفأل والرجال وقالوا لفون لفون فقال خالد ما الذي يقولون ؟ قال روماس يطلبون الامان • قال خالد ارفعوا عنهم السيف قال فرفع عنهم السيف الى ان اصبع فاجتمع اليم اهلها و قالوا لو صالحناكم ما كان شيًّا من هٰذا فقال خالد حكمً الله لا يُردّ فقالوا بالذي نصرك علينا من الذي دلَّك على فتع مدينتنا ؟ فاستحى خالد أن يقول روماس فوثب روماس قايماً على قدميه وقال انا يا اعداء الله و اعداء رسوله فعلتُ ذلك ابتغاء مرضات الله و جهادًا فيكم قالوا أو لستُ منا ؟ قال اللَّهم لا تجملني منهم انا كافر بالصليب و من عبدة رضيت بالله ربًّا و بالاسلام دينًا و بمحمد صلَّى اللَّه عليه و سلم رسولاً و نبيئاً و بالكعبة قبلة و بالقرآن امامًا و بالمسلمين اخوانًا ، قال فغضبوا من كلامه و اظهروا له شوًّا فعلم روماس بذلك فقال لخالد لا اريد المقام عندهم واتي اسير معك حيث تسير ناذا فتم الله على ايديكم و صار الشام لكم تردوني اليها لان الوطن مالوف و المررُ به مشغوف .

ا ( ن ) الفون الفون

## قال الواقدي رحمه الله

حدَّثني معمر بن سالم عن جدء نجيجه بن مفرح قال كان روماس معنا في المواطن كُلها يقادل قتلاً شديدًا و يجاهد جهادًا حسنًا حتى فتم الله الشام علينا ، وكتب ابو عبيدة بخبرة لعمر بن الخطَّاب فولَّه عليها و لبمث بها قليلًا ومات و ترك بها ولدًا يذكربه ه قال و امر خالد رجاً لا يعينوه على اخراج ماله و رحله من المدينه ففعلوا ذلك و اذا بزوجته تخاصمه و تطلب فراقه فقال لها المسلمون ما الذي تريدين ؟ قالت اميرالجيش يحكم بيننا فجارا بها الي خالد فاستغاثت به فقال رجل من الروم منى يحفظ بلسان العرب انها تستعيى بك على زرجها روماس فقال لها الترجمان كيف ذلك ؟ قالت النِّي كنتُ البارحة نائمة اذ رايتُ شخصًا ما رايتُ احْسَى مى طلعته كانما البدر يطلع من بين عينية وكأنه يقول أن المدينة تفتم على يد هولاء العرب والشام و العراق ، فقلت من انت ؟ قال أنا محمد رسول الله ثمَّ دعاني الى الاسلام فاسلمت ثم علمني صورتين من القرآن • قال فحدَّث الترجمان بماسمع فتعجبوا من ذلك فقال خالد قل لها تقرأ فقرأت ، ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحُدُ • وجدّدت اسلامها على يد خالد بن الوليد ثم قالت لزوجها إمّا ترجع على ديني او تتركني فضحك خالد من قولها و قال سبحان من وتقهما ثم قال للترجمان قل لها أنه قد اسلم قبلها ففرحت ، ثم مائع اهل بصری علی ما اراد ولم ینفر قلوبهم و اراد ان یکون له و زيراً يلجاءُ اليه ثمَّ و لَى عليهم من اتفق رايهم عليه . ثم كتب كتابًا

الى ابي عبيدة يبسّرة بالفتم ويقول له انّي قد ارتحلت الى دمشق فالحقني بها ه ثمّ كتب كتابًا آخر الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه يبسّرة و يخبرة برحيله عن العراق بعد ان اشرف على فتم القادسيّة و ( كتب ) قد سرت الى الشام كما امرتني وقد فتم الله على يدي تَدُمُر و اركة و حوران و سخنه و بصرى و يوم كتبت اليك هذا الكتاب ارتحلت الى دمشق و اسألُ الله النصرو السلام عليك و على من معك من المسلمين و رحمة الله وبركاتة ه ثم بعث الكتابين كلاهما و ارتحل الى دمشق و اشرف على موضع يقال له الثنيه فوقف هنالك و ركز بها رايته العقاب فستيت ثنية العقاب ثم انحدر منها الى الغوطة و نزل بالدير و هو معروف الى يومنا هذا ثم انحدر منها الى الغوطة و نزل بالدير و هو معروف الى يومنا هذا أم لا تحصى من الرجالة و اما الخيل فكانوا زها على اثنا عشر الفًا و قد زيّنوا سورهم بالطوارق و الأعلام و البيارق و الصلبان و اقام خالد و على الدير ينتظر قدوم ابي عبيدة و من معه من المسلمين ه

قال و آن الاخبار اتصلّت بالملك هرقل آن خالدًا قد فتم اركه و تُدمُر و حوران و السُخنه و بصُرى و قد توجه الى دمشق فجمع البطارقة اليه و قال يا بني الاصفر قد قلت لكم و حذرتكم فلم تقبلوا و ابيتم و هولاء العرب قد ملكوا حوران و تُدمُرو اَركه و السَخنه و بصُرى و قد توجهوا الى الربوة (و هي الدمشق) فإن فتحوها فوا كرباء لانها جنة الشام و قد نفذت الى اهلها الجيوش و العساكر و هم اضعاف العرب ثم قال ايكم يتوجه الى قتالهم و يكفيني امرهم و هزمهم ادفع له ما ملكوه من البلاد حرنًا و خواجًا و فقال له بطريق من بطارقته اسمه ما ملكوه من البلاد حرنًا و خواجًا و فقال له بطريق من بطارقته اسمه

كلوص بن حنه وكان من ابطال الشام و شجعانهم قد بين شجاعته في عسكر الفرس لما قصدهم كسرى وقال ايها الملك انا اكفيك امرهم واردهم على اعقابهم فسلم الملك اليه صليبًا من الذهب وضم اليه خمسة الف فارس و قال له قدّم الصليب امامك فهو ينصرك، قال فاخذه كلوص بن حنه و سار من يومه من انطاكيه حتى ورد حمص فوجدها ملانة بالسلام و العدد ، فلمّا بلغ اهلها قدومه خرجوا الى لقائه و قدّموا الاقسة و الرهبان امامهم بالمباخر و العود و الذّ و الأنجيل على صدورهم فقد سوا امام موكبه و رشوا عليه من ماء المعمودية ودعوا له بالنصر و اقام عليها يوماً و ليلة ثم ارتحل الي مدينه جوسية ففعل به اهلها كما فعل به اهل حمص ثم ارتحل الى بعلبك فخرج اليه اهلها و نسارها الطمات الخدود و ناشرات الشعور فقال كلوص ما ورائكم ؟ قالوا أن العرب قد فتحوا أرَّكُه و تَدْمُو و حُوران و بُصْرى و قد بلغنا انهم يطلبون دمشق فقال كلوص قد بلغني انهم على الجابية وكيف قدروا ان يتوسطوا القرى و الحصون ؟ قالوا ایها السید ان اولئك لم يبرحوا من مكانهم و أنما هذا رجل قدم من العراق اسمه خالد بن الوليد - قال في كم يكون ؟ قالوا في الف و خمسماية فارس فقال كلوص وحقّ ديني الجعلّ راسه على راس قنطاريتي ثم رحل ولم ينزل الى دمشق ، و كان متولى دمشق من قبل هرقل بطريق عظيم الشان عند الروم اسمه عزراليل وكان

۱(ن) جنه ۲(ن) حسرویه سم (ن) وام ینزل بدمشق مران) و کان صاحب دمشق و والیها من قبل هذا بطریق - الغ

في ثلاثين الف فارس و راجل فلما وصل كلوص اجتمع اليه كبار الروم من اهل دمشق و البطارقة و اصحابه و قرءوا منشور الملك ببعثه و قتال المسلمين فقال كلوص علي ان اقاتل عن اهلكم و ارد عدوكم عن بلدكم ولكن على شرط انكم تخرجوا عزرائيل من بلدكم حتى اكون وحدي لهذا الامر فقالوا ايها الصاحب كيف ينبغي لنا ان نبعد ماحبنا عن بلدنا ؟ و هذا العدو قاصد الينا و لو كان منكم عشرة ملوك اردناهم و تقوينا بهم على العرب فقال عزرائيل اذا قدمت العرب خرجنا لقتالهم كل واحد منا يوما فمي هزم العرب كانت له المدينة فقالت شيوخ القوم قد انصف الرجل قال و تراضوا على ذلك و انفصل القوم وقد نشب عداوة كلوص في قلب عزرائيل و عداوة عزرائيل في قلب كلوص و

قال الواقدي رحمه الله لقد بلغني ان القوم كانوا يخرجون كل يوم على باب الجابيه بفرسنج ينتظرون قدوم ابي عبيدة حتى جاءُهم خالد من نحو الثنية كما ذكرناه

قال حدّثني رفاعة بن مُسلم عن جدّه قال كنت في خيل خالد لمّا نزل على الدّير المُسمَّى بدّير خالد بالغوطة و اذا بجيش دمشق قد تحدر الينا كالجراد المنتشر فلمّا رائ خَالدُ ذلك تدرّعُ بدرع مسيلمة الكذاب بن قيس وشدَّ رسطة بعمامته و توشّع بطرفها — ثم صرخ بالناس وقال يا ايها الناس رحمكم الله هذا يوم له ما بعيه و هذا جيش العدو وقد زحف الينا بخيله و رجله فدونكم و ايّاه

<sup>(</sup>١) كذلك في النسختين

قال فاسرع الناس الى خيولهم فركبوها واستقبلوا جيش العديرّ ورقفت الرومعن قتالهم ورقف جيشهم بازاء جيش المسلمين فعندها رتَّب خالد اصحابه فجعل في الميمنة رانع بي عميرة الطائي وفي الميسوة المسيب بن نجبة الفزاري وفي الجناح الايمن شرحبيل بن حسنة وني الايسر عبد الرحمى بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه و على الساقة سالم بن نوفل و اقام خالد في القلب مع اصحابه فلمّا رتبهم وعبّاهم تعبية الحرب قال لضراربي الزور اتَّبع سبيل ابيك و قومك في الجهاد و أنصر دين الله تعالى فان الله تعالى ينصرك - ارعب القوم بحملتك و زعز ع جيوشهم بشجاعتک ه قال (الراوی) فخرج ضراربن الزور و علیه ثوب وسمَّ وعلى راسه عمامة رَثَّة و من تحته مُهْرَة عُجْفاء الَّا انَّها تسابق الريم فحمل على جيش الروم و بلبك صفونهم و قتل في حملته تلك اربع فوارس من روس القوم ثم اثنى حملته على الرجالة فقتل منهم ستة نفر ولو لا سهام الروم و حجارتهم عليه لما رجع عن قتالهم و فلمّا عاد شكرله خالد و المسلمون ثم أن عبد الرحمٰن تدرّع و خرج فقال له خالد إيه! يا ابن الصديق ارعب الروم المحملتك و شوش صفوفهم



ا (ن) ثوب سنبلاني

بارك لله نيك قال فحمل عبد الرحمٰى بى ابي بكر الصديق وفعل كما فعل ضرار فقتل وجدل ثم عاد وحمل من بعدهما خالد بن الوليد المخزومي و لعب برصحة و اظهر شجاعته حتى عجب منه الروم فلما نظر اليد كلوص علم آنة قائد الجيش و اميرة و علم أن خالد يقصده بحملته لاجل زينته و صليبه الذي على راسه فتاخر الى ورائه فلما فظر خالد الى تقبقر البطريق حمل يريده فزعقت عليه البطارقة و رموه بسهامهم فلم يلتفت اليهم ولا عنى بهم و جواده كالبرق بين صفوفهم فلم يرجع عن حملته حتى قتل عشرة من القوم ثم انثنى راجعًا و اوراهم ابوابًا من الحرب اكثر من أوله و طلب البراز فلم يجبه احد منهم فقال يبارزني منكم فارسان لقتالي فلم يجيبوه فقال اربعة افراس الي ان قال عشرة فلم يجيبوه فقال اربعة افراس و كلنا في الحرب سواءً ه

قال الواقدى رحمه الله نمنهم من نهم و منهم من لم يفهم فعند ذلك اقبل عزرائيل على كلوص بن حنه وقال له ا ليس الملك قد قدمك على جيوشه و بعثك الى قتال هولاء العرب ؟ فدونك و حامى عن بلدك و رعيتك فقال كلوص و أنت احقَّ منّي بذلك لانك اقدم منّي في البلد و قد زعمت آنك لا تخرج منها إلاّ باذن الملك هوقل فمالك لا تخرج الى العرب فقال عزرائيل قد جرى الشرط بيني وبينك آنك تخرج انت يوماً و اخرج انا يوماً فقاتل انت اليوم حتى أقاتل انا غداً فقال كلوص انت اقدم منّي في البلد و اسالك ان تتقدم انت اليوم حتى البلد و اسالك ان تتقدم انت اليوم حتى اقاتل انا غداً ه فتخاصها و ارتفع الكلم بينهما فقال لهم الفريقان تقارعا فمن خرجت عليه القرعة

بخرج اليوم قال كلوص لا بل نحملُ باجمعنا فهو أهْيَبُ لذا و أوفق ولا نفترق فقال عزرائيل مالى فيما ذكرتُ من حاجة ه قال و خاف كلوص بن حنه ان يبلغ الملك عنه ذلك فيطرده من جواره او يقتله ه فاقترعا فخرجت القرعة على كلوص فقال عزرائيل اخر أج وبيّن شجاعتك كما فعل امير القوم واخرجُ انا في غد وينظر الفريقان من افرس منّا و اشجع ه

قال الواقدى رحمه الله فعندها تدرّع كلوس و تاهب ثم ركب جوادة و قال الصحابة اريد منكم ان تكون هِمَّتكم عندي فإن رايتم بي تقصير فاحملوا و خلصوني فقالوا ان هٰذا كلام هُلِع جزع لن يفلم فقال يا قوم ان الرجل بدري و لغته غير لغتي و أني أريد خطابه و الحذر درعُ منيعُ و قد اردت رجلًا يبلّغ عنّى وعنه فخرج اليه رجلً نصراني اسمه جرجس وكان حكيمًا من اهل الفصاحة والنجدة وقال انا أترجمُ عنك ثمّ سار معه فقال كلوص اعلمُ ان هذا رجل من اشجع العرب و ان رايتني قد تبلّدتُ عن قتاله ناعني عليه حتى تكون ماحبي و اتخذك و زيري و لكن هذا يكون مكتومًا عندك فها انا أماطل البراز و أرجع نعسى يخرج اليه عزرائيل في غد فيقتله و نستريم من سُورته فقال جرجس ما انا ماحب حرب و أنما اعينك بكلامي ما قدرت و اخادعه ما استطعتُ نان ابي فانظر لنفسك فقال له كلوص و يحك أيطلب قلبُك ان تسلّمني لعدوى ؟ قال جرجس و يطلب قلبك ان أقتل في رضاك ؟ و ما ينفعني نيلك و برّك ان انا متّ - قال فسكت (كلوص) و سارحتى قرب من خالد و نظر المسلمون اليهما ، فهم أن يخرج اليه رافع بن عميرة الطائي فزعق عليه خالد "مكانك لا تبرح فاتي اهلاً للنصر"

قال الوا قدى رحمه الله فلمّا دنيا من خالد قال كلوم لصاحبه جرجس اساله من انت وما الذي تريد؟ وحذَّره من سطوتنا و خبّرة بكثرتنا و انظرما عند، فدنا جرجس من خالد وساله وقال يا اعرابي اتّي اضربُ لك مثلًا و ذلك ان مثلكم و مثلنا كمثل رجل كان له قطيع من الغنم فسلَّمَه الى راع يرعاه و كان الراعي فَشِل قليل الحيلة و الجرأة على الوحش فاقبل اليها سبع فجعل كل يوم يمترط منها رأساً الى ان انقصت الفِنْم و السبع قد ضرى عليها فلا يجد له مانعا عنها فلمَّا نظر صاحب الغنم الي غنمة وما حلُّ به علم انَّه من كُسُل الراعي و فَشَله فانتدب لغنمه غلامًا جريًّا وسلَّم الغنم اليه فكان لا يهدى من الجولان حول غلقة طول ليلته فبينما الغلام كذلك اذ اقبل السبع كعادته الجارية له فبصرة الغلام وبيدة منتَجُل فهجم على السبع وضربه فقتله ولم يقرب الغنّم وحشّ بعدها و كذلك انتم و تهاونّا بامركم لأنه لم تكى أمَّة اضعف عندنا منكم لآنكم جياعً عُراةً مُساكين حُفاة تعودتم اكل الذرة و الشعير و الزّيت و مُص النوى فلمّ جئتم في بلادنا واكلتم من طعامنا كلبتم علينا فوصلتم الى ما وصلتم و فعلتم ما فعلتم و قد بعث اليكم الملك رجة لا يقاس بالرجال و لا يكترث الابطال وهو هذا الذي الى جانبي فاحدروا منه ان ينزل بكم ما انزله الغلام الجري بالاسد و انّه سألني ان اخرج اليك و الطف في الكلام رحمةً لك و شفقةً عليك فاخبِرُني ما الذي تريدون منّا وما تطلبون فقد توسَّطتم بحُرًّا مَن توسطه غرق في تيارة و من شرب منه شرق بمائه مان كنت اميرهم فخاطب عنك وعنهم قبل ان يهجم عليك هذا الليب نيفترسك بمخالبه . فلما سعع خالد كلام جرجس وما اتئ به من فصاحته قال يا عدر الله النا تضرب الامثال ؟ اما والله ما نحسبكم عندنا في الحرب الاكانس الطيربشبكته وهو بقنصها يمينًا وشملاً لا يجزع من كثرتها ولا يمل من قبضه و أما ما ذكرت البلدنا و قحطه فهو كما ذكرت الآ ان الله تعالى قد ابذلنا ما هو خير منه و انه ابدل لنا الذرة بالحنطة و من الفواكه و السمن و العسل و هنه ارضنا قد رضيها لنا ربنا و وعدنا بها على لسان نبيه محمد ملى الله عليه وسلم و اما قولك ما الذي تريدون منا فالذي نريد اما السلام او الجزية او القتال حتى يحكم الله بحكمه وهو خيرالحاكمين و امما قولك ان هذا الرجل الذميم هو عندكم عظيم مكين فهو عندنا اقل من كل قليل فان يكن ركن الملك فانا ركن الاسلام و انا صاحب اقلم من كل قليل فان يكن ركن الملك فانا ركن الاسلام و انا صاحب تشمر و آركه و حوران و شخنه و بصرى انا خالد بن الوليد ه

فلما سع جرجس كلامه تاخر الى ورائه و قد تغير لونه فقال كلوص ويلك رايتك في بادية الامرتهم كالاسد فما لى اراك قد جزعت وتاخرت ؟ فقال جرجس وحتى ديني لقد ظننت انه من اوباش الناس ولم اعلم انه كبشهم النطّح وفارسهم الفضّاح هذا صاحب القوم النبي قد ملا الارض شراً فتقدم اليه و اظهر شجاعتك عليه فلما سع كلوص بذكر خالد انتقص في سرجه و ارتعد كالسّعفة في يوم ريم عامف و قال يا جرجس اسأله ان يقطع الحرب بيننا الى صبيحة غد فقال ما اظنة يقبل ذلك و سوف اسأله ثم التفت جرجس أنى خالد وقال يا سيّد قومك ان صاحبي يقول لك انه يرجع الى خالد وقال يا سيّد قومك ان صاحبي يقول لك انه يرجع الى

ا (ن ) ملاً ارض سورية اسمة - النج

قومه ویشاورهم فیما ذکرت فقال خالد یا ویلك تخدعني و انا جرثومة الخداع وإن السلامة منكم بعيدة ثم صوب رمحه نحو جرجس فلمّا نظر الى الرمم انعقدت لسانه و رتى هاربًا فلمّا نظر خالد الي هروبه طلب البطريق كلوص وحمل عليه مما يلي عسكر الروم حتى منعه من الهرب فلمّا نظر البطريق الي فعل خالد لزمه حربه فحمل عليه و صبر لقتاله و تطاعنا طعناً احرّمن الجمر فاحترز البطريق من حملات خالد فلما نظر خالد الى احترازه اقرب عنانه بعنانه وبطل عليه طعنه و نقل قناته من اليمين الى الشمال و ضرب بيديد الى مخانق درعه وجذبه اليه وقال لاحول ولا قوَّة الآ بالله العلى العظيم ، ثم نشله بيد، و اقتلعه من سرجة فلمّا نظر المسلمون الي فعل خالد كبّروا تكبيرة عظيمة اذهلوا بها المشركين وتسابقت اليه الاقيال والابطال فلمّا قربوا منه دحا خالد بالبطريق اليهم وقال استوثقوا من كتافه وهو يبربر فاتوا المسلمون بروماس صاحب بصرى وقالوا له ما الذي يقول ؟ قال الله يقول يا قوم لم تكتفوني وانا اجيب الى ما قال صاحبكم ألستم تطلبون الجزية و المال عن راسي ؟ و انا الضامن لكم بما سالتم و دافع لكم ما طلبتم فاعلموا خالدا بذلك فقال استوثقوا منه فاني اظنه راس القوم ثم ان خالد نزل عن فرسه و ركب شهريا كان اهداه صاحب تدمر وتهيا للحملة على الروم فقال ضواربن الازور ايبا الامير انك قد تعبت في قتال البطريق فدعني احمل عنك حتى تستريم فقال خالد انما الراحة في دار الاخوة و من تعب اليوم استراح غدًا ثم قال الله الخليفة عليكم ثم عول على الحملة نصاح به البطريق بحق نبيك الارجعت حتى اخاطبك نصاح الناس

تخالد ان هذا البطريق يزعق بك فرجع خالد وقال لروماس ما الذي يريد ؟ فتكلّم معه ساعة ثم قال لخالد انه يقول لك انّي صاحب الملك وقد بعي اليكم في خمسة الأف فارس وقد تخاصمتُ مع عزرائيل والي دمشق وقد جرى بيني وبينه كذا وكذا وقد اسرتني فبحقّ دينك ان هو خرج اليك لا تبقي عليه و ان لم يخرج اليك فاستدع به حتى يخرج و اقتله فهو راس القوم فان انت قتلته فقد ملكت دمشق فهل انت فاعل ذلك؟ فقال خالد يا روماس قُل له انّي لا ابقي على من يشرك با للّه ويتخذ معه ولداً ثم ان خالدا رضي اللّه عنه حمل و هو يقول ه

ه شعر ه

- لك الحددُ مولانا على كل نعبة •
- ه وشكرًا لما اوليت يا سابغ النعم ،
  - مننت علینا بعد کفر و ظلمة •
  - ه و اخرجتنامن حندس الشك و الظلم ه
  - و انقذتنا بالظهر اعني محمد
    - و كشَّفتُ عنَّا ما ذلاتي من النَّهم •
- ه و ایّدتّنا بالعزّ و النصر و الهدی ه
- ه و شرفتُنا بالظهر من خيرة الامم ه
- ه فتمم اله العرش ما قد نرومه .
  - وعجل لاهل الشرك يومًا من النقم •

قال الواقدى رحمه الله لقد بلغني أن جرجس لما و لمي هاربًا من خوف خالد الى أن وصل الى قومه وهو يرتعد فقالوا له ما

ورائك ؟ قال وراج الموتُ الذي لا يُقاتل و الليث الذي لا يُنازل ر هو اميز القوم وقد آلئ على نفسه أنّه يطلبنا حيث سُلْمُنا ولا يقصرفي قتلنا وما خلَّصتُ نفسي منه إلَّا بعد جهد جهيد فصالحوهُ قبل ان يحمل فينا بامحابه فقالوا له يا ريلك ما يكفيك انّك انهزمت حتى ترعب قلوبنا وهمُّوا ان يقتلوه ثمُّ التفتوا الى عزرائيل حين اسر خالد البطريق كلوص و قالوا له اعلم أنّ صاحب الملك قد أسروما قُصَرُو قد جرى بينكما من الشرط ان هو يخرج يوماً وانت تخرج يوماً فاخرج الى هذا البدوي و اقتله قال ياقوم اعلموا ان هذا الرجل خاله إن قُتِل فوجه من العرب و احدُّ يقوم مقامه و انا إن قُتُلتُ بقيتم كالغنم بلا رام دعونا نحمل باجمعنا فقالوا لا تفعل ذلك ابدًا لأِنَّ في حملتنا يقتل الرجال و ترمل النسوان فبينما هم في المحاورة اذ اقبل اصحاب كلوص وهم الذين كانوا معه فصاحوا على عزرائيل وقالوا له ما انت عند الملك باعز مي صاحبنا وقد كان بينك وبينه شرط وقد عمل به وأسر فاحمل انت ايضًا و إلَّا نشبُناك الحرب فقال يا و يحكم وكاتبي جزعتُ من الخروج الى هذا البدوي من آول مرة و انما تقاصرت عن قتاله حتى بان عجز صاحبكم و قِلّة حيلته و الساعة اخرجُ اليه و ينظر الفريقان مَن افرسُ منّا و اشجعُ و اثبتُ و ثم ترجل و لبس لامته و ركب. جوادًا يصلم للجولان و خرج لقتال خالد بن الوليد فلمًا ورب منه وقف وقال يا اخا العرب أَدْنُو منَّي حتى اسألك ( و كان الملعون يحفظ بالعربية ) فلمّا سمع خالد غضب و قال يا عدو الله أدْنؤ انت على ام راسك و هم ان يحمل عليه فقال يا الحا العرب انا ادنى منك فعلم خالد ان

المخوف قد حلله فامسك عنه حتى قرب منه فقال عزرائيل يا اخا العرب ما حملك ان تحمل بنفسك دون قومك فلو تُقلت بقيت اصحابك كالغفم بلا راع قال يا عدو الله قد رايت رجلان من اصحابي ما نعلا في قومك ولو الِّي تركتُهما لمزقا اصحابك بعون الله تعالى ران ورائ رجال من اصحابي يعدّون الموت مغنمًا و الحيوة مغرمًا ثمَّ قال له خالد من انت ؟ قال أ ما سمعتَ باسمي ؟ انا قيل الفرس أنا الفاني لجيوش الترك و الجرامقة فقال خالد وما اسمك ؟ قل انا الذي سُميت باسم مُلك الموت انا عزرائيل فضعك خالد من قوله و قال يا عدر الله ان الذي سنيت باسمه مشتاق اليك . ليوديك الى الهاويه فقال لخاله بحقّ دينك ما فعلت بكلوص ؟ قال خالد هاهو موثوق بالقِدّ قال وما الذي منعك من قتله وهو داهية القوم ؟ قال خالد منعني من ذلك حتى اقتلكما جميعًا قال عزرائيل هل لك ان تاخذ الف مثقالِ ذهبٍ و عشرة اثوابٍ من الديباج رخمس رؤس من الخيل و تقتله و تاتيني براسه ؟ فقال خاله هٰنه ديته فما ديتك ؟ فغضب عدو الله و قال وما الذي تاخذ منّي ؟ قال الجزية عن راسك صاغرًا ذليلًا فقال عزرائيل يا اخا العرب كُلُّمَا زِدِنَا فِي اكرامكم زِدتم في اهانتنا وبسطتم السِّنتكم المُتَّعَجُّرِفَّة علينا فخُذ الآن لنفسك فاتي قاتِلك و فلمّا سمع خالد ذلك من كلام عزرائيل حمل عليه كانّه شعلة نارِ فاستقبله البطريق و قد اخد حدره منه و تجاولا طويلا و كان عزرائيل ممنى يذكر بالشام لبراعته و شجاعته فقال لخالد وحقّ ديني لواردتُ الوصول اليك لوصلتُ ولكنّي ابقبت عليك لآني اريدُ صلحك اشفاتًا عليك وعلى من معك ولكن

استاسرًاي حتى يعلم الناس انك اسيري و بعد ذلك اخليك على شرط آنك ترحل عنّا و تسلّم ما اخذت من البلاد فلمّا سمع خالد ذلك من عزرائيل قال يا عدّو اللّه ادركك الطبع فينا و هند العصابة التي فتحت تُدمُر و أرَكه و حوران و بضرى وهم ممّن باعوا انفسهم من اللّه بجنّته و اختاروا دارالبقاء على دارالفناء و الخرة على الارلى و ستعلم أيّنا يملك صاحبه ثمّ ان خالد اظهر شجاعته وشدّته و ايقظ خاطرة و اورى البطريق فنوناً من الحرب و قال فندم عزرائيل على ما كلّم به خالدا و قال يا اخا العرب ما تحمل المداعبة قال خالد مداعبتي الضرب لرضاء الرّب فخذ الآن لنفسك ثمّ داخله ولوّج بسيفه و قنّعه بضربه فندى السيف ولم يقطع شيًا و انذهل عدو اللّه من صولات خالد و تبلبل خاطرة و علم انّه لايقدر على ملاقات خالد فوتّى هاربًا

قال عامر كنت في القلب وإنا انظر الى ماجرى من خالد و عزرائيل قال فلمّا ولّى عدو اللّه اتّبعه خالد وكان جواد البطريق اسبقُ من جواد خالد فقصر خالد عن اللّحوق فلمّا نظر عزرائيل الى تخلف خالد عن طلبه ادركه الطبعُ وقال ان البدويّ خاف منّي و مالى لا افوز باسرة و اقف حتى يلحق بي ؟ فلعلّ المسيم ان يظفرني به و يعنني عليه فلمّا وقع ذلك في نفسه وقف حتى لحق به خالد و تد تكلّل فرسه بالعرق و حلله الكلال فلمّا قاربه صاح المشرك يا اعرابيّ لاتظنّ انّي انهزمتُ من المخوف و انّما اردت ان ابعدك من اصحابك و آخذك اسيرًا فقال خالد الله اعلم بذالك فقال من اصحابك و آخذك اسيرًا فقال خالد الله اعلم بذالك فقال با اخا العرب ارحم نفسك ولا يحملك اللجاج على تلاف مهجتك

واستملم التي فان اردت الموت فانا اسوقه اليك انا قابض الارواب انا عزرائيل ملك الموت فقال خاله يا عدر الله ادركك الطمع حيى قصر جوادي و انا اقاتلك فارسًا و راجلًا ما لم تولَّى هاربًا ثمَّ ترجَّل و هزّ سيفه و خطا الى عدر الله كالاسد النازل فلمّا نظر عزرائيل الي خالد قد ترجل زاد طمعه و حام حوله حومة القَشْعُم و داخله يريد ان يعلوه بسيفه فراغ خالد عنه و غافله و صرخ به و علا قوائم جواد البطريق فقطعها بقوة ضربته وسقط الئ الارض و ولى عدو الله هاربًا يطلب جيشه واتبعه خاله وقال يا عدر الله ان الذي سُميت باسمه قد غضب عليك و هاهو قد اقبل لقبض روحك فتاهب ثم مال عليه بشدّته و اختطفه من الارض و هُمَّ ان يجلد به فلمّا نظرت الروم الي صاحبهم في يد خالد هموا ان يحملوا لخلاصه و اذا قد طلعت جيوش المسلمين وكتايب الموحدين مع امين الأمة ابي عبيدة بن الجُواح و كان رسول خالد قد سار الية من بُصْرى فوجد، في الطريق مقبلاً فورد معه الى خالد وهو مشتغل مع عزرائيل فلمّا نظر اهل دمشق الى جيش المسلمين قد اقبل داخلهم الرعب فوقفوا عن الحملة و اخذ خالد عزرائيل اسيرًا .

## قال الواقدي رحمه الله

حدثني همام بن عوف عن قيس بن سعيد بن عامر عن عنجرة عن هلال بن قعيب قالوا انّه لمّا قدم ابو عبيدة ندنا من خالد و همّ ان يترجّل فاقسم عليه خالد ان لا يفعل ( و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم يحبّ ابا عبيدة ) و اقبل بعضهما يسلّم على بعض فقال

ابو عبيدة و الله يا ولدى لقد فرحتُ بقدوم كتاب ابي بكرحين امُّرك عليٌّ وما اخذتُ في قلبي عليك النّي اعلم مواقعك لحرب الفُرس والعرب فقال خالد والله لا فعلتُ امرًا الله بمشورتك ولا اخالف لك قولاً و الله لولا امر الامام طاعة لمّا فعلتُ ذلك لانك أَوْفي منتى قدمة في الاسلام وانتُ خاص رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم انهما تصافحا وقدم لخالد جواده فركب وسار مع ابي عبيدة يحدثه بما كان مع البطريقين وكيف نصره الله تعالى عليهما اليل ان اتيا الى الدير فنزلا هنالك واقبل المسلمون يسلمون بعضهم على بعض فلمّا كان من الغد ركب الناس وتزينت المواكب و زحف اهل دمشق الى القتال وقد امرعليهم توما صهر الملك بطريقاً يثق به فلمّا اقبلوا قال خالد لابي عبيدة ان القوم قد انخذلوا و وقع رعب الاسلام في قلوبهم و ايضا قد اوتهنوا باسر البطريقين فاحمل بنا على القوم قال ابوعبيدة افعل و إنا لك تبع فحمل المسلمون على الروم حملة واحدة وكبروا باجمعهم فارتجت الغوظة وما حولها من تكبيرهم و رقع القتل في الروم و جاهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادًا ذهلت منه الكفّار و ارضوا الجُبّار ه

قال عامر بن الطفيل و لقد كان الواحد منّا يقتل من الروم عشرة فما لبثوا غير ساعة حتى رتوا الادبار و اقبلنا نقتلهم من الدير الى باب الشرقي فلمّا نظر اهل دمشق الى انهزام جيشهم غلقوا الابواب في وجه من بقى ه قال قيس بن هبيرة فمنهم من قتلنا ومنهم من اسرنا ثم رجعنا عنهم فقال خالد لابي عبيدة انا نرى من الراي ان انزل على باب السرقي و تنزل انت على باب الجابية فقال ابوعبيدة هو نعم الرائ ه

قال الواقدي حدّثني معمر بن الحرث قال حدّثني سهل بن عبد الله بن رافع عن اوس بن خطّاب ان الذي قدم مع ابي عُبيدة من العجاز واليمن وحضوموت وساحل عُمان و الطايف و ماحول مَكّة سبعة و ثلثون الفا و كان مع عمر و بن العاص في فلسطين تسعة الآف و الذي قدم مع خالد من العراق الفُ و خمسماية فكانت الجملة سبعة و اربعون الفا و خمسماية غير ما جهز به عمر بن الغطّاب رضي الله عنه في ولايته و سنذكوهم ان شاء الله تعالى في مواضعهم قال فنزل خالد بنصف الجيش على الباب الشرقيّ و نزل ابو عبيدة على باب المجليّة بنصف الجيش على الباب الشرقيّ و نزل ابو عبيدة على باب المجليّة بنصف الأني و نظر اهل دم شق الى ذلك فدخل الرعب في قلوبهم ثم ان خالد احضر البطريقين و هما كلوص و عزرائيل فعرض عليهم الاسلام فابيا فامر ضوار بن الازور ان يضرب عنقيهما ففعل ذلك ه

قال الواقدي رحمة الله لقد بلغني ممّى اثقُ به ان ضرار قتل عزرائيل و رافع بن عميرة قتل كلوص رلمّا نظروا اهل دمُشق الى ما فعل خالد بالبطريقين كتبوا كتابًا الى الملك هرقل يخبروه بماجرى عليهم و على البطريقين و (كتبوا) قد نزلت العرب تحاصرنا على الباب الشرقيّ و على باب الجّابية و قد نزلوا بنسائهم و اولادهم و قد اقتطعوا ارض البلقا الى السواد — و وصفوا له ما ملكوا من البلاد — (ثم كتبوا) قادركنا و إلاّ سلّمنا اليهم ، ثم سلّموا الكتاب الى رجل منهم و اعطود اجرته و دلود من السور في حبال بالليل ،

قال الواقدي رحمة الله فلمّا دلوا الرجل سار الى ان دخل الى الملك وهو بانطاكية فسلّم الية الكتاب فلمّا قرأة الملك رماة من يدة

وبكيّ ثم جمع البطارقة و قال يا بني الاصفر لقد حدّرتكم من هولاء العرب و اخبرتكم انهم يملكوا ما تحت سريري هذا فاتخذتم كالمي هزوًا و اردتم قتلي و هولاء العرب خرجوا من ديار القحط و الجدب واكل الذرة والشعيرو التمرالي بلاد مخصّبة كثيرة الشجار والاثمار والفواكه فاستحسنوا ما رأوا من بلادنا وخصبها وليس يخرجهم ويردهم عنّا إلّا العزم القوي وشدة الحرب ولولا عار عليَّ لتركت الشام ورحلت إلى قسطنطينيه او اخرج اليهم و اقاتلهم عن اهل بيتي فقالوا ايها الملك رما بلغ من شدّة هواد العرب ان تخرج اليهم فعليك بوردان صاحب حمص فاته ليس فينا مثله في معرفة الحرب وملاقات الرجال ولقد بين امامك في عمكر الفرس لمَّا قصدونا ، فامر الملك بحضورة فلمّا حضر قال له الملك يا وردان تبيّا للقاء العدر فقال وردان يا ملك الروم لولا انك تغضب علي لما توجهت الى قتال العرب النَّك تركتني الى اخر امرائك فقال الملك انَّما اخرَّتك لآنك سيفي و سندي فاخرج الى ما ندبتك اليه من وقتك و ساعتك فقد امرتك على اثنا عشر الفا من الروم فاذا وصلت الى بعلبك فنفد الى الجيش الذي باجنادين من الروم ان يتفرّقوا على ارض البلقا و جبال السواد فيكونوا هنالك ولا يتركوا احدا ص العرب يلحق باصحابه يعني اصحاب عمرو بن العاص فقال وردان السمع و الطاعة و انّي لا اعود اليك الا براس خالد بن الوليد و من معه و بعد ذلك ادخل الحجاز ولا ارجع إلا بعد هدم الكعبة و المدينة . فلمّا سمع الملك قوله قال وحقّ الانجيل لأن وفيت انت بقولك القطعي لك ما ملكوا من البلاد و اكتب لك كتابًا انك الملك من

بعدى ثم سورة و أطَّقه و اعطاء صليبًا من الذهب في جوانبه اربعة بواقيت التيمة لهارقال له اذا لقيت العدو قدّمه امامك فهو ينصرك ه قال الواقدي رحمه الله فلمّا تسلّم وردان الصليب دخل الكنيصة و انغمس في ماء المعمودية و صلّت عليه الانسّة صلوة النصروبي وبعدور الكنايس وخرج ( وردان ) من وقته وضرب عيامه على باب فارس و اخذت الروم على انفسها للرحيل ه فلما تكامل جيشهم ركب الملك لوداعة مع ارباب دولته الى جِسْرِ الحديد فنزل المُلك هذالك و ودعَه و سار وردان على طريق المُعَرَّات الى ان ورد الى حَمَّاة فغزل هذاك ونقَّد من وقته و ساعته رسولًا الى اجنادين يامرهم ان يتفرقوا على ساير الطرقات ليمنعوا عمرو بن العاص و عسكرة ان يضلوا الى خالد فلما نقد الرسل جمع اليه الروساء و البطارقة و قال لهم انسي اربد ان اسير الى هوام العرب على حين غفلة فلا ينجو منهم احد فاستصوبوا رايه فلما كان من الليل اخذ على طريق سلمية ووادى الحيات قال حدَّثني رفاعة بن نعمان المازني قال حدَّثني سليمان بن خويلد اليشكرى قال الحبرني شدّاد بن اوس قال لمّا قتل خاله بن الوليد البطريقين امرالناس أن يزحفوا الى دمشق • قال نزحفنا و امامنا رجال من العرب خرجوا معنا و بايديهم الحجف بِنَّقُونِ بِهَا السَّهَامِ والحجارَةِ فَلَمَّا نَظُرِ اهْلُ دَمَشُقُ اللِّهَا وَلَحَىٰ قَدُ زحفنا عليهم رمونا بالسهام و الحجارة و مناجيقهم و عرب اليمن ترميهم

<sup>(</sup>۱) في النسختين منطقه — (۲) هذا الاسناد في نسخة واحدة فقط ٣ (ن) مناجنيق

بنبالهم ووقع الضجيم وارتفع العجيم وضيّقنا عليهم في الحصار فايقنوا الروم بالدمار •

قال شدّاد بن اوس فاقمنا على حصارهم عشرين ليلة فلما كان بعد ذلك جاءنا ثاوي بن مرة يخبرنا بجميع الروم باجنادين و وصف لنا عظم جيشهم و كثرة عددهم •

قال فركب خالد نحو باب الجابية الى ابي عبيدة و استشارة وقال يا امين الأمة التي رايت من الراي انا نرحل الى اجنادين و نلقا من هناك من الروم فاذا نصرنا الله عليهم عُدنا قال ابوعبيدة ليس هذا رائي قال خالد ولم ذلك؟ قال لانا قد اذقناهم شرا و ضيّقنا عليهم فى الحصار و رعبنا قد حصل في قلوبهم فان نحن رحلنا عنهم تقووا وحصّلوا الاطعمة ولا نقدران ننزل في منازلنا هذه ولسنا بنازحين فقال خالد و الله لا اعصي لك امراً ثم ركب خالد و بعث الى امرائه الذين على الابواب ان شدّوا على اهل دمشق ثم زحف خالد من نحو باب الشرقي بنفسه و حرّص المومنين على القتال و نظروا اهل دمشق الى مالم يعهدوه من قبل و خالد يحرّص اصحابه و ينفذ الى امرائه و ينشد هذه الإبيات ه

- نمن مبلغ منّا عتيقا باننا نلاقي جيوش الروم مع من يشينها •
- ابا الله الآ ان ادمر جمعهم واروي سناني من دما عيونها •
- ه فكم من قتيل سوف القي مجدلا ه وذات قربن سوف تبكي قرينها ه فهش الناس للحرب وتقدّموا للكفاح والضرب ولم يزالوا كذلك الى

ا ( ن ) ناوي

تمام احد وعشرين ليلة فتضعضع حال اهل بمشق ونقضت احوالهم رطال عليهم الامد ولم يروا جيشًا من قِبل الملك هوقل فعزموا على الصلم فبعثوا الى خالد جافليقاً ان يعطوه الف ارقية من الفضة رخمسمائة اوتية من الذهب ومائة ثوب من الديباج و يرحل عنهم فامتنع خالد من ذلك وقال لست ابرحُ الله باداء الجزية اوتسلمون اوالقنال فعاد الجافليق الى قومه واخبرهم بذالك فاشتد عليهم الامره إ قال عروة بن شداد و كان اهل دمشق يميلون الي ابي عبيدة اكثر من ميلهم الي خالد بن الوليد لأن خالد كان صاحب قتل وسيف رابوعبيدة شيخ عفيف يعدهم بالصلم وخالد يعدهم بالقتل فبينما خالد قد امرالناس بالقتال اذ نظر اهل دمشق وهم يصفقون ويرقصون و يعطعطون فنظر خالد الى ذلك وقال ما الخبر؟ واذا باهل السوريشيرون الى نحو الجبل وبيت لهيا فنظروا واذا بغبرة قد اظلمت لها الافق والجو فعلم خالد أن طاغيتهم قد امدهم بالجيوش فصاح في المسلمين و امرهم بالركوب فتبادروا كالسلاهب الي خيلهم فركبوها واشهروا سلاحهم واجتمعت كل قبيلة الى صاحبها واقبلت العاتقة الى خالد يخبرونه انهم نظروا نحو الثنية عسكرًا جرّارًا ولا شك أنَّه عسكر الروم فقال خالد لاحول ولا قوَّة الَّا بالله العلى العظيم ثم ترك الناس على الباب الشرقي واقبل يخطف على جوادة حتى اتى باب الجابية واجتمع بابي عبيدة واخبره بالامر وقال يا امين الأمة ما الذي ترى من الراى ؟ انا نسير بجمعنا على

١ (٥) الذهب - ٢ (٥) الفضة - ٣ (٥) اسيد - ع (٥) بيت لها

قتالهم و نتعارن عليهم قال ابوعبيدة ليس هذا رائي فاذا خرجنا يملكوا مواضعنا قال خالد فما الرام ؟ قال ابوعبيدة تندب رجلا جريًّا شجاعًا عارفاً بالحزب فان رجد فيهم مطمعًا يلقاهم والا فيرجع الينا فلمّا سمع خالد كلام ابي عبيدة رضي الله عنه قال يا امين الامة اني اعرف رجلًا لايخاف الموت خبير بلقاء الرجال وملاقات الابطال وقدمات ابوه وعمَّه في الجهاد فقال ابو عبيدة من هو ؟ قال ضرار بن الازور بن سنان بن طارق قال ابو عبيدة والله لقد وصفت رجلًا بازلاً معروف السيرة فافعل و فرجع خالد ودعابضواربي الازور فجاء اليه وسلم عليموقال يا ابن الازور الني اريد ان اقدمك بخمسة الاف فارس قد باعوا انفسهم من الله بجنَّته و اختاروا دار البقاء على دار الفنا والاخرة على الاولى وتسيروا الى لقاء هولاء القوم فان رايت فيهم مطمعًا فقاتلهم وان رايت لا قدرة لك عليهم فارجع الينا قال ضرار وا فرحاه يا ابن الوليد ما ادخلت في قلبي مسرة اكثر من هذه ولو تركتني اسير اليهم وحدى فقال خالد لعمري أنك جلد ولكن ما امرك الله ان تلقى بيدك الى التهلكة و لكن سر فيمن ندبتهم معك ، قال و اخذ ضوار بن الازور اهبته و اخذ على نفسه و اسرع فقال خالد ارفق على نفسك حتى يجتمع لك الجيش فقال والله لا وقفت فمن علم الله فيه خيرا ادركني ثم اسرع ضرار الى ان وصل الى بيت لهيا وهوموضع كان آزر يصنع فيه الاصنام فوقف هناك حتى تلاحق به اصحابه فلما تكاملوا نظر ضرار و اذا بجيوش الروم ينحدر من الثنيه كالجراد المنتشر وهم

١ ( ن ) و الارد الينا

مكفّنون في الدروع و اللباس و قد اشرقت الشمس على لامتهم وبيضهم فلمّا نظر اصحاب رسول الله صلّى الله عليه و سلم قالوا لضرار بين الاروز و الله ان هذا الجيش عظيم و الصواب انا نرجع فقال ضرار و الله لا زلتُ اضرب في سبيل الله و اتّبع سبيل من اناب الى الله ولا يراني الله منهزمًا مولّى الدبر ابدًا لان الله عزّرجلٌ يقول مَلا تُولُوهُم الله عزّرجلٌ يقول مَلا تُولُوهُم الله عزّرجلٌ يقول مَلا تُولُوهُم الله عنى مواطن كثيرة و النصومقرون العناقة من هولاء العلوج اما نصركم الله في مواطن كثيرة و النصومقرون العناقة من هولاء العلوج اما نصركم الله في مواطن كثيرة و النصومقرون بالصبو و لم تزل طايفتنا تلقى الجمع الكثير بالجمع القليل ؟ فاتّبعوا سُنى القائم لجائوت ربّنا افرغ علينا صبراً الله مناه الله منهزمين و القرئم لجائوت ربّنا افرغ علينا صبراً الله منهزمين و الله الكافوين فلمّا سمع ضرار كلامهم و انّهم قد آثروا الاخرة النقاتل اعداء الله الكافوين فلمّا سمع ضرار كلامهم و انّهم قد آثروا الاخرة على الولى اكس بهم عند بيت لهيا و اخفوا اثرهم وضرار عارى الجسد على الولى اكس عوبيّ وبيدة قناة تامة الطول وهويرمق القوم عاليس عبي وبيدة قناة تامة الطول وهويرمق القوم ه

قال الواقدى رح

حدّثني تميم بن اوس عن جدّه عمر بن دارم عن ابيه سلامة بن خويلد قال كنت يوم بيت لهيا فيمن صحب ضوار بن الازور وهو بهنه الصفة رعبة في الشهادة فلمّا قاربه الروم كان اول من بوز و كبّر و اجابه المسلمون تكبيرة عظيمة رعبت منها قلوب المشركين وفاجوهم

١ ( ن ) عمرو بن دارم عن ابيه قال - النه

بالحملة ، قال ونظرت الروم الئ ضواربي الازور وهويدور في اول القوم على حالته التي وصفناها وكان وردان في المقدّمة و الصلبان و الاعلام مشبَّكة على راسه و المذبحة محدقة به فما طلب ضرار غيرهم النَّه علم ان صاحبهم هذا ك فصمصم عليهم غير مكترث بهم و حمل على القلب وطعن فارسًا كان حامل العلم فاصاب نحرة فجدله عن فرسه وسقط العلم من يده ثم عطف على آخرفي الميمنة فارداه وحمل يريد القلب وعاين وردان والصليب على راسه تلمع جواهره يحمله فارس على برُذُون اشهب و الجوهر يلمع من جوانبه فعارضه ضرار وطعن حامله طعنة عظيمة فخرق السنان خاصرته الى امعاه فانجدل صريعا وسقط الصليب من يده الى الارض فلمّا نظر وردان الى الصليب قد انتكس ايقى بالهلاك وهم ان يترجل اويميل في ركابه ياخذه فلم يجد الى ذلك سبيلًا ممّا احدق به و ترجل اليه قوم من المسلمين لياخذوه فقال ضرار \_ و هو في كرب الحرب \_ (يا) معاشر المسلمين ان الصليب لي دونكم فلا تطمعوا فيه وانا راجع اليه اذا فرغتُ من كلب الروم و اصحابه فلمّا سمع ذلك وردان وكان يفهم العربية فعطف من القلب يريد الهرب فقالت له البطارقة الى اين ايبًا السيد ؟ قال افر من هذا الشيطان فهل رايتم ادني من منظرة ام اهول من خطرة ؟ قال ونظراليه ضرار وقد عطف راجعا فعلم انه قد عزم على الهرب فصاح على قومه ثم عطف على وردان واقتحم اثرة و مد رمحه و غمز جوادة وتصارخت به الروم وعطفت اليه الكتايب وهو يقول

• الموت حق اين لي منه المفر؟ • وجنّة الفردوس خيرمن سقر ثم اخترق القوم و حمل عليهم و حمل الناس في اثرة و ضوار يطلب

وردان وقد احدقت بضرار بطارقة الروم و ضرار يمانع عن نفسه يمينًا و شملاً لا يطعى احدًا الله اباد، ولا يقرب منه فارس الا جدَّله الى ان قَتَلَ مِن القوم خلقًا كثيرًا و صوخ بقومه إنَّ اللَّهَ يُحبُّ الَّذينَ بُقَاتِلُونَ مَى سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَّهُمْ بُنْيَانُ مُرْصُوصٌ و انكبت عليهم جيوش الروم و صرخت بهم و اشتعل الحرب بينهم و وصل حموان بن وردان الى ضراربن الازور ورماه بسهم فاصاب عضده الايسر فاوهنه واحس ضرار بالالم فحمل على ابن وردان بحميته و صمصم عليه برصحه فاصاب بالطعنة فوادة فقتله وجذب الرمع اليه فلم يخرج فاذا به قد اشتبک فی عظم ظهره و رصل السنان الی قفار ظهره و خرج الرمع بالسنان فلمّا نظرت الروم الرمع قد خرج بالسنان طمعوا فيه ر ممموا عيله و بادروا اليه فاخذوه اسيرًا و نظر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صاحبهم ضرار اسيرًا فعظم الامر عليه و قاتلوا قَدَّلاً شديدًا ليخلصوا ضراراً فلم يجدوا الي ذلك سبيلا و ارادوا الهرب فقال رافع بن عميرة الطائي يا اهل الحفايظ و حملة القران الي اين بكم ؟ أما علمتم انَّه من الوى ظهرة لعدوة فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِنْ الله ؟ وإن الجنَّة لها ابواب لاتفتع الاللصابرين المجاهدين الصبر الصبر يا حماة الدين كروا على عبدة الصلبان وها انا معكم و في اوايلكم فان كان صاحبكم قد أسر او قُتل فان الله حي لا يموت وهو يراكم بعينه ، قال فرجعوا الى قوله وحملوا معه وقتلوا رجالا وجدَّلوا ابطالاً ، قال ووصل الخبرالي خاله بن الوليد ان ضرار بن الازور أسربيد الروم و الله قد قُتل من المسلمين و المشركين خلق كثير نعظم عليه ذلك و قال فيكم يكونوا الروم ؟ قالوا في اثنا عشر الف فارس قال و الله

ما ظننت ان العدو الا في نفر يسير و لقد غررت بقومي ثم سال عن مقدّمهم فقيل وردان صاحب جمع و قد قدل ضرار ابنه فقال لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم ه ثم ارسل الى ابي عبيدة يستشيرة فبعث ابو عبيدة رضي الله عنه يقول اترك على الباب الشرقي من تثق به وسرانت اليهم فاتك تطعنهم طعن الحصيد و تتركهم صرعى في الصعيد ثم وصل الجواب الى خالد فقال و الله ما انا ممن يبخل بنفسه في سبيل الله ثم ارقف مكانه ميسرة بن مسروق العبسي في الف فارس و قال احدار ان تولى المسلمون من قبلك و لا تزل عن مكانك و استعن بالله و توكّل عليه قال ميسرة حبًا وكرامة ثم ثبت مكانه و عطف خالد بالناس و قال اطلقوا الأعنة وقوموا الاسنة فاذا اشرفتم على العدو فاحملوا حملة واحدة فلعلنا نخلف ضرارا ان كان ابقوا عليه و بالله ان كانوا عجلوا عليه لناخذن ثارة ان شاء الله تعالى و ارجو من الله ان لا يفجعنا الله فيه ثم تقدم امام الناس وهو يقول ه شعره

- اليوم يوم فاز فيه من صدق و لا يجزع الموت اذا الموت طرق
- قرويت الرمع من دم الحدق و لاهتكل البيض هتكا و الدرق و
   عسى انل غدا منال من سبق و

قال وخالد يترنّم بهذه الابيات اذ نظر الى فارس على فرس كميت طويل الركاب قصير العنان بيده رمم طويل لا يبين منه الآ حماليق الحدق و الفروسيّة تلوح من شمايله و الشجاعة يبان من معاطفه و قد اطلق عنان الجواد و هو ثابت في سرجه كانّما صُبّ فيه و عليه ثياب سود من فوق درعه و قد حزم وسطه بعمامة خضراء

ووشّحها على صدرة الى ورائه وقد سبق امام الناس كانّه شعلة نار فلما نظر خالد اليه قال ليت شعري من هذا الفارس وايم الله انّه نارس شاجع ثم اتبعه وكان الفارس اسبق خلق الله الى المشركين •

قال الواقدى رحمة الله و كان رافع بن عميرة في قتال الروم وقد مبرلهم ومن معه اذ نظر الى خالد وقد انجده في كتايب الموحدين قال ونظرالي الفارس الذي وصفنا قد حمل في عسكر الروم كاته البازيّ في الطير فزعزع كتايبهم و حطم مواكبهم ثم غاب ساعة في وسط القوم فما كان إلَّا جولة الجايل حتى خرج وسنانه مضمَّخُ بالدماء وقد قتل رجالًا وجدل ابطألًا وعاد وهو متلهّف يظهر الاحتراق و القلق وقد عرض نفسه للمهالك ثم حمل واخترق القوم غير مكترث ولا متهیب و عطف علی کردوس من الخیل و غاب عن الناس و کثر القلق عليه فاما رافع بن عميرة الطائي واصحابه ظنوا انه خالد وقالوا لا تكون هذه الحملات آلا لخالد فبينماهم يفتكرون فيه اذ اشرف عليهم خالد في كبكبة من الخيل فصاح رافع بخالد ايّها الامير من هذا الفارس المبذل بنفسه و مهجته في سبيل الله و فتك باعداء الله تعالى ؟ فقال خالد أني والله أشدُّ انكاراً له وقد الحجبني ما ظهرلي من شمائله قال رافع بن عميرة ايّها الامير انّه مُنغَسَلُ في عسكر الروم ويطعى يميناً وشمالاً قال خالد (يا) معشر المسلمين احملوا باجمعكم و استعدوا المحامي عن دين الله قال فَاقْرَنُوا الاعنة و قوموا الاسدة رالصق بعضهم ببعض وخالد امامهم متاهب للحملة اذ نظرالي الفارس وقد خرج من القلب كانه شُعلة نار وهو مُضَمَّةً بالدماء و الخيل منصبة ني اثرة و كلما لحق به قوم من الروم الوى اليهم

راجماً فيجدل منهم رجالاً نعند ذلك حمل خالد و من معه و استنقدوه من سورتهم و رصل الفارس الى جيش المسلمين فتاملوه كانه شقة ارجوان مُخضَّب بالدماء فصاح به خالد لله درك من رجل قد بذل نفسه و مهجته في سبيل الله و اظهر حَنَّقه على اعداء الله اكشف لنا عى لثامك قال فمال عنه الفارس ولم يخاطبه وانغمس في الناس فصاحت به العربُ من كل جانب أيها الرجل الكريم اميرك يزعق بك و يخاطبك و انت تعرض عنه امض اليه واكشف له عن اسمك و حسبك لتزداد اعظامًا فلم يرد عليهم جوابًا فلمَّا بعد عن خالد أمرة سار اليه بنفسه وقال له ويحك قد اشتغلت قلوب الناس وقلبي بك نمن انت ؟ فلمَّا لَبِّم عليه خاله بالكلام خاطبه الفارس من تحت لثامه بلسان التانيث وقال آيها الاميرُ انفي لم اعرض عنك تهاونًا بك لكن حياءً منك النّي من ذوات الخدور و من يسبل عليهن الستور واتما حملني على فعلي لآني حزينة القلب فقال من انت ؟ قالت خُولة بنت الازور و الماسورُ اخي ضرار و انّي كنت مع بنات العرب في نساءِ مذحم إذ اتاني ناعي بانه اسير فركبتُ و فعلتُ ما فعلتُ قال فبكيِّ خالد رضي الله عنه رحمةً لها وقال نحن نحمل باجمعنا حملةً واحدةً و نرجو ان نصل الى اخيك فنخلصه من إسرة قالت و انا في اوايلكم ،

قال عامر بن الطفيل كنت عن يمين خالد وحملت خولة امامه وحمل المسلمون قال فعظم على الروم ما نزل بهم من خولة بنت

ا ( ن ) كذلك

الأزور فقالوا ان كان العرب كلهم مثل هذا الفارس فليس لنا بهم طاقة فلما حمل خالد و من معه و اذا بالروم قد اضطرب جيشهم و نظر رردان اليهم و قال للقوم اثبتوا فاذا راوا ثباتكم ولوا ريخوج اهل دِمَشق و يعينكم على قتالهم ولا يفلت منهم احدًه قال فثبت الروم لقتال العرب و حمل خالد بالناس حملة منكرة و اخترق القوم و فرق شملهم يمينا وشمالاً وقصد خالد الى موضع صاحبهم وردان عند اشتباك الأعلام و تكاثف الصلبان و اذا حوله المذبحة و الهرقاية و القيامرة و اصحاب الحديد و الرزد النضيد و هم صحدقون به فرام خالد بحملته الوصول اليه فلم يرا له وصولاً و تفرق المسلمون على فتال الروم كل قرن مشتغل بقرنه و قاتل رافع بن عميرة الطائى قتالاً شديدًا و اما خولة اخت ضرار فاتها اخترقت القوم و جعلت تجدل بييناً و شمالاً تطلب اخاها و هي تنادي برفيع صوتها و تقول ه

ه ايْنَ الضرارلا اراُهُ يومي ه ولا يراه معشري و قومي ه

و يا واحدى يا ابن أمني و كدرت عيشى و ازلت نومي و

قال نبكوا الناس لقولها ولم تزل كذلك ولم ترا له اثر ولم تزل الناس كذلك الى وقت الظهيرة و افترق القوم بعضم من بعض وقد اظهر الله المسلمين عليهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة تراجعت كل فوقة الى موضعها وقد انكمدت قلوب الروم مما ظهر لهم من المسلمين وهموا بالهرب وما يمسكهم إلا المخوف من وردان وفلما تراجع القوم الى مواضعهم اقبلت خولة بنت الازور الى المسلمين وجعلت تسألهم رجلاً بعد رجل عن اخيها فلم تجد احداً في المسلمين من اخبرها آنه راء قتيلاً او اسيرًا فلماً وقع بها الياس بكت بكاءً شديدًا

وقالت يا ابن أم ليت شعرى في البيداء طرحوك - ام بدمانك ضمَّغُوك ـــ يا ليت اختك لك الفداء اترى اتّي اراك بعدها ابدًا تركت والله في قلب اختك جمرة لا يطفى لهيبها ولا يخمد لحقت بابيك المجدل بين يدي المصطفئ عليك مني السلام الى يوم اللقاء م فبكى خالد و بكى المسلمون و هم خالد ان يعاود الحملة اذ نظر الى كردوس من الخيل قد خرج من ميمنة الروم و قد اطلقوا الاعتق كانهم العقبان فتاهب المسلمون لقتالهم و تاهب و خالد و حوله ابطال المسلمين فلمّا قربوا منا رموا السلاح من ايديهم و ترجلوا و زعقوا لفون الفون يعني الامان قال خالد اقبلوا امانهم و اتوني بهم فاتوه بهم فقال خالدمن انتم؟ قالوا نحن جيش هذا الرجل وردان ومقامنا بحمص وقد تحقق عندنا انا لا نطيقكم ولا نستطيع حربكم فاعطنا الامان لنا ولاهلنا ولاولادنا و اجعلنا من جملة من صالحتم من ساير المدن حتى نودي من المال ماشئت و كل من في مدينتنا يرضي بقولنا • قال خالد اذا وصلنا بلدكم فيكون الصلم هذاك و همهذا لا اصالحكم و لكن كونوا مغذا حقى ان الله تعالى يقضي بيننا ما هوقاض ثم امرباعتقالهم وقال لهم هل لكم علم بصاحبنا الذي

ا (ن) وهي تقول ليت شعري يا ضرار في الحبال ارتقوك — ام بدماك بالحديد قيدوك — ليت شعري بالبيدا طرحوك — ام بدماك ضمخوك — ليت شعري بالسنان طعنوك — ام بالحسام ذبحوك اتراني اراك بعدها عليك منّي السلام الي يوم اللقاء ه ٢ (ن) الفون الفون

قتل ابن صاحبكم؟ قالوا لعله عاري الجسد الذي قتل منّا من قتل و فجع ماحبنا بولدي قال خالد ذلك هو قالوا أنه لمّا ملكة وردان جهزة على بغل و وكل به ماية فارس و نقده الى حِمْص ليحمله الى هرقل لما ظهَر مِن شجاعته ففرح خالد بقولهم ثم دعا برافع بن عميرة الطائي وقال له يا رَافع انتَ اعلم الناس بالمسالك و انت الذي قطعتَ بنا ارض السماوة وعقاب الحلة والمفاوزة وعطشت الابل ثم ارويتها ثم حزمت افوا هها وكناً ننحر منها كل يوم عشرة و ناكل لحومها و نسقى انخيل ما في بطونها الى ان خرجنا الى أرّكة وما وطيها جيش تبلنا و انت اوحد اهل الارض في الحيك و التدبير و ان ضرار قد يُوجّه الى حِمْص في ماية خيل فخُذْ معك من تحبّ واتبع اثار القوم فعسى ان تلحق بهم و تخلّص ضرار من ايديهم فان فعلتُ ذلك فهي والله الفرجة الكبرى قال رافع حُبًّا وكرامةً ثم انتخب ماية فارس و عزم أن يسير و اتت البشارة الى خُولة بسير رافع بن عميرة في طلب اخيها فتهللت فرحًا بما سمعت فلبست سلاحها وركبت جوادها واتت الى خالد وقد هم رافع بالمسير فقالت آيها الامير ساللَكُ بالطاهر المطهّر محمد خير البشر ألا سرحتني مع من سرحت نعصى ان اكون مساعدة لهم فقال خالد لرافع انت تعلم شجاعتها وبراعتها فخذها معك فقال السمع والطاعة ثم ارتحل بمن معه وسارت خُولة تتبع اثارُ المسلمين ولا تخلط بهم وسار القوم بين الخَبّب والتقريب الى ان قربوا من طريق سلمية فنظر رُانِع و اذا ليس للخيل اثرفقال رافع الصحابة ابشروا فان القوم لم يصلوا بعد ثمَّ كُمَّنَهم في وادي الحيات فبينما هم كذلك مكمنون و اذا بغبرة

لاحت فقال الصحابه ايقظوا خواطركم فبقوا في انتظارهم و اذا بهم قد اتوا و هم صحدقون بضوار و هو يقول •

- أَلا مبلفًا قومي رخولة انني اسير رهين موثقُ اليد بالقد •
- وحولي علوج الشام من كل كافر و ما منهم الله محص بالسود
  - ه فيها قلب مُث غمًّا و حزنًا و حسرةً ه
  - ه و يا دمعتي جُودي بفيض على خدي ه
    - ترا ان ارئ اهلي و خولة مرة •
    - فأذكر ما كنّا عليه من العهدي •

فاجابته خولة من مكمنها لقد اجاب الله تعالى دعاك و قبل تضرعك و نجواك هاانا اختُكَ خَولة ثم كبرت و حملت و كبر رافع و حمل اصجابه و قال حميد بن سالم و كنا اذا كبرنا تصهل خيولنا الهاما من الله تعالى و قصد كل فارس منا فارسا من القوم فما كان اكثر من ساعة حتى قتل كل واحد منّا خصمة و خلّص الله ضرار و اخذنا خيل القوم و سلاحهم قال رافع بن قادم التنوخي كُنا في قتال الماية و خولة قد خلّصت اخاها و سلّمت عليه و هو رحّب بها و ركب على جواد و جُده عايرًا و اخذ قناة وجدها مطروحة و هو يقول و يارب حمدًا اذ اجبت دعوتي و فرجت عني وازلت كربتي و اعطيتني المأمول قبل منيتي و جمعتني يا ربّ مع أخيتي و اليوم اشفي من عدائي مهجتي و

قال الواقدي رحمة الله فبينماهم يجمعون السلبُ ويقبضون النحيلُ و اذا بالروم قد اقبلت منهزمة و اولهم لم يلتفت الى اخرهم فعلم رافع ان القوم قد انهزموا فاقبل يلتقطهم بمن معة قال و كان

خالد لما بعث رافع بن عميرة الطائي في طلب ضرار صدم وردان مع القوم صدمة من يطلب الشهادة و يبتغي السعادة و صدم المسلمون الروم فما لبثوا ان ولوا الادبار وكان اولهم وردان و اتبعهم المسلمون فاخذوا اموالهم و خيلهم و سلاحهم و لم يزالوا كذالك في طلب العدو الى وادي الحيات و اجتمع المسلمون مع رافع بن عميرة الطائي و ضرار بن الازور و هنوه بالسلامة و اثنا خالد على رافع خيراً ثم رجعوا الى دمشق و فرح المسلمون بالنصر وبشروا ابا عبيدة بالفتم و ايقنوا اهل دمشق بالقهر و الغلبة ه

قال و اتصل الخبر بالملك هرقل ان وردان قد انهزم و قتل ولدة فابقى بزوال ملكة فكتب الى وردان و امابعد فاته قد بلغني ان العرب الجياع الاكباد — العُراة الاجساد — قد هزموك و قتلوا ولدك فلا رحمة السيم ولا رحمك و لو لا اعلم انك فارس الحرب — ومجيد الطعن والضرب — لحلَّ عليك سُخطي و الآن قد مضى ما مضى وقد بعثت الى اجنادين تسعين الفا وقد امّرتك عليهم فسر نحوهم و انجد اهل دمشق و انفذ بعض اصحابك ليشغلوا من في فلسطين من العرب وليحولوا بينهم وبين اصحابك ليشغلوا من في فلسطين من العرب وليحولوا بينهم وبين اصحابهم و انصر دينك و صاحبك و ونقذ الكتاب مع خيل البريد و فلما وردوا علية و قرأ كتاب الملك سلا عنه ما كان يجده و اخذ في اهبة للمسير الى اجنادين فوجد من هناك من الرم وقد اظهروا زينتهم و البيارق و الصلبان و خرجوا الى لقائه و خدموا بين يديه و عزوه في ولده فلما استقر قراره في سرادقه قرأ عليهم منشور الملك فاجابوه بالسمع و الطاعة و اخذوا على انفسهم منشور الملك فاجابوه بالسمع و الطاعة و اخذوا على انفسهم

## قال الواقدي رح

حدّ تأي رفاعة بن قيس اخبرني زياد بن عبد الله الثقفي حدثني زيد وراوق بن عامر الزبيدي عن ابيه وقال كنت مع خالد بن الوليد على الباب الشرقي حين رجعنا من هزيمة وردان و اذا قد ورد علينا عباد بن سعّيد الحضومي كان قد بعثه شرحبيل بن حسنة كاتب رسول الله صلّى الله عليه و سلم من بصرى الى خالد يعلّمه بسير الروم الي اجنادين في تسعين الفًا فلمّا سمع خالد ذلك ركب الى ابي عبيدة و قال يا امين الامة هذا عباد بن سعيد الحضومي قد بعثه شرحبيل بن حسنة يخبرني ان الطاغية هوقل قد ولّى وردان على من شرحبيل بن حسنة يخبرني ان الطاغية هوقل قد ولّى وردان على من غقال له ابو عبيدة يا ابا سليمان ان اعياننا مثل شرحبيل بن حسنة بارض بُصْرى و هم تسعون الفاً فما الذي ترى من الراى ؟ بارض بصرى و معان بن جبل بارض حوران و يزيد بن ابي سفيان بارض البُلقا و النعمان بن مقّرن بارض تَدْمُر و عموو بن العاص بارض فلسطين و الصواب أنّا نكتب اليهم ان يقدموا الينا ثم نقصد العدة ومن الله النصرو العون فكتب خالد الى عموو بن العاص و

## بعم الله الرحمن الرحيم

اما بعد فان اخوانك المسلمون قد عولوا على المسير الى الاجنادين فأن هناك من العدد تسعين الفا وهم يريدون المسير الينا لِيُطْفِئُواْ نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِمِ وَ اللهُ مُتِمَّ نُوْرِةٍ وَ لَوْ كَوَ اللهُ اللهِ اللهُ مُتَمَّ نُوْرِةٍ وَ لَوْ كَوَ اللهُ ال

ا ( ن ) حدثني رفاعة بن قيس قال كنت — النج — ٢ ( ن ) سعد ٣ ( ن ) عليه من اجنادين — ٢ ( ن ) المغيرة

وصل اليك كتابي هذا فاقدم بمن معك من المسلمين الى اجنادين فانك تجدنا هنائك ان شاء الله تعالى و السلام عليك و على من معك من المسلمين ه ثم كتب نسخة الكتاب الى ساير امراء المسلمين الذين ذكرنا هم ثم تقدم و امر الناس بالرحيل فعقدت القباب على ظهور الاجمال و ساقوا الاموال و الغنايم فقال خالد لابي عبيدة انّي رايت ان اكون على الساقة مع الغنايم و النسوان والاموال و كن انت على المقدمة في خاصة اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ابو عبيدة بل انا اكون على الساقة و كن انت على المقدمة مع الجيش فان وصل اليك جيش الروم مع وردان وجدوك على أهبة فتمنعهم من الوصول الى الحريم والولاد و الغنايم وجدوك على أهبة فتمنعهم من الوصول الى الحريم والولاد و الغنايم الكم سايرون الى عسكر كثير و جم غفير فايقظوا همتكم و انسوا اجالكم و اعملوا لما اعد الله لكم فان الله قد وعدكم النصر ثم قرأ كم من فئة وأيكة علبت فئة كثيرة بإذن الله قد وعدكم النصر ثم قرأ كم من فئة الكيرة و المقدمة و بقى ابو عبيدة مع الف فارس ه

قال و لمّا نظروا اهل دمشق الى ذلك عطعطوا عليهم وهم يظنّون

أنّهم يبتغون العرب الجل ما بلغهم من جيوشهم باجنادين • قال عقلُهم ان كان القوم على دُرر بعلْبكّ فهم يريدون فتحها و فتم

جسم و ان کان علی طریق مرج شحورا و راهط فالقوم لاشك هاربین الی الحجا راجعین و یتركوا ما ملكوا من البلاد ه

قال الواقدي رحمه الله و كان بدمشق بطريق عظيم يقال له بولص ابى بلقا و كان عظيمًا عند النصرانيّة و كان اذا قدم على الملك

هرقل رُسُل وعجز عن جوابهم ينفذ الى هذا بولص ياتي اليه فيجاربهم وكان ارْمي خلق الله بالسهام وذلك انّه كان في دارة شجرة عظيمة و انَّه رماها بسهم فغاص السهم في الشجرة من قوَّة ساعد، وكُتُبُ عليها (يعني على الشجرة) من يدعي الشجاعة فليزم سهمه الى جانب سهمي هذا ، وكان قد شاع ذكرة بذلك ولم يكن قاتل اصحاب رسول الله صلّى الله عليه و سلم منذ دخلوا الشام فلمّا رأوا اهلُ دمشق رحيل المسلمين عنهم اجتمعوا اليه فقال لهم ما الذي جاءبكم ؟ فاعلموه برحيل العرب و قالوا له ان كنت تريد فخرة الابد و الجاه الكبير عند الملك وعند كل من في الشام فاخرج بنا اليهم نخطف من يتخلف منهم و ان رایت لذا طمعاً في قتالهم قاتلناهم قال بولص آنما كان سبب تخلّفي عن نصرتكم الله انّي رايتكم قليلين الهمّة في قتال العرب فتخلّفت بنفسي عذكم والآن لا حاجة لي في قتالهم فقالوا وحقِّ المسيم والانجيل ان سرِتُ مقدَّمنا لنثبتي معك وما منّامي ينهزم وقد حُكَّمناك نيمن ينهزم ان تضرب عنقه ولا يعارضك معارض فلما استوثق منهم دخل الى منزله و لبس لامته فقالت له زوجته الى اين ؟ قال اخرج الى لقاء هولاء العرب و قتالهم و قد ولاني اهل دمشق عليهم فقالت له لا تفعل و الزم قصرك ولا تطلب ما ليس لك به طاقة فاتي رايت في النوم كانك قابض قوسك ترمي بها طيورًا في الهواء و قد سقط منها الى الارض ثم عادت ماعدة بعد سقوطها نبينما انا متعجبة اذ اقبل نحوك جماعة من العقبان انقضت

ا ( ن ) جارح

عليك من الهواء و على من معك فجعلتْ تضرب هاماتكم و وجوهكم ثم وتيتم منها هاربين و رايتها لا تضوب احدًا منكم الا صرعثُهٌ ثم انتبهتُ فزعةً مرعوبةً عليك، فقال لها أرايتني فيس صرع ؟ قالت بلى و الله و قد نقرك جارح عظيم فصرعك فلطم ( بولس ) وجهها وقال البشّرتني بخير يا ويلكِ لقد دخلَ رعبُ العرب في قلبك حتى صرت تحلمين بعلا خوف عليك ساجعل امير العرب خادمًا لك واصحابه رُعاة الغذم و الخذازير قالت له زوجته افعل ماشدت فلقد نصحتك فلم يلو الى كلامها وخرج من منزله متهيًّا و ركب من كان بعمشق معه فاذاهم ستة الآف فارس وعشرة الآف راجل من اهل النجدة والبراعة وسار القوم في اثرابي عبيدة وكان خالد قد ابعد في المقدّمة عن النسوان و العيال فبينما ابو عبيدة سائر على مشي الباعراذ نظر احد اصحابه الى غبرة فاعلم ابا عبيدة وقال اظنّها غبرة اعدائنا فقال ابو عبيدة انهم الله اهل دمشق قد طمعوا فينا و رقف حتى تلاحق الظُّعن و الاغذام هذا و الغبرة تنمو و الاصوات تعلو فقال (يا) معاشر المسلمين خدوا على انفسكم فان العدو واصل اليكم فما استتم كلامه حتى بدرت الخيل كاتها قطع اليل المظلم وبولص على المقدّمة فلمّا نظر الى ابي عبيدة قصد ومعه سنة الآف فارس وقصد اخوه بطرس و الرجالة الحريم فاقتطعوا منها قطعة و رجعوا الى دمشق فلمّا وصل بها الى نهر استرياق رهي الكسوة جلس هناك بطرس ينظرما يكون من امر اخيه بولص و اما ابو عبيدة رضى الله عنه لمّا نظر الى ما فاجاء من الروم قال و اللّه لقد كان الراي مع خالد اذ قال دعني على الساقة واذا قد اشرف عليه بولص و قصده

و الاعلام و الصلبان على راسة و النساء يولولون و الصبيان يزعقون والالف من المسلمين قد استقبلها بالقتال الشديد وقصد عدو الله بولص البي عبيدة و اشتبك بينهما الحرب و رقع الحرب بين الصحابة والروم وارتفعت الغبرة عليهم ووقعوا في الكرّو الفرّ ووقع القتال على ارض شحورا وبلى ابو عبيدة في قتال بولص و صبر له صبر الكرام • قال سهيل بن صباح كان تعتي جواد اغر محجّل من خيول اليمن فاطلقتُ له العنان فخرج من تحتي كالبرق الخاطف فما كان غير البعيد حتى لحقت بخاله والمسلمين فاقبلت صارخًا فعطف علي خالد و قال ما ورائك يا ابن الصباح فقلت ايّها الامير الحقّ ابا عبيدة و الحريم فان نفير دمشق قد لحق بهم و قد اقتطعوا قطعةً من الحريم و النساء و الولدان و قد بلي ابو عبيدة بما لا طاقة له به فلمّا سمع خالد ذلك من كلام سهيل بن الصباح قال إنَّا لِلّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رُاجِعُونَ و الله لقد قلت لابي عبيدة دعني اكون على الساقة فما تركني وَ لَكِنْ لَيْقَضِي اللهُ أَمْرًا كَأَنَ مُفْعُولًا ثم امررانع بن عميرة الطائي ان يسيرفي الف فارس يلحق الطُّعن فلمَّا ابعد بعث في اثرة عبد الرحمل . - بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما في الف فارس و قال له الحق العدو ثم اردفه بضرار بن الازور في الف فارس و بعث معه قيس بن هبيرة و تبعهم خالد في بقية الجيش فبينما ابو عبيدة في القتال مع بولص اذ تلاحقت جيوش المسلمين و حملوا على اعداء الله الكانوين و داروا بهم من كلّ مكان و انتكست الصلبان وايقى الروم

الفين) الفين

باندل و الهوان و اقبل ضرار كانه شعلة نار و قصد بولص فلما راه عدو الله الله تبلد خاطرة و وقعت الرعدة عليه و قال لابي عبيدة يا اعرابي بعق دينك الا قلت لهذا الشيطان ان يبعد عنّي و كان عدو الله بولص قد رائ ضرار من سور دمشق وما صنع في عسكر كلوص وعزرائيل وما فعل ايضًا في بيت لهيا فلما راه مقبلاً عرفه و قال لابي عبيدة بعق دينك من هذا الشيطان لا تقربني فقال ضرار انا شيطان ان قصرت عن طلبك ثم فاجاة بطعنه و فلما رائ بولص ان طعنته واصلة اليه رمى نفسه عن جوادة و طلب الهرب نحو ان طعنته واصلة اليه رمى نفسه عن جوادة و طلب الهرب نحو اسحابه فترجل ضرار و قال اين تريد و الشيطان في طلبك ؟ فقال بولص يا بدوى ابق علي ففي بقائي بقاء نسوانكم فلما سمع ضرار و قال اين تريد و الشيطان في المبات عن عرار و قال اين تريد و الشيطان في المبات الهرب نحو بولص يا بدوى ابق علي ففي بقائي بقاء نسوانكم فلما سمع ضرار و قال اين تريد و المسلمون قد كلبوا على اعداء الله و قائلاً شديدًا و

قال الواقدى رحمه الله حداتي اسلم بن فاتك اليربوعي قال حداثني بن قبيصة العامرى قال اخبرني ماجد بن رويم العبسي قال كنت يوم وقعة شحورا مع المسلمين و كنت في خيل عبد الرحمٰن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه و درنا بالروم من كلّ مكان و بذلنا اسيافنا في القوم و كانوا ستّ الاف فارس •

قال رفاعة بن قيس ولقد علمنا انه لم يرجع منهم فوق الماية احد ه قال و علم ضوار بن الازور ان اخته خولة مع الماسورات فعظم عليه

۱ (ن) حدثنا رفاعة بن قيس قال حدثنا سيف بن ماجد قال كنت — النج

الامر فاقبل الى خالد و اعلمه بذلك فقال خالد لا تجزع فأنا اسرفا الامير و امنة من القوم فسوف ناخذ بهم من أسر من حريمنا ولا بدّ لنا من دمشق في طلبهم ثم ان خالداً امر ابا عبيدة ان يسير مع النساء على مُهْلِ حتى ينظر ما يكون من امر حريمنا ثم سار في الفي فارس جريدة وبعث العسكر كلّه مع ابي عبيدة مخافة ان يلحقهم وردان بجيوشه فسار القوم و توجه خالد بمن معه في طلب الماسورات و قد قدم امامه رافع بن عميرة الطائي و ميسرة بن مسروق العبسي وضرار بن الازور و روساء القوم و جدّوا في مسيرهم و ضرار يقول ه

- « يا ربّ فرّج ما ترى من كربتي ه ولا تمتني عاجلًا بحسرتي ه
- حتى ارى بناظري اخيتي ذاك مُناى ثم ذاك بغيتي
  - سيروا بنا الى العدو يا صحبتي عسى انال بغيتي و منيتي ان لم اقاتل فاحلقوا لى لحيتي •

قال فضحك خالد من قوله و ساروا حتى قربوا من نهر استرياق وهي الكسوة فراوا غبرة طالعة في خلالها البوارق والسيوف تلمع فقال خالد هذا عجب قال قيس بن هبيرة انهم البقية من خيالة دمشق قال خالد قوموا الاسنة لننظر ما الخبر فقوموا الاسنة و ساروا وقال حدثني سعيد بن عمرقال اخبرني سنان بن حازم اليربوعي قال لما اقتطعت من قد ذكرنا من نساء العرب ساربهم بطرس اخوبولس الى ان نزل حيث ذكر فقال بطرس انا لا نبرح من هاهنا حتى ننظر ما يكون من اخي ثم اعرض امامة النساء فلم يرا فيهن احسن من

ا(ن) سمعت حبيب بن مصعب يقول - النح

بنت الازور فقال هذه لي و إنا لها لا يعارضني فيها معارض فقال المحابه هي لك و

قال و اقتطع القوم الجوار كلُّ يسبق الى واحدة يقول هذه لي ثم ضموا العنيمة و وقفوا ينتظرون ما يكون من امز بولص و اصحابهم وكان في النساء عجايز من حمير من نسل العمالقة و التبابعة وكي قد اعتدن ركوب الخيل و خوضان الليل و الهجوم على قبايل العرب قال فاجتمع النساء بعضمي الى بعض فقالت لهي خولة بنت الازور يابنات حمير و بقية تبع اترضين أن يطاءكن علوج الروم و تكن عبيدة الهل الشرك فاين شجاعتكن وبراعتكن التي تتحدث بها بنات العرب و مجالس الحضر؟ و ما اراكن الآ في عزلة عن ذلك و اتي ارى القتل اهون عليكن من هذا المصاب وما ينزل بكن من خدمة الروم فقالت لها عفيود بنت عفار الحميرية يا بنت الازور و ايم الله اننا لكما ذكرت من الشجاعة و البراعة و لنا المشاهدة العظام و المواقف الحسام و قد اعتدنا ركوب الخيل و هجوم الليل فما حيلة مُن لا يملك فرساً و لا رصحًا و لا سيفاً و انما غانصنا العدو و نحن على غيراهبة و ها نحى كالغنم اذا شردت فقالت خولة يا بنات التبابعة فاين غفلتكن عن اعمدة الخيام - و نحمل على هولاء الليام - و لعل الله أن ينصرنا عليهم فأما أن يقتلونا فنستريم من العارفقالت عفيرة بنت عفار و الله ما دعوت الى شي احب الينا مما ذكرت ثم تناولت كل واحدة عمود خيمة وصحى صيحة واحدة و برزن الى الروم و خولة بنت الازور على مقدمتهن وهي قد احتزمت والقت على عاتقها عمود خيمة و من ورائها عفيرة بنت عفار و ام ابان بنت عتبة و سلمة بنت النعمان ابن المقرو مثل هو لا نقالت لهن خولة لا ينفك بعضل من بعض كالحلقة و لا تفرق نتهلكي و تقع بكي الشتات و حطمن الرماح و كسرن السيوف و اهلكن الجماجم فخطت خولة و اول ما ضربت رجلاً من القوم على هامته بالعمود فانجدل صريعاً فالتفت الروم ينظروا ما الخبر فاذا بالنسوة قد اقبلي و العمد بايديمي و صاح بهي بطرس ويلكي ما هذا فقالت عفيرة بن عفار الحميرية هذا فعلنا تنزيها عن معيرة العرب لنا و لنضربنكم اليوم بهذه الاعمدة حتى نخسف ادمعتكم و نصرم اعماركم قال فضحك بطرس من قولها ثم ماح بقومه يا ويلكم تفرقوا على النسوة ولا تبذلوا فيهي بالسيف و خذوهن اسرئ و من وقع منكم بصاحبتي يعني خولة فلا ينالها بمكروة ه

قال فافترق القوم عليهى و احدقوا بهى من كلّ جانب و راموا الوصول اليهى فلم يجدوا الى ذلك سبيلاً و كلّ من دنى للنساء تعطبوا قوايم جوادة و جعلى النسوة لا يدنو احد من الروم الآضربى قوايم فرسة فتعطبوة و اذا انتكس عن جوادة بادرنة بالاعدة فيقتلنّه و

قال الواقدي رحمه الله و لقد بلغني ان النسوة قتل ثلاثين فارسًا من الررم فلمّا نظر بطرس الى ذلك غضب غضبًا شديدًا و ترجّل و ترجّل اصحابه لترجله وزحفوا نحوهن بالقنطاريات و السيوف. و النسوة تنجين بعضهن بعضًا و يقلن مثن كرامًا و لا تمتن ليامًا

١ (ن ) النسوان فقالت لهن - النم

قال ر اظهر بطرس شجاعته و تلهفه عند ما نظر الى فعلمي و نظر الى خولة و هي تزار كالاسد و هي تقول ه

- ه نحن بنات تبّع و حمير ، و ضربنا نيكم ليس منكر ،
- لا تنافي الحرب نارتسعر اليوم تلقون العداب الاكبر •

قال فلما سمع بطرس ذلك من قولها و تبيّن حسنها و جمالها و اعتدال قامتها قرب منها و سار بازائها و قال يا عربيّة اقصري عن فعالك فانا مُكرم لك ومُضمر لك ما يسرك الا ترضين ان اكون مولاك و ان الذي تهابني النصرانيّة كُلّها ولي ضياع و رساتيق و اموال و ماشية ولي المنزلة العظيمة من الملك هرقل و جميع ما انا فيه مردود لك فلا تقتلي نفسك بيدك فقالت يا ابن الكوافر الليام الفواجر اما و الله لئن ظفرت بك لا ضربّن مختك بهذ العمود و الله ما ارضي ان ترعي لي الابل و الاغنام فكيف ان تكون لي كفوا؟ ما ارضي ان ترعي لي الابل و الاغنام فكيف ان تكون لي كفوا؟ ما تريدون عارًا اكبر من هذا في جميع الشام و عند شعر العرب ان النصرة غلبتكم فاتقوا غضب المسيم و الملك هرقل ه

قال الواقدي رحمه الله فاهتزّوا لقوله و حملوا حملة واحدة عظيمة و صبروا لهم النسوة و انهم على مثل ذلك اذ اشرف خالك و اصحابه و نظر الغبار و بريق السيوف فقال لاصحابه ايكم ياتيني بخبرها ؟ فقال رافع بن عميرة الطائي انا لها آيها الامير ثم اطلق لجواده العنان حتى اشرف عليهن و هنّ تقاتلن فالوئ واجعًا فاخبر بما رائ فقال خالد العجب من ذلك انهن من بنات العمالقة و نسل التباعة منهم تبع بن الاقرن و تبع بن ابي كرب

و ذي رعين وعبد الكلال المعظّم و تبع بن حصان بن تبع آلذي ذكر في رسول الله ملّى الله عليه و سلّم بما ذكرة قبل ظهورة و شهد له بالنبوّة قبل اوانه و هو الذي قال ه

- شهدت على احمد انه رسول من الله بارى النسم •
- ه له أمة سميت في الزبوره بأمة احمد خير الام ه
- فلومُد عمري الى عصود لكنت وزيرًا له وابي عم •

واعلم يا رافع ان هذه النصوة لهى الحروب والمواقف المشهورة وان كنّ فعلى ما ذكرت فلقد سدن على ساير الناس و بنات العرب الى سالف الابد و ازلى عنهى العار قال فتهللت وجوة الناس فرحًا و وثب ضوار ورمى اطمارة و اخذ رصحه و اطلق عنانه يريد المبادرة الى نصر النسوة عند ما سمع كلام رافع بى عميرة الطائي فقال له خالد مهلاً يا ضوار لا تعجل فانه مى تابد في امرة بلغ ما يطلبه مى سرورة و ما سدّد عجول ولا افلم مطول فقال ضرار ايّها الاميرلا مبر لي عى نصوة ابنة ابي و امّي فقال خالد انّ الفرج قريب ان شاءالله تعالى ثم ان خالد رتّب اصحابه و اقرن روس الخيل و نشر الاعلام و تقدّم الى القلب و قال يا معشر الناس اذا وصلتم الى القوم فتفرقوا عليم ثم احدقوا بهم فعمى الله ان يخلص حريمنا و يرحم صبياتنا عليم ثم احدقوا بهم فعمى الله ان يخلص حريمنا و يرحم صبياتنا فقالوا حُبًّا و كرامةً ثم تقدّم خالد فبينما الروم في القتال مع النسوة اذ اشرفت عليهم المواكب و الكتائب و الاعلام و الرايات فصاحت خولة يا بنات التبابعة قد جاءكم الفرج مى الرحمٰى و ربّ العلى قد

١ ( ن ) له اسمه سميت في الورا

سرَّمنكم المهم قال ونظر بطرس الي كتائب الموحدين و قد اشرفت عليهم والرماح مشتبكة كاجام القضب والسيرف تلمع مثل البررق فغفق فوادة وارتعدت فرايصة واقبل الروم ينظر بعضهم الئ بعض فخرج بطرس وماح يا معشر النسوة قد دخل في قلبي لكن رحمة ر اشفاق لأن لذا اخوات وبنات رامهات رعمات وقد وهبتكي للصليب فاذا اقدم رجالكن فاخبرنهم بذلك ثم عطف يريد الهرب اذ نظر الى فارسين قد خرجا من قلب العسكر احدهما متكفّى في لامته و الآخر عاري الجسد شحب اللون كانه الشن البالي وهو على فرس عري بغيرسرج وبيدة رمع وقد اطلقا عنانهما كانهما اسدان وهما خالد و ضرار فلمّا نظرت خولة الى ضرار قالت الى اين يا ابن ام ؟ و انّ في الله غناء و كفاية عن نصرتك و معونتك فصاح لها بطرس انطلقي الى اخيك فقد و هبتك له و ان كنت لا احب فراتك ورتى يطلب الهرب فقالت له خولة وهي تهزأ به ليس هذا من شيم العرب تظهر لنا التقرب و الحنا- ونظهرلك التباعد و الجفا-فكن تحت هواك \_ و ابلغ لك رضاك \_ و تقدمت اليه فقال لها غيبي عني مورتك ـ نقد زال ما كنت اجد من محبتك ـ فقالت خولة لابد لي مذك على كلّ حال ثم اسرعت اليه و قصده ايضًا ضرار و خالد و الكتائب فصاح بطرس حين نظر الى ضرار و قد تصدر يا عربي خذ اختك مباركة لك وهي هدية منّي اليك نقال له ضرار قد قبلت هدیتک منک راتی لا اجد لک مکاناة



ا ( ن ) سلاح

على ذلك إلا سنان رصحي فخذه هدية منّي اليك ثم حمل ضرار وهو يقرأ و إذا حُيّيتُم بَنَجّية فَحّيْوا بِأَحْسَى مِنْهَا أو رُدُّرها ثم صمصم بالطعنة فواده فوصلت اليه خولة وضربت قوايم جواده فكبا به الجواد وهم عدر الله ان يسقط الى الارض فبادره ضرار قبل سقوطه و طعنه في خاصرته اطلع السنان من الجانب الآخر و انتكس صريعاً فصاح به خالد هذه طعنة لا يخيب طاعنها و حمل المسلمون على الروم فما كانت الله جولة الجائل حتى قتل من الروم ثلثة الاف رجل ه

قال حامد بن عون الربعي ولقد عددت لضرار بن الازور انه قتل من القوم ثلثين رجلاً وقتلت خولة رجالاً بعمودها و رايت عفيرة بنت عفار الحميرية قاتلت قتالاً شديداً لم از مثلها و انهزم بقية الروم ولم يزل المسلمون في ادبارهم الى ان وصلوا دمشق فلم يخرج اليهم من اهلها احد بل زاد فزعهم واشتد هلعهم و رجع المسلمون فجمعوا الغنايم و الخيل والسلاح و الاموال وقال خالد أيها الناس اطلبوا نحو ابي عبيدة لئلا يكون وردان قد لحق به وجعل ضرار على راس رصحة راس بطرس وسار القوم حتى لحقوا ابا عبيدة في مرج راهطوقد تخلف عن المسيرحتى اشرف المسلمون عليه و كبروا و اجابهم خالد و من معه ولما اجتمع الناس سلم بعضهم على بعض و راوا الماسورات ففرحوا بهم و بفعلهم فاستبشروا بنصر الله تعالى وعلموا ان الشام لهم ه ثم دعاخالد ببواص واعرض عايد الاسلام فابا فقال له خالد اسلم و الا انعل بك ما فعلت باخيك فقال و ما

١ (ن) قال ابي عرف لقد - النج ٢ (ن) و النسوة كذلك ولم يزل النج

الذي منعت به ؟ قال قتلته وهذا راسه عندي فجاءًبه وطرحه بين يديه فلمّا رائ راس اخيه بكارقال لاحيواة لي بعده فالحقوني به فقام اليه المسيب بن نجبة الفزاري فامرة فضرب عنقه ثم رحل القوم ه

## قال الواقدى يرح

و حدثني سعيد بن مالك الحضومي قال اخبرني سنان بن مرة المازني قال اخبرني يونس بن عبد الاعلى قال لما بعث خالد بالكتب الى شرحبيل بن حسنة و الى معاذ بن جبل و الى يزيد بن ابي سفيان ر الى عمرو بن العاص و قرأ كل واحد من الامراء كتابه سارعوا باجمعهم الى اجنادين لمعارنة اخوانهم و جارًا بعددهم و عديدهم و قال سفينة مولى رسول الله ملى الله عليه وسلم كنت في خيل معاذ بن جبل و قد اشرفنا باجمعنا اجنادين كاتنا كنا على ميعاد واحد و ذلك في مستهل جماد الاولى سنة اثنا عشر من الهجرة و تبادر المسلمون يسلم بعضهم على بعض ه

قال و راینا جیوش الروم في عدد لا یحصی فلما اشرفنا علیهم اظهروا لباسهم و عددهم و تصفّفوا كتائب و مقانب و مواكب فامتدوا لنا بارض اجنادین و مدوا صفونهم و كانت الصفوف تسعین صفّا في كلّ صفّ الف قال الضحّاک بن عروة و الله لقد دخلت العراق و رایت جنود كسری و جنود الجرامقة فما رایت اعظم من جنود الروم ولا اكثر من عددهم و سلاحهم قال فنزلنا بازائهم فلما كان من الغد

ا ( ن ) حدثنا سعيد بن مالك قال لما بعث - النح

بادرت الروم نحوناه قال الضحاك بن عروة فلما رايناهم قد ركبوا الخذنا على انفسنا و تاهبنا و ان خالداً ركب و جعل يتخلّل صفوفنا و يقول اعلموا آنكم ليس ترون جيشًا مثل هذا فان هزمه الله على ايديكم فما يقوم لهم قايمة بعدها ابداً فارغبوا في الجهاد و عليكم بنصر دينكم و اياكم ان تولّوا الادبار فيعقبكم ذلك دخول النار و اقرنوا المفارب ولا تحملوا حتى آمركم بالحملة و ايقظوا همتكم وقدّموا عزمكم ه

قال الواقدي رحمه الله لقد بلغني متى اثق به ان وردان لما رائ واصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم قد اجتمعوا وعولوا على حربه جمع اليه البطارقة والملوك وقال يا بني الاصفر اعلموا ان الملك هرقل كان معولة عليكم فان انكسرتم فلا يقوم لكم قايمة بعد ها ابدأ و تملك العرب بلادكم و يقتل رجالكم و يسبى حريمكم فعليكم بالصبر ولتكن حملتكم واحدة ولا تفترقوا و اعلموا ان كلّ ثلثة منكم لرجل منهم و استعينوا بالصليب فهو ينصركم ه

قال الراوي و ان خالدًا التفت الى المصلمين و قال ايّها الناس افيكم من يحزر لنا القوم ويروزهم فقال ضرار بن الازور انا لها ايّها الامير فقال خالد انت و الله لها و لكن يا ضرار احذر اذا اشوفت على العدو ان تغرر بنفسك فما امرك الله بهذا و قد قال عزو جلّ ولا تُلقُوا بأيْديْكُم إلى التّهُلكة و قال فاطلق ضوار عنانه حتى اشوف على جيش الروم فراى زينتهم و اهبتهم و خيامهم و شعاع البيض و الطوارق والرايات كاجنعة الطيور ه

قال و كان وردان يحدق نحو جيوش المسلمين و طريقهم اذ نظر

الى ضرار فقال لبطارقته آني ارئ فارسًا قد اقبل ولا شك انه طالع القوم فايكم ياتيني به ؟ فابتدر من القوم ثلثون فارسًا و طلبوا ضرارًا فلمّا نظر اليهم ضرار ولَّى امامهم و تبعوه و ظنُّوا أنَّه انهزم و أنَّما اراك بدلك أن يبعدهم عن اصحابهم فلمّا ابعدهم أحرف رأس الجواد اليهم و صوب السنان نحوهم فاول من طعن فارساً من القوم فارداه و ثني باخروصال فيهم صولة الاسد وصرخ فيهم و دخل رعبه فعي قلوبهم فانهزموا فاتبعهم وهو يصرع فارسًا بعد فارس الى ان صرع من القوم تسعة عشر رجة فلما قرب من جيوش الروم الوى راجعًا الى خاله واعلمه بما كان فقال خاله ألم اقل لك لا تغرر بنفسك ولا تحمل عليهم ؟ فقال ان القوم طلبوني وخفت ان يراني الله منهزمًا فجاهدت بالاخلاص لاجرم إن الله تعالى نصرني عليهم و و الله لولاخفت من لومك لما رجعت حتى حملت على العسكر كلَّه و اعلم اتبها الامير ان القوم غنيمة لنا قال فرتب خالد عسكرة ميمنة رميسرة وقلبًا و جناحين و جعل في الميمنة معاذ بن جبل و في الميسرة سعيد بن عامرو في الجناج الايس النُّعمان بن مُقَّرِن و في الجناح الايسر شرحبيل بن حسنة وفي الساقة يزيد بن ابي سفيان في اربعة الأف فارس حول الحرم و البنات و الاولاد ثم النفت خالد الى النسوة و هن

ا (ن) سبع عشرة ۲ (ن) وجعل في القلب معاذبن جبل وفي الميسرة سعيد بن عامر و في الميمنة النعمان بن مقرن و في الميسرة شرحبيل وعلى الساقة يزيد بن ابي سفيان ۳ (ن) خولة و مزروعة وسلما و لبنا و سليما و غيرهن

عفيرة بنت عفار الحميرية و ام ابان بنت عتبة بن ربيعة وكانت عروسًا و الخضاب في كفَّها و العطر في راسها و خولة بنت الازور اخت ضرار و مزروعة بنت عملوق و سلمي بنت زارع بي عروة و لبنا بنت سوار و سلمي بنت النعمان و نظراوهي مي النسوان ممن عُرِفْن بالشجاعة و الاقدام فقال لهن خالد يا بنات التبابعة من بقية العمالقة و سادات الاكاسرة قد فعلنَّى فعلاً ارضيتُى ً الله غزّوجل و المسلمين وقد بقى لكنّ بذلك الذكر الجميل وهذه ابواب الجنّة قد فتحت لكنّ و النارقد اضرمت لعدو كُنّ و اعلمن انّي واثق بكُنّ فان حملت طائفة من الروم عليكُنّ فقاتلنّ عن انفسكن وان رايتُن احدًا من المسلمين قد ولي هاربًا فدونكُن و آياد بالعمد و اشرن الیه بولد، و قُلْنُ له الی این توتی عن اهلک و ولدک و حریمک ؟ فاتكن تحرَّفْين بذلك المسلمين فقالت عفيرة بنت عفار ايّها الامير وايم الله ما يفرحنا ألا لوقدمتنا امامك لنضرب وجوء الروم ولنقاتلي الى ان لا يبقى لنا عين و قالت خولة ايّها الامير و الله ما نبالى بمي دهمنا كاين ما كان قال فجزاهن خيرًا ثم عاد الى الصفوف فجعل يدور بينهم بفرسه ويحرض الناس على القتال وهو ينادى برنيع صوته (يا) معاشر الناس انصروا الله ينصركم و قَاتِلُواْ فِي سُبَيْلِ الله من كفرو احتسبوا انفسكم في سبيل الله و اصبروا على قتال اعداء الله وقاتلوا عن حريمكم و اولادكم و دينكم و ليس لكم ملجاء تلجون اليه و مكمنًا تكمنون فيه فاقرنوا المناكب و قدموا المضارب ولا تحملوا حتى امركم بالحملة و لتكن السهام مجتمعة اذا خرجت من اكباد القسي كانَّها تخرج من كبد قوس واحد فانَّه اذا تلاحقت السهام رشقًا كالجراد لم يخل ان يكون نيها سهم صائب وَ أَصْبُورُوا وَ صَابُووا وَ رَابِطُوا وَ أَتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُم تُقْلَحُونَ واعلموا الَّهُ لا يلقون عدوًا مثل هذه الفئة حماقهم و ابطالهم و ملوكهم ه قال فهش الناس لقوله ثم انتدبوا للحرب و نشطوا للضرب و جردوا السيوف ر اوتروا القسيّ و فوتوا السهام و اقبل خالد فوقف في القلب مع عمرو بن العاص و عبد الرحمٰن بن ابي بكر الصديق و قيس بن هبيرة و رانع بن عميرة الطائي و المسيب بن نجبة و ذو الكلاع و ربيعة بن عامرو نظراؤهم ثم رحفوا بسكينة و وقار فلمّا نظر وردان الى جيش المملمين و زحفهم زحف بعسكود و كانوا ملاً الأرض في الطول و العرض من كثرة الفتيان وتوافت و تراجع الجمعان وقد اظهروا اعداءً الله في معسكرهم الصلبان و الأعلام و رفعوا اصوائهم بالكفر فلمّا تقارب الجمعان بعضُ من بعض خرج من صفوف الروم شيم كبير منسم بلامة سوداء وعلوج امامه فلمّا قرب من المسلمين نادى بلسان عربي ايكم المقدّم فيخاطبني و يخرج اليّ فخرج اليه خالد وقال له القس انتُ امير القوم ؟ قال كذا يزعمون ما دمتُ على طاعة الله عزّ و جلّ و سُنّة نبيّه فان انا غيرتُ او بدلتُ فلا طاعة لي عليهم وا امارة فقال القس بهذا نصرتم علينا ولو غيرتم او بدلتم لما نصرتم ثم قال انك توسطت بلادًا ما جسر ملك ان يتعرض لها ولا يدخلها و ان الفرس مخلوها و رجعوا خايبين و انّ الجرامقة اتوا و انتوا انفسهم علينا وما بلغوا ما ارادوا و الآن قد نصرتم علينا و ان النصر ليس يدوم و صاحبي وردان قد اشفق عليكم وقد بعثني اليكم وقال انه يُعطي لكلُّ واحد منكم ثوبًا و عمامةً ودينارًا و لك انت ماية دينارًا

وعشرة اثواب و لصاحبك يعني ابابكرالف دينار ومائة ثوب وارجعوا عنًّا بجيشكم فانًّا على عدد الفرّ ولا تظنَّ إن هولاء مثل من لاقيتَ من الجموع فان الملك ما تقدّم في الجيش الا عظماء البطارقة والاساقفة فقال خالد امّا والله ما نرجع عنكم الا باحدي ثلث خصال امًا إن تعضلوا في ديننا و تقولوا بقولنا او تودّوا الجزية او القتال و امّا قولك انّه على عدد الدرّ فان الله وعدنا النصر على لسان نبيّنا صحمد صلَّى الله عليه و سلم و انزله في كتابنا و امَّا قولِك انَّ صاحبک یعطی کل و احد منا ثوباً و عمامةً و دینارًا نعن قریب ترا ثيابكم علينا و نعمكم عندنا و بلادكم ملكنا فقال الراهب انا أعلم صاحبي بذلك ثم الوى القس راجعاً فاخبر وردان بما كان من جواب خالد فقال وردان ايظيّ انا مثل من لقيه بالامس ؟ و انّما هولاء قوم قد لحقهم الطمع اذ تقاصرنا عنهم وعن قتالهم و الملك قد بعبه الراحية و الاردحانية والهرقلية وكفار البطارقة عليهم ابطاله فها بيننا وبينهم الآ جولة الجائل وقد تركناهم صرعى في الصعيد ثم رتب اصحابه و زحف و قد قدم امامه الرجالة صفاً امام الخيل و بايديهم القسي و المزاريق .

فصاح معاذ بن جبل (ما) معاشر الناس ان الجنّة قد زُخرفت و النار قد تزينت فابشروا و الغار قد تزينت فابشروا بالحياة السرمديَّة ثم قراء إنَّ اللَّهُ اَشْتَرِئ مَنَ الْمُومِنيْنَ النَّفَسَهُمْ و اَمُوالُهُمْ بالنَّ لَهُ الْبَعْ الْبَعْ اللهِ اللهُ الل

ا ( ن ) بعث اليهم - النع ( ٢ ) كذلك

خالد مها يا معاذ حتى اوصي الفاس ثم رتب مفوفهم و قال الزقوا المناكب بالمناكب و اعلموا أن هولاء اضعافكم وطاولوهم الي وقت العصر فانَّه ساعة كان يُرزُق فيها نبيَّكم النصر على اعدانه و ايَّاكم ان تولوا الدبار فان الله تعالى يراكم ازحفوا على بركة الله تعالى وعونه . قال أقلمًا تقارب الجمعان رمت الارمن بنشابها زميقً واحدةً فقتلوا رجالًا و خبرحوا اناسًا و خالك قد منع الناس من الحملة فقال ضرار ما لذا الوقوف و الله يرانا و تجلُّا لذا و يظنُّوا اعداء الله انَّا فشلنا و جزعنا فآمُرنا بالحملة او يبرز منّا رجال حتى نبادرُ ونطول الى وقت الحملة فنحمل بحملتك قال خالد فانت لها يا ضوار نقال و الله ما شي احب الى قلبي من ذلك ثم خرج ضرار و قد تدرّع بدرع كان لبطرس اخ بولص و القي الزرد على وجهه فركب جواد، و عليه يومئذ تجفاف من جلود الفيلة و كان ذلك التجاف ايضا لبطرس وقد اخفى نفسه عن القوم بلباسه ثم اطلق لجواده العنان وشرع سنانه وحمل في صفوف الروم فرشقوة بالسهام والحجارة فلم يصل اليه منهم اذى وهو يخترق مفوفهم ويقتل ابطالهم فما كانت آلا جولة الجايل حتى قتل عشرين فارسًا و راجلًا ه

قال حسّان بن عوف و كنت منّى يعد قتلاء ضرار كلّما وقع فارس او راجل احسبه وكان جملة من قتل في حملته تلك ثلاثين رجلاه قال عمرو بن سالم هكذا حدث نوفل بن زياد عن رفاعه بن اسلم عن جده طريف بن طارق اليربوعي و فاقبلت الفرسان تتحاير

<sup>(</sup>١) هذا الاسناد في نسخة واحدة

عي قتاله مما ظهر لهم منه ثم رمي بالبيضة عن راسه و الزرد عن رجهه و قال يا بني الاصفر انا ضراربي الازور و انا صاحبكم بالامس وغُريمكم اليوم و انا قاتل حمول بن وردان - انا البلاء البسلط على . مِي كَفْرِ بِالرَحِمْنِ - إنا مفنيكم فِي كُلَّ مكان - قال فلمَّا سعوا كلامه عرفوة فتقهقروا الى ورايهم قال فطمع فيهم وحمل في اثرهم فعندذلك انطبقت عليه البطارقة والاراحية والهرقلية والمدبحه فتقهقر الهور ورائة فقال وردان من هذا اليدويّ ؟ فقالوا يا ملك هذا الذي يظَهِر مرَّةً عاري الجسد برمع و مرَّةً بلا رمع و مرَّةً بالنبل فلمَّا سمع وردان بذكر ضرار تنفّس الصعداء وقال هذا قاتل ولدي و مُقلّل عددي و لقد اشتهیت من باخذ ثاري و له منّي ما يريد نبدر اليه بطريق من الاراحية اظلم قال الراوي صاحب طبرية ، قال هلال بن مُرّة و كنت في الميمنة وكان على يساري روماس صاحب بُصْرى فسمعتُه يقول هذا مقطع أريحًا و لم اعرف اسمه ققال الها الصاحب انا اخذ بثارك ثم اطلق عنانه و حمل على ضوار فما جالا اكثر من ثلب ساعات حتى طعنه ضرار طعنة صادقة خرق بها درع اللعين فانجدل صريعاً فقال وردان نعم ما اتاني به و لو اتاني بذلك ورابته عيانًا ما مدقت بصري و كيف يطيق الانس قتال الجن وما ارِا لهذا الدِميم غيري ثم قرجل عن شهريته و لبس لامته و القي الدر م على بدنه من اللولو و رزق على راسه التاج يطلب بذلك رهبة

١ ( ن ) اراجية ٢ ( ن ) قال راوي صاحب طبرية قالى هلال - النج ٣ ( ن ) مفظع

على ضرار ثم ركب جوادًا من نسل خيل العرب و هم إن يخرج فقدم اليه بطريق دريحان من الاردحانية اسمه اصطفان و هو ماحب عُمَّان فياس ركابه و قال أيها الصاحب لن أنا أخذت بثارك من هذا اللئيم و قتلته او اسرته أتزوجني بابنتك ؟ فقال هي لك وبین یدیك و اپش تربد و انا اشهد على من حضر من ملوك الشام وخواص الملك بذالك فلمّا سمع ذلك خرج هضاً كانّه شعلة نار و حمل على ضوار و قال دونك يا ويلك مالا قدرة لك بدفاعه فلم يدر ضرار ما يقول بلسان ررميّته غير أنه اخذ حذرة منه وحمل عليه وقد اخرج امطفان مليباً من النهب و جعله في عنقه في سلسلة من الفضة و جعل يقبله فعلمه ضوار انه يستمين عليه بصليبه فقال ان كنت تستمين على بالصليب فانا استعين عليك بالقربب المجيب الذي من دعاة قريب ثم حمل عليه و اوريا كلاهما ابواباً من الحرب حتى ضجر الناس من فقالهما فصاح خالد يا ابن الأزور ما هذا التبلد و التفافل و التطاول والنار قد اضرمت لعدوك و ابّاك و الفَشِل فانلَّ بعين الربّ عُزُّ و جُلُّ فايلُفْ مُرار خاطرة و انتفض في سرجه و حمل على خصمه قال وتصارخت الروم بصاحبهم تشجعه وكالهما في حرب عظيم حتى حميت الشدس وجلهما العرق وتعب الجوادان فاشار البطريق المي ضرار ترجل حتى نقاتل رجالة عيم ضرار ان ينزل شفقةً على جواده فاذا صفوف الروم قد خرج منها فارس يقود

<sup>(</sup>١) كذلك في النسختين

جنيبًا و كإن غلام البطريق فلمّا نظر اليه ضرار صاح بالجواد وسمعه الناس وهو يقول تجلُّه معي ساعةً والاشكوتك عند قبر النبي صلى الله عليه و سلم فعمعُمُ جواده و نشر اجنحته جرية و استقبل ضرار غلام البطريق وطعنه فقتله ثم اخذ الجنيب منه و ركبه و اطلق جوادة نحو المسلمين فلحق بهم ثم عاد ضرار نحو البطريق فلمّا راة قد قتل غلامه و ركب جنيبه ايقى عدو الله بالهلاك و علم انه ولي قتله لا محالة فلمّا نظر ضرار الى عدو الله و تبلده و كانّه علم صا عنده هم آل يحمل عليه و انّه لفي ذلك اذ نظر الى كردوس من الخيل قد اقبل من عسكر الروم وذلك أن وردان نظر الى صاحبه قد اشرف على الهلاك علم انَّه أن لم يدركه هلك فقال لقومه يا قوم أنَّ هذا الشيطان قد اكل قطعة من كبدي و أن لم اقتله اليوم قتلت نفسي وبد لي من الخروج اليه و دع الملوك تعيرني بخروجي الى هذا البدوى الضعيف قال فما زالت البطارقة والقياصرة و الهرقليّة حتى حلف لهم بالصليب لابد من الخروج اليه فخرج اليه في عشرة من المذبحة و هم مُدرعون و في ارجلهم خفاف من حديد و سواعدهم حديد بايديهم اعمدة الحديد و وردان قد تكفن في لامته و على راسه النَّاج فخرج القوم و وردان يقدمهم كانَّه شعلة نار و نظر لذلك اصطفان اللمنازل لضرار فقوى قلبه بعد اله ايقى بالهلاك و نشط للحرب بعد الارتباك وصاح بضرار دونك و الحرب فلم

۱(س) يا هطال تجلّد — النج ۱(س) نصهل ۱ (س) فاجمع على الهجمة عليه (۱) نبي نسخة

وانا من ينقدني من هولاء السباع ؟ وسمع خاله صوته و هميره وهُما يحاربون فطمع فيه وحمل عليه وهم ضرار بقرنه و نظرت اليهما الفتيان ونظر نحوهما العسكران وتصارخت الروم وكبر اصحاب رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم فلم يمهل ضوار قرنه دون أن برك على مدرة وهو يتراوع من تعته ويعم كعجيم البعيروكل واحد من القوم مشتغل عن نصرة صاحبه فعندها امتشق ضرار سيفه و متنه في نحر عدو الله فاخرج السيلف من جانب حلقه فعندها زعق عدو الله زعقة سمعها العسكران و حملت الروم باسرها عند صراخه و انكبت العماكر فلما نظر ضرار الى ذلك الامرو قد دهمه جيش العدو و قال ما ارئ الآ ان يمسكني حقى يدرسني الخيل بحوافرها ثم كبّر وحزّ راس عدو الله و قام عن صدرة و هو مضمّنة بالدماء ثم كبرو كبروا المسلمون و حملوا من اماكنهم و حملت الروم كما ذكرنا من قبل ميمنتهم على معاذ بن جبل و ميسرتهم على سعيد بي عامر ترامي الارمن بالسهام و العرب بالنبل حتى ستروا عين الشمس من كثرة السهام و نادى سعيد بن زيد بن عامر ( عمرو ) بن نفيل يامعاشر الناس اذكروا الوقعة بين يدى الجبّار ... وايّاكم ان تولّوا الدبار ــ و تستوجبوا النار ــ مبرًّا مبرًّا با اهل الحفايظ وحماة الدين وياقرآء القرآن وزاد الناس بقوله نشاطًا وجرأةً و اقدامًا قال وتلاحم الفريقان الى أن دنت أوقات العصر فافترقوا وقد قتل من الفئتين الله ان المشركين اكثرو اعظم و كان مسى قلل اول رقعة

<sup>(</sup>١) كذلك في النسختين شف صفحة ١٠٥

و باجنادين من المصلمين سلمة بن هشام المخزومي و نعمان العدوى و هشام بن العاص السهمي و هبان ( هبار ) بن سفيان و عبد الله بن عمرو الدوسي و ذرا بن عوف النمري فالجملة اثنان و ثلاثين رجلاه

## قال الواقدى رحمه الله

و امّا الروم فقتل منهم زها على ثلاثة الآف و فيهم عشرة من ملوكهم وهم مارسٌ بن مناف ماحب عُنّان و ما يليها و مرقش بن لبنا صاحب الصُنْمَين و دير ايوب و نوى و دمدر بن قالا ماحب الجُولان الى الكهف و الرقيم ولارن بن جنةً صاحب جبل

۳ (ل) حشة

ا(ن) سملة بن هشام المخزومي ونعيم بن عدى بن صخر العدوي وهشام بن العاص السهمي و وهبان بن سفيان و عبد الله بن عمر الدوسي ودرا بن عوف النميري و راعب بن رهين الخزرجي و قادم بن مقدام الزهري و ذواليمار بن خزرجه التمييي و حزام بن سالم العنوي و سعد بن عاص ابن ابي ليلي الكلابي و حازم بن بشر العكمكي واميّه بن حبيب بن يسار احد بني عبد الله بن عبد الدار ومرهف بن واثق اليربوعي و محلى بن حنظلة الثقفي وعدى و مرهف بن واثق اليربوعي و محلى بن حنظلة الثقفي وعدى بن يسار السدي و مالك بن نعمان الطائي و سالم بن طليحة الفاري و اثنا عشر رجلاً من اخلاط الناس قال الواقدي رحمه الله لم نقف على (سمايهم فالجملة اثنان و ثلاثون ه

السواد و عاملة ومذرعون بن روميس صاحب غزة و عسقان و نجأ بن عبد المسيم ماحب حلحول وبلادها و جرفياس بن حبرون صاحب يافا والرملة ومريونس صاحب ارض البلقا وكورك صاحب نابلس وصاحب ارض العواصم لم نقف على اسمه ثم انترق القوم و رجع ورادس الى مكانه و قد امتلا قلبه رعبا عظيمًا منَّا ظهر له من المسلمين من شدة مبرهم فجمع البطارقة و قال يا اهل هذا الدين ما تقولون في امرهولاء العرب فأني اراهم غالبين غير مفلوبين وقد رايت سيونهم قاطعة وسيونكم كليلة وخيلكم منبهرة وخيلهم صابرة و سواعدهم صلبة و سواعدكم بليدة و القوم أطْوَعُ منكم لربّهم و أصدَّقُ مهجةٌ و ما خذلتم اللا بالظلم و الجور و الغدر و ما اربى لكم علينا دولة الله ان تغسلوا ما بقلبكم من العصيان و تتوبوا الى ربّكم من كثرة الاثام فان فعلتم ذلك رجوتُ لكم النصر على عدوكم و أن أبيتم ذلك فادنوا بالهلاك فان الله قد عاقبكم باشد عقوبة إذ سلَّط عليكم اقوامًا ما كنّا نعدهم ولا نفكر نيهم ولا يختروا على اندُدتنا لآنّ اكثرهم رُعاة وعبيد جياع مماكين اخرجهم الينا قحط الحجاز وشدة الضور و البلاء فالآن لمّا اكلوا من خيرات بلدكم و فواكه ارضكم و اكلوا بدل خبز الشعير والذرة ما صفا من خبز الحنطة واكلوا مكان الخلّ و الزيت العصل والسمن والزُبْد الطري واللين والعنب والتحف و الظرف و اعظم من ذلك سبي نسائكم و المهاتكم و اولادكم و ذراريكم و كيف صبرتم على هتك الحريم و البلاء العظيم ؟

١ ( ن ) بذرعون ٩ ( ن ) بعنا

قال فلم يبق من الروم ألا من انتحب وبكا و صفق بيد على يد واغناظوا غيظًا عظيماً و قالوا نقتل عن اخرنا ولايصل القوم الى ذلك منّا و انّا نرى ان نضاربهم بالسيوف و نطاعنهم بالرماح ونفنيهم بالنبل و النشاب ولا يصل القوم الى ما ذكرت عنّا فلمّا سع دردان ذلك فرح فرحًا شديدًا وصاح بالقوم وروساء البطارقة ليشاورهم في ذلك وقال قد سمعتم ما قال جيشُ الملك فقال له رجل من القوم باردان لاتثق بكلام الناس و اعلم أنّك قد بُلِيتُ بقوم لا يقام بامرهم قد عاينتُ واحدًا منهم يحمل على عسكرنا باسرة ولا يبائي بكثرتنا ولا يرجع حتى يقتل منّا وقد وطن القوم على ما قال لهم نبيهم انّه والحيوة عند القوم سواءً و قد قُتل منّا خلق كثير و من القوم شي والحيوة عند القوم سواءً و قد قُتل منّا خلق كثير و من القوم شي يسيرو ما ارئ لك في القوم مطمعًا آلا ان تصل الى صاحبهم فان يحيلة توقعه بها ه

نقال دردان واي حيلة تنفذ في القوم و الحيل و الخداع لهم ؟ فقال له البطريق ما ارئ لك الا ان تدعو بالرجل لمناظرتك ومماثلتك فاذا خلوتما بادر اليه و اعتنقه وصع بقومك و لتكن منهم رجال مكمنين فقال وردان ما اجد الى صاحبهم سبيلي لانه معب القياد و الوصول اليه بعيد ولا انا متى يخاطبه ولا يتحرش به فقال له البطريق انا اقول لك شياً إن صنعته وصلت الى امير القوم من حيث لا يصل اليك و ذلك ان تعمد الى عشرة من فتكمنهم في كمين بناحية العسكر قبل خروجك

الية فاذا دعوت به سيرا جبيعاً الى ان تصلا المكس فتجلسا عند، وتشاغله بالحديث حتى يطمين اليك ثم اهجم عليه واصرخ بقرمك حتى يبادروا اليك نتقطعوه إرباً إرباً وتكفي موئينته و تفرق اصحابه ولا يجتمع منهم اثنان فلما سبع وردان ذلك من كلامه تهلل رجهه و قال اما هذا فنعم ما قلت و رفقت فيما ذكرت إلّا أنّ هٰذا الامر لا يعمل الا بالليل ولا ياتينا الصباح إلا وقد فرغنا مما نريد ثم ان وردان دعا برجل مى نصارى الشام و كان مسكنه بحمص اسمه دارد نقال له اتي اءلم آنك فصيح اللمان جري الجنان خطيب مفلع بحجَّتك وانِّي اريد ان تخرج الى هولا؛ العرب وتسالهم ان يقطعوا الحرب بيننا وبينهم الئ بقية يومنا وقل لهم يخرجوا الينا اميرهم باكرًا حتى اخرج اليه بنفسي و لعلّنا نعقد الصلم و ندفع له ما اراد من المال و ما يريد قال له دارد ويعك و تخالف الملك فيما امرك من الحرب و تصطلع انت و العرب فيُنسَبُ اليك الفزع و الجزع و ما كنت بالذي الحاطب العرب في ذالك ابدًا فيبلغ الملك اني كنت الواسطة في ذالك فيقتلني قال له والدان يا ويلك اتما اجمعنا امرنا على الحيلة حتى اصل الى ماحبهم اقتله ريتفريُّ عنّا هُولاء القوم ونبيدهم بالميف ثم حدّثه بما قد عزم عليه من المكيدة بخالد فقال له دارد يا وردان ان الباغي مخذول في كلّ فعل فالق الجمع بالجمع و اترك ما عزمت عليه فغضب وردان من قوله وقال ما استشرتك في هذا الامر وانما امرتك ان تمضي برسالتي فانعل ما امرتك و دع عنك اللجاج قال حُبّاً وكرامة ثم عطف وقد إنكر ما سعه من صاحبه وقال الله وردال عزم ال يلحق بولاله ثم اقبل حتى رقف قريبًا من عمكر المعلمين و نادى برفيع موته يا معاشر العرب حصبكم من القتل و سفك الدماء فأن الله تعالى محاثلكم عن اهراقها و سفكها و قد اجمعنا على امرٍ نرجو فيه الصلم فليخرج الي صاحبكم حقئ اخاطبه بما ارسلت او يخرج غيره متن يبلغه ما اقول فما استتم كلامه حتى خرج اليه خالد كانه شعلة نار رهو مكفَّن في المته و بيدة الرمع قد جعله بين اذني الحصان فلماً نظر اليه الشيخ داود النصراني قال يا عربي على رسلك فما خرجتُ الى حربك ولا انا من رجال الحرب ولا انا من يطلب المناضلة و الضرب و اتّي اريد ابلغ الرسالة و اسمع ما تقول فابعد عنِّي رُمحك حتى اخاطبك فرد خالد رمحه وعرضه في قربوس السرج و قرب من الشيخ و قال له انعل و بلّغ ما ارسلت به و استعمل الصدق تعظی به نس مدق نجی و من كذب هوی قال صدقت يا اعربي أن اميرنا و صاحبنا كارد لسفك الدماء ولا يريد حربكم وقد نظر الى من قتل منكم ومنّا فاحزنه ذلك وقد رأى إلى يحقى دماء الناس بمال يدفعه اليكم و لكي بشرط ان پُتنب بیننا و بینکم کتابًا تشهد نیه علی نفسك و یشهد كبراء قومك انك اتعارض له ولا الحد من اصحابه ولا تقعد في بلد<sub>ة</sub> وال تتعرض لحصونه فان فعلت ذلك نرجو وثق بقولك ورضي بفعلك و هو يحالك ان تقطع الحرب بقية يومك ناذا اصبحت خرجت منفردًا من قومك فلا يكن معك احد فينظر ما تتفقان عليه وتسيران اليه ويسمع بعضكما لبعض عسى الله أن يحقى بينكما دماءهم ه فلما سمع خالد ذلك فكر طويلًا ثم قال ان كان ما اضمرة وارسلك

به يريد حيلة او مكيدة فنحن و الله جرثومة الخداع و المكروما مثلنا من يوتي من حيلة ولا من خديعة فان كان ذلك ضميرة و اعتقادة فما هو الله لقرب اجله و انقطاع امله وهلاك جمعكم واستيصال شانتكم و ان كان ذلك حقًا من قوله فلست اصالحكم الله على الاسلام او اداء الجزية عن جماعتكم و روسكم و اولادكم و امّا مال فلست ارغب فيه الا على ما ذكرتُ لك فاخذه منكم على طول الزمان في راس كلّ عام فقال دارد ( و قد عظم عليه قول خالد ) ما يكون الا مرادك و اذا توانقتم كان الانفصال بينكما وهأنا راجع (وقد امتلا قلبه رعبًا من خالد وفزع ممّا سمع) ثم قال في نفسه والله لقد صدق العربيّ في قوله وانا و الله اعلم أنّ وردان مقتول و نعن من بعدة ومالي الا أن اصدق العربيّ و آخذ لي ولاهلي اماناً ثم النفتُ الي خالد و قال يا اخا العرب انِّي قد نسيتُ شيًّا اوجد، الى صاحبي قال وما هو؟ قال خذ على نفسك وكن مشفقاً فان وردان قد اضمر لك كيدًا ثم حدثه القصة و قال اربد الامان لي ولاهلي فقال خالد لك الامان و لاهلك و لمالك و لولدك أن انت لم تخبر القوم و لم تغدر قال لو اردت غدرًا ما حدَّثتك فقال خالد و این مكمی القوم ؟ قال عند الكثيب عن يمين عسكرهم •

ثم خلّة و رجع و اعلم صاحبه بجواب خاله ففرح و قال الآن ارجو من الصليب ان يظفرني به ثم دعا بعشرة من الفتّاك و الابطال وقال تمضوا رجائة و تكمنوا • م

و إن خالدًا رجع فالتقاد ابرعبيدة رضي الله عنه فرأد ضاحكاً فقال بالباسليمان اضحك الله سنك ايش الخبر؟ فحدثه بما قال له العلم

فقال ابوعبيدة وماعزمت عليه قال عزمت ان اخرج الى القوم وحدى فقال يا اباسليمان لعمري انك كفو ولكن ما امرك الله ان تلقى بيدك الى النهاكة والله تعالى يقول و أعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةً وَّمِن رِبَاطِ الْخَيْدِلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وَعَدُوكُمْ وقد اعد لك عشرة رهو الحادي عشرة وما آمن عليك من اللعين ولكن اندب له رجالًا كما ندب و اكمن بهم قريبًا من القوم و الناصع اعلمك بمكانهم ؟ قال نعم قال فامر اصحابك ان يكمنوا قريبًا منهم فاذا صرخ اللعين بقومه اصرخ انت بقومك تكفى ما تحذره انشاء الله تعالى رنحى نكون على خيلنا متاهبين فاذا فرغت من عدر الله حملنا عليهم بجمعنا و نرجو من الله النصر فقال خالد لست اخالفك ثم ان خالد دعا بعشرة منهم رائع بن عميرة الطائي و المسيّب بن نجبة الفزاري و معاذ بن جبل و ضراربن الازور و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي وسعيد بن عامر بن جريم و ابأن بن عثمان بن سعيد و قيس بن هبيرة وزفر بن سعيد البياضي وعدي بن حاتم الطائبي فلمّا اجتمعوا له اخبرهم بما عزم عليه الروم من حيلتهم و خديعتهم و قال اخرجوا باجمعكم حتى تاتوا في الهبطة التي عن يمين الكثيب فاكمنوا هناك فاذا صرخت بكم فبادروا وانفردوا واتركوني وعدو الله فاني كفوله أن شاء الله تعالى فقال ضرار بن الازور ايّها الامير يكثر الشرّ و يعظم الامر ونخشي أن يمانع القوم عن صاحبهم و يعطف هذا الجمع اليك ملا تامن ان يصلوا بشرهم اليك ولقد كنت ارئ أنا نسيرمن

۱ (ن) رافع بن عميرة الطائي و المسيب ومعاذ وضرار تمام العشرة -- الفي ۲ (ن) كذلك

وقتنا الى مكمى القوم فان وجدناهم رقودًا فرغنا منهم قبل الصباح ونكمى نحى موضعهم فاذا خلوت انت و قرنك خرجنا اليه بغير مقاتل ولا مضادد فضحك خالد من قوله و قال له افعل ما ذكرت ان وجدت اليهم سبيلا و خذ هولاء العشرة الذين قد ندبتهم لك وانت الصاحب و الامير عليهم و ارجو ان يبلغك الله ما طلبت منهم فان وصلت اليه فهي الفرجة الكبرئ فقال ضرار بن الازور و ارجو الوصول اليهم ان شاءالله تعالى ثم خرج القوم و خرج رجال بايديهم السيوف و سلموا على خالد و الناس و سألوهم الدعاء و كان خروجهم و قد مضى ثلث الليل و ضرار على مقدمتهم و هو يقول ه

- الجنّ يفزع مني ني الظلام اذا •
- خضت الدياجي ولم الوالئ الجزع •
- ه يا ويم من وضع الارصاد يخدعنا ه
- ه و نحن جرثومة الامكار و الخدع ه
- ه لارضين الهي ني جهاد هم ه
- ليس الجمور على الاهوال كالجزع •

ثم سارباعجابه حتى وصل الكثيب فارقف اصحابه و قال على رسلكم حتى اخبرلكم خبر القوم ثم نزع اثوابه و اخذ سيفه و سار مع الحف الجبل و الكثيب سيرًا خفياً الى ان قرب من القوم فاذا القوم سكارى في نومهم لما نالهم في يومهم من التعب و هم في امن ان يقصدهم عدو أو يعرض لهم عارض قال فهم ضرار بن الازور ان يدنو

١ ( ن ) و خرج خالد مع اصحابه بايديهم - النج

من القوم فخشى ان يوقظ بعضهم بعضاً باضطرابهم عند قتلهم فرجع الى اصحابه وقال لهم ابشروا قد اتاكم ما تريدون وزال عنكم ما تحذرون فجردوا السيوف و سيروا الئ القوم فاقتلوهم كيف شئتم و كلّ واحد منكم لواحد و لتكن ضرباتكم واحدة و اخفوا اصواتكم ما استطعم قالوا حُبًّا وكرامة ثم خفَّف القوم من لامتهم و جردوا اسيافهم و تقدّم امامهم ضرار و ساروا في اثرة الى ان وصلوا الى القوم وكلّ واحد منهم سلاحة عند راسة فتفرّق القوم بهم و انفرد كلّ واحد لواحد فلمّا تمكّنوا منهم رفعوا السيوف ووضعوها على الوجوه و الرقاب و الاصلاب فلم يستيقظ القوم الله وضربات السيوف تاخذهم فقطّعوهم إربّا إربّا وافنوهم عن اخرهم ثم اخذوا سلاحهم و ما كان معهم و قال ضرار ابشروا فهذا اوّل الفقع ان شاء اللّه تعالى و نرجو من الله تمام الوعد و انجاز الامر فحمدوا ربقم بنصرهم وباتوا يشكرون الله ويسألونه النصرولم يزالوا كذلك الى ان برق ضياء الفجر فهذالك اجتمع القوم ونزعوا اطمارهم وافرغوا عليهم ثياب الروم و تعصبوا بالمشاد و غيرة و استتروا مخافة أن ياتيهم رسول من وردان فيغير عليهم و غيَّبوا القتلى في هبط الربوة و حثوا عليهم التراب و جلسوا تحت السلاح يرتقبون الفرج •

قال الواقدي و اضاء الفجر فصلى خالد بالناس و رتب اصحابه كهيئة الحرب أو اشتهر بحريرة حمراء وتعمم بعمامة صفراء و كذالك تصففت الروم و اشتهروا سلاحهم و رفعوا الاعلام و الصلبان فبينما القوم كذلك

١ ( ن ) لبسوا

ان خرج فارس من القوم من القلب و قال يا معاشر العرب أغدرتم ابن ما كان بيننا وبينكم بالامس ؟ فخرج خالد و قال ما شيمتنا الغدر فقال الفارس ان وردان يريد منك ان تخرج حتى ينظر ما تتفقا عليه فقال خالد ارجع و اعلمه و قل له هاانا خارج اليه غير هلع ولا جزع فرجع البطريق واعلم صاحبه بجواب خالد فعندها خرج عدو الله متكفّنا في لامته و قد تظاهر بقلائد الجوهر و عصابته و تاجه فلما رالا خالد قال هنه غنيمة للمسلمين ان شاء الله ثم قال لابي عبيدة اظن ان ضوار و اصحابه قد وصلوا الى اعدائنا فاذا رأيتني عبيدة اظن ان ضوار و اصحابه قد وصلوا الى اعدائنا فاذا رأيتني قد حملت فاحمل بمن معكثم سلم على المسلمين وخرج وهويقول ه

- ه عليك الهي في الامور اتكل ه
- ه فاغفر الهي أن دنا منّي اللجل ه
- ه وتعقني الهي الى خير العمل ه
- ه واغفر الهي ما علمت من زلله
- ه و اقمع بسيفي الشرك حقى يضحل ه
- ه مالي سواك في الامور من اسل ه

## قال الواقدى رحمه الله

حدَّثني رفاعَةُ بن قيس عن حرَّوان بن هبيرة عن ماجد بن العاص عن جدة ناقد بن علقمة الرعيني قال كنت في القلب في اصحاب

ا (ن) قال الواقدي حدثنا نافد بن علمقه قال سمعت خالدا يقول - النج ٢ (ن) مروان بن هبيرة عن ماجد بن القتاص — النج

عياض بن غنم الشعري فسمعت خالك بن الوليد ينشد هذه الابيات فلما نظر عدر الله الني خالد وزية اعجبه ما رائ و ظن الله سيصل اليه و لم يزل لله الن الله الن قرب منه و اذا عدر الله وردان قرب من الكثيب فلما قرب منه خالك ترجّل عن بغلته و ترجّل خالد عن جوادة و جلسا كلاهما و جعل عدر الله سيفه بين يديه حذراً من خالد ان يهجم عليه و جلس خالد ايضا بازائه و قال قل ما تشاء و استعمل الصدق و الزم طريق الحق و اعلم انك جالس امام وجل لا يكترث بالخداع ولا يلوي الن الحيّل الواقعة لانه جُرنُومتها و دعامتها فقل ما تريد ان تقول ه

فقال وردان یا خالد اذکولي ما الذي ترید و قارب الامر بیني وبینك و احقی دماء الناس و اعلم انك مسائل و مطالب عمّا فعلت و تلکت می عبید الله فان تطلب شیّا می دنیانا فلی نبخل علیك مدقة منّا علیم لانه لیس عندنا آمّهٔ هي اضعف منم عندنا و قد علمنا انّم في بلد قعط تموتوافيه فرّا و هزلا فقل مابدا لک و اقنع منّا بالقلیل و فلما سع خالد می قوله قال یا کلب النصوانیّة ان الله عزّ وجلّ قد اغنانا عی مدقاتم و قد جعل اموالکم حلالاً نتقاسمها بیننا و احلّ لنا نساء کم و اولادکم الا ان تقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلّم فان ابیتم ذلك فالجزیة عی ید و انتم ماغرون فان ابیتم فال ابیتم دلك فالجزیة عی ید و انتم ماغرون فان ابیتم می یشاء منّا و منکم و الله ینصر می یشاء منّا و منکم و ما لکم عندنا الا تسمع فان ابیت الا الحوب و الله ان الحرب و القتال اشهی الینا می الصلم و امّا قولك آنه و رالله ان الحرب و القتال اشهی الینا می الصلم و امّا قولك آنه الم تکی آمة اضعف عندنا منکم فائقم و الله عندنا بمنزلة الکلاب و ان

الواحد منّا يستضعف منكم الفا رما هٰذا خطاب من صالحنا فان كان ذلك لطمع ترجو ان تصل إلىّ بانفرادي عن قومي و قومك فدونك ما تريد فأني كفوبك ان شاء اللّه تعالى ه

قال الواقدى رحمه الله فلمّا سمع وردان مقالة خالد وثب من مكانه من غير أن يجرد سيفه ثقة من اصحابه أنَّهم يخرجون من الكمين فوصل بوثبة عليه وقبض بيده على عضديه وثار اليه خالد وشابكه وضرب بيده على عضديه واشتبكا ووثق بعضهما من بعض وصاح عدو الله بقومه عندما وثق من خالد وقال لهم بادروا اليّ فقد امكن الصليبُ من امير العرب فما استتم كلامه حتى سمع القوم صوته فابتدر اليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الكثيب كانهم العقبان وقد رموا الاطمار و الدروع التي كانت عليهم و خرجوا عليهم مبادرين وجردوا السيوف وكان اول من وصل اليه ضراربن لازوروهو عاري الجسد ليس عليه غير السروال قابض على سيفه و هو يهدر هدير الليب و القوم من ورائه متتبعيل له فالتفت عدر الله ونظر و هم يتسابقون اليه و هو لا يشكّ الا أنّهم قومة حتى اذا وصلوا اليه نظرني اوائلهم ضواربن الازوروهو يثب وثبة الذئب مسرعا اليه وهو يهز السيف فلمّا نظر وردان الى ذلك ارتعدت فرايصة و ارهن ساعدة وقال يا خالد سالتك بمعبودك الا قتلتني ولا يقتلني هذا الشيطان فانِّي اتاشم بطلعته فقال خالد هو قاتلك لا محالة فبينما هما في المحاورة اذ وافاه ضرار بن الازور و هز سيفه و هو يهدر مثل الاسد و هو يقول ه

• سائحق وردان بحمران ابنه • و انّي سامحق عبدة الارثان •

• و ارضى بذلك الملك المنّان • اطلب بذلك العفور الغفران • ثم قال يا عدر الله ابن خديعتك من خديعة اصحاب رسول الله ملَّىٰ اللَّه عليه و سلَّم ؟ ثم لوَّحَ الله بسيفة فصاح به خالد مهلاً ياضرار ابلك ان تصل اليه و اصبر حتى آمرك بقتله و دخل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يهزوا اسيانهم وكل يتبادر الى قتله فقال خالد على رِسْلكم و امهلوا الى ان آمركم بقتله ونظر وردان الى ما دهمه فداخل قلبه الجزع وارتعدت فرايصه و سقط الى الارض رهو يشير باصبعه وينادي الامان الامان فقال خالد إنّما يعُطي المانُ لاهل الامان و انت رجل قد اظهرت لذا السلام و المصالحة و اضوت لذا المخديعة و المكر و الله خَيْر الْمَاكِرِيْنَ فلمَّا سمع ضرار ذلك من قول خالد لم يمهله ان ضربه على حبل عاتقه ثم داخله واختطف القاج عن راسة و قال من سبق الى شيئ كان اولى به قال و ادركته سيوف المجاهدين فقطعوه إرباً إرباً و تبادروا الى سلبه فاخذوه ثم أن خالدا اقبل على اصحابه وقال لهم يا قوم انَّي ما امن عليكم من القوم أن يميلوا عليكم النَّهم متشرِّفون الى صاحبهم فاجتزُّوا راس عدو الله و البسوا الاطمار التي كانت على الروم و توجهوا للقايهم فاذا قربتم منهم فكبرواو احملوا فيحمل المسلمون عند تكبيركم • قال نعمد كلّ واحد الى من قتله نافر غ عليه عدته و لامته ثم توجهوا للقاء الروم وقد استخفوا تحت السلاح وخالد وضرار في اوائل الناس و راس و ردان على طرف ذباب سيف خالد فلمّا انكشفوا لهل العسكرين مالوا الى ناحية الروم ونظرالكفّار الى راس صاحبهم على طرف السنان فلم يشكوا انه راس خالد وان اوليك اصحابهم فعطعطوا و صفقوا و اظهروا الصلبان و كثر عحيجهم و ضجيجهم و نظر المسلمون الى ذلك فخامر قلوبهم الفزع و خافوا ان صاحبهم قد اصيبوا به فمنهم داع و خائف و باك و صارخ فلمّا قرب خالد من الصفوف اخذ الرأس و لوَّح به و نادى يا اعداء اللّه هذا راس صاحبكم وردان و انا خالد بن الوليد صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم ثم رصى الراس من يدة و حمل و كبّر و حمل ضرار في اثرة و كبروحمل المسلمون و كبروا و نادى ابوعبيدة احملوا يا اهل الحفايظ و حماة الدين ثم حمل و حمل الناس لحملته ه

فلما رائ القوم الى راس صاحبهم و تيقنوا ان قومهم قد قتلوا ولوا الادبار واخذهم السيف من كلّ مكان وقتلوا تحت كلّ حجرو مدر ولم يزل السيف يعمل نيهم من الضحى الاول الى اوقات صلوة العصر و افترقوا كابل شتّى وقال عامر بن الطفيل الدوسي وكنت في جند ابي عبيدة رضي الله عنه و معي خيل من خيول دمشق و نحن نتبع اثار المشركين الى نحو طريق دعراذ اشرفت علينا غبرة نظننا أنها خيل الروم تجي من هرقل فاخذنا على انفسنا و كذلك من اتبعنا من المسلمين و اذا هرقل فاخذنا على انفسنا و كذلك من اتبعنا من المسلمين و اذا بالغبرة قد دنت منا واذا بهم عسكر قد انجدنا به ابوبكر الصديق رضي الله عنه فما لقيوا احدًا من الروم الا قتلود و نهبوا ما كان معهم و

قال حدثني الثقفي قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قراة عليه [بالمُسجد الحرام ان العسكر الذي قدم الى المسلمين] باجنادين يوم هزيمة المشركين كان عمرو بن العاص بن واثل السهمي ولم يحضرالوقعة

١ ( ن ) خيل ابي هريرة و معاذ بن خبل ٢ ( ن ) تاريخ الحشيبري

لا هوولا من معه من المصلمين وكان قدومه يوم هزيمة الروم ه قال الواقدي وكان جيش الروم باجنادين تسعين الفًا نقتل منهم ذلك اليوم خمسون الفًا يزيدون ولا ينقصون و قتل بعضهم بعضًا تحت الغبرة و افترق من بقى منهم نمنهم من مضى الى قيسارية و منهم من طلب دمشق و غنم المسلمون غنيمةً لم يغنموا مثلها في آيامهم التي مضت و اخدوا من صلبان الذهب و الفضة و السلاسل من الذهب ما لايحد و لايعد فجمع خالد ذلك كلّه مع التاج الذي غنموة من وردان الى وقت المقسم و قال خالد لست أقسم عليكم شياً الله اذا فتحت دمشق ان شاء اللّه تعالى ه

قا ل الواقدي و كانت الوقعة باجنادين يوم السبت لليلتين بقيتا من جمادي الارلى سنة ثلث عشر من الهجرة وذلك قبل وفات ابي بكرالصديق بثلاث و عشرين ليلةً ثم ان خالد كتب الى ابي بكر الصديق رضي اللّه عنه يخبره بالفتح يقول فيه ه

## بسم الله الرحمن الرحيم

من خالد بن الوليد الى خليفة رسول الله ملى الله عليه وسلم سلام عليكم فاتي احمد الله الذي لا اله الآهو و املي على نبية محمد ملى الله عليه وسلم ثم ازيدة حمدًا وشكرًا على سلامة المسلمين و دمار المشركين و اخماد جمرتهم و انصداع بيضتهم وانا لقينا جموعهم باجنادين مع وردان صاحب حمص و قد نشروا كتبهم و رفعوا صلبانهم و تقاسموا بدينهم ان لا يفرون و لا ينهزمون فخرجنا اليهم و ايقنّا بالله متوكلين على الله فعلم ربّنا ما اضمرناه في افئدتنا و سرايرنا فرزقنا والصبر و ايدنا بالنصر و كتب اعداء الله بالقهر فقتلنا منهم في كلّ

فَي و شعب و واد و جملة من احصينا من الروم متى قتل خمسون الفا و قتل من المسلمين في اول يوم و ثانيه اربع مائة و خمسة و سبعون رجلاً ختم الله لهم بالشهادة و يوم كتبت اليك هذا الكتاب و هو يوم الخميس للتليتين مضيتا من جمادى الآخرة و نحى راجعون الى دمشق فادع الله لنا بالنصر و السلام عليك و على جميع المسلمين

١(ن) منهم عشرون من الانصارو هم سلمة بن عوف بن (و) عمرو بن مازن وشاكربي مزروع و واقد بي حسان و مرة بي عجلان و المقنع بي نجبه و صفوان بن خزرجة و اوس بن جوشنة ويعمر بن العاطون وعبد الله بن بشرو السلول بن قرم و حامد بن عطا وسفيان بن ربيعه و الاكوم بي مرة وسيف بن جابر والصامت بن حميد والعالى بن يقنع و ميسرة بي ماجد و كليل بن مزينةو العقاب بن اكال الدم و قتل من اهل مئة ثلث رجال وهم قيس بن عامر المخز ومي و نعيم بن صفوان وهاشم بن حرملة من بني عبد الدار و قتل من حمير عشرون رجلاً و هم رفاعه بن موهوب و عبد بن مالک و سعید بن رافع و ماجد بن الاسلع و العاطر بن يعرب و الحلحان بن عوف و يزيد بن عبد الله و مناف بی مسامع و عباد بن اوس و کلکل بی رفاعه و ماقط بی شداد وانس بن دارم و الكايل بن حزم و مرثد بن طالب و احاطة بن يربو ع و عملاق بن سنان و ذو المربع بن وايل و مومل بن ذى حارف و مسمار بن عوف و جندل بن ربيعة و قتل من سليم ستة و هم سالم بن المنذرو يعمر بن مرة و فياض بن حامد و دقاق بن نعيم و ياسر بى مقدام و سليم بن منصور و الباقي من اخلاط الناس و رحمة الله وبركاته و ثم طوى الكتاب وسلّمه الى عبدالرحمٰ بن حميد الجُمْعَيّ وامرة بالمسير الى المدينة من وقته فارتحل عبد الرحمٰ من ساعته و ارتحل خالد من بعدة الى دمشق ه

## قال الواقدى رحمة الله

ولقد بلغني ان ابابكر الصديق رضي الله عنه كان يخرج كل يوم الى ظاهر المدينة يتجسّس الخبار فبينما هو كذلك اذ قدم عليه عبد الرحمٰي بي حميد الجمعي فلمّا اشرف عليهم تسابقت اليه الصحابة وقالوا من اين ؟ فقال من الشام فبشروا الصديق بذلك و أنَّ اللَّهُ قد نصر المسلمين فسجد لله شكرًا فاقبل عبد الرحمي وقال السلام عليك يا خليفة رسول الله ارفع راسك فقد اقر الله عينك بالمصلمين فرفع ابوبكر رضي الله عنه راسه و سلم اليه الكتاب وكان بخط ابي عبيدة رضي الله عنه فقرأ ابوبكرالكتاب سرًّا فلمًّا فهم ما فيه قرأة على الناس جهرًا و تزاحم الناس وشاع الخبر في المدينة . قال فاتى الناس يهرعون الى باب المسجد فقرأ، ابوبكر رضى الله عنه ثالثة قال و تعامع الناس من اهل المدينة بما فتم الله على ايدي المسلمين وما ملكوا من الاموال فتبايعوا للخروج رغبة في الثواب وسُكنى الشام وبلغت الاخبار الى اهل مكَّة فاقبل المدينة من اهل منّة عظمارُهم و اكابرهم بالخيل و الحديد و الباس الشديد على اوائلهم ابو سفيان صخر بن حرب و العيداق بن هاشم و نظراًوهم

ويوم كتبت - الن

ا (ن ) الغيداق بن هشام - كذلك

فاقبلوا يستاذنون ابابكر في الخروج الى الشام فكرة عمر بن الخطاب خروجهم الى الشام و قال لابي بكر ان هولاء القوم لذا في قلوبهم طرايد وحقايد والحمد لله الذي كانت كلمة الله هي العليا وكلمتهم هي السفلي و هم على كفر و ارادوا أن يُطْفَئُوا نُورُ الله بِافْواهِمِم وَيُابِي الله إلا أن يُتم نُورُه و نحى نقول اذ ذاك ليس مع الله الهة اخرى وهم يقولون ان معه الهة اخرى فلما ان اعز الله ديننا و نصر شريعتنا اسلموا خوفاً للسيف و لما سمعوا ان جند الله قد نصروا على الروم اتونا لنبعث بهم الى الاعداد ليقاسموا السابقين المهاجرين و الانصار و الصواب ان لا تنفذهم فقال ابوبكروضي الله عنه اتي و اخالف لك قولاً ولا اعصى لك امرًا ه

قال وبلغ اهل مكة ما تكلّم به عمر فا قبلوا باجمعهم الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه الى المسجد فوجدوا حوله جماعة من المسلمين و هم يتداكرون ما فتح الله على المسلمين وما اظهرهم على المشركين وعليّ بن ابي طالب رضي الله عنه عن يمينه و عمر بن الخطاب عن يساره و الناس حوله فاقبلت قريش الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه فسلّموا عليه و جلسوا بين يديه و تقاولوا من يكون أولهم كلامًا فكل اول من تكلم ابوسُفيان صخربن حرب اقبل على عمر بن الخطاب وقال يا عمر قدكنت لنا مبغضًا في الجاهلية وقاليا وكنت تحدّ علينا و نحدٌ عليك فلمًا هدانا الله الى الاسلم هدم لك ما في قلوبنا ألله النا الخوانكم في الاسلام وبني ابيكم في النسب ؟ فما هذا العدارة السنا الخوانكم في الاسلام وبني ابيكم في النسب ؟ فما هذا العدارة

٢ [-] ني نسخة واحدة

مذك الينا يا ابن الخطاب قديمًا وحديثًا؟ اما ان يغسل ما بقلبك لنا من الحقد و التباغض و انا نعلم انك افضل منّا و اسبق في الايمان و الجهاد و نحن بذلك عارفون و له غير منكرون فسكت عمر بن الخطاب و استحى حبّى كلّله العرق ثم قال و ايم اللّه ما اردت بقولي الا انشرو حُقن الدماء لأنّ حمية الجاهلية في رؤسكم و انتم تطاولون في نسبكم على من سبقكم في الاسلام فقال ابوسفيان انا اشهدكم و اشهد خليفة رسول اللّه صلّى الله عليه و سلّم انّي قد حبست نفسي في سببل الله و كذالك تكلّم سادات مكّة فرضى الامام عمر بن الخطاب رضي الله عنه و قال ابوبكر اللّهم بلّغهم افضل ما يؤملون و اجزهم باحسن ما يعملون و ارزقهم النصر على عدرهم ولا تمكنهم من نواصيهم ه

قال الواقدي فوالله ما مضى الآ ايام قلايل حتى قدم وَفد كثير من اليمن يقدّمهم عمرو بن معدي كرب الزبيدي و معهم النسوان و الصبيان يريدون الشام فما استقرّوا في المدينة حتى اقبل مالك الاشتر النخعي فنزل عند عليّ رضي الله عنه و كان ملهجًا بحبّ عليّ و قد شهد معه الوقايع و المعامع و عزم على الخروج مع الناس الى الشام ثم اجتمع بالمدينة جيش عظيم زها سبعة الاف فارس ومعهم قوم من جُرهم ه

فلمّا تم امرهم كتب ابوبكر الصديق رضي الله عنه كتابًا الى خاله بن الوليد يقول فيه •

بسم الله الرحمن الرحيم من ابي بكر خليفة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الى خالد بن الوليد المخزومي و من معة من المسلمين اما بعد فاتي احمد الله الذي لا اله الآهو و املّى على نبيّة محمد ملّى الله علية و سلّم و آمُرك بتقوى الله في العبر و الجُهْر و الرفق بالمسلمين و الحمل لضعيفهم و التجاوز عن مسيّهم و المشاورة لهم و قد فرحت بما فتح الله تعالى عليكم و إفا الله عليكم من النصر و هزيمة الكفار فاجعل السير دأبك الى ان تطأ اقصى ارفهم و انزل على جنّة الشام الى ان يان الله تعالى بفتحها على يديك ثم الى حمص و المعرات و اطلب انطاكية و السلام عليك و على من معك من المسلمين ورحمة الله و بركاته و قد نقدت اليك ابطال اليمن و ليوث النخع و اقيال مكة و يكفيك عمرو بن معدي كرب و مالك الاشتر و ان نزلت على الملك المطل انطاكية فان الملك هناك فان صالحك فصالحة و ان حاربك فحاربة و لا تدخل الدروب او تكاتبني بذلك مع انّي اظن ان الاجل قد اقترب هرقل الدروب او تكاتبني بذلك مع انّي اظن ان الاجل قد اقترب هرقل ثم كتب كُلُّ نَفْسِ ذَائِقة الْمَوْتِ و السلام ه

ثم طوی الکتاب و ختمه بخاتم رسول الله صلّی الله علیه و سلّم و سلّم الی عبد الرحمی بی حمید الجمعی وقال انت کنت الرسول بالشام و انت ترق الجواب فاخذه عبد الرحمی و سار علی مطیته طریق البریة یطوی المناهل و المنازل الی ان وصل الی دمشق و ارصل الکتاب الی خالد ه

قال الواقدي رح حُدَّثني عمر بن عبيد الباهلي عن صفوان بن بشر العدوي عن ١(ن) حدثنا عبيد بن عمر الباهلي قال لما بعث - النج

فاتعبى عمر الجرهمي قال لما بعث خاله الكتاب الى ابى بكر الصديق رضى الله عنه ارتحل يريد دمشق وكان اهلها قد سمعوا بقتل ابطالهم و انهزام جيوش الملك فخافوا و اضطربوا و انجفل اهل القرايا و الرساتيق [ وتحصنوا بها و اعدوا الات الحصار و رفعوا السيوف والطوارق و الرماج و المنجنيقات و العرادات الى اعلى السور و نشروا الاعلام و الرايات فلمّا اخذوا على انفسهم اشرف عليهم خاله و الجيش وقد زاد فيه عمرو بن العاص في تسعة آلاف و جيش يزيد بن ابي سفيان في الفين و جيش شرحبيل بن حسنة و عمرو بن ربيعة في الفين وانبسط السواد من ورايهم مع معاذ بن جبل وراي اهل دمشق عسكرًا جرارًا فايقنوا بالهلاكً] و اقبل خاله بن الوليد و نزل في دير المعروف به بينه و بين المدينة اقلّ من ميل فلمّا نزل هنالك دعا بالامراء فاحضرهم فقال لابي عبيدة انت تعلم ما ظهر لذا من عدرهم عند انصرافنا من عندهم و خروجهم في اثرنا فامضٍ بمن ضعك من اصحابك فانزل بهم على باب الجابية ولا تزل من مكانك ولا تسمم للقوم بالأمان فيخدعوك او توتي من مكرهم وكن متباعدًا من الابواب و ابعث اليهم فوجًا بعد فوج و اجعل قبل الناس دولًا ولا تضيق مدرك من كثرة المقام و الصبر يعقبه الظفر فقال ابوعبيدة عامر بن الجراح حبًّا وكرامة ثم خرج بربع الجيش حتى نزل على باب الجابية و نصب له بيتاً من الاديم الطايفيّ بعيداً من الباب ه

قال الواقدي حدثني سليمان بن عرف عن عبد الله عن ابي

س ( ن ) بن

٢ [-] في نسخة واجدة

محمد عبد الله بن حجّاج الانصاري قال قلت لجّدي رفاعة بن عاصم و كان متن حضر فتوح دمشق وكان في خيل ابي عبيدة فقلت له يا جداه ما منع ابا عبيدة ان يُنصَبُ له قُبّة من قباب الروم ممّا لخنوه من اجنادين و من بصرى و من وقعة شحورا وحوران و قد كان عنده الوفا منها و فقال له يا بنيّ منعه من ذلك التواضع لله تعالى و ان لا يتنافسوا في زينة الدنيا وكي يرون الروم الهم لا يقاتلون طلباً للملك و انبا يقاتلون رجاء ثواب الله عزوجل وطلب الآخرة و لقد كنّا نفزل بلادهم فننصب خيامهم وسرادقاتهم بالبعد ونوقف والمامها الشهاري و السلاح و الدروع و القنطاريات و الطوارق و الرايات و لا يقربها احد منّا و رُبّما اصاب اكثرنا المطر فلا يلوي اليها لانها لم يذكر فيها اسم الله سبحانه و تعالى الآ بالشرك وكنا نزحف عراة من السلاح و بعضناقد صنع له من نوا التمروضم بعضه الى بعض بخيوط من السلاح و بعضناقد صنع له من نوا التمروضم بعضه الى بعض بخيوط من نوا التمروضم بعضه الى بعض بخيوط

قال الواقدي رحمه الله فلمّا نزل ابو عبيدة رضي الله عنه على باب الجابية امراصحابه بالزحف و القتال ثم ان خالد دعا يزيد بن ابي سفيان و قال يا يزيد خُذ اصحابك و انطلق الى باب الصغير و احفظ قومك و الجهة التي بعثتك اليها و ان خرج اليك احد من المدينة ولم تكن لك بهم طاقة فنقّد اليّ حتى انجدك ان شاء الله تعالى ثم دعا بشرحبيل بن حسنة كاتب رسول الله ملّى الله عليه وسلّم وقال وانت امضِ بقومك الى باب توما واحذر من صاحب الباب توما ان خرج اليك فاعلمني حتى انجدك فقد ذكرلي آنه داهية الحرب و آنه دعى اليك فاعلمني حتى انجدك فقد ذكرلي آنه داهية الحرب و آنه دعى

١(ن) فقد ذكرلي أن داهية الروم هناك

للامارة وان الملك هرقل يحبّه وما رغب فيه الآلمايعلم من شجاعته ولاجرم أنّه زوّجه ابنته فقال شرحبيل مامنّا من يوتى من حيله ان شاء الله تعالى ثم دعا بعمروبي العاص بن وائل السهمي وقال يا عمرو اذهب بجندك الى باب الفراديس و الزم تلك الناحية فقد بلغني أنّ هناك ابطال الرجال فقال عمرو السمع والطاعة ثم توجّه بقومه الى باب فراديس ثم أنّ خالد دعا بقيس بن هبيرة وسلم اليه جزء من الجيش وقال الزم باب كيسان بمن معك فتوجّه قيس بن هبيرة نحو الباب ه

قال الواقدي رحمه الله فاما بأب مرقس فأنه كان مغلوقًا ولم يكن عليه قتال فلذلك سمته العرب باب السلامة ثم ان خالد نزل على باب الشرقي و دعا بضوار بن الازور وضم اليه الفي فارس وقال له كن في الطلايع وطُف حول المدينة كلها فان دهمك امر ولاحت لك عيون القوم فانفذ التي لاعمل حسب ذلك قال ضرار اترك الحرب و القتال و اشتغل بالانتظار و التشوف ما ارغب فيما ذكرت فقال خالد فقاتل ما قدرت فقال ضرار ان كان هذا فنعم ثم ساروهو يقول ه

- ه و دمشق قد اتاك ضرار يوما . .
- • بمن ياتيك بالويل الطويل •

ا (ن) خمس الجيش ٢ (ن) فاما باب مرقس وهو باب السلامة فكان مغلوقًا لاته لم يكن عليه قتال لانة مزوي عن الابواب وكانت الروم يطلعون منه ويدخلون وكان مغلوقا لايفتحوه الآ وقت حاجتهم — الخ

- ه . ساضرب في العلوج بحد قضب . .
- ه ، قطوع باثر قضب مقيل ، ه
  - ه و ساضرم في الجوانب منك ناراه و
  - · و ارمي القوم بالخطب الجليل •

ثم سار رحمه الله كانه الاسد العضبان او النمر الجردان واتبعه خالد و بقى خالد على الباب الشرقي و حمل القوم هناك فلما وضع القوم و زحفوا للقتال و عولوا اهل دمشق ان يقتلوا عن اخرهم ولا يسلموا الحريم و الاولاد و تراموا بالسهام و الجنادل و المقاليع حتى جرحمن العريقين رجال و قدم عبد الرحمن بن حميد من المدينة بكتات ابي بكر الصديق رضي الله عنه و عدل الى ناحية الدرب فوجد خالد على الباب الشرقي و قد قام للقتال طايفة من اصحابه مع رافع بن عميرة فدفع اليه الكتاب فلما قراه خالد فرح بما فيه و بشر اصحابه بقدوم الجيش مع ابي سفيان وعمرو بن معدي كرب الزبيدي و شاع الخبر عند جميع الناس من المسلمين و لم يزل الناس في الحرب الى عند جميع الناس من المسلمين و لم يزل الناس في الحرب الى على الباب الذي انتدب اليه ثم ان خالد رضي الله عنه بعث كتاب على الباب الذي انتدب اليه ثم ان خالد رضي الله عنه بعث كتاب المسلمون فرحًا شديدًا بمن قدم اليهم نجدة و بات الناس متاهبين المسلمون فرحًا شديدًا بمن قدم اليهم نجدة و بات الناس متاهبين على المسلمون فرحًا شديدًا به فرار يطوف حولهم و هو لا يقف في مكل المحرب يتحارسون دولًا و ضرار يطوف حولهم و هو لا يقف في مكل المحرب يتحارسون دولًا و ضرار يطوف حولهم و هو لا يقف في مكل

ا (ن) تطوع قاتل سيف سقيل
 النسختين

واحد حذرًا من المشركين ان يخرجوا على المسلمين من المدينة او جيش يكبسهم من نحو هرقل ه

أ قال الواقدي رحمه الله فكثر التكبير من المسلمين والروم ايضًا تزعق بشعارها من السور و الاجراس تضرب و الروم و السور و المشاعل كانه ضوالنهار •]

قال الواقدي رحمه الله ولقد بلغني ان اهل دمشق اجتمعوا الى كبرائهم و ارباب دولتهم و تشاوروا فيما بينهم فقال بعضهم ما نرى لنا الآ ان نصائح القوم على ما طلبوا منّا أنما لنابهم طاقة وما نحن باشجع من اجتمع باجنادين من جند الملك من الهرقاية و البطارقة والاراحية و القياموة وقد طحنوهم هولاء طحن الحصيد •]

فقال بعض الروم اطلبوا مهر الملك وهو توما نشاوره في هذا الامر لنستمع مايقول ونساله ان يكشف عنّا ما نحن فيه فاما ان نصالحهم واما ان نخرج فتحامي عنّا قال فمضا القوم و اتوا بابه وعليه رجال موكلون بالسلاح فقالوا ما الذي تريدون قالوا نريد مهر الملك توما فدخل بعضهم ليستاذن لهم فاذن لهم فدخلوا اليه و قبّلوا الارض بين يديه فاستبشربهم وامرهم بالجلوس فجلسوا واذا هم في همّ عظيم ممّا قد ورد عليهم ثم اقبل عليهم توما وقال ما الذي جاءً بكم في عُسَق الليل فقالوا ايها السيد الملاذ بك و الغوث بك مما نزل بنا واحدق بمدينتنا فقد جاءنا مالا طاقة لذا به وقد جئنا اليك و المعتمد عليك فامّا ان تصالح العرب على ما تطلبوا منا و اما ان تكتب الى الملك فينجدنا او يمانع على ما تطلبوا منا و اما ان تكتب الى الملك فينجدنا او يمانع عنّا فقد اشرفنا على الهلاك ه

ا [-] كذالك في نسخة راحدة

فلمّا سمع ذلك من قولهم تبسّم ضاحكًا وقال يا وبلكم أطمعتم فيكم عدوكم فطمع فيكم وحقِّ راس الملك ما ارى القوم اهلًا للقتال ولا موضعًا للنضال و لو كانوا مني ينالوا لألحقت أولهم باخرهم و اخدت ثار قومنا منهم و تكونوا في مدينتكم مطمئنين فلو فتحت لهم الباب ما جُسَرُ القوم إن يدخلوا فقالوا آيها السيدان القوم اكثر مما وصفت واجل مما نعت وان صغيرهم و اقلَّهم ليقاتل العشرة و العشرين و صاحبهم داهية لايطاق فان كنت المُومّن على بلادنًا و الكالي لاموالنا و المحامي عنّا بنفسك و قومك فصالم القوم او اخرج بنا اليهم فقال يا قوم أنكم كثير من القوم و خلفكم مثل هذه المدينة ولكم من العدد والسلاح والدروع ماليس للقوم لانهم حُفاة عراة نقالوا ايّها السيد ان معهم من عُددنا واسلحتنا شي كثيرمنا اخدوا بارض فلسطين [من جند روبيس وممّا اخدوا من بصرى منّا يوم لقائهم بكلوص و عزرائيل من قومنا عند بيت لهيا و مما اخذوا يوم شحورا من بولص و اخيه بطرس و ممّا اخذوا باجنادين فان عددنا و اموالنا قد اخذها القوم ولكن لا يتحصنوا بها منّا لقلّة اكتراثهم و ايضًا ان نبيهم قال لهم عن ربع آنه من قُتل منا صار الى النار ومن قُتل منهم صارالي الجنة والعيوة السرمدية فلأجل ذلك يلقونا حفاة عراة الاجساد ليصلوا الى ما قال لهم نبيبم فضحك توما من قولهم وقال الجل ما وقع في نفوسكم من هذا الكلام و غيرة طمع هولاء الانذال والعبيد فيكم و لو مدقتموهم الحرب لفلبتموهم لانكم اضعاف مرارًا فقالوا أيها السيد فاكتفى مرنتهم كيف شئت] و اعلم انك ان لم تمنع عنّا بنفسك فتحنا لهم الابواب

م [-] ني نسخة راحدة

و صالحناهم على ما طلبوه منّا فلنّا سبع توما قولهم فكرّطويلاً و خشي ال يفعل القوم ذلك فقال انا اصرّف عنكم العرب و اقتل امراءهم الاول بالأول الله انتي اريد ان تساعدوني و تقاتلوا امامي قتالاً ارضاه لكم تصلون به الى مرادكم فقالوا نحى معك و بين يديك نقاتل و نهلك عن اخرنا قال لهم فباكروا القوم للقتال فعند ذلك يحلّ بالعرب الوبيل الطويل و قال فانصرف القوم على ذلك و هم له شاكرون و لامرة منتظرون و اقبلوا ليلتهم على الحرس الدايم و النيران تضرم في الابرجة و على الابواب ه

و اصحاب رسول الله على الله عليه وسلم نبي مراكزهم و مواضعهم بالتهليل و خالد عند الدير مع النساء و الحريم و الاولاد و الغنايم التي غنموها من اعدائهم و و رافع بن عميرة الطائي على الباب الشرقي في عسكر الزحف و غيرهم و لم يزل الناس في الحرس الى ان برق ضياء الفجر و على كلّ امير بمن معه و على ابو عبيدة بمن معه على باب المجابية ثم امر اصحابه بالزهف و قال اتعلوا من القتال فمن تعب اليوم وجد بالراحة غداً و هي الراحة الكبرئ و احذروا من السهام فانها تخطي و تصيب و اركبوا المخيل فان اعداء الله عالون عليكم وهم امكن منكم للرمي و ليشد بعضكم بعضاً و أصبرُوا و صابرُواه قال فزهف الناس باجمعهم وجالة واستتروا بالدرق و زحف يزيد بن ابي سفيان من الباب الصغير و تيس بن هبيرة من باب كيسان و رافع بن عميرة من الباب الشرقي و تيس بن هبيرة من باب كيسان و رافع بن عميرة من الباب الشرقي و شرحبيل من باب توما و عمرو بن العاص من باب الفراديس و خي

## قال الواقدي رحمه الله

قال فتداعى الناس للقتال و ترامى الرماة بالنبال و اقبلت المجنادل من اهل الحصن و عملت العرادات و المنجنيقات و المسلمون صابرون على ما نزل بهم من المشركين و اقبل توما المصاهر للملك من بابه الذي يدعى باسمه و كان عندهم عابدًا راهبا زاهدا ناسكا مع ماكان فيه من الشجاعة و البراعة و لم يكن في بلد الشرك اعبد منه ولا ازهد في دينهم وكان معظمًا عند القوم فخرج ذلك اليوم من قصوة و الصليب الاعظم على راسه فركزة على علاء البرج واوقف البطارقة و الاراحية حوله و عظماء النصرانية و الانجيل يحمله و المعرفة منهم و نصبوة بالقرب من الصليب و رفع القوم اصواتهم ذو المعرفة منهم و نصبوة بالقرب من الصليب و رفع القوم اصواتهم

١ ( ن ) قال رفاعة بن قيس سالت ابي قيس - النه

راشتد همرهم و تقدم توما و وضع يده على سطر من الانجيل و قال اللهم انصر من كان منا على الحق و انصرناولا تسلمنا و اخذل الظالم فانت به عالم اللهم انا نتقرب اليك بالصليب و من صلب عليه واظهر الايات الربانية و الافعال اللاهوتية و هو القديم لم يزل منك بدا واليك عاد و يحمله منك انصرنا على هولا الظالمين و انصر من كان على الصراط المستقيم" وقال وامن القوم على دعائه ه

قال رفاعة بن قيس هكذا حدّثني شرحبيل بن حسنة كاتب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم و الذي فسّر له هذا الكلام روماس صاحب بصرى وكان في جيش شرحبيل على باب توما كلما قالت الروم شياً بلُغتها اعلمنا به بالعربية ه

قال و استعاد المسلمون بالله من كفرهم و كذبهم على المسيح بن مريم و زحف شرحبيل بن حسنة ومن معه من المسلمين و قصد الباب بحملته و قد عظم عليه قول توما اللعين و قال يا عدو الله لقد كذبت ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب احياه متى شاء ثم ناوشه القتال و قاتل الملعون الحياه متى شاء و ونعه متى شاء ثم ناوشه القتال و قاتل الملعون ذلك اليوم قتالاً شديداً لم ير مثله وهشم الناس بالحجارة و ومى بالنشاب وميًا متداركاً فجرح رجالاً و كان متن جرح ابان بن سعيد بن العاص اصابته نشابة مسمومة فنزعها و عصبهابعمامته و كانت النشابة مسمومة فحس بدبيب السم في بدنه فتاخرو حمله اخوانه الى ان اتوا به معسكر المسلمين وارادوا حل العمامة حتى يداوا جرحه فقال لاتحلوا العمامة عن جراحي فائكم ان حليتموها تبتعها نفسي و الله لقد رزقني

بها ماكنت آمله و اهواه قال فلم يسمعوا قوله و نزعوا العمامة فما نزعوها حتى شخص بصرة الى السماء و قال مشيراً باصبعه اشهد ان لااله الآ الله محمد رسول الله هذا ما وُعَدُ الرَّحْمُنُ وَ مُدَقَ الْمُرْسِلُونَ فما استتمها حتى مات رحمه الله وسمعته زوجته ام ابان بنت عتبة بن ربيعة وكان قد تزوجها يوم اجنادين وكانت قربت العهد بالعرس لم يكن الخضاب يصل من يدها بعد ولا العطر من راسها وكانت من المترجلات البازلات من اهل بيت الشجاعة ه

فلما سمعت بموت بعلها اتت تعثر باذيالها الى ان وقفت عليه فلما ابصرته وهوفي مصرعه صبرت واحتسبت ولم يسمع منها غير قولها هنيت بما اعطيت مضيت الى المحور العين الى جواز ربّ العالمين هو الذي جمع بيننا ثم فرق والله لاجبدن حتى الحق بك لاني متشوقة اليك لم ارومنك و لم ترومني ولئن ابا الله الا ان ينغصني بعيشي حرام عليّ ان يلامسني بعدك احدا فقد حبست نفسي في سبيل الله عسى ان الحق بك وارجو ان يكون ذلك عاجلاً قال ولم يرالناس احسى مبراً منها ثم كفن و دفن مكانه و قبرة معروف و صلّى عليه خالد بن الوليد والمسلمون ه

فلما غيب في التراب لم تبكيه ام ابان ولم تقف على قبره دون ان اتت الى سلاحة البستة و تنكرت و تلثمت و تناولت سيفة وحجفته و لحقت الجيش من غير ان يعلم خالد بن الوليد بذلك ثم قالت على اي باب قتل بعلي ؟ قالوا على باب توما مهر الملك هرقل و قتله توما و سارت الى اصحاب شرحبيل بن حسنة فاختلطت بهم و قاتلت قتالاً شديدًا و كانت ارمى خلق الله بالنبل ه

قال شرحبيل رايت يوم قتال اهل دمشق رجلاً على باب توما يحمل الصليب وهو امام توما وهو يشير الينا وينادي اللم انصر هذا و من لاذبه اللهم اظهر لهم نصرته واعل درجته قال شرحبيل وانا انظر اليه اذرمته امّ ابان بنبلة لم تخط بدنه برميتها و اذا بالصليب قدسقطص يده وهوى الينا وكاني انظر الى لمعان جواهرة فما فينا الا من بادر اليه لياخذ، وقد استترنا بالدرق و مطرت علينا الجنادل وتكابس بعضنا على بعض كل يسبق اليم لياخذه ونظرعدو الله توما الى تكاثر الناس الى الصليب وانهوايه الى المسلمين فايقى بالهوان فزمجرو كفروعظم عليه وقال يبلغ الملك ان الصليب الاسخم الاعظم اخذ مني و ملكته العرب لا كان ذلك ابدًا ثم حزم وسطه واخذ سيفه وطارفته وقال من شاء منكم أن يتبعني فليتبعني ومن شاء فليقعد ولابد لي من الخروج واشفي صدري من هولاء الكلاب ثم انعدر مسرعاً و امر بفتم الباب ففتم له و كان اول مبادر فلما نظر القوم الى ذلك فلم يكي فيهم الآمن انحدر على اثرة لما يعلمون من حرصه و عزمه و جودة فراسته و شدة اختلاسه فمنهم قوم بالقسي والنشاب وقوم بالسيوف و الطوارق و خرجوا كالجراد المنتشر ،

قال والمسلمون يتخاذون الصليب فلما خرج الروم و وقع صياحهم حذرالناس بعضهم بعضا فلماً نظروا الى ما جاءهم سلّموا الصليب الى شرحبيل بن حسنة و انفردوا الى اعدائهم و مالوا عليهم وحملوا في اعراضهم مهابين لهم و اخذهم النشاب و الحجارة من كلّ مكان من اعلى الابواب فصاح شرحبيل معاشر الناس تقهقروا الى ورايكم من اعلى الابواب فصاح شرحبيل معاشر الناس تقهقروا الى ورايكم المتامنوا النشاب و الجنادل من اعداء الله العالين على الباب قال

فتقهقروا الى و رايهم الى ان امنوا من شرّعدوهم و اتبعهم عدو الله توما يضرب يمينًا وشمالاً و حوله ابطال من قومه و هو يهدر كالجمل الهايم فلما نظر شرحبيل الى ذلك من تكاثر المشركين فصاح بقومه يحرّضهم على القتال و هو يقول معاشر المسلمين كونوا ناسين لاجالكم طالبين لجنّة ربّكم وارضوا خالقكم بفعلكم فانّه لايوضى منكم بالفرار — ولا ان تولّوا الادبار حملا عليهم و قرنا اليهم بارك الله فيكم ه

قال فحمل القوم حملة منكوة و التحم القوم و اختلط بعضهم من بعض عملت السيوف وتراموا بالنبال وتكافحوا بالحجف وتراسلوا بالجنادل و تسامع اهل دمشق ان توما خرج اليهم وان الصليب الاعظم قد سقط اليهم من كف صاحبهم فجعلوا يهرعون و يخرجون الى ان تزايد امرهم وتكاثر جمعهم وجعل عدة الله توما ينظريميناً و شمالًا و يحرض القوم بطلب صليبهم اذ حانت التفاته فنظراليه مع شرحبيل بن حسنة فلما نظر اليه لم يلودون ان حمل عليه مصمصماً وقصدة و هجم عليه فصاح به ارم الصليب لاأم لك فقد لحقك طوارقه وبوائقه قال ونظر شرحبيل الي هجمته عليه فالقي الصليب عن يدة و تصدر بحجفته وامتشق سيفه ولاقاه وصادقه و حمل عدر الله حملة منكرة حين نظر الى الصليب ملقى وصرخ باصحابه صرخة هايلة فادركوه و انجدوه المشركون ونظرت ام ابان بنت عتبة بن ربيعة الى حملة عدر الله على شرحبيل فقالت من هذا المذَّل بنفسه وباسه ؟ قالوا هذا توما صهر الملك هو قاتل بعلك ابان بن سعيد بن العاص فلمّا سمعت ذلك منهم حملت حملة منكوة الى ان قاربته بحملتها ثم الحمت نبلة بكبد قوسها و ارمت بالنبلة اليه فتبادر اليها العلوج وتضاروا بهاليرعبوها فلم يلواليهم دون ان حققت بنبلة على صاحبهم ونادت بسم الله و على ملة رسول الله ثم اطلقت النبلة وعدو الله قد رصل الى شرحبيل وكاد ان يغلب على الصليب اذ جاءت النبلة واصابت عينه اليمنى فاشتبكت النبلة فيها فتقبقر الى ورايه صارخاً وهمت ان ترميه باخرى فتبادر اليها الرجال وستروا عدو الله بالحجف والطوارق و تبادروا قومها يحامون عنها فلما امنت من شر الاعداء اخذت ترمي النبل وهي تقول ه

- ٠٠٠ أم ابان فاطلبي بثارك ٠٠
- • صولى عليهم صولة المتدارك •
- « « قد ضم جمع الروم من نبالك » «
  - ه و اقسمت لاحدث عن المعارك و ه
  - • وكنت ما عشت لكم بتارك •

قال الواقدي رحمه الله ثم أنّها رمت علجا فاصابت صدره فسقط على الارض هاريا و رمت آخر فاصابت نحرة فانتكس لحينه صريعًا وكان عدو الله توما أوّل من تقهقر هارباً من حوارة النبلة فصر صواخ البعير الى ان دخل الباب و نظر شرحبيل الى ذلك فصاح باصحابه ويلكم مايوقفكم وقد تخلّص كلب الروم احملوا على الكلاب عسى الله ان تداركوا عدو الله فحمل المسلمون حملة منكرة وحمل شرحبيل وحمل جميع الناس وضربوا في اعراض الروم الى ان وصلوا الى الباب محموهم قومهم من اعلى السور بالنشاب والحجارة و رموهم بالجنادل فتراجع المسلمون الى مواضعهم وقد قتلوا من الروم ثلثة ماية رجل و اخذوا اسلابهم و سلاحهم ومليبهم و دخل عدو الله توما الى المدينة

ا (ن) مليبهم الاسخم

١٤٩ القتال في دمشق -- اثار العجزمن الروم وغضب توما لذلك والنبلة في عينه قد تمتنت لم تخرج منها فلمّا حصل القوم في المدينة غلقوا الباب واحدق به كبراء الروم من النصرانية و الاساقفة والاراحية والعظماء منهم واخذواني قلع النبلة من عينه فلم ينقلع لهم ولميزل من مكانها وجذبوها فلم ينجذب وهو يصرخ بالصراخ فلما طال على القوم ذلك ولم يجدوا حيلة في اخراجها فنشروها وبقى الزَّج في عينه لم يزل من مكانه فعصبوها وسالوة المسير فابئ و جلس داخل الباب الى ان سكى ما به وخفّ عنه الالم و قالوا امضِ الى منزلك بقية يرمك فقد نكبنا في يومنا هذا نكبتين نهبة الصليب الاعظم و نكبة بك مما قد وصل اليك من هولاء اللئام وقد علمنا ان القوم لا تقوم لهم قايمة ولا يصطلا بنارهم و انما سألناك ان تصالم القوم على ما طلبوء منًّا لمًّا رائنًا منهم و اخبرنا من فعلهم ولا نرى لهم غير ما ذكرنا، من الصلم و ينصرف القوم عنّا فغضب توما من ذلك وتزايد به الغيظ وقال ياويلكم يوخذ الصليب الاعظم و اصيب بعيني ويُقتل حاشيتي و نغفل عن هولاء العبيد ويبلغ الملك عنّي ذلك فيشهد لي بالعجز و الوهن عند الملك ولابد لي من طلبهم على كل حال اطلب صليبي و آخذ بعيني الف عين منهم ليعلم الملك انّي قد اخذت بثاري منهم وساوقع بالقوم حيلة واصل بها الى صاحبهم وابيد جمعهم واخذ اموالهم وما غنموه منّا و ابعث بالكل الى الملك هوقل ثم اتّي لا ارضا لهم بذلك حتى اجيش الجيوش واحمل الاثقال و الزاد والماء واسير الى صاحبهم ابي بكر الذي

ا (ن) اجيف

بالحجاز وابيد اثارة و اهدم مساجدة واجعل بلدة مسكنا للضباع والبوام و الوحوش .

ثم ان الملعون توما علا على الباب وهو مُعصَّب بمشدة له يحرض الناس لكي يزيل من قلوبهم الرعب واقبل يقول لهم لا تجزعوا ممّا ظهر كم من قومهم ولابد للصليب ان يرميهم ببوايقة و إنا الضامن لكم بذلك . قال فثبت القوم لقوله وقاتلوا قتالأشديدا وصبرالمسلمون وبعث شرحبيل بن حسنة الى خالد يخبره بما منع بالقوم وقال للرسول اخبرة بان عدر الله توما صهر الملك قد ظهر لذا منه مالم يكن في الحساب ولكن ابعَثُ لذا رجالاً فانّ الحرب عندنا اكثر من كلّ مكان فلمّا وصل الرسول الى خالد بن الوليد اخبرة بما كان من المشركين و من توما وكيف قلعت عينه ام ابان ووقع الصليب وملكوة وقُتل حامل الصليب ففرح خاله وسجد شكرًا لله تعالى ثم قال ان هذا الملعون توما معظم عند الملك و هو الذى يمنع القوم من الصلع ونرجوء من الله ان يكفينا امرة و يصرف عنّا شرّه ثم قال للرسول عُد اليه وقُل له كن على ما امرتك به حافظًا فكل نرقة مشتغلة بما هو بصددها و إنا بالقرب منك وهذا صاحبنا ضرار يطوف حول المدينة وكلّ وقت يكون عندك ولى توتئ من قبلهم ان شاء الله تعالى فقاتل ولا تمل ،

قال فرجع الرسول و اخبرة بذلك فصبر وقاتل بقية يومه و صبر الناس على مراكزهم واتصل الخبر الى امراء المسلمين بما نزل بشرحبيل من امر توما مهر الملك وما غنم من صليبه فسروا بذلك سرورًا شديدًا و اقام الناس بقية يومهم ذلك في الحرب الى ان

جارزوا اوقات الظهر و قاربوا اوقات العصر فقطعوا القتال و تراجعت كل فرقة الى مكانها الى ان ادركهم المسا فتحارس القوم و اضرمت النيران وقرأت القران و اذن الموذنون و صلّى المسلمون العِشا كلّ امير بقومه ه

## قال الواقدي رحمه الله

فلما جن الليل بعث توما لعنه الله الى الابر دمشق و ابطالهم فاحضوهم اليه و اقبل عليهم وقال يا اهل هذا الدين انه قد طاف بكم قوم لا خلاق لهم ولا دين ولا امان ولا عهد ولا ذمام و لو صالحتموهم و اعطوكم الامان ما وفوا لكم بذلك ولا صالحوكم و هذا اولادهم و نساوهم و مبيانهم قد اتوكم بهم ليسكنوهم بلدكم شئتم او ابيتم فكيف صبرتم على هتك الحريم وسبي النساء و المخروج من اوطائكم و يكون نساءً كم عبيدًا لهم يستعبدونهم و ما وقع الصليب في يومكم اليهم الا لغضبه عليكم لما اضمرتم من هدم هذا الدين و مصالحة المسلمين فاذاكم و اهائكم و إنا قد خرجت للقوم و لولا اصيب بعيني المسلمين فاذاكم و اهائكم و إنا قد خرجت للقوم و لولا اصيب بعيني عاري فقد آليت بعزة الملك الرحيم لا كان لي بدّ من المطالبة بثارى و ان اقلع الفين عيناً من عيون العرب ابعثها الى الملك إنّ ثم وغفلت لم امن من تغير الملك علي ه

فلمّا سمعوا ذلك من مقالته قالوا آيها السيّد ان القوم كثيروما هو الأ

<sup>[</sup>٢]في نسخة واحدة

ان يقصد جهة من جهات القوم حتى يعطف القوم من ساير الاماكن وبزحف اليك اميرهم الاكبرفي الخيل من الباب الشرقي ويسير الاخر من باب الجابية ويعظم الامروياتيك ما لاطاقة لك وبعد هذا فنحى قد رغينا بما رضيت لنفسك فان امرتنا بالخررج اليهم خرجنا وان امرتنا بالقتال على سورنا قاتلنا قال توما سادبتر للم تدبيرا من خاص المحروب وضاق بها ذرعا ثم امر باجتماع الناس خاصتهم وعامتهم فاجتمعوا اليه الله قليلهم على الابواب خوفًا من المسلمين فلماً. تكاملوا و اجتمعوا قال اني عزمت ان اهجم على القوم هذه الليلة واكبسهم في اماكنهم فأن الليل مهوب وانتم اخبر بالبلد من غيركم فلايبقي منكم احد الأو هومتاهب وينحرج من بابه و تكبسوا القوم راخرج انا بمن معي من بابي و ارجوا ان لا اعود الا بفرحتي والوصول الى مسرّتي] فاذا أنا قد فرغت من القوم و عطفت اليكم فابيد الأول بالأول الى ان اصل الى امير القوم فآخذة اسيرا و احمله الى الملك ليامر فيه بامره فمن خرج مذكم الى جهة من الجهات ولا يرجع ولا يبرح من مكانه او اصل اليه قالوا حبًّا وكرامةً فعند ذلك عمد الى القوم و فرقهم فرقًا و بعث بفرقة الى باب الجابية و فرقة الى باب الشرقي وقال لهم لا تجزعوا فان امير القوم الاعظم خالد بن الوليد متباعد عنكم رليس هذاك الآ الاراذل والموالي فاطحنوهم طحن الحصيد وكلوهم اكلا فساروا و دعى بفرقة اخرى الى باب الفراديس

ا (ك) فساروا الى ما امرهم به ثم أن اللعين دعا بفرقة اخرى و بعثها الى باب الصغير الى يزيد بن ابي سفيان و بعث فرقة إلى باب الفراديس الخ

الى عمرو بن العاص و بعث بفرقة اخرى الى باب كيسان الى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فصارت كلّ فرقة الى حيث بعثها اليها وانتدب توما لبابه و معه ابطال القوم ولم يترك بطلا يعرف فيه الشجاعة الاندبه معه من عرفه و اختبره ه

ثم اقبل على القوم وقال ساهدف لكم على بابي رجلاً معه ناقوس يُضرب به ونفير جَرس فاذا سمعتم صوته فهي العلامة بيني وبينكم فافتحوا الابواب و اخرجوا مسرعين الى اعدائكم فهاجموهم ولا شك انكم تجدون قوماً نياماً و قوما قعودا فداخلوهم قبل ان يصلوا الى اسلحقهم فاضربوهم ضربًا وجيعًا واقتلوهم كيف شئتم وانّى شئتم فلئن فعلتم ذلك وصدقتم القوم في هذه الليلة طمعتم فيهم و انكسروا كسرة لا يتجبّرون بعدها ابدًا ففرح القوم بذالك وخرجوا الى حيث امرهم وقصدت كل فرقة باباً من الابواب و اقاموا ينتظرون الصوت ان تقع بهم فيبادرون الى المسلمين ، قال فدعى توما لعنه الله برجل من نصارى فقال له احمل الناقوس واصعد على الباب فاذا رايتنا وقد فتحنا الباب فاخفق الناقوس خفقة يسمعها قومنا الموكلون بالابواب فيبادرون الى اعدائهم فقال حبًّا وكرامةٌ ثم مضى و اسرع الى ما نُدب اليه و اتى بناقوس كبير وعلا على الباب وسار توما بقطعة من جيشه عليهم الدروع والبيض وبايديهم العمد والسيف وهو في اوائلهم بيده صفحة هندية و درقة جرمقية و قد لبس هذه سواعد الحديد و القي على راسه بيضة كسروية كان هرقل اهداها له من خزانة السلاح وكانت محرقة بالذهب مطلية بالفضة لا يعمل السيوف القواطع فيها شي فامّا وصل الى الباب وتكامل جيشه فقال لهم يا قوم اذا فتم الباب

فاسرعوا الى عدوكم و جدوا في سعيكم الى ان تصلوا الى القوم فاذا وصلتم فاحملوا و الهجموا و مكنوا السيوف و من صاح بكم الامان فلا تبقوا عليه آلا ان يكون امير القوم و من ابصر منكم الصايب فليصل اليه فان بعد عليه فليصرخ بي حتى اسير الية قالوا حبًّا و كرامة

ثم امر رجلا من اصحابه ان يسيرالي من بيعه الناقوس يامر بضربه ثم امر بالباب ففتم و وصل الرجل الى صاحب الناقوس وامرة بخفقه فخفقه خفقة لم يكن غيرها حتى فتم القوم الابواب فتبادروا عند ذلك و خرج اللعين توما وسمع المسلمون الصوت فتبادروا من اماكنهم مسرعين الى اصحاب رسول الله ملى الله عليه و سلم و هم في غفلة من القوم الآانهم في يقظة وحذر فلمّا سمعوا الصوت ايقظ بعضهم بعضا وتصابحوا ووقع الصوت و تواثبت الرجال من مضاجعهم و صراقدهم كالاسد الزائرة فلم يصل اليه منهم عدرهم الآ وهم على حذر وتوجهوا اليهم الَّا أنَّهم على غير ترتيب فتقاتل القوم في ظلام الليل وعمل السيوف وسمع خالد الصوت فقام ذاهل العقل جزعًا ممّا سمع من عجيم الصوت والرنّات فصاح وا غوثاً وا اسلاما وا محمداه اكيدوا قومي و رب الكعبة ! اللَّهم انظر اليهم بعينيك التي لا تنام وانصرهم ولا تسلمهم الى عدوهم ثم دعى خالد بن الوليد رضي الله عنه بفتلهان (ملحان) بن زيد الطائي وهو اخوعدي بن حاتم الطائي وقال كن خليفتي في قومي والحريم فلا صبر لي عمّا سمعتُهُ و احذر ان توتي من قبلك ثم ترك معة العسكر وسار خالد من عسكوة في

ا ( ن ) فلحان بن يزيد

زها اربعماية فارس وهو بغير درع وليس عليه آلا ثوب من كرامي الشام مكشوف الراس بلا بيضة و اعجلته السرعة الي المسلمين عن لبس السلاح و اطلق جواده و اطلقت القوم الاعتة من و رائه وهو اوايلهم و دمعته تسيل على خدّه جزعًا منه على المسلمين وسمعته الناس وهو يقول ه

- ه وقد فاض دمعي و اعراني حزن ٥ ٠
- ه ، و ضلق صدري و يراني شجن . .
- . . يا رب سلم من نزول المحن . .
- • و احرس الاسلام يا ذا المنن •

ثم جد في السير والاربعماية فارس من وراية و هزوا السيوف الى ال وصلوا الى الباب الشرقي و إذا الفرقة التي هنالك قد هاجمت على رافع بن عميرة و هو قد ثبت لقتال القوم و هم في القتال والسيوف تلمع و تعمل لها صوت على الدرق و الصيحات من وراء الابواب و اصوات المسلمين عالية بالتكبير و القوم من اعلى السور قد برقوا و ارعدوا و تصارخوا عند ما استيقظ المسلمون لهم فحمل خالد على ألقوم و نادى برفيع صوته ابشروا يا معاشر المسلمين — اتا كم الغوث من ربّ العالمين — انا الفارس المبيد — انا خالد بن الوليد ثم حمل في و سط الناس و حمل على الروم بمن معه فقتل رجالاً و جدل ابطالاً و هو مع ذلك مشتغل القلب مع ابي عبيدة وساير و تصارخ الروم و النصارى و النصارى و البواب و هو يسمع اصواتهم و زعقاتهم و تصارخ الروم و النصارى و اليمود مرتفع ه

قال سنان بن عوف قلت لابن عمي قيس بن هبيرة اكانت اليهود تقاتلكم ؟ قال نعم كانوا يقاتلون من اعلى الحص ويرمونا بالنبل و الحجارة قال وخشى خالد على شرحبيل مما اتصل به من عدو الله توما لاته ملازم لذلك الباب فخاف على شرحبيل من شجاعة توما . قال الواقدي رحمه الله و لقى شرحبيل بن حسنة من عدو الله امرا عظيمًا لم يلق احد مثله و ذلك انه هجم عليه توما في تلك العصابة التي كانت معه و كان اول من خرج من القوم واول من وصل الى المسلمين توما لعنه الله • فصبروا لهم صبر الكوام و ثبتوا على القتال و قاتل عدر الله قتالاً شديدًا و جعل يخترق الصفوف يمينًا وشمالاً وهو ينادى اين اميركم الذميم الذي رماني فاصابني ؟ انا ركن الملك إنا ناصر الصليب فهلموه التي حتى ارجع عنكم فلمَّا سبع صوته شرحبيل كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد جهته وقد جرح رجالاً من المسلمين فقال ها إنا صاحبك وغريمك إنا صاحب القوم إنا مبيد جمعكم إنا آخذ صليبكم إنا كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطف عليه توما عطفة الاسد على فريسته وقال ايآك طلبت ولك اردت ثم انفرد له و صادمه ولم ير الناس في طول الآيام ضرابًا كضرابهما في تلك الليلة وراى شرحبيل شيأ هاله فلم يزالا كذلك الى ان مضى من الليل شطرة وكل قرن مع قرنة وكانت أمّ ابان ابنة عقبة مع شرحبيل بي حسنة لم تزل عنه وكانت تلك الليلة احسى صبرًا ورمت بنبالها وكانت لا تقع نبلة من نبالها الله في رجل من المشركين الى ان قتلت

ا (ن) قال سنان بن عوف قلت لابي عمربن قيس بن هبيرة الف

عاه [ القتال في دمشق - فيق الامر لشرحبيل وقصة ام ابان رجالًا كثيرًا و الروم يظنُّون انَّها رجل ولم تزل كذلك الى ان نفد النبل ولم تبقَ معها غير نبلة و احدة فجعلت تشيربها يمينًا و شمالًا والقوم يتحادونها من خوف النبلة اذ جأها رجل من القوم فرمت النبلة اليه فوقعت في نحرة فلمّا احسّ بالموت هاجمها وصرخ بالقوم اعني الروم فمالوا الئ معونته وهاجموا أم أبان فاخذوها اسيرةٌ و مات عدو الله الذي رمته وامّا شرحبيل فأنه لقي من عدو اللَّهُ مَا لَمْ يَلُقُ احَدُ الَّا انَّهُ صَابِرُ وَانَّهُ ضَرِبُ لَعَدُّو اللَّهُ ضَرِبَةً هَائُلُةً فالتقاها بدرقته فانكسر سيف شرحبيل فطمع عدو الله فيه فحمل عليه وظن انه اسيرة و اذا بفارسين قد اشرفا و من ورائهما كتيبة من الفرسان فهجموا على الروم و نظروا و اذا امَّ ابان قد قبُّض عليها فارس بيديه وهي تزعق فلحقها الفارسان (وكان احدهما عبد الرحمان بن ابي بكر الصديق و الاخر ابان بن عثمان رضي الله عنهما) فقتلا الفارس و خلصا ام ابان وشرحبيل ورجع عدو الله توما الى المدينة • قال حدثني عامر بن سهيل قال حدثني جابر بن الامهب قال حدثني تميم بن عدي وكان ممن شهد الفتوح قال كنت في جند ابي عبيدة و لم يكن في الامراء من قاتل مثله ولا مثل اصحابه وذلك انَّ ابا عبيدة في خيمته يصلِّي ممَّا يلي باب الجابية وهو متباعد عنهم اذ سمع الصوت قد وقع والباب قد نتم وقد تبادرت المسلمون للقوم فلما نظر الى ذلك اوجز في صلاته وقال " الحول ولا قوة

ا (ن) قبضت على رجلين من الروم بكلتي يديها وهي الض ٢ (ن) الرجلين ١٣ (ن) حدثني نعيم بن عدي وكان الض

القتال في دمشق — مقاتلة شديدة في باب الجابية 100 الله العلي العطيم ثم لبس سلاحة و وثب قومة معه فتدرّعوا بالسلاح و دنا من القوم و نظر اليهم في المعمعة و الحرب فعدل عنهم يمنة ويسرة الى ان جاوزهم ثم عطف نحو الباب فوصل الية و القوم في القتال فكبر و كبروا القوم من ورائة فلما سمع المشركون التهليل ظنوا ان المسلمين دهموهم من و رائهم في عسكر او جمع كثير فعطفوا واجعين وعلى مُقدّمتهم امير الباب و كان السه جرجي بن قالا او جرجس بن كالا و الله اعلم فاتبعهم المسلمون و بذلوا فيهم السيف حتى اذا قاربوا الباب حمل ابو عبيدة و صحبه و تلقوا القوم و اخذوا عليهم و السهام و الجنادل تتقاطر عليهم من اعلى الباب وهم لايلوون عنهم فلما هموهم خشوا القوم ان يصيبوا اصحابهم بسهامهم او حجارتهم فمسكوا ايديهم عن الرمي و رائل ابو عبيدة ان ذلك بالموافقة فبذل السيف فيهم ه

قال الواقدي رحمه الله ولقد علمنا انه ما سلم من الروم في تلك الوقعة لا صغير ولا كبير و قد قتلوا عن اخرهم وقتل جرجي بن قالا والله خالداً قاتل قائل ما رائ مثله نبينما هو كذلك اذ اشرف ضراربن الازور وهومضم بالدماء فقال خالد ما وراك يا ضرار قال ابشرايها الامير فما جئتك حتى احصيت انّي قتلت في ليلتى ماية وخمسين رجلاً و قتل قومي منهم ما لا يحد ولا يعد وقد كفيتك موئنة من خرج من الباب الصغير الى يزيد بن ابي سفيان ثم عطفنا على سائر الابواب فقتلنا و ايدنا ه

١(ن) اسمه جرحي بن قلا فبذلوا الض (٢) كذلك

قال الواقدي رحمه الله وكانت ليلة عظيمة لم يلاقي الناس مثلها وقلوا تلك الليلة الُوفاً من الروم فاجتمع كبار اهل دمشق الى توما وقالوا ايّها السيّد فانّا نصحناك ولم تقبل ولم ينفع قولنا وقد لحقنا ما لحقك وقتل منّا اكثر الناس وهذا امرلايطاق فصالح القوم وهو اسلم لناولك وان ابيت صالحنا عن انفسنا وتركناك وشانك فقال يا قوم امهلوني حتى اكتب الى الملك اعلمه بماقد نزل بنا فان اعاننا وانجدنا و آلا فالصلح امامكم •

قال فكتب من رقته و ساعته كتاباً يقول فيه الى الملك الرحيم من صهرة توما امّا بعد فان العرب صحدقون بنا كاحداق البياض بسواد العين وقد قتلوا اهل اجنادين و رجعوا الينا وقد قتلوا منّا مقتلة عظيمة و آني قد خرجت اليهم واصبت منهم الّا أن قومك واهل الشام تركوني وسلمونى اليهم وقد ذهبت عيني وقد عزموا على الصلح و دفع الجزية الى العرب فامّا ان تسير بنفسك و امّا ان تبعث الينا عسكوا تنجدنا به وامّا ان تأمر بمصالحتهم فقد تزايد الامر علينا ه

ثم طوی الكتاب و ختمه بخاتمه وبعث به قبل الصباح فلما اصبح القوم باكرهم المسلمون بالقتال وبعث خالد الى كل امير ان يزحف من مكانه وركب ابو عبيدة رضي الله عنه و وقع القتال و اشتد الامر على اهل دمشق فبعثوا الى خالد بن الوليد ان "امهلناحتى ننظرفي امورنا فابى خالد الا قتالهم ولم يزل عنهم الى ان

خاق بهم الحصار وهم مع ذلك ينتظرون جواب الملك و اجتمع ارباب البلد بعضهم الى بعض وقالوا يا قوم ما لذا صبرعلى ما نيمن فيه من امر هوالاء ان قاتلناهم نصروا علينا وان تركناهم ولزمنا مدينتنا اضربنا المقام فدعوا اللجاجة عنكم واطلبوا من القوم الامان والصلم على ما طلبوا منكم فقال لهم شيخ كبير من الروم ممن قرأ الكتُب السالفة و تدبرها يا قوم و الله أنّي اعلم لو أتى الملك في عدته وعديده لما دفع عنكم هولاء لما قرأتُ في الكتب ان صاحبهم محمّد هو خاتم النبيين وسيّد المرسلين وسيظهر دينه على كلّ دين فدعوا عنكم العلالات والتشاغل بالمحالات واعطوا القوم ما طلبوا منكم فهو اوفق لكم فلما سمع القوم ذلك من مقالته ركنوا اليه لما يعلمون من حُرمته وعلمه ومعرفته بالاخبار و الملاحم فقالوا له كيف الراي عندك قال نحب ان تعلموا ان هذا الاميرالذي على الباب الشرقي رجل سفّاك الدماء يعني خالد فان اردتم تقارب الامر فامضوا الى الذي على الباب الجابية يعنون اباعبيدة رضي الله عنه قال فاستصوبوا رايه فلمّا جي الليل اتوا باجمعهم الى باب الجابية وتكلم رجل ممنى يحفظ بالعربية و قال بصوت رفيع يا معاشر العرب النا الامان منكم حتى ننزل اليكم ونكلم صاحبكم حتى نعقد الصلم بيننا وبينكم ؟ .

قال ابوهريرة الدوسي و كان ابو عبيدة قد نقد رجالاً من المسلمين يكونوا بالقرب من الباب مخافة الكبسة مثل الليلة التي خلت و كانت تلك الليلة نوبة دوس و الامير عليها عامر بن الطفيل فبينما نحن جلوس في موضعنا قريباً اذ سمعنا اصوات القوم ينادون و قال ابوهريرة فلما سمعت قولهم بادرت الى ابي عبيدة وبشرته بذلك

١٥٨ القتال في دمشق - مجي الروم الى ابي عبيدة للمصالحة وقلت لعل الله ان يربع المسلمين من التعب قال فاستبشر بقولي و قال امض و كلّم القوم و قُل لكم الامان منّا حتى تعودوا الى مدينتكم سالمين قال ابو هريرة فاتيتُ القوم و ناديتهم انزلوا لكم الامان فقال القوم من انت من اصحاب محمد حتى نثق بك ؟ قلت انا ابوهريرة صاحب رسول الله صلَّى الله عليه و سلم و ما شيمتنا الغدر يا ربلكم لوان عبدا لنا اعطاكم الذمام و الامان لاجزناه لأن الله تعالى يقول وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ أَنَّ الْعَهْدَ كَانَ مُسْتُنُولًا و ما عرف من العرب الله الذمام وهي في الجاهلية فكيف وقد هدانا الله بمحمد صلى الله عليه وسلم . قال فغزلوا القوم و فتحوا الباب و خرجوا و كانوا مايةرجل من كبارهم واقستهم و علماء دينهم قال فلما قربوا من عسكر ابي عبيدة تبادر اليهم المسلمون وازالوا عنهم الزنانيرو الصلبان الئ أن أتوا الئ خيمة ابي عبيدة قال قرحب بهم و رثب لهم قايمًا و اجلسهم وقال ان محمدًا صلّى الله عليه و سلم قال لذا اذا اتاكم كريم قوم فاكرموة وتحدّثوا في امر الصلم و قالوا انّا نريد منكم ان تتركوا لنا كنايسنا و لا تغصبونا عليها منها كنيسة يحيا وهي الجامع اليوم و كنيسة مريم أ وكنيسة حنينا وكنيسة بولص وكنيسة المقساط وكنيسة (سوق النّيل) وكنيسة اندریا و کنیسة قرناریسي و هي عند دار حمید بن دره ] فاجابهم إبو عبيدة الى ذلك و الى كلّ ما اشترطوه عليه و كتب لهم كتاب الصلم والامان ولم يسم فيه نفسه ولا اثبت شهودًا و ذلك اته لم

م [ —] في نسخة واحدة م (ن) سوق الليل

يحب ان يلي امر المسلمين بعد ان عزلة ابوبكر الصديق رضي الله عنة . قال ولمّا كتب ابوعبيدة رضى الله عنه الكتاب وتسلّموه منه قالوا له قم الآن معنا فقام ابوعبيدة رضي الله عنه و ركب معه ابو هريرة و معاذ بن جبل و سلمة بن هشام المخزومي و نعيم بن عدي وهشام بن العاص السهمي و وهبان ( هبار ) بن سفيان و عبد الله بن عمر الدوسي وعامربي طفيل وسعيدبي جبير الدنسي وذوالكلاع الحميري وحسان بن نعمان الطَّائي [ و جريربن نوفل الحميري وسالم بن فرقد اليربوعي وسيف بن اسلم الطايفي ] و معمر بن خويلد السكسكي وسنان بن اوس الانصاري ومخلد بن عوف الكندي وربيعة بن مالك التميمي و محكم بن عدي النبهاني و المغيرة بن شعبة الثقفي و بكر بن عبد الله التميمي و راشد بن سعد و قيس بن سعيد و سعيد بن عمرو العنوي و رافع بن سهل و يزيد بن عامر وعبيد بن اوس و مالك بن الحرث وعبيد الله بن طفيل و ابولبابة بن المنذر و عوف بن ساعدة و عباس بن قيس و عباد بن عتبة النبهاني و سبرة بن عامر و عبد الله بن قرط الازدي فالجملة خمسة و ثلاثون رجلاً صحابياً و خمسة و ستون من اخلاط الناس فلمّا ركبوا تقدموا نحو الباب فقال ابوعبيدة لمن صالحهم اريد منكم رهاين حتى ندخل المدينة معكم فاتوه برهاين .

حدثني عقَّبة عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمٰن بن جبير عن ابيه قال لم ياخذ ابوعبيدة رهاين من القوم بل توكّل على الله





ا [ — ] نبي نسخة واحدة

م (ن) ابو عقبه عن صفوان قال لم ياخذ النح

تعالى وذلك انه في تلك الليلة التي صالح القوم فيها حين صلّى الفريضة و نام رائ رسول الله صلّى الله عليه و سلم وهو يقول له الليلة تفتح المدينة ان شاء الله تعالى قال ابوعبيدة و كانّي رايت الرسول مستعجلاً فقلت يا رسول الله ما لى اراك مستعجلاً ؟ فقال جئت احضر جنازة ابي بكر الصديق رضي الله عنه فاستيقظ ابو عبيدة و ابوهريرة قد جاء يبشّره بالصلح فلم ياخذ من القوم رهاين ثقة بكلام رسول الله صلّى الله عليه وسلم ه

## قال الواقدي رحمه الله

ولقد بلغنا ان ابا عبيدة لمّا دخل المدينة باصحابه سارت الاقسة بين يديه والرهبان عليهم مسوح الشعر الاسود وقد رفعوا الاناجيل والمباخر بالعود و الندّ و ذلك يوم الاثنين في احدى وعشرين من جمادى الاخرة سنة ثلاث عشر من الهجرة •

أ قال اهل السير في خبرهم ممن روى فتوح الشام منهم محمد بن اسحاق الاموي و غيرهم ممن تقدّم ذكرة و اسنادة في اول الخبر ثقة بهم و اعتماداً عليهم •

قال الواقدي رحمه إلله حدَّثني عبد الحميد بن ابي عمران عن (ابي) انس عن اميّة وكان ممّن يعرف اخبار فتوح الشام] قال دخل ابو عبيدة بن الجراح دمشق من باب الجابية وليس عند خالد بن الوليد من ذلك خبر لأنه كان قد شدد القتال على الباب أ الشرقي وكان

٢ [-] في نسخة واحدة

القدّال ني دمشق - دخول خالد رمن معه في الحصن ١٩١ حنقا عليهم لأنّه رمي خالد بن سعيد بسهم مسموم و هو اخو عمروبن العاص من امَّه نصلَّى عليه خاله و دفي ما بين الباب الشرقي و باب توما ] ه و كان قس من اقساء الروم اسمه يوشا بن مرقس يسكى في دار ملامقة بالسور ممّا يلي باب الشرقي وكان عنده ملاحم دانيال أو غيره] وان الله يفتم البلاد على يد اصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم و أنَّ دينهم يعلوا على كلُّ دين فلمَّا كان ليلة الثنين في ليلة احدى و عشرين من جمادى الخرة نقب و خرج على حين غفلة من اهله و ارلادة وقصد خالدًا وحدَّثه انَّه خرج من دارة وحفر موضعًا خرج منه وقال الآن اريد امانًا لي والهلي فاعطاء خالد يده على ذلك و نقذ معه ماية رجل معدين اكثرهم من حمير وقال اذا حصلتم في المدينة فارفعوا اصواتكم بجمعكم واقصدوا الباب و اكسروا اقفاله و ارموا سلاسله حتى ندخل ان شاء الله تعالي ففعل القوم ذلك و آمر عليهم كعب بن ضمرة [ اومسعود بن عون والله اعلم ایما کان] و مضی امامهم یوشا بن مرقس حتی دخل بهم من حيث خرج فلمّا حصلوا في دارة تدرّعوا و احتزموا ثم خرجوا وقصدوا الباب واعلنوا بالتكبيرقال والقوم في القتال اعلى الحص فلما صمعوا التكبير انذهلوا وعلموا أن اصحاب الرسول عليه الصلوة والسلام قد حصلوا في المدينة معهم فسقط ما في ايديهم وان كعب بن ضمرة قصد الباب وكسر الاقفال وقطع السلاسل ودخل خالد ومن معه

U

١ (ن) نوشا ٢ [—] في <sup>نسخة</sup> واحدة

و وضع السيف في الروم و هم مختلفون بين يديه الى ان وصل الى كنيسة مريم و خالد يسبي ويقتل ه

قال الواقدي رحمه الله والتقا الجيشان عند كنيسة مريم جيش خالد و جيش ابي عبيدة فلما التقوا نظر خالد الى ابي عبيدة واصحابه سايرون و القسوس و الرهبان بين ايديهم و ما احد من اصحاب ابني عبيدة جرد سيفًا فلما نظر خالد اليهم و ما منهم احد يقاتل فبهت لذلك و جعل ينظر اليهم متعجبا و نظر ابوعبيدة رضي الله عنه الى خالد فعرف في وجهه الانكار فقال يا اباسليمان قد فتم الله المدينة صلحًا على يدي وكفى الله المومنين القتال ه

إن قال الواقدي رحمه الله حدثني عبد الحميدين (ابي) عموان عن ابي انس عن ابيه (امية) قال ماخاطب ابوعبيدة يوم الفتم لدمشق الآ بالامارة فقال ايبا الامير تم الصلم] فقال خالد وما الصلم لا اصلم الله احوالهم اناقد فتحتها بالسيف عنوة وما بقى لهم حامية فكيف امالحهم؟ قال ابوعبيدة اتن الله ايبا الامير فقد و الله صالحت القوم و نفذ السهم بما فيه وكتبت الكتاب وهو هذا منشور معهم فقال خالد كيف مالحت بغير امري ولا اعلامي وانا صاحب رايتك والامير عليك؟ ولا ارفع السيف عنهم او افنيهم عن اخرهم فقال ابوعبيدة والله ما ظننت انك تخالفني اذا عقدت عقداً او رايت راياً فالله الله الله في امري فقد و الله اعطيت ذمامي للقوم عن اخرهم واعطيتهم الامان

۱(ن) يمشي ٢ [—] **ني** <sup>نسخة</sup> واحدة

قال الواقدي رحمه الله فارتفع الصياح بينهما وقد شخص الناس نحو هما وخالد مع ذلك اليرجع عن مرادة ونظر ابوعبيدة الى اصحاب خالد وهم جيش الزحف و البوادي من العرب وهم متكلّبون على قتل الاعلاج و سبي الدراري ولا يردون سيوفهم عن احد فنادى ابوعبيدة وا ثكل امّاه حُقرت والله ذمّتي ونقض عهدي وجعل يحرك جواده ويشير الى العرب مرة يمينا ومرة شمالا وينادي برفيع صوته معاشر المسلمين اقسمت عليكم برسول الله صلى الله عليه وسلم الآ تمدوا ايديكم نحو الطريق الذي جئت منه حتى ننظرما نتفق عليه انا وخالد فلمّا دعاهم الى ذلك امسكوا عن القتل والنهب واجتمع اليهما فرسان المسلمين واصحاب الرايات مثل معاذ بن جبل ويزيد بن ابي سفيان وسعيد بن زيد وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة وربيعة بن عامر وقيس بن هبيرة وعبد الرحمٰن بن ابي بكر الصديق رضى الله عنه وعبد الله بن عمر بن الخطاب [ وابان بن عثمان والمسيب بن نجبة الفزاري وذوالكاع الحميري و نظرارهم ] و اجتمعوا عند الكنيسة التي التقوا عندها للمشورة والمناظرة فقالت طايفة من المسلمين فيهم معاذ بن جبل ويزيد بن ابي سفيان الراي ان تمضوا ما امضاء ابو عبيدة وتكفُّوا عن القوم فان بلاد الشام كما هي لم تفقيم

بنة

١ ( ن ) مهيب بن عامر ٢ [—] في <sup>نسخة</sup> راحدة

وبعد هرقل بانطاكية فان اتصل باهل المدن اتكم صالحتم وغدرتم لم تفتع لكم مدينة صلحًا و ثانية ان تجعلوا هولاء الاعلاج في صلحكم فهو خير لكم من قتلهم ثم قالوا لخالد امسك عليك ما فتحته بالسيف ويمسك ابوعبيدة ما بجانبه واكتبا الى الخليفة و احتكما اليه فما امر فيه فعلتماه قال خالد قد اجبت الى ذلك وقبلت مشورتكم فاما اهل دمشق و من كان فيها فقد امنتهم الآهذين اللعينين توما وهربيس وجيشهما الذي لجأ اليهما ه

قال الواقدي رحمه الله وكان هربيس هو المؤمّر على نصف المدينة ولاء توما حين رجع اليه الامر فقال ابو عبيدة ان هذان ارَّل من دخل في صلحي اترى لوكنت انت كنت حقرت ذمّتك ؟ فلاتحقر ذمني يرحمك الله اترئ توما وهربيس كانا خارج المدينة او داخلها؟ فإن كانا داخل الحص فهما في الذمام وإن كانا خارج الحصى فلا ذمام لهما فقال خالد ايم الله لولا ذمامك لقتلتهما ولكى يخرجان عنّي من هذه البلدة لعنهم الله حيث شاء فقال ابو عبيدة على هذا صالحتهما ومن معهما ونظر توما وهربيس الى خالد وهو يتنازع مع ابي عبيدة فخافا الهلاك فاقبل توما الى ابي عبيدة ومعه ترجمانه يترجم عثه قال ما يقول ؟ فقال الترجمان لابي عبيدة يقول لك فيما انت وصاحبك من المشاجرة ؟ أن كان صاحبك يريد غدرنا فنحن واهل المدينة سواء ونحن في العهد وقال توما أنا ونطالبكم بدماء من قتل منّا فانتم في حلّ و إنا اسألكم أن تدعوني ان اخرج انا راصحابي من هذا البلد واسلك اي طريق اردت فقال خالد انت في ذمتنا فخذ اي طريق شئت فاذا صرت في

دار حربنا يعني في ارض تملكونها فقد خرجت من الذمة والعبد انت و من معك فقال توما وهربيس نعن في ذمّتكم وجواركم ثلاثة ايّام الي طريق سلكناه لايتبعنا منكم احد فاذا كان بعد ثلاثه ايّام فلا ذمّة لذا عندكم ولاعهد في اعناقكم من لقينا منكم بعد ثلاثة ايَّام نحى له عبيد أن شاء أسروان شاء قتل ؟ فقال له خالد قد اجبناك الى ذلك على ان لاتحملوا من هذا البلد سوى الزاد تنفقون به قال ابو عبيدة لخالد رضي الله عنهما سبحان الله ان هذا كلام داع لنقض العبد والميثاق وانما وقع بيننا وبينهم على آنهم يخرجون برحالهم و اموالهم و بذلك يتم العهد الذي بيننا و بينهم فقال خالد وقد سمحت لهم بذلك الا الحلقة يعني السلاح فأني لا اطلق لهم شيأ منه فقال هربيس لابد لنا من السلام نمنع به عن انفسنا في طريقنا ان طرقنا طارق حتى نصل الى مأمننا والأ نحى في ايديكم فاحكموا ما اردتم قال ابوعبيدة لخالد اطلق لكلّ واحد منهم قطعة من السلاح من اخذ سيفًا فلا ياخذ رصحًا و من اخذ قوسًا فلا ياخذ سكينًا قال توما قد رضينا بذلك مايريد منَّا احد الله قطعة من السلام لا غير ثم قال توما لابي عبيدة رضي الله عنه انَّي خائف من هذا الرجل يعني خالدا فليكتب لي بذلك عهدا ويشهد لي عليه شهودا فقال ابوعبيدة اسكت ثكلتك املك انّا معاشر العرب لا نغدر ولانكذب وانَّ الامير ابا سليمان قوله قول و عهدة عهد لايقول الآ الحق ولا يالف الأ الصدق ٥

قال فانطلق توما و هربیس یجمعان قومهما و یامرهم باخواج رحالهم قال و کان للملك هرقل خزانة دیباج زها علی ثلث مایة حمل ديباج وحلل مذهبة فعزما على اخراجها وأمرتوما فضربت له خيمة من القرّ ظاهر دمشق واقبل الروم يخرج الرحال والاموال والامتعة والاحمال حتى اخرجوا شياً عظيمًا ونظر خالد بن الوليد الى كثرة سوادهم وعظيم رحالهم فقال ما اعظم سوادهم وعظم رحالهم ثم قال صدق الله العظيم وَلُوشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً الاية ثم نظر الى القوم كانهم حُمر مستنفرة لا يلتفت واحد منهم الى صاحبه من شدة عجلتهم فلماً نظر خالد الى ذلك رفع يديه الى السماء وقال اللهم اجعله لنأ وملكنا اياه واجعل هذيه الامتعة نيأ للمسلمين انتك سميع الدعاء ثم اقبل على اصحابه و جماعة رجاله وقال لهم اتّي قد رايت رايا فهل تتبعوني عليه؟ قالوا راينا لرايك تبع ولا نخالف لك امرًا فقال خالد قوموا على خيولكم و احسنوا اليها ما استطعتم واتتخذوا سلاحكم فانتي اريد ان اسري بعد ثلاثة ايّام في طلب هو لاء الاعلاج و ارجوا من الله ان يغنمنا هذه الاموال التي اراها وانَّ نفسي تحدَّثني انَّ القوم ما تركوا شيًّا فاخرًا ولا ثوبًا حسنًا الا وقد اخذوه معهم قالوا افعل ما بدالك لا نخالف لك امرًا ثم اخذوا في اصلاح شانهم وعلف خيلهم وهربيس و توما قد جمعا اليهما الدهاقين وجمعا المال الذي ضمنا لابي عبيدة رضي الله عنه فلمّا اجتمع جاء به الى ابي عبيدة ففرح به وقال قد وفيتم ما عليكم فسيروا حيث شئتم فلكم الامان منّا ثلثة ايّام فان وقع بكم احد من المسلمين واخذكم بعدها فلا لائمة علينا .

قال [ زيد بن ظريف الكعبي فلما سلَّموا القوم المال البي عبيدة ]

ا [-] في نسخة واحدة

إرتحلوا سايرين كانّهم سواد مظلم وكان قد خرج مع القوم خلق كثير من اهل دمشق بنسائهم و اولادهم وكرهوا ان يكونوا في جوار المسلمين ه قال الواقدي رحمه الله فاشتغل خالد عن اتّباعهم لخلف وقع بين المسلمبن و بين اهل دمشق لاجل حنطة و شعير وجد منه في المدينة شيئ كثير فقال المسلمون هو لنا وقالوا اهل دمشق هولنا قال ابو عبيدة هو للقوم و داخل في صلحهم و كادت الفتنة ان تثوز بين اصحاب خالد و بين اصحاب ابي عبيدة و اتّفق رايهم ان يكتبوا كتابا الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه و ليس عندهم يكتبوا كتابا الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه و ليس عندهم خبر انّه مات يوم دخولهم دمشق ه

قال عطية بن عامر السكسكي كنت واقفاً على باب دمشق وهو باب الجابية في اليوم الذي سارا فية توما وهربيس و معهما ابنة الملك هرقل قال فنظرت الى ضرار بن الازور ينظر الى القوم شزراً و يقضب اسنانه كالمتحسّر على ما فاته منهم فقلت يا ابن الازور ما لي اراك كالمتحسّر ؟ فما عند الله اكثر فقال و الله ما بغيتي غنيمة و اتما انا متاسّف على انفلاتهم و بقايهم منا و لقد اساء ابو عبيدة فيما فعل بالمسلمين قال عطية بن عامر فقلت يا ابن الازور و ما اراد امين الامة الاخير ان حقن دما الناس و اراحهم من تعب القتال و ان حرمة رجل افضل عند الله مما طلعت عليه الشمس و ان الله عز و جل اسكن الرحمة في قلوب المومنين و ازالها من قلوب الكافرين و الله يقول في بعض الكتب المنزلة انا الربّ الرحيم قلوب الكافرين و الله يقول في بعض الكتب المنزلة انا الربّ الرحيم قلوب الكافرين و الله يقول في بعض الكتب المنزلة انا الربّ الرحيم صادق و لكن اشهد على انّي لا ارحم من حعل لله زوجة و ولدا ه

19A قصة طير المشركين الذي وقع في شبكة المسلمين ثم عزم خالد على القعود عن المسير خلفه فما حرّضه على ذالك الا رجل من اهل دمشق كان معه اسيرا و كان من فرسان الروم ه

## قال الواقدى رحمه الله

حداثني عمروبي محمد عن عيسى بن ابي عطاعن عبد الواحد بن عبد الله البصري عن واثلة بن الاسقع قال كنت في جيش دمشق مع خالد بن الوليد و كان قد جعلني في الخيل التي تجول مع ضرار بن الازور من الباب الشرقي الى باب توما الى باب السلامة الى باب الفراديس الى باب الجابية الى باب كيسان الى باب الصغير و ذلك قبل فتوح دمشق فبينما نحن نطوف ذات ليلة وكانت ليلة مقمرة وقد قربنا من باب كيسان اذ سمعنا صرير الباب فوقفنا و اذا به قد فقع و خرج منه فارس فتركناه حتى قرب منا و اخذناه قبضاً بالكف و قلنا له ان تكلّمتَ ضربنا عنقك و اذا قد خرج فارسان اخران اقاما احترازًا على الباب و جعلا يناديان الذي اخذناه باسمه فقلنا له كلّمهما حتى ياتيا فرطن لهما بالرومية انّ الطير في الشبكة فعلموا انه قد أسر فرجعا سريعًا الى الباب فدخلا و اغلقوا الباب قال فاردنا قتله فقال بعضنا لبعض لا تقتلوه حتى نمضى به الى الامير ليرى فيه رايه فلمّا نظر اليه خالد قال من انت ؟ قال انا من بطارقة القوم و ملوكهم و أنبي قد تزوجت بجارية من قومي قبل نزولكم علينا

ا (ن) عمر بن محمد بن قيس ابن ابي عطا قال كنت الن

ک

و كنت احبها حبًا شديدًا فلما طال علينا حصاركم سالت اهلها ال يزقوها على فابوا عن ذلك و أالوا ال بناشغًا عن زفافك وكنت احب ان القاها و لذا في المدينة ملاعب نلعب فيها فوعدتها ان تخرج الى تلك الملاعب فخرجت وتحادتنا فسالتني ان اخرج بها الى باب المدينة فخرجت لنحس خبركم فاخذني اصحابك وخرج صاحبي و الجارية فناديت اصحابي" الطير وقع في الشبكة" احذرهم مخافة عنكم عليها ان تسبوها و لوكان غيرها لهان علي ذلك فقال خالد فما تقول في الاسلام ؟ و ان دخلتُ المدينة زرَّجتك بها و ان ابيتَ قتلتك فاختار الاسلام و قال اشهد ان لا اله الآ الله وحدة لاشریك له و انَّ صحمداً عبد، و رسوله قال و كان يقاتل معنا قتالاً شديداً فلمّا دخلنا المدينة صلحاً اقبل يطلب زوجته فقيل له اللها قد لبست ثياب الرهبان و ترهبت من غمها عليك قال فاتى الى الكنيسة فنظر اليها وهي لا تعرفه فقال لها ما حملك على الرهبانيّة ؟ قالت حملني على ذلك لآني غررت بزرجي حتى اخذته العرب فترهبت حرنًا عليه فقال لها انا زوجك و قد دخلت في دين العرب و آنك في ذمامي فلمّا سمعت قوله قالت لا وحقى المسيم لا كان ذلك ابدأ وما لك الى ذلك من سبيل و خرجت

١(ن) قالوا نحن في شغل قلوبنا وكنت احبُ الجارية فواعدتها تخرج الى ذلك الموضع فخرجتُ قبل الجارية فاخدوني اصحابك فخرجت للميعاد فقلت لها إن الطير الخ

٢ ( ن ) خوفاً من المسيم

مع البطريقين توما وهربيس فلمَّا نظر الى امتناعها عليه اقبل الي خالد فشكا ذلك اليه فقال خالد أنّ ابا عبيدة فتم المدينة صلحًا ولا سبيل لك عليها قال و علم الله خالداً يريد المسير فقال اسير معك لعلَّى أن أقع بها و أقام خاله بدمشق الى اليوم الرابع بعد مسير القوم ولم يسرفاقبل العلم الدمشقي اليه وقال له أيَّها الامدر عزمت على المسير في طلب هذين اللعينين و اخذ ما معهما ؟ قال بلي قال: فما الذي اقعدك عن ذلك ؟ قال بُعد القوم بيننا و بينهم اربعة ايام بلياليها و هم يسيرون سير الخوف و ما نجد الى اللحوق اليهم سبيلًا قال البطريق وكان اسمة يونس ايباالامير ان كان تخلّفك لبعد مابينك وبينهم فانا اعرف الديار و اسيربك على طريق فتلحقهم فيها ان شاء الله تعالى و انا افعل ذلك الملك زوجتي قال فركن خالد الى قوله وقال يا يونس اتعرف الطريق وتدلّ بنا ؟ قال نعم و لكن البسوا زئ لخم وجدام وهم عرب المتنصرة وخدوا الزاد وسيروا ففعل القوم ذلك و اخذ خالد جيش الزحف وهم اربعة الأف و امرهم أن يسيروا و أن يركبوا أسبق خيولهم و يتخفّفوا حمل الزان ففعلوا ذلك و سار خالد و يونس و قد ارصا ابا عبيدة بالمدينة . قال زید بی ظریف سرنا ویونس امامنا و هویتبع اثارهم و نحی مع ذلك نتّبع اثار الخيل و حوافر البغال وانّ القوم لا يسقط لهم جمل والبغل الآتركوة والا تقف لهم بهيمة الآعرقبوها ولم نزل كذلك نسير الليل و النهار ولا نغزل الله لوقت الصلوة حتى انقضت اثار القوم فانكونا

۲ ( ن ) طریف

ا ( ك ) زي الروم

ذلك من امرهم فقال خالد يا يونس ما شانك في امرهم ؟ قال ايها الامير سيروا و استعينوا بالله فان القوم ساروا حذرًا منك فعرجوا عن الطريق واخذوا في جبال و عقاب و كانك قد لحقنا بهم ان شاء الله تعالى ثم عرج بالمسلمين عن الطريق واحذ بهم في ادماس و جبال و ارماس و قال الضحّاك بن حسان الطائي و سار بنا في طريق كثير الحجارة لا يكاد الرجل ان يتخلّص بنفسه الا كرها فجعلنا نتخلّل الحجارة بخيولنا و انا انظر الدم يبدوا من عراقيبها و ان نعالها تبدوا من حوافرها و ان الخفاف في ارجلنا قد تقطّعت حتى لم حوافرها و ان الخفاف في ارجلنا قد تقطّعت حتى لم تبيق الرسيقانها ه

قال عباد بن سعيد الحضرميّ كنت في السير يومند مع خالد وقد ساربنا الدليل فو الله لقد كان لي خفّان من اديم قد انعلتهما بنعل يمانيّ وكنت ادلّ بجودته و احدّث نفسي انّه يقيم عندي سنين فو الله لقد بقى تلك الليلة ساق الخف في ساقي و انا اخاف ممّا لحقني من شدّة خشونة الجبال و وعرها حتى رايت العرب تشكوا بعضها الى بعض و يقول يا ليت الدليل اخذ بنا في الطريق الواضحة و المُحَجّة المسلوكة فما انقطعت تلك الليلة حتى قطعنا شدّة الطريق فخرجنا الى الجادة و الدليل يظن أنه سيلقى القوم فلمّا خرجنا رائ اثارهم و قد سبقوناكاتهم هاربون فقال خالد نجوا بانفسهم فقال الدليل يونس اتي ارجو من الله تعالى ان يعوقهم حتى نلحق بهم ان شاء الله تعالى فاسرع بنا قال فاسرع خالد و قال ايّها الناس اسرعوا رحمكم الله قال المسلمون ايّها الامير انّ شدّة السير و صعوبة الطريق قد

اضربنا فارح بنا ساعة حتى ياخذ خيلنا راحة و نعلفها قال سيروا على اسم الله فان الله هو المسيّر و جدّوا في طلب عدوكم قال فساروا و الدليل بين ايديهم ولم تزل كذلك و الدليل لذا المترجم عنَّا لا ندخل بلدًا من بلاد الروم الَّا ويطنُّون انَّا من عرب المتنصُّوة من غسّان ولخُم و جُذام حتى قطع بنا الدليل جبلة واللاذقيّة واشرف بنا على ساحل البحر و هو يطلب الاثر و اذا بالقوم قد عدلوا عن انطاكية ولم يدخلوها خيفة من الملك هرقل فوقف يونس حايرًا في امرة و عدل الى قرية هذالك و سال بعض دهاقينها فاخبروه ال الخبر اتصل بالملك هرقل أن توما وهربيس قد سلّما المدينة الدمشق للمسلمين فغضب عليهما ولم يدعى هما ان ياتيا اليه وذلك انه يجمع المجموم والجيوش ويبعثها البي اليرموك فخاف ان يحدّثوا العساكر بشجاعة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتضعف قلوبهم فبعث اليهما ان سيرا بمن معكما الى القسطنطينية فانحرفوا عن الانطاكية أو سار القوم يريدون اللكام] فلما علم يونس الدمشقي ان القوم قد عدلوا عن انطاكية و اخذوا في طلب البحر انكر ذلك و خاف على المسلمين فوقف حايرًا في امرة وكان ذلك في غدوة النهاريوم الثلثا من العشر الأول من رجب قال فصلَّى خاله بالناس ملوة الفجر و هو يريد ان يركب اذ نظر الي يونس عليه اثر الانكسار

ا [-] في نسخة واحدة

قال ما وراك يا يونس؟ أو فقال أيها الامير انّي و الله غررت بكم و بلغت الغاية في طلب العدّو و لم ترزقوا في هذه السرية ما تطلبون و فاتكم اعداء الله وما معهم من الاموال و الديباج قال وكيف علمت ذلك ؟ قال آيها الامير انّي قفوت اثرهم الي هذا المكان رجاء ان نلحقهم في سوريه و سريه فلمّا رايتهم قد عرجوا عنها علمت انّ القوم قد نجوا بانفسهم و اموالهم وقد اخبرني دهقان من دهاقين القرية انّ الملك منعهم من الدخول الى انطاكية لئلا يرعبون عسكرة امرهم ان يطلبوا القسطنطينية ] وقد قطع بينكم و بينهم هذا الجبل و امرهم ان يطلبوا القسطنطينية ] وقد قطع بينكم و بينهم هذا الجبل و انتي خايف عليكم ان تركتم هذا الجبل من وراء ظهوركم و بعد هذا الجبل من المرك و ما امرتنى فعلت \*

قال ضرار بن الازور فرايت خالداً وقد امتقع لونه كالخضاب وظننت ان ذلك هلع و جزع و ما عهدت به ذلك فقلت ايها الاميرعلى ماذا عولت فاتي اراك مرتبكاً في امرك ان تصنع ؟ فقال يا ضرار و الله ما الفزع من الموت ولا القتل و انّما خفت ان توتى المسلمين من قبلي و آني رايت قبل فتم دمشق رويا افزعني و إنا منتظر لتاويلها و ارجو من الله تعالى ان يجعل لنا خيرًا و ينصرنا على اعدائنا فقالوا خيرًا رايت و خيراً يكون ان شاء

١ ( -- ) في نسخة واحدة

۳ (ن) قال ایها الامیر قد رایت رایًا قد بذلت المجهود و فاتوکم اعداء الله و اعلمه بالخبر و قد حال بینکم وبینهم النح

الله تعالى فما الذي رايت؟ قال رايتُ كانّي و المسلمون في برّية قفراء و نحن سايرون فبينما نحن كذلك و اذا بقطيع من حمر الوحش كبيرة عظيمة اجسامها مهولة خلقها حسنة جلودها وشعرها كاتها قد اعترضتنا وهي تكدمنا بانواهها وترمحنا بحوافرها ونحن مع ذلك نجول عليها بخيولنا ونطعنها برماحنا ونضربها باسياننا وهي لاتفكر في ما نزل بها من الاذي ولا تعلع لما يلحقها من المعرّة و البلا فلم نزل على مثل ذلك حتى اجهد بنا ر اجهدت خيولنا و كاني قد اقبلت على اصحابي ففرَّقتهم عليها من اربع جوانب البرّر حملنا عليها من كلّ جانب فانجفلت بين ايدينا الى مضايق تلال و اجام و اودية حصنة و اكام فلم نقدر منها الا على اليسير فبينما نحى نطبخ و نشوي من اطابب لحومها و اذا هي رجعت تطلب الراتبة منّا فلمّا نظرت اليها و قد خرجت من المضايق و الاجام اذ صحت بالمسلمين اركبوا في طلبها بارك الله فيكم فاستوئ المسلمون على خيولهم و ركبت انا معهم و اتبعناها حتى وقعنا بها و تصيدت (نا بعيرا منها و هو الذي كان يقدمها فجعل المسلمون يقتلون و يصيدون فما افلت منها الآ اليسير فبينما انا فرحان بصيدها واخدها و انا اريد الرجوع بالمسلمين الئ اوطانهم اذ تقنطرت بي فرسي فطارت العمامة عن راسي فهويت الخذها فوهنت لذلك فانتبهت و انا فازع موعوب فهل فيكم احد يفسّر هذا الروبا ؟ فانّي اقول أن الروبا ما نحن نيه نصعب ذلك على القوم و جعل خالد يراود نفسه في الرجوع فقال عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق امّا اعاجم الوحوش فهم هولاء الذين نحن في طلبهم فانَّا نلقي منهم تعباً و نصبًا

و امّا سقوطك الى الارض فانّه امر عي فرسك يحطّ منه من رفعه الى خفضة و امَّا سقوط العمامة عن راسك فالعمايم تيجان العرب و هي معرة تلحقك قال خالد رحمه الله اسال الله العظيم ان كان ذلك حقًا من تاريلاتي فليجعلها من امور الدنيا ولا يجعلها من امور الاخرة وبا الله استعين وعليه أتكل في جميع الامور ثم قال خالد يا فرسان المسلمين أنّ خالداً لا يملك الا نفسه و قد جعلها في سبيل الله حبسا فهل لكم ان تعولوا في طلب هولاء ؟ فاما الظفر و الفني و امّا أن يكون موعدنا الجنَّة فقال المسلمون افعل ما تريد فلحن بين يديك الا اناس قلايل كان قد لحقهم تعب و نصب فانهم كرهوا ذلك ثم اقبل خالد على يونس دليله و كان قد سمَّا النجيب فقال يا يونس تقول أنَّا نلحق بالقوم ؟ فقال أمَّا اللحوق فانك تلحقهم و ما نخاف عليكم الله الله تعلم الروم بكم فيبتدرون عليكم من كلُّ جانب و مكل فقال خالد سِرْ بنا يا يونس اتَّكُل على الله عزَّ وجلَّ فوحقَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المتضجع في يثرب وحقَّ بيعة ابي بكر الصديق رضي الله عنه لا قصر خالد بن الوليد عن طلبهم • ثم استوى على ظهر جوادة و ركب المسلمون و سار الدليل امامهم حتى اشرفوا على الرهوة و قطع بهم جبل اللكام و هو يقفو الاثر وينظر الى اثارهم و اثار درابهم فلما كان في الليلة التي اردنا ان نصبم فيها القوم اتانا مطركافواة القرب وكان ذلك من توفيق الله لذا وذلك انَّهُ حبس القوم عن السير •

قال فروح بن طريف فلقد رايتنا وانا بشير بعضنا الى بعض والمطر ينزل علينا طول ليلتنا فلمّا برق ضوء الفجر و تقشّعت السماء

و طلعت الشمس قال يونس الدليل أيها الاميرقف حتى احس لك خبر القوم فانهم لاشك بالقرب منّا و قد سمعت ضجّتهم فقال خالد رضي الله عنه أو سمعت ضجّتهم ؟ قال نعم أيها الامير و اريد ان تاذن لي ان اسير و اتيك بخبرهم ان شاء الله تعالى ه

قال الواقدي رحمه الله وكان خالد بصيرًا بالخداع فالتفت الى رجل اسمه المفرط بن جعدة وقال يا مفرط سرمع النجيب وكن له مونساً و احرماً ان تاخذا خبر القوم فقال المفرط بن جعدة السمع و الطاعة لله و لك ايها الامير ثم انطلقا كلاهما الى ان عليا على جبل يقال له الابرش و الروم تسميه جبل بارق •

قال المفرط بن جعدة فلمّا صرنا علي قُلّته نظرنا من وراه مرجًا واسعاً كثير النبات و الخضر و لاح لنا وسطه جمع القوم و قد اصاب اكثرهم المطرحتى بلّ رحالهم و امتعتهم و قد حميت عليهم الشمس فخافوا تلافها و قد اخرجوها من احمالها و نشروها في طول المرج و قد نام اكثرهم من شدّة السير و التعب و المطر الذي اصابهم طول ليلتهم ه

قال المفرط بن جعدة فلمّا رايت ذلك فرحت فرحًا شديداً ونزلت من القُلّة و سرت سيراً عنيفاً كي ابشر خالداً بالغنيمة و قال تركت صاحبي يونس من رراي و هو مشرف على القوم ه

قال المفرط بن جعدة فلمّا راءني خالد رحدي اسرع اليّ وظنّ انّ صاحبي اكيد قال ما وراك يا ابن جعدة ؟ قلت الخير و الغنيمة ان شاء اللّه تعالى و انّ القوم خلف هذا الجبل وقد اصابهم المطروقد وجدوا الراحة لطلوع الشمس وقد نشروا امتعتهم فقال خالد

بشرك الله بعير ثم ظهر لي من وجهه الفرح فبينما هو كذلك الاقبل يونس فقال خالد خيرًا يا نجيب؟ قال ابشر ايها الامير فان القوم آمنوا على انفسهم لمّا تركوا انطاكية ورا ظهورهم و ظنّوا أنك لا تتبعهم الى هذه الغاية و لكى اوس اصحابك من وقع منهم بزرجتي فليحفظها لي فما اربد من الغنيمة سواها فقال خالد هي لك ال شاء الله تعالى ثمّ ان خالدًا رضي الله عنه قمّم اصحابه اربع فرق و امّر على البف فارس ضوار بن الازور و على فرقة رافع بن عميرة الطائبي و على فرقة عبد الرحمٰن بن ابي بكر الصديق و بقى هو في الربع الرابع و قال سيروا على بركة الله تعالى و عونه و ايّاكم ان ماحبه هُنيهنة ثم افترقوا على القوم و لاتحملوا حتى احمل فتقدّم ماحبه هُنيهنة ثم افترقوا على القوم و لاتحملوا حتى احمل فتقدّم ضرار بن الازور و خرج من فجوة هنالك و القوم امنون مطمئفون ثم مار خاله آخر القوم حتى حصلوا في وسط المرج ه

قال عبيد بن سعيد التميمي كنت في السرية التي سار فيها خالد فلما حصلنا في المرج و لاح لنا أ حسن ازهاره و نضارته و اندفاق امواهه و الوان الديباج قد ازهرت ما بين اصفر و احمر و هو يخطف البصره

قال عبيد بن سعيد فو الله لقد كدنا نفتتن ] من حص منظرة

ا(ن) عبد الله

ا [ - ] ني نمخة واحدة

و يلهينا عن طلب الجهاد فقال رجل من بني تميم قبّع الله الدنيا فما اسرع من ذهابها و انقلابها فايّاكم ان تركنوا اليها فأنّها غدّارة مكّارة قال فبكا خالد من قوله وقال صدق والله التميمي في قوله ثم صاح بالمسلمين و قال اطلبوا اعداء الله و ارغبوا في قتالهم و دمارهم ولا تشتغلوا بالغذائم فانها ان شاء الله لكم ولا حول ولا قوَّة الآبالله العلي العظيم ثم عطف خالد بكتيبته على القوم عطفة الاسد على فريسته ونظرت الروم الى الخيل قد خرجت عليهم وخالد امامهم و الراية بيدة فعلموا انها خيل المسلمين فنادوا بالويل و الثبور فصاح توما برجاله و صاح هربيس ببطارقته فتبادروا الى السلام و ركبوا الخيل وقال بعضهم لبعض انها خيل قليلة ساقها المسيم اليكم و جعلها غنيمة لكم فبادروا عليها و اتكلوا على نصرة الصليب فتبادرت الروم الى ما كان معها من السلاح و ركبوا الخيل و وقفوا دون اموالهم يمنعون عنهم و هم يظنّون ان ليس وراء خالد احد و اذا بضرار بن الازور قد اشرف عليهم في الف فارس من الخيل و طلع من بعدة رافع بن عميرة الطائي في الف و طلع من بعدهم عبد الرحس بن ابي بكر الصديق وطلبت كل فرقة الى القوم كالمقبان الكواسر وتفرّقوا من حولهم و طلبوا اخذ ما في ايديهم وقد رفعوا اصواتهم بقول لا اله الا الله محمد رسول الله ه

قال وانصبت خيل المسلمين على الروم كالسيل المنحدر ونادى اللعين هربيس برجاله قاتلوا عن نعمكم فما لهولاء القوم حيلة ولا يخلصوا من هذا المكلن ابدًا قال فانقسمت الروم يريد المسلمين طايفة مع هربيس فاول من طلب لخالد و قتاله توما

وقد احدق به خمسة الأف فارس ما يبين منهم الآ الحدق وقد رفع بين عينيه صليباً من الجوهر مقبع بالدهب فعدل خالد عليه وحمل عليه برجاله و تكنّى باسعه و قال يا عدر الله اظننتم انكم تفلتون من ايدينا و الله يطوي لنا البلاد ثم قصد توما و هو اعورُ اعرزته امّ ابل فحمل عليه خالد و طعنه في عينه الاخرى ففقا عينه الاخرى و ارداه عن جواده وحمل اصحابه على رجال توما وقد انتكس الصديق فانة ما اشتغل بغير توما و ذلك انه لمّا نظر اليه و قد انتكس عن جواده انحدر في طلبه وجلس على صدره و جزّ راس عدر الله و رفعه على سنان رصحه و نادى بالمسلمون بذلك ه قتل و الله توما اللعين فاطلبوا هربيس قال ففرح المسلمون بذلك ه

قال رافع بن عميرة الطائي كنت في ميمنة خالد و قد خرجت في الكردوس الذي كان معي في سواد القوم و ذراريم فنظرت الى نساء الروم و قد وقفن يمانعن عن انفسهن منعًا شديدًا و نظرت الى فارس زيه مثل زي الروم و قد انحدر عن جواده و هو يقاتل عليمة من نساء الروم و هي تظهر عليه مرة و يظهر عليها مرة فدنوت انظر من هو و اذا به يونس الدليل و هو يقاتل زوجته و يصارعها صراء الاسد للبوة •

قال رافع فهممت ان اتقدم اليه و اعينه فقصدن الي عشرة من النصوة يرمين فرسي بالحجارة فخرج حجر كبير من كف امراة حسناء عليها ثياب الديباج فوقع الحجر في جبهة جوادي فركب راسه و كان فرساً جوادًا شهدت عليه اليمامة مع خالد بن الوليد

فعقط الجواه ميّنًا فقفزت عن ظهرة و انا حنق عليها فاسرعت في طلبها فهربت من بين يدي كانها ظبية القناص وعدين النساء من ورايها فسعيت ورائس للصقتمي فهمت بقتلمي فرجعت عي ذلك و زعقت عليهن فادهشتهن و ما لي قصد الا الجارية التي قتلت جوادي فدنوت منها وعلوتها بالسيف صفحاً على راسها مسكت يدها على راسها و جملت تقول كلامًا بالررميّة مُبقيت متعجّبًا منها فاذا هي تقول لفرور لفرور فرجعت عن قتلها واقبلت اليها فقبضت عليها واذا عليها ثهاب الديباج المثقل وعلى راسها شبكة اللولو فاخذتها اسيرة مع النساء اللواتي كنَّ مِعها و لوثقتهنَّ كتافًا و رجعت على اثري فنظرت الى برنوس من براذين الروم بغير واكب فركبته و اودت ال اعدل نحو القتال ثم قلت و الله لامضيت او اعرف ما كان من خبر يونس الدليل فجعلت اطلب مكانه فاذا هو جالس و زوجته بين يدريه و قد تضمّخت بدمائها و هو يبكي عليها ففاديته ما كان منك يا يونس ؟ فقال ان هذه زوجتي التي سرت في طلبها فما كان لي طلبة غيرها الآلي والله كنت احبُّها فلمَّا رايتها قلتُ لها ها انا قد لحقتك وانت تفلئين من يدي ؟ نقالت وحق المسيم لا اجتمعت الله و انت ابدًا و قد تركت دينك و هفلت في دين محمد و قد وهبت نفسي للمسيم و انّي ماهية الى القسطنطينية فاكون بها راهبة ثم منعت بالقتال و قاتلتها حتى ملكقها اسيرة فلما نظرت الي وقد ملكقها اسيرة اخرجت ستينًا كانس ممها فضربت بها مدرها فسقطت قليلة فانا ابكى عليها لشدية شففي بها ه قال رافع بن عميرة الطائي فاخذها اليه والمسلمون في القتال الذي ما عليه مزيد وبعضهم بجمعون ثياب الديباج و الامتعة و المال و قال الواقدي رحمه الله فسمّى المرج مرج الديباج و به تعرف الى وقتنا هذا و انما عرف بذلك لان العرب كانت اذا نظرت على احد ثوب ديباج فيقول له الاخر من ابن لك هذا ؟ فيقول من غنيمة مرج الديباج ه

قال الواقدي رحمه الله وافقف الناس اميرهم خالد بن الوليد فلم يروا له اثرا فقلقوا عليه قلقًا عظيمًا •

قال الواقدي رحمه الله

حدثني عبد الحميد عن رجالة قال سمعت انس بي مالك بالبصرة و هو يذكر حديث خالد و ما فتع بالشام حتى ذكر وقعة مرج الديباج قال و لقد كانت وقعة عظيمة و لقد غرّر خالد

بنفسه حين دخل بلاد العدر في طلب الغنيمة الى رسط بلاد الروم فقال له رجل من بنى مازن و ما ذلك يا خادم رسول الله صلَّى الله عليه و سلم ؟ قال و كان انس اذا قيل له يا خادم رسول الله صلى الله عليه و سلم يفرح بذلك فرحًا شديدًا فقال ال خالدًا سار بالمسلمين الى مرج الديباج في طلب غنيمة دمشق حين نظر الى اموالهم فسرى اليهم في اربعة الأف فارس فقتل توما واسر بطارقته و غنم غنيمةً عظيمةً و انفلت هربيس من يده و ذلك أن خالدًا طلبه في الوقعة فلم يجده فجعله وكده و كان فيه لجاجة فبينما خاله يجول في عسكر الروم فيقتل الرجال ويجدل الابطال اذ نظر الى علم من عُلُوج الروم عظيم الخلق هائل الجثة احمر اللون عظيم اللحية وعليه ثياب الديباج الثقيل ومن نوقها الحديد فظن خالد أنَّه اللعين هربيس فاطلق جوادة نحوة وشدَّد عليه نطلبه طلبًا شديدًا ليقتله و العلم لمَّا نظر اليه و الى حملته فر بين يديه هارباً وخالد يتبعه والعلم قد استجدل في يده فوكزة بعقب الرمع وكزة و اذا به قد هوئ الى الارض عن دابته صريعًا على أم راسه و انقض عليه خالد كالاسد المغضّب و هو يقول يا ويلك يا هربيس! اظننتُ آنك تفوتني؟ و كان ذلك العلم يفهم بالعربية فنادى ياعربي إ انّي لست هربيس فابق علي ولا تقتلني حتى اعطيك في فديتي ما تسرّبه نفسك و كلما طلبته منّى اعطيك فقال خالديا ويلك ما لك من بين يدي خلاص حتى تدلني على هربيس فما بغيني غيرة و ما اريد سواء وقد ققل الله على يدي توما و انّي أومل ان الحق به هربيس فان

دللتنى عليه اطلقتك بلافدية ولا مال فقالله ذلك العلم ابشريا اخا العرب فانَّك وملت الى ما تريد ولكن اريد ان اخذ منك عهدًا و ميثاقًا انِّي إذا دللتك عليه أن تطلق سراحي فقال خالد لك ذلك ان شاء الله تعالى ان دللتني عليه و وقع بيدى فقال العلم يا اخا العرب و هذا من غدركم لأنكم اعطيتمونا الذمام و الامان ثم اتَّبعتمونا الى مكان ما ظننا ان يبلغ اليه احد منكم و قد تبعتمونا و اخذتم ما خرجنا به من دمشق الله اعينكم كانت فيه ثم تقول لي الساعة ان وقعت بهربيس اطلقت لك السبيل فكيف اضمى لك اخذ هربیس ؟ و هو رجل زمانه مقتدر علی اقرانه و هذا الکلام داعیة للغدر قال فغضب من كلامه وقال لا أمّ لك اتنسبنا الى الغدر و نقض العهد ؟ و ما ذلك من شيمتنا لانّنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم نبتى الرحمة وشفيع الامة اذا نحن قلنا وفينا و اذا نحى ائتمنا ادينا والله ما خرجنا في طلبكم الا في اليوم الرابع و آن اللَّه عزّ وجلّ سهّل لنا البعيد وطوئ لنا كلّ معب شديد و ما قلت لك دلّني على هربيس الله و انا اذا وقع في عيني اخذته بنصرالله و ذلك نيتي و حقّ بيعة ابي بكر الصديق لأن دللتني عليه لاطلقي سراحک دون ندية ولا مال فلما سبع العلم ذلك قال يافتي العرب قم عن مدري حتى ادلك عليه فقام خالد عن مدره ووثب العلم ينظر يمينًا و شماً ثم قال العلم اترى هذا الخيل الصاعدة في العقبة ؟ قال نعم قال اقصد كبكبة الخيل فان هربيس على المقدّمة و البارق على راسة صليب من الجوهر فوكّل به خالد رضي الله عنه رجلًا من جرهم أو من زبيد اسمه اسد بن جابر

و قال يا اسد توكّل به فان كان الذي دلّني عليه هربيس فاطلق له السبيل وان كان قد كذب فاضرب عنقه ه

قال فتوكّل به اسد بن جابرتم ان خالداً اطلق عنانه و شرع سنانه حتى لحق بالكبكبة كبكبة الخيل و صاح بهم و قال لهم يا ويلكم اتى لكم منّي خلاص؟ وهذا يوم جر النواصي فلمّا سمع هربيس صياحه و كلامه ظنّ انّه من بعض العرب و قد طمع فيهم فوقف و وقفت البطارقة حوله و هم شاكون بالسلاح و السيوف و العمد و ليس فيهم الا اهل النجدة و البراعة فشد خالد عليهم حملته و قال يا ويلكم اظننتم ان الله عزو جلّ و يمكننا منكم و ما في ايديكم ولا يملكنا متاعكم ؟ إنا الفارس الشديد - انا خالد بن الوليد -- ثم طعى فارساً منهم فارداد و ثني باخره

قال الواقدي رحمه الله فلمّا سمع هربيس كلم خالد انتفض في سرجه و زعق باهله و قال يا ويلكم هذا الذي اقلب الشام على اهله هذا صاحب المحت الركة و تدمر هذا صاحب حوران و بصرئ هذا صاحب همشق و اجنادين دونكم و آياة فان اخذتموة و ملكتموة رجع عزّكم كما كان و رجعت لكم بلادكم و اخذتم بثار من قتل منكم دونكم و آياة قال و طمع القوم فيه لانفرادة عن اصحابه و كان المسلمون في قتال الروم و نهب الاموال و كلّ مشتغل بنفسه و ترجلت البطارقة حول خالد لأنّ القوم في جبل كثير الشجر و الوعر و الدغل و احاط بخالد ما لا قدرة له بدفاعه و عندها ترجل خالد عن جوادة و اخذ سيفه و حجفته و صبر لقتالهم ه

قال الواقدي رحمه الله لقد حدثني عمر بن شريك عن سلمة

بى يعمر عن زيد بن مومل الربعي عن مروان بن حامد عن ابيه شداد بن ارس وكان مس حضر الوقعة في مرج الديباج قال لما ترجل خالد من جوادة قال لقد صحت روياك يا خالد و ذلك ما طلبت وعلم انه قد اخطا و ما به ان يقتل و انما به المسلمون ال يقتلوا تحت رايته ولقد ذكر العلماء أن خالدًا رضي الله عنه لقى بعد . وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلّم اثنين و ثلثين زحفًا كلّها يطلب الشهادة فلم يرزقها فلمَّا ترجَّل عن جواده اقبل بقاتل بسيفه و حجفته وهم عشرون علجًا فتقدم اليه هربيس وقد منى له ضريه ليصل بها الى قمته و خالد مشتغل بالقتال فاتاه من ورائه و انزل الضربة عليه فوقع السيف على البيضة فقدها وعمامته فهتكها وانقض السيف من يد هربيس و خاف خالد أن يلتفت الى ورائه فتهجم الاعلاج عليه و خاف ان يفلت هربيس من يدة او يهجم عليه فيقتله فحمل خاله يلتفت يمينًا وشمالًا ثم صاح وضم بالتهليل والتكبير كانَّه مستبشربشی قد ادرکه و ذلک منه حیلة و خدیعة یرپد آن یمکر بالاعلاج فبينما هو كذلك اذ سمع زعقات العرب وقد اخذت الاعلاج من وزائهم و عن ايمانهم و عن شمائلهم و هم يضجّون بالتكبير و قائل يقول لا الله الا الله وحدة لا شريك له و انَّ صحمَّدًا عبدة و رسوله يا ابا سليمان! اتاك الغوث من ربّ العالمين انا عبد الرحمٰن بن ابي بكر الصديق و فِلمَّا سمع خالد صوته لم يلتفت الني عبد الرحمان ولا الى من معه حتى فرق الاعلاج ذات اليمين وذات الشمال ولمَّا سمع

١ (ن) بدر بن سويد الربعي الخ

٣(٥) عي ابيه عي شداد

هربيس اصوات المسلمين وقد هاجمته ولي يريد الهرب فادركه خالد فضربه ضربة غادرة قتيلاً واستطال اصحاب عبد الرحمى بي أبي بكرعلى اصحاب هربيس و بذلوا فيهم السيف و كان اكثر الناس قَلَلًا في الروم ضوار بن الازور فلما انكشفت الكربة عن خالد و نظر الى صنع ضرار قال افلم وجهك يا ابن الازور فما زلت مباركاً في كلّ انعالک ثم سلّم على عبد الرحمٰن بن ابي بكر و على المسلمين . وقال من اين علمتم بمكاني هذا ؟ فقال عبد الرحمٰي ايَّهَا الأمير بينما نحن في قتال الروم وقد اظفرنا الله بهم و هم مابين قتيل و اسيرو المسلمون قد انهمكوا في جمع الغذائم اذ سمعنا صوت هاتف من الهواء وهو يقول اشتغلتم بجمع الغنائم و خالد قد احاطت به الاعداء فلما سمعت الصوت ولم ندر التي مكل انت و فقدنا شخصك و اخذ المسلمين الغم من اجلك فدلنا عليك علم كان بيد رجل من اصحابک و قال أن صاحبكم أنا دللته على هربيس و أنّه معه في هذا الجبل فاسرعنا اليك فقال خالد لقد دلنا على عدونا و دل المسلمين على نصرتنا و رجب له الحقّ علينا و رجع خالد الى المجلمين وهم في قلق عظيم من غيبته عنهم فلمّا نظروا اليه فرحوا و بادروا يسلمون عليه فرد عليهم السلام و شكر لهم فعالهم ثم دعا خالد بذلك العلم الذي دلَّه على هربيس ثم قال له انَّك قد وفيت لنا و نريد ان نوفي لك بما وعدناك النك قد وجبت لك النصيحة علينا فهل لك ان تكون من اصحاب دين الصلوة والصيام - و ملّة محمد عليه السلام ؟ فتكون من اهل الجنّة فقال ما اربد بديني بدلا قال فاطلق خالد له السبيل ه

قال نوفل بن عمرو فرايته قد استوى على ظهر جواده و مشي يطلب بلاد الروم وحدة ثم أن خالداً امر المعلمين بجمع الغذائم والاسرى فجمع ذلك اليه فلمّا نظر الي كثرتها حمد الله و اثنى عليه ودعابدليله وقال انت يونس النجيب ؟ ثم قال ما فعلت زوجتك ؟ فحدَّثه بحديثها وما كان من امرها فعجب خالد من ذلك فقال رانع بي عميرة الطائي أيها الامير أني قد اسرت ابنة ملك هرقل وقد سلَّمتها اليه بدااً من زوجته فقال خالد وابن ابنة الملك ؟ قال فمثلت بين يديه فنظر الى حسنها و جمالها و ما خصّها الله به من الجمال فصرف رجهه عنها وقال سيحانك اللهم بحمدك تخلق ما تشاء و تختار ثم مَرْأً وَ رَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ الاية ثم قال ليونس اتريدها بدلاً من زرجتك ؟ قال نعم و لكن اعلم ان الملك هرقل لابد له ان يفديها بالمال او بالقتال فقال خالد خذها بدلاً من زوجتك فان لم يطلبها فهي لك فان طلبها فالله يعرَّضك خيرًا منها قال يونس أيها الاميرانك في بلاد فيق و موضع وعر فاعزم على الخروج منه قبل ان يلحقك نفير الروم فقال خالد الله لذا و معنا ثم عطف راجعًا يجدّ السير و الغذائم معه و المسلمون في اثرة فرحون بالغنيمة والطامة ه

قال روح بن عطية فقطعنا الطريق كلّه و ما عرض لنا من الروم الحد و نعن نخوض في وسط ديار القوم خوضًا فلمّا وصلنا عند مرج الصفّر عند قنطرة ام حكيم اذ نظرنا الى غبرة من ورائنا و قسطل داير فلمّا عايناه انكرنا ذلك و اسرع رجل من المسلمين الى خالد و اخبرة فقال خالد آيكم يا تيني بخبرها ؟ فبادر بالاجابة رجل من غفار

يقال له صعصعة [ بن يذكر العقاري ] فقال انا ثم ترجّل عن جواده وكان يثق بجريه يسبق الفرس الجواد بعدوه نورد الغبرة و خبرها و رجع على عقبه و هو ينادي ايّها الامير ادركتنا الصلبان و من ورائها قوم مصفّدون بالحديد ما يبين منهم الا الحدق فدعا خالد بيونس الدليل عند ما قاربته الخيل وقال اقصد نحو الخيل و انظر ما يريدون قال السبع و الطاعة ثم دنا من الخيل و قاربهم ثم رجع الى خالد و قال ألم اقُل لك ايّها الامير ان هرقل لا يغفل عن طلب ابنته ؟ وقد نفذ هذه الخيل يريد أن ياخذ الغنيمة من أيدي المسلمين فلمّا لحقوك همنا قريبًا من دمشق بعثوا لك رسولًا يسائك في الجارية الما ببيع او هدية فبينما خالد يتحدّث مع يونس اذا اقبل اليه شيخ عليه لباس المسوح فاقبل حتى دنا من المسلمين وقال انِّي رسول فاين عميدكم ؟ فاخذ بيدة رجال من المسلمين واوقفوه امام خالد فقال له قُل ما تشاء قال الشيخ اتّي رسول الملك هرقل اليك و انَّه يقول لك قد بلغني ما نعلت برجالي و قتلك لزوج ابنتى أو اسرك الحرمي وان البغي مصرعة وظفرت وسلمت ولا تفرط تقع ] و الآن اماً تبيع منّي ابنتي او تهديها لي فالكرم من شيمتكم و لا يُرحم من لا يُرحم و انّي لارجو ان يقع بيننا صلم فلمًّا سمع خالد ذلك قال للشيخ قل لصاحبك والله لا رجعت او املك ما تحت قدميك كما تجد في علمك و امّا ابقارك علينا فلو وجدت اليه سبيلًا ما قصرت و امّا ابنتك فهي لك

ا [-] ني نسخة راحدة

رجوع خالد ومن معه من مرج الديباج الى المصلمين ١٨٩ هدية منّا و انّي لارجو ان تكون في مكانها ثم ان خالدًا اطلق اليهم الجارية و لم ياخذ في فديتها مالاً فلمّا رجع الرسول الى الملك هرقل قال لعظماء الروم و الملوك هذا الذي اشرت اليكم فلم تقبلوا و اردتم قتلي و سيكون اعظم من هذا وليس هذا منكم بل هو من ربّ الصماء فبكت الروم بكاءً شديدًا ه

وسارخالد حتى اتى دمشق و كان المسلمون وابو عبيدة قد يدُموا من خالد و ممّن كان معه فهم في اعظم الاياس اذ قدم عليهم خالد فخرجوا الى لقائه و هذوه بالسلامة و سلّم المسلمون بعضهم على بعض ورجد خالد في دمشق عمرو بن معدي كرب الزبيدي و مالك الاشتر النخعي و من كان معهما و اقبل خالد الى جانب ابي عبيدة و هو يحدّنه بما لاقى في طريقه و ابوعبيدة يتعجّب من شجاعته و جسارته فلما استقر خالد مكانه اخرج الخمس و فرق الباتي على المسلمين فلما استقر خالد مكانه اخرج الخمس و فرق الباتي على المسلمين ثم أن خالدًا اعطي من ماله ليونس الدليل و قال خُذ هذا المال فتزرج بعدها في هذه الدنيا زوجة ابدًا و ما اربد الآزرجتي في الشخرة يعني من الحور العين و

قال رافع بن عميرة الطائي فشهد معنا القدّال الى يوم اليرموك فما كنت اراه في حرب الله ويجاهد جهاداً عظيماً فلما كان يوم اليرموك رايته و قد ابلى بلاءً حسناً فاتاه سهم في لبّته فخر ميتًا وحمه الله قال رافع بن عميرة فحزنت عليه و اكثرت من الترحّم عليه قال فرايته في النوم و عليه حلل تلمع و في رجليه نعلان من ذهب و هو يجول في روضة خضراء فقلت ما فعل الله بك ؟ قال غفرلي

واعطاني بدلاً من زوجتي سبعين حورية لو بدت واحدة منه الى الدنيا واعطاني بدلاً من زوجتي سبعين حورية لو بدت واحدة منه الى الدنيا للشف ضوء وجهها نور الشمس والقمر فجزيتم من الله خيراً قال نقصصت الرويا على خالد فقال ليس والله سوى الشهادة فطوبى لمن رزقها قال الواقدي رحمه الله لقد بلغني الله خالداً لما رجع من سريته غانما ظن أن الخليفة ابابكر حيّ لم يقبض فعزم أن يكتب له كتابًا بالفتم و البشارة و ما غنم من الروم و ابو عبيدة لا يخبره بذلك ولا بخلافة عمر فدعا بدواة و بياض و كتب •

بسم الله الرحمٰي الرحيم

لعبد الله خليفة رسول الله علي الله عليه وسلّم من عامله على الشام خالد بن الوليد المخزومي اما بعدفائي احمد الله الذي لا اله الآهو وأملي على نبية محمد علي الله عليه وسلّم وذلك انا لم نزل من مكابدة العدر على حرب دمشق حتى انزل الله علينا نصرة وقهر عدوة وفقحة وفقحت دمشق عنوة من الباب الشرقي بالسيف و كان ابوعبيدة على باب الجابية فخدعه الروم فصالحوا على الباب الاخرو منعني ان اسبي و اقتل و التقينا عند كنيسة يقال لها كنيسة مريم و امامه القسوس و الرهبان و معهم كتاب الصلح و ان مهر الملك توما و اخر يقال له هربيس خرجا من المدينة بمال عظيم و حال جسيم فسرت علفهم ونزعت النعمة من ايديهما وقتلت اللعينين واسرت ابنة الملك هرقل ثم اهديتها اليه و قد رجعت سالماً و انا انتظر امرك و السلام و طوئ الكتاب و ختمه بخاتمه و دعا برجل من العرب اسمه و عبد الله بن قرط فدفع اليه الكتاب و سار الى مدينة رسول الله علي عبد الله بن قرط فدفع اليه الكتاب و سار الى مدينة رسول الله عليه و الله عليه و سلّم فوردها و الخليفة عمر فسلّمة اليه فقرأ عمر عنوانه و اذا

هو من خالد بن الوليد الى خلفية رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال عمراً ما عرف المسلمون خبر رفات ابي بكر ؟ قال لا يا امير المومنين قال و قد وجهت بذلك كتابًا الى ابي عبيدة و امرته على المسلمين و عزلت خالدًا و ما اظنّ أنّ ابا عبيدة اراد المارة لنفسه ثم سكت وقرأ الكتاب •

قال اصحاب السيرة في خبرهم ممن تقدّم ذكرهم واسنادهم في اول الجزء متن روى فتوح الشام و نقلوه عن الثقات منهم صحمد بن اسحاق و سيف بن عمر و ابوعبد الله محمد بن عمر الواقدي فكلّ حدث بما راة وسمعه ثقة عن ثقة قالوا جميعاً في اخبارهم رضي الله عنهم أنه لمّا قبض ابوبكر الصديق رضي الله عنه و ولّي الامر بعدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه و له من العمر اثنتان وخمسون سنة فبايعه الناس في مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بيعة تامة لم يتخلف عن مبايعته احد لا مغير ولا كبير و انقطع في ايامه الشقاق والنفاق و انحم الباطل و قام الحقّ و قوى السلطان و ضعف كيد الشيطان و ظَهر أمر الله وهم كارهُون و كان في امارته يحمن و يلطف الممكين و يرحم الصغير و يوقرالكبير و يتعطّف على اليتيم و ينصف المظلوم من ظالمه حتى يرد الحق الى مكانه ولا ياخلة و ينصف المظلوم من ظالمه حتى يرد الحق الي مكانة ولا ياخلة و عليه مرقعة

ا (ن) قالوا اصحاب السيرة في خبرهم ممن تقدم ذكرهم و اسنادهم ممن رورا فتوح الشام و نقلوا عن الثقاة قالوا جميعا رضي الله عنهم لما قبض الغ ( نسخة دمشق)

و بيله الدرة و كانت درته اهيب من سيونكم هذه و كان قوته كل يوم خبز الشعير و ادامه الملح الجريش و ربّما اكل خبزه بغير ملح زهداً و حياطة و ترفيها على المسلمين رافة و رحمة لهم و لا يريد بذلك الا الثواب من الله عز و جلّ لا يشغله شاغل عن اداء الفريضة و ما اوجب الله عليه من حقوقه وسنة نبيّه ه

قالت عايشة رضي الله عنها و الله لقد تولى عمر الخلافة وحذا حنو صاحبيه في التشمر و ترك عن نفسه التكبر و لقد احرقه خبز الشعير و الملح و إذالا اكل الزبت و اليابس من التمر و ربّما اخذ شئاً من السمن و يقول اكل الشعير بالملح و الجوع اهون غداً من فار [ من حلّ بها لم يمت ولا يجد فيها راحة ابداً تعرها بعيد و عذابها شديد و شرابها صديد ] لا يوذن لهم فيعتذرون جند الجنود في امارته و بعث العماكر و فتع الفتوح و مصر الامصار و كان يخاف من عذاب الغار رضي الله عنه ه

### ا [-] في نسخة واحدة

. 5 3 6

تم الجزر الاول من كتاب فتوح الشام وقد فرغ من تصحيحه العبد الفقير الحقير وليم ناسو ليس الايرلا ندي في ييوم الاثنين التاسع من شهرجنوري من شهرجنوري سنة

2110

# الجزأ التاني

# بسم الله الرحمن الرحيم

قال الواقدي رحمه الله و لقد بلغني ان هرقل لما بلغه ان عمروتي الامر بعد ابي بكر جمع الملوك و البطارقة و القياصرة و ارباب دولته و قام فيهم خطيبًا على منبر نصب له في كنيسة القسان و قال يا بني الاصغر هذا الذي كنت اجذركم منه فلم تسمعوا مني و قد اشتد الامر عليكم بولاية الرجل الاسمر الاحور و قد دنا ما بعدة بولاية صاحب الفتوح المشبّه بنوح و والله ثم والله لابد ان يملك تحت سريري هذا فالحذر الحذر - قبل وقوع الامر - و نزول الضرر - و هدم القصور و قتل القسوس - و تبطيل الناقوس - هذا ماحب الحرب - و الجالب على الورم و الفرس الكرب - هذا الزاهد في دينه هذا الغليظ على من اتبع غير ملّته و اني ارجو لكم النصر ان امرتم بالمعروف و نهيتم عن المنكر و تركتم الظلم و اتبعتم ما امر به المسيح من اداء المفروضات و لزرم و الطاعات و ترك الزنا و انواع الخنا و ان ابيتم الا العنان و الفسوق و العصيان و الركون الى شهوات الدنيا سلط عليكم عدوكم و ابلاكم بما لاطاقة لكم به و لقد اعلم ان دين هولاء القوم سيظهر على كلّ دين

ولا يزال اهله بخير ما لم يغيّروا ولم يبدّلوا فامّا ان ترجعوا اليه و امّا ان تصالحوا القوم على اداء الجزية .

فلما سمع قومه ذلك بادروا اليه وهموا بقتله فسكن غيظهم بلين كلامه و ملاطفته و قال انما اردت ارئ كيف حميتكم لدينكم و ان كان تمكن خوف العرب من قلوبكم ام لاه

ثم استدعا برجل من المتنصّرة يقال له طليقة بن مازن وضمن له مالاً و قال له انطلق من وقتك و ساعتك الى يثرب و انظركيف تقدّل عمر قال نعم ايّها الملك ثم سارحتى ورد مدينة النبي صلى اللّه عليه وسلّم و كمن حولها و اذا بعمر قد خرج يشرف على اموال اليتامئ و الارامل و يتفقّد حدايقهم و حيطانهم و صعد المتنصّر الى شجرة ملتفة الاغصان فاستتر بورقها و اذا بعمر قد قرب الى الشجرة التي عليها المتنصّر و نام على الارض و توسّد حجراً فلما نام هم المتنصر ان ينزل اليه فيقتله و اذا بسبع قد اقبل فطاف حوله و اقبل ألم يلحس قدميه و اذا بهاتف من الهواء يقول يا عمر عدلت فامنت يلحس قدميه و اذا بهاتف من الهواء يقول يا عمر عدلت فامنت ثم نمت فامنت فلماً استيقظ عمر ذهب السبع و نزل المتنصّر و ترامي على عمر يقبل يديه و يقول بابي و أمّي من الكاينات تحفظه و السباع تحرسه و المليكة تصفه و الجنّ تعرفه ثم اعلمه بما كان منه و اسلم على يديه ه

قال الواقدي رحمه الله ان عمر رضي الله عنه كتب كتاباً الى ابي عبيدة يقول قد رتيتك على الشام و جعلتك امير جيوش المسلمين و عزلت خالداً و السلام ثم سلم الكتاب الى عبد الله بن قرط و اقام قلقاً الى ما يرد اليه من امر المسلمين •

قال حدثني عاصم بن عمر قال لمّا رتى عمر امور المسلمين صرف هنَّتُهُ الى الشَّامِ [ قال حدثني رافع بن عميرة المكسكي قال حدثني يونس بن عبد الاعلى قراة عليه بجامع الكوفة قال اخبرني عبد الله بن سالم الثقفي عن اشياخه الثقات قال ] و لمّا كان الليلة التي مات فيها ابوبكر الصديق رضى الله عنه رائ عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه روياً فقصها على عمر بن الخطاب يوم بربع فاذا روباء التي راها عمر تلك الليلة بعينها قال رايت بعيني دمشق و المعلمون حولها و كانّي اسمع تكبيرهم في اذني رعند تكبيرهم و زحفهم رايت حصنًا قد ساخ في الأرض حتى لم ارْمنه شيًا و رايت خالدًا و قد دخلها بالسيف وكان نارًا امامه ثم رايت كان ماء قد وقع على النار فانطفت فقال على رضي الله عنه ابشرفان دمشق فتحت يومك هذا ال شاء الله تعالى وبعد ايام قدم عقبة بن عامر الجُهُني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتاب الفقيم و البشارة فلما راه عمر قال له يا أبن عامر كم عدك من الشام ؟ قال من يوم الجمعة وهذا يوم الجمعة و ما زلت امسم على الخقين منذ خرجت قال اعبت السنة فما معك من النحبر؟ قال خير و بشارة فاتي ساذكرها بين يدي الصديق نقال عمر قبض والله حميدًا وصار الى ربّ كريم وقلَّدها عمر الضعيف ني جسمه فان عدل فيها نجا و ان ترك او فرط هلك .

قال عقبة بن عامر فبكيت ر ترحمت على ابي بكر ثم اخرجت

ا[س] في نسخة واحدة

الكتاب و دفعته الى عبر فلمّا قراء سرًّا كتم الامر الى وقت ملوة الجمعة فلمّا خطب وملّى وقى المنبر و اجتمع المسلمون اليه وقرأ عليهم كتاب فتح دمشق فضج المسلمون بالتكبير و فرحوا ثم نزل عمر من المنبر •

قال عقبة بن عامر فلمّا نزل من المنبر كتب الى ابي عبيدة يولّيه و عزل خالدًا ثم سلّم اليّ الكتاب و اموني بالرجوع الى دمشق ه قال فرجعت الى دمشق فوجدت خالدًا قد سرى خلف توما وهربيس فدفعت الكتاب الى ابي عبيدة فقراه سرًّا عن المسلمين ولم يخبر احداً بموت ابي بكر و كتم عزل خالد و توليته على المسلمين حتى ورد خاله من الصرية وكتب الكتاب بفتم المسلمين دمشق أو نصرهم على عدرهم و بما ملكوا من غنيمة مرج الديباج و اطلاق ابنة هرقل و سلم الكتاب الى عبدالله بن قرط فلما ورد به على عمر وقرأ عنوان الكتاب "من خاله بن الوليد المخزومي الى ابى بكر الصديق انكر الامر و رجعت سمرته الى البياض فقال يا ابن قرط! ما علم المسلمون بموت ابي بكر الصديق و لا بولايتي عليهم ابا عبيدة؟ قال لا فغضب وجمع الناس اليه وقام على المنبر وقرأ على المسلمين ما فتم الله على المسلمين من غنيمة مرج الديباج فضيّم المسلمون بالفرح و السرور و الدعاء الخوانهم ] ثم قال عمر آيها الناس آنى امّرت ابا عبيدة الرجل الامين وقد رايته لذلك اهلاً وقد عزلت خالدًا عن امارته فقال رجل من بني مخزوم اتعزل رجاة

ا [-] ني نسخة راحدة

اشهر الله بيد، سيفًا ناطقًا وجعله دافعًا للمشركين ؟ وقد قيل البي بكر اعزله فقال لا اعزل سيفًا سلَّه الله و نصر به دينه و أنَّ الله لا يعذرك ولا المسلمون أن أنت غمدت سيف الله و عزلت أميرًا أمَّره الله لقد قطعت الرحم و حسدت ابن العم في سكت الرجل ثم نظر عمر الى المخزومي فراء غلاماً حدث الس فقال شاب حدث الس غضب لابن عمة ثم نزل من المنبر و اخذ الكتاب تلك الليلة تحت فراشه وجعل يوأمر نفسه في عزل خالد فلمّا كان من الغد صلّى بالناس صلوة الفجر و قام فرقا المنبر و حمد الله و اثنى عليه و ذكر الرسول و صلّى عليه و ترجم على ابي بكر الصديق رضي الله عنه ثم قال ايها الناس انَّى قد حملت امانة والامانة عظيمة وانِّي راع وكلّ راع مسئول عن رعيته وقد حبّب الله التي صلحكم و النظر في معاشكم و ما يقربكم الى ربَّكم فانا وانتم و من حضرفي هذا البلد فانَّي سمعت وسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم يقول من صبر على بلائها وشدَّتها كنت له شهيدًا وشفيعًا يوم القيامة وبالدكم بالد الزرع فيها والاضرع الآما اتي به على الابل من مسيرة شهر و قد وعدنا الله غنائم كثيرة و انّي اربد النصم للعامّة و الخامّة في اداء الامانة و لست جاعل امانتي الى من ليس لها باهل ولكنّني جاعلها الى من يكون رغبته في اداء الامانة و التوقر للمسلمين و انّي كرهت ولاية خالد لانّ خالداً رجل فيه تبذير للمال يعطى الشاعر اذا مدحه ويعطى الفارس اذا جاهد امامه فوق ما يستحقّه من حقّه ولا يبقى ذلك لفقراء المسلمين وضعفائهم شياً وانتي قد نزعته ووليت ابا عبيدة مكانه والله يعلم انِّي ولَّيت امينًا فلا يقول قائلكم عزل الرجل الشديد

ورلى الرجل الامين اللئين السلس القياد فالله معه ليسدد، ويعينه ثم نزل من المنبرو اخذ جلد ادم مقشور وكتب الى ابي عبيدة كتاباً يقول فيه

#### بسم الله الرحمي الرحيم

"من عبد الله امير المومنين و اجير المسلمين الى ابي للمدة عامر بن الجراح سلام عليكم فانتي احمد الله الذي لا اله الآهو و اصلَّى على نبيّه محمد صلّى الله عليه وسلّم و قد رتيتك على امور المسلمين فلا تستحي فان الله لايستحي من الحق شيًا و اتّي ارميك بتقوى الله تعالى الذي يبقى ريفنى ما سوالا الذي استخرجك من الكفر الي الايمان و من الضلالة الي الهدى وقد اسرتك على جند خالد فاقبض منه جند، و زله عن امارته ولا تقد المسلمين الى هلكة رجاء غنيمة ولا تبعث سرية الى جمع كثيف ولا تقل انّي ارجو لكم النصر فأنّ النصر مع التدبير و الثقة بالله تعالى و آياك و التغرير والقاء المسلمين الي الهلكة وغض عن الدنيا عینیک و اله عنها قلبک و آیاك ان تهلک كما هلک من كان من قبلك فقد رابت مصارعهم واختبرت سرايرهم والمابينك وبين الاخرة ستر كالخمار وقد تقدم اليها سلفك وانت منتظر رحيلاً من دار مضت نضارتها و ذهبت زهرتها فاجرم الناس الراحل منها الى غيرها ويكون زادة التقوى وراع المسلمين ما استطعت واما الحنطة والشعير الذي قد وجدت في دمشق وكثر فيها مشاجرتكم فهو للمسلمين وامَّا الذهب والفضة ففيه الخمس والسهام وامَّا اختصامك انت وخالد في الصلم و الفتم فالفتم بالصلم لا بالقتال

لانك انت الوالي و صاهب الامر و ان كان صلحك جرا على الحفظة أنها للروم فسلمها اليهم و السلام عليك و على جميع المسلمين و اما سرية خاله خلف العدر الى مرج الديباج فانة غرر بدماء المسلمين و كان بها سخياً و ابنة هرقل و هديتها لابيها بعد إسرها فذلك تفريط وقد كان ياخذبها مالاً كثيراً يرجع على ضعفاء المسلمين "•

ثم طوى الكتاب و ختمه و دعا بعامر بن ابي وقاص اخو سعد وسلَّمة الكتاب وقال انطلق به الى دمشق و سلَّمة لخاله و مُرة بجمع الناس اليه و اخبرة بموت ابي بكر و قل له يقرأ الكتاب على الناس و دعا بشداد بن ارس و صافحه و قال انطلق صحبة عاصر الى الشام فاذا قرأ عامر الكتاب فامر الناس يبايعوك لتكون ببيعتك بيعتي فانطلقا اصحابا عمر يجدّان في السير حتى وردا دمشق و الناس منتظرون اخبار ابي بكر و ما يامرهم به فلمًّا اشرفًا على المسلمين قد طالت الاعناق اليهما فتبادروا الناس و فرحوا بقدومهما و اقبلا حتى نزلا خيمة خالد وسلما عليه وقال خاله كيف تركنما الخليفة ابا بكر قال له عامر تركنه بخير (يعني عمر ) ومعي كتابه و انه امرني اقرأه على الناس فامرهم بالاجتماع فاستنكر خالد ذلك و استراب الامر وجمع المسلمين اليه وقام عامر بن ابي وقاص وقوا الكتاب فلمَّا انتهى الى وفاة ابي بكر ضجَّوا الناس ضَجّةً عظيمةً بالبكاء والنحيب و بكا خالد و قال ان كان ابو بكر قد قُبض فقد تولَّى عمر و السمع و الطاعة لعمر أ و الله ما كان على

ا [-] في نسخة دمشق نقط

الارض احب التي من ولاية ابي بكر ولا ابغض التي من ولاية عمر و السمع و الطاعة لله و لعمر] و ما به امر و قرأ الكتاب الى آخرة أ فلما سمعه الناس و فيه الامر بالمبايعة لشداد بن اوس عوضاً من امير المؤمنين عندها ] قاموا الناس الى شداد بن اوس و بايعوة فكانت بيعته بدمشق لثلاث ليال خلت من شعبان سنة ثلث عشر من الهجرة •

قال الواقدي و قبض ابو عبيدة المال و الجيش و اخبرهم بما حكم به عمر وظي ابو عبيدة الله خالداً سيعظم عليه الامرويقصر في طلب العدر ويهن ويضعف بعد ذلك ه

قال الواقدي لقد بلغني آنه كان على العدر بعد عزله اشد فضاضة و اصعب جهادًا و لا سيماً في حصى ابي القدس •

## قال الواقدي رحمه الله

سالت من حدثني بهذا الحديث عن حصن ابي القدس ابي يكون موضعة من الشام قال هو بين عرقة و طرابلس و مرج السلسلة و كان بازايه دير نيه صومعة و ني الصومعة راهب عالم بدين النصرانية قد قرأ ني الكتب السالفة و اخبار الامم المتقدّمة و كان يقصد اليه الروم يقتبس من علمه و له من عموة فوق ماية سنة و كان يقوم ني كل سنة عند ديرة عيداً اخر صيام الروم و هو

الي نسخة اللمرئ نقط
 ١(ن) عرنة

عيد الشعانين فيجتمع الروم و النصارى وغيرهم من جميع النواحي والسواحل ومن قبط مصر فيجتمعون اليه ويحدقون به فيطلع عليهم من طاقته و يعلمهم و يوصيهم وصاياء الانجيل و كان يقوم عند ديرة سوق عظيم من السنة الى السنة ويحمل الى سوقه الامتعة والذهب و الفضة ويبيعون ويشترون ثلثة ايام وقيل سبع ايام و ما كان المسلمون يعلمون بذاك السوق ولا يعرفونه حتى دتهم عليه رجل من نصارى العرب المعاهدين كان ابو عبيدة قد اصطنعه و امنه و اهله فلمّا ولَّى ابو عبيدة امر المسلمين اراد ذلك المعاهد أن يتقرَّب الي ابي عبيدة وعسى يفتم الدير والسرق على يده فاقبل على ابي عبيدة و ابو عبيدة مفكّر فيما يصنع و الى بلد من بلاد الروم يقصد فمرةً يقول اسير الى بيت المقدس فانَّها اشرف بلادهم وكرسيّ مملكة الروم وبها قيام دينهم ومرة يقول اسير الي انطاكية واقصد هرقل و افرغ ويفتر في امره منه وقد جمع المسلمين للمشورة اذ اقبل ذلك المعاهدي وكان من متنصرة الشام فقال آيها الامير اتك قد احسنت التي فيما خصصتني به من امانك علي وعلى اهلي ورادي و قد اتيتك ببشارة وغنيمة يغنمها المسلمون ساقها الله تعالى اليبم فان اظفرهم الله تعالى بها استغنوا غناء لا فقر بعدة قال ابو عبيدة اخبر ما هذه الغنيمة وابن تكون فما علمتك الآناصحًا فقال ايها الامير ان بازایک علی الساحل حصنًا يعرف بحص ابي القدس و بازاية دير فيه راهب تعظمه دين النصرانية ويتبركون بدعائه ويقتبسون من

ا ( ن ) دايرة

علمه وله في كل سنة عيد يجتمعون فيه من جميع النواحي والقرئ و الضياء و الاديرة و يقوم عنده سوق عظيم يظهر فيه افاخر الثياب و الامتعة من الديباج و النهب و الفضة و يقيمون عندة ثلثة ايّام إر سبعة ثم يفترقون و قد قرب وقت قيام السوق فلو بعثت اليه سرية يكون فيها رجال ص العرب يكبسون ذلك السوق، و اصحابه امنين مطمئنين فياخدون جميع ما فيه ويقتلون الرجال ويسبون النساء و الذراري يكون وهنًا للمشركين و غنيمة للمسلمين فلمّا سمع ذلك ابو عبيدة فرح فرحاً شديدًا رجاءً إن يكون ما قاله المعاهدتي و قال كم بيننا و بين الدير ؟ قال عشرة فراسخ يوم للمجد - قال وكم بقى لقيام السوق ؟ قال ايام قلايل - قال فهل لهم حامية من الروم ؟ قال المعاهديّ ليس يعرف ذلك في بلاد الملك لأن للملك هرقل عندهم هيبة عظيمة فلما سمع ذلك ابوعبيدة قال فهل بالقرب مى الدير مدينة من مدايي الشام ؟ قال نعم ايّها الامير بالقرب من سوق القوم مدينة تسمئ طرابلس وهي فُرضة الشام و اليها تقدم المراكب من كلّ مكان و فيها بطريق عظيم التجبّر قد اقطعه الملك ايَّاها من تجبّرة وهو لا يحضر السوق وما كنت اعهد أن تكون لهذا السوق حامية من الروم الآ أن يكون الآن لخوفهم منكم ولو سار الى الدير و السوق ادنا المسلمين لرجوت له الفتم و الغنيمة ان شاء الله تعالى فقال ابوعبيدة ايبا الناس ايكم يهب نفسه لله وينطلق مع جيش ابعثه الى هذا السوق ؟ فلعل الله ان ينصره و يظفره فيكون ذلك فتعًا للمسلمين •

۱ ( ن ) يومين

ذكرسرية عبد الله بن جعفر الطيار الى حصن ابي القدس قال فسكت الناس و لم يجبه احد فنادا ثانية رانّما اراد ابو عبيدة بقوله خالدًا و انّما استحى ان يواجهه في ذلك فسكت خالد ولم يتكلم فقام اليه من وسط الناس شاب كما بقل عارضه واخضر شاربه و كان ذلك الشاب عبد الله بي جعفر الطيّار وكانت امّه اسماء بنت عميس الخثعميّة وكان جعفررحمه الله قدمات في غزاة تبوك و قطعت يداه و خلف ولده عبد الله صفيرًا فتزرَّجها ابوبكر الصديق رضي الله عنه وكفل عبد الله فلمّا كبر عبد الله و ترعرع كان يقول المَّه يا امَّاه ما فعل ابي ؟ فتقول يا بنيِّ قتلته الروم فكان يقول المن عشتُ الخذن بثارة فلما مات ابوبكرو ولمي عمر جاء عبد الله الى الشام في بعث بعثه عمر مع عبد الله بن انيس الجهني وكان فيه مشابهة من رسول الله صلى الله عليه و سلم في خلقه و خلقه و هو احد الاسخياء فلما قال ابوعبيدة أيَّكم ينطلق الي هذا الدير؟ وثب عبد الله بن جعفر و قال انا اول من يسير مع بعث تبعثه يا امين الآمة ففرح ابو عبيدة بقيامه وجعل يندب له رجال من المسلمين و فرسان الموحدين و قال انت الامير عليهم يا ابن عم رسول الله وعقد له راية سوداء وسلمها اليه وكانت الخيل خمسماية فارس منهم رجال من اهل بدر وكان من جملة من توجه مع عبد الله بن جعفر الطيّار [ ابوذر الغفاري و] عبد الله بن ابي اوفى و عامر بن ربيعة و عبد الله بن انيس الجهني و عبد الله بن ثعلبة

۱ ( ن ) كذلك ني النسختين ۲[ -] ني نسخة دمشق

رعقبة بن عبد الله بن جعفر الطيار الى حصن ابي القدس وعقبة بن عبد الله السلمي ووائلة بن الاسقع وسهل بن سعيد وسعد بن مالك السهمي وعبد الله بن بشر السلمي والسايب بن يزيد و انس بن صعصعة وصحمد بن الربيع بن سراقة و عمر بن سراقة بن النعمان المعتمر و كان متن شهد بدراً و سالم بن قانع و كان متن شهد بدراً و حابر بن مسروق الربعي و كان متن شهد بدراً و القارع بن خزعل و كان متن شهد بدراً و ناجي بن معاذ الاسلمي و كان متن شهد بدراً و ناجي بن معاذ الاسلمي و كان متن شهد بدراً و ناجي بن معاذ الاسلمي و كان متن شهد بدراً و مثل هولاء السادة رضي الله عنهم ه

قال الواقدي رحمه الله فلما اجتمعت الخمسماية فارسًا تحت والية عبد الله بي جعفر الطيّار ما منهم إلّا من شهد بدراً و خاض المعامع و الوقايع لا يوتون الادبار ولا يركنون الى الفرار فلمّا عولوا على السير قال ابو عبيدة لعبد الله بن جعفريا ابن عمّ رسول الله صلى الله عليه و سلّم لا تغير على القوم إلّا في اول يوم من قيام السوق ثم ودعهم و ساروا ه

قال واثلة بن الاسقع و كنتُ في سرية عبد الله بن جعفر و كان خروجنا من دمشق الى دير ابي القدس في ليلة النصف من شعبان و القمرزايد النور و انا الى جانب عبد الله بن جعفر فقال لي يا ابن الاسقع ما احسى قمرهذه الليلة و انواره فقلت يا ابن عمّ

۱ (ن) سهل بن سعد وعبد الله بن بشرو السايب بن يزيد وانس بن معصعة و محمد بن الربيع وكان ممن شهد بدرا و القارع بن خزعل و ناجي بن معاذ الاسلمي و جابر بن مسروق الربعي شهدوا بدرا ومثل هولاء الن

رسول الله ملى الله عليه وسلم هذة الليلة النصف من شعبان وهي ليلة عظيمة البركة فقال لي اجل هي ليلة يكتب فيها الآجال و الارزاق ويغفر فيها الذنوب ولقد كنت اريد أن أقومها فقلت أنَّ سيرنا خير من مقامنا والله جزيل العطاء قال صدقت فسرنا ليلتنا تلك الى الصباح فاصبح بنا الدليل وهو ذلك المعاهدي على جبل عظيم فبينما نحن نسير اذ اشرفنا على صومعة راهب وهي على ايماننا فعدل عبد الله نحو الدير وعدلنا معه فاطلع علينا الراهب من صومعته وعليه بُرنسُ شعرًا اسود فجعل يتامّلنا فقال من انتم ؟ قلنا عرب فقال انتم المحمديّون ؟ فقلنا نعم فجعل يتامّلنا و يفتقدنا واحداً واحداً ثم جعل يطيل النظر في وجه عبد الله بن جعفر فقال هذا الفتى ابي نبيكم ؟ فقلنا له لا فقال ان نور النبوة تلوج من بين عينيه فهل يلحق به ؟ فقلنا له هو ابن عمة فقال الراهب هو من الورقة و الورقة من الشجرة فقال عبد الله بن جعفر ايّها الراهب و هل تعرف رسول الله؟ قال كيف لا اعرفه و اسمه مكتوب في التورة و الأنجيل و الزبور الله صاحب الجمل الاحمر والسيف المشهر قال عبد الله بن جعفر فلم و تومن به و تصدقه ؟ فرفع [ الراهب ] يدة الى السماء و قال حتى يشاء صاحب هذه الخضراء ه

قال فاعجبنا كلامة وسرنا والدائيل بين ايدينا الى ان اتينا الى واد كثير الشجر و المياة و امرنا ان نكمن فية فقال لعبد الله بن جعفر فاتي اذهب احس لكم الخبر فقال عبد الله بن جعفر اسرع في مسيرك و ارجع الينا بالخبر قال فانطلق مسرعًا و اقام عبد الله بن جعفر في ذلك الوادي مع اصحابة مكمنًا ه

قال واثلة بن الاسقع فاصلحنا زادنا و اكلنا فلما مضى من الليل هزيع قام عبد الله بن جعفر يحرس المسلمين بنفسه الى الصبلح فلما اصبحنا صلّينا صلاة الصبح وجلسنا ننتظر رجوع الرسول فلم يات و ابطا علينا خبرة فقلق المسلمون لاحتباسه و خافوا من المكيدة وشوش عليهم الشيطان وسأت الظنون بالدليل فما من المسلمين الآمن طلّق بالمعاهدي شرًّا الا ابو ذرّ الغقاري فادّه قال ظنّوا بصاحبكم خيرًا فما تخافون منه كيدًا ولا مكرًا ان له شان تعلمونه قال فسكن الناس لذلك و اذا بصاحبهم قد اقبل ه

قال واثلة بن الاسقع فلما رايناه فرحنا به و ظنننا انة يامونا بالنهوض الى العدر فاقبل حتى وقف في وسط المسلمين و قال يا الصحاب محمد و المته و حق المسيم اتي لم اغشكم فيما حدثتكم به و اتي رجوت لكم الغنيمة و قد حيل بينكم و بينها فقال له عبد الله بن حعفر و كيف حيل بيننا و بينها ؟ قال حال بينكم و بينها بحر عجاج متلاطم بالامواج و ذلك اتي اشرفت على هولاء القوم و السوق و قد قام فيه البيع و الشراء و اجتمع اليه اهل دين النصرانية و قد دار اكثرهم بحصى ابي القدس و اجتمع اليه الاقسة و الرهبان و الملوك و البطارقة فلما نظرت الى ذلك لم ارجع حتى اخبرت ما السبب الذي جمعهم هناك فمضيت و اختاطت بالقوم و اذا ما السبب الذي جمعهم هناك فمضيت و اختاطت بالقوم و اذا بالجارية الى عند دير ابي القدس لياخذوا لها باعوثا و هو القربان و قد دار بها فرسان الروم و المتنصرة في حدهم و حديدهم كل ذلك خونًا منكم يا معشر العرب وما ارئ لكم صواباً ان تسيروا الى القوم

لانهم خلق كثير و جمّ غفير نقال عبد الله بن جعفر وكم يكون القوم وكم حرزتهم ؟ فقال امّا السوق ففيه اكثر من عشرين الفًا من عوام الروم و الارمن و النصارئ و القبط من مصر و اليهود و اهل السواد و البطارقة و المتنصرة و امّا المستعدّون للحرب فخمسة الاف فارس و مالكم بالقوم طاقة و ان وقع الصوت اجابهم امثالهم لانّ بلادهم متصلة و امّا انتم فعددكم يسير و الغوث منكم بعيد ه

قال فصعب ذلك على المسلمين فقال عبد الله بي جعفريا معاشر المسلمين ما تقولون في هذا الامر ؟ فقالوا الراي ان لانلقي بايدينا الى التهلكة كما امرنا ربّنا في كتابه العزيز و نرجع الى الامير ابي عبيدة والله لا يضيع اجرنا فلما سمع عبد الله بي جعفر قولهم قال لهم اما انا فاتي اخاف إن فعلت ذلك ان يكتبني الله من الفارين وما ارجع او ابدي عذرًا عند الله فمي ساعدني فاجرة على الله و من رجع فلا عتب عليه فلما سمع المسلمون ذلك من كلام عبد الله بي جعفر من بذل مهجته استحيوا منه و اجابوة الجمعهم و قالوا افعل ما تريد فما ينفع حذر من قدر ففرح باجابتهم ثم عمد الى درعه فافرغه عليه و ركّب على راسه بيضة وشد وسطه بمنطقة و تقلّد بسيف ابيه جعفر و استوى على متى جوادة و اخذ الراية بيدة وامر المسلمين باخذ الاهبة فلبسوا دروعهم و اشتملوا و الخيولهم و قالوا للدليل سرّبنا نحو القوم فستعايي من اصحاب رسول الله عليه و سلّم عجباً ه

قال واثلة بن الاسقع فرايت الدليل و قد اصفر وجهه و تفير لونه و قال سيروا انتم برايكم وما عليّ من امركم حرج قال ابو ذرّ الغفاري رضي الله عنه فرايت عبد الله بن جعفر يلطّف به حتى سار بين يديه يدلّ به على القوم ساعة ثم وقف فقال امسكوا عليكم فانكم قربتم من القوم فكونوا في مواضعكم مكمنين الى وقت السحر ثم اغيروا على القوم

قال واثلة بن الاسقع فبتنا حيث امرنا و نحن نطلب الفرج من الله تعالى و النصر على الاعداء فلمّا كان وقت السحر صلّى بهم عبد الله بن جعفر صلوة الفجر فلمّا فرغ من صلوته قال لهم ما ترون في الغارة على القوم ؟ فقال عامر بن ربيعة انا ادلكم على امرتصنعونه قالوا قل قال تتركوا القوم لبيعهم و شرائهم و اظهار امتعتهم ثم اكبسوا عليهم على حين غفلة و غرّة من امرهم فصوّب الناس راية و صبروا الى وقت قيام السوق ثم اظهروا السيوف من اغمادها و اوتروا القسى و شرعوا الاسنة و عبد الله بن جعفر امامهم و الراية بيده فلما طلعمت الشمس عمد عبد الله بن جعفر الى المسلين فجعلهم خمسة كراديس في كل كردوس ماية فارس و جعل على كل ماية نقيباً و قال ياخذ كل ماية منكم قطراً من اقطار السوق و لا تشتغلوا بنهب و لا غارة و لكن ضعوا السيوف في المفارق و العواتق و تقدّم عبد الله بن جعفر بالراية و طلع على القوم فنظر الى القوم متفرّشين في الارض كاتهم النمل لكثرتهم وقد احدق بدير الراهب خلق كثير وقد اخرج راسه من الدير و هو يعظ الناس و يومّيهم و يعلّمهم معالم هلاكهم وهم شخوص اليه بابصارهم و ابنة البطريق عنده في الدير و البطارقة و ابنارهم عليهم الديباج المثقل بالحديد و من فوقها دروع و جواش تلمع و بيض وهم ينتظرون خروجها اليهم و قد لبسوا

الحذر جلباباً كانهم ينتظرون صيحة بين ايديهم او قارعة تطرقهم ونظر عبد الله بن جعفر الى الدير و ما احدق به و الى الراهب و ما حول صومعته فهاله ذلك في امرهم و صاح باصحابه قبل الحملة و قال يا اصحاب رسول الله متلى الله عليه و ستم احملوا بازك الله فيكم فان كانت غنيمة و سروراً فالفتح و السلامة و كان الاجتماع تحت دير الراهب و ان كان غير ذلك و نعوذ بالله فموعدنا بالجنة و ملقانا عند حوض ابن عتي محمد رسول الله متى الله عليه و ستم ثم هز الراية و حمل بها نحو المشركين و الماية الفارس معه محدقون به يحملون لحملته فيهم اهل المقدمة من اصحاب رسول الله صتى الله عليه و ستم و ستم و ستم فيهم اهل المقدمة من اصحاب رسول الله صتى الله عليه و ستم و

قال وطلب عبد الله بن جعفر مكان الجمع العظيم فغاص فيهم وجعل يضرب بسيفه تارةً و يطعن برصحه تارةً و يحملون المسلمون من ورائه وسمع الروم اصوات المسلمين و قد رفعوا اصواتهم بالتهليل و التكبير فتيقّنوا أنّ جيوش المسلمين قد ادركتهم وكانوا لذلك منتظرين و هم على يقظة من امرهم فامّا السوقة فانهم تبادروا الى اسلحتهم و المنع عن انفسهم و اموالهم و اخذوا السيوف و الاعمدة و انعطفوا الى قتال المسلمين عطفة الاسد الفروس فطلبوا صاحب راية المسلمين ولم يكن مع المسلمين راية غيرها فاحدقوا بالراية من كلّ جانب و قامت الحرب على ساق و ثار الغبار و انعقد و صار قسطةً و احدق الروم بالمسلمين فما كان المسلمون فيهم الآكالشامة البيضاء في جلد البعير السود فما كان المسلمون فيهم الآكالشامة البيضاء في جلد البعير والتكبير و كلّ امرء مشتغل بنفسه عن غيرة ه

قال ابو سبرة بن ابراهيم بن عبد العزيزبن ابي قيس ( و كان

من السابقين المتقدمين بايمانهم في الاسلام و صاحب الهجرتين جميعًا ﴾ شهدت قتال الحبشة مع جعفر بن ابي طالب و شهدت المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر واحد و حنين فقلتُ انّي لا اشاهد مثل هذه الوقايع فلمّا قبض رسول الله صلّى الله عليه و سلم حزنت عليه ولم استطيع أن أقيم بالمدينة بعد فقدة و رجعت الى مكة فاقمت بها فعوتبتُ في منامي بتخلُّفي عن الجهاد فخرجت الى الشام و معي زوجتي أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو العامري فقدمت الى الشام و شهدت اجنادين وسرية خاله و توما وهربيس وشهدت سرية عبد الله بن جعفر وكنت معه على دير ابي القدس فانستنى وقعتها ماشاهدت قبلهامن الوقايع بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم وذلك أني نظرت الى الروم حين حملنا عليهم في كثرة عددهم و مددهم و قلفًا لا غيرهم و ليس لهم كمين اذ خرج لهم كمين عظيم فرايت اجسادهم هايلةً عظيمةً وعليهم الدروع و الزرد ما يتبيَّى منهم الا الحدق ولهم طقطقة و زمجرة عند ما يحملوا حتى نظرت الي المسلمين قد غابوا في اوساطهم و لا اسمع آلا اصواتًا تارةً ثم تخمد فاقول قد هلكوا ثم انظر الى الراية بيد عبد الله بن جعفر مرفوعة فافرح بذلك و عبد الله يقاتل بالراية ويكر بها على المشركين فلا ينثني مجاهدًا عن صغر سنّه ولم يزل الحرب كلّما طال مكثها يشب ضرامها و يعلو تقامها و يلقهب نارها و صار عبد الله في وسط القوم وهم من حوله وحول اصحابه كالحلقة الدايرة والروم محدقة فجعلت كلمًا حمل يميناً حملت يميناً وان حمل شمالًا حملت شمالًا والم

نزل في الحرب و القتال حتى كلّت منا السواعد و خدرت منا المناكب و عظم الامرو عازهم الصبر و اختهم الابتهال و رتى النهار و انثلم سيف عبد الله بن جعفر و كاد أن يقف فرسه من تحته فالتجا باصحابه الى موضع ليجمع اليه اصحابه فنظر المسلمون الى الراية فقصدوا اليها و ما منهم الا مكلوم اكف من المشركين فضاق بذلك ذرعه و ما نزل به من نفسه مثل ما نزل به من المسلمين فالجا الى الله امرة و فوض الى صاحب السراير حاله و رفع يديه الي السماء وقال في دعائه يا من خلق خلقه فاحس خلقهم و ابلي بعضهم ببعض و جعل فلك محنة لهم اسالك بجاء محمد عبدك الا جعلت لذا من امرنا فرحاً و مخرجاً ثم عاد الى القتال و اصحاب رسول الله ملى الله عليه و سلم يقاتلون معه تحت رايته فلله در ابي ذر الغفاري فانه نصرابي عم رسول الله ملى الله عليه و سلم في ذلك اليوم و جاهد نصرابي عم رسول الله ملى الله عليه و سلم في ذلك اليوم و جاهد بين يديه ه

قال عمرو بن ساعدة فلقد رايته مع كبرسنّه و هو يضرب في الروم بسيفه و ينتمي الى قومه و يذكر عند حملاته اسمه و يقول انا ابو ذرّ و المسلمون يفعلون كفعله حتى بلغت القلوب الحناجر و ظنّوا الله ذلك الموضع قبورهم ه

قال الواقدى رحمه الله

حدثني عبد الله بن انيس قال كنت احبّ جعفر واحبّ من اولادة عبد الله فلمّا قبض ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نظرعبد الله الى امّه اسماء بنت عميس حزينة كود

ان ينظر اليها في ذبك الحزن و ايضًا ان ابا بكر كان مقام والده جعفرو كان يحبّ عبد الله حبًا شديدًا فاستاذن عبد الله بن جعفرعمربالمسير الى الشام و قال يا ابن انيس اشتهي ان الحق بالشام و اكون مجاهدًا فتصحبني ؟ فقلت له نعم قتودع من عمّه علي و اكون معرو من المسلمين و سرنا نريد الشام و معنا عشرون فارسًا من اليمن و من الازد حتى اتينا تبوك فقال يا ابن انيس ا تدري موضع قبر ابيّ جعفر ؟ فقلت له نعم هو بموتة قال اشتهي ارئ الموضع قال فما زلنا حتى اتينا موضع قبر ابيه و موضع الوقعة و عليه الموضع قال فما زلنا حتى اتينا موضع قبر ابيه و موضع الوقعة و عليه خيارة وضعها قوم من كلب للتبرك فلمّا نظر عبد الله الى قبر ابيه نزل عنده و ترامي عليه و بكى ثم ترحم و اقمنا عنده الى صبيحة اليوم الثاني فلمّا رحلنا رايت عبد الله يبكي و وجهه مثل زعفوان فسالته عن ذلك فقال رايت ابي جعفرًا البارحة في النوم و عليه فسالته عن ذلك فقال رايت ابي جعفرًا البارحة في النوم و عليه حلتان خضرارتان و جناحان و بيده سيف مشهرًا خضبة فسلمه ما ترا الا بالجهاد و كاتي اقاتل بالسيف حتى انثلم بيدي و

قال عبد الله بن انيس فسرنا حتى اتينا عسكر ابي عبيدة بدمشق فبعثه امير تلك السرية الى ديرابي القدس قال ابن انيس فلما رايت تلك الوقعة بينه وبين الروم فقلت يوشك ان يدهى عبد الله فسرت كالبرق و اتيت عسكر ابي عبيدة فقال أبشارة يا ابن انيس ام لا ؟ فقلت نفّذ المسلمين الى نصر عبد الله بن جعفر ثم

۱ (ن) اخضر

حدَّثته بالقصة فقال ابو عبيدة إنَّا لِلهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَالْعَ وَأَجِعُونَ أَن اميب عبد الله بن جعفر ومن معه تحت رايتك يا ابا عبيدة وهي إرَّل امارتك ثم التفت الى خالد بن الوليد فقال سالتك بالله الحق عبد الله فانت المعدّلها فقال خالد أنا لها والله العظيم أن شاء الله و ما كنت انتظر الآ ان تامرني فقال ابو عبيدة استحيت منك يا ابا سليمان فقال أمَ وَ الله لو امر علي عمر طفلًا لايتمرت له فكيف اخالفک ؟ و انت اقدم منّي ايماناً و اسلامًا سبقت بايمانك مع السابقين و سارعت باسلامك مع المسارعين و سمّاك رسول الله الامين فكيف اسبقك و انال درجتك ؟ و الله لقد ضربت وجوه المسلمين بالسيف زماناً و الآن اشهدك إنّي جعلت نفسي في سبيل الله حبسًا و سوف احالل امير المومنين اذ قال اتبي لا اريد الجهاد الآلاجل السمو والله لارتيت امارة ابدأ فاستحسن المسلمون كلامه و قال ابو عبيدة يا ابا سليمان الحق اخوانك المسلمين • فوثب كانَّه الاسد وسار الى رحله و افرغ عليه درع مسيلمة الكذَّاب الذي سلبه يوم اليمامة و القبي بيضته على راسه وتقلَّد حسامه و انصبّ في سرجه كانّه نُقرمنه و نادى بالجيش الزحف هلموا الى ضرب السيوف قال فاجابوه مسرعين كانهم العقبان وتبادروا الي طاعة الرحمل و اخذ خالد الراية بيده و هزها على ركابه و دار به عسكر الزحف من كلّ مكان و ودّع المسلون بعضهم بعضًا و سلّم عليهم خالك و عبد الله بن انيس الجهني رضي الله عنه يدلُّ بهم .

ا (ن) كذلك في النسختين

قال رافع بن عميرة الطائي وكنت يوميذ من اصحاب خالد ولم نزل نجد في السير والله عز وجل قدطوى لنا البعيد ، فلمّا كان عند غروب الشمس اشرفنا على القوم و الروم كالجراد المنتشرة و قد غرق المسلمون في كثرتهم فقال خالد يا ابن انيس في ايّ جانب اطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انه وعد اصحابه ان يلتقوا عند دير الراهب ار موعدهم الجنّة قال فنظر خالد الى الدير فاذا به قد راى الراية الاسلاميّة وهي بيد عبد الله بي جعفر وما من المسلمين الآمن قد أصيب بجرح او ثلب وقد ايسوا من الحياة الفانية و طمعوا في العيشة السرمدية و الروم تهارشهم الحرب و الطعن و الضرب و عبد الله بن جعفريقول لاصحابه دونكم و المشركين و اصبروا لقتال المارِقين و اعلموا انه يجلي عليكم ارحم الراحمين ثم قرأ كم من فِئةً قليلة غَلَبَتْ فِئُةً كَثيْرَةً بِاذْنِ الله وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ فلمَّا نظر خالد الى صدرهم و تجلَّدهم على قتال اعدائهم لم يطق الصبر دون ان هز الرابة و قال دونكم و القوم القباح و اروا من دمائهم الصفاح و ابشروا بالنجاح يا اهل حي على الفلاح • قال الواقدي رحمة الله فبينما اصحاب عبد الله بن جعفر في اشد ما كانوا فيه اذ خرجت عليهم خيل المسلمين و كتايب الموحدين كانها الطيور في جريها و عليها الرجال كانها العقبان الكاسرة و الليوث الضاربة و هم غايصون في الحديد و الزرد النضيد وقد ارتفع لهم الضجيم و لخيلهم العجيم فلما نظر اصحاب عبد الله الى ذلك ايقنوا بالفناء و جعلوا ينظرون الخيل التي رارها و اذا هي قامدة اليهم ففزعوا و جزعوا و ظنُّوا انَّ كمينًا من الروم

قد ظهر الى قالهم و برز السرهم فعظم عليهم الامر فاذا هم سمعوا هاتفاً خذل الامن و نصر الخايف يا حملة القران جاءكم الفرج من الرحمان و نصرتم على عبدة الصلبان و قد بلغت القلوب الحناجر و عملت السيوف البواتر و اذا بفارس على المقدمة كانة الاسد الزاير و الليث الهادر و بيدة راية تشرق بالنور كاشراق القمر فنادى الفارس ابشروا يا معاشر المسلمين بالنصر المبيد انا خالد بن الوليد و فلما سمع المسلمون صوته و كانهم في لجة بحر فاجابوة بالتهليل و التكبير فكانت اصواتهم كالرعد القاصف و الريم العاصف ثم حمل خالد بجيش الزحف الذي لا يفارقونه و وضع السيف في الروم و

قال عامر بن سراقة فما شبّهت حملته في الروم الآ مثل حملة الاسد في الغنم ففرقهم بميناً وشمالاً وثبتوا العلوج للقتال ومانعوا عن انفسهم و اموالهم وخالد يطلب ان يصل الى عبد الله بن جعفر و فلما نظر المسلمون الى المخيل المقبلة اليهم لم يعلموا ما هي حتى سمعوا صوت خالد و هو يفتخر بنفسه و يذكر نسبه و سمعه عبد الله بن جعفر فقال ايّها الناس دونكم و الاعداء فقد اتاكم النصر من السماء ثم حمل و حمل المسلمون و

قال ابن الاسقع لقد كنّا ایسنا من انفسنا حتى اتانا الله تعالى بالنصر فما اختلط الظلام حتى نظرت الى خالد بن الوليد و الراية بيده و هو يصوق المشركين سوق الغنم الى المرعاء و المسلمون يقتلون و ياسرون و لله درّ ابي ذرّ و الضرار بن الازور و المسيب بن نجبة الفزارى لقد اقرنوا المناكب و هزّوا القواضب و قتلوا الروم في كل جانب و التقى ضرار بعبد الله بن جعفر فنظر اليه و الدم

على اكمام درعه وبدنه كاكباد الابل فقال شكر الله لك يا ابن عم رسول الله فاتك قد اخذت بثار ابيك و شفيت غليلك فقال عبد الله من الرجل المخاطب و كان الطلام قد اعتكر و ضوار ملثم فقال انا ضوار صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صرحبًا بطلعتك من المساعد لنا والقادم لنصرتناه

قال عبد الله بن انيس فهم على ذلك حتى جاء خالد و جيش الزحف قال شكر الله لك واحسى جزاءً قال يا ضرار ان حامية الروم من البطارقة عند الدير لاجل ابنة صاحب طرابلس و قد احدق بالدير يمنع عن الجارية وقد احاط بها كلّ فارس شهم فهل لك يا ابن الازور ان تحمل معي ؟ قلت و اين هم ؟ قال اما تنظر اليهم ؟ فمددت عيني و اذ بكماة الروم وبطريق طرابلس وقد احدق عن يمين الديريمنع عن الجارية و النيران مشتعلة و الصلبان تلمع في ضوء الذار كانَّهم سد من حديد فقال ضرار ارشدك الله الى الخيرات فنعم المرشد انت احمل حتى احمل بحملتك فحمل عبد الله من جنب وحمل ضرار من جنب و تبعهم رجال و زعقوا بالروم و حما المشركون انفسهم و كان اشدهم منعة بطريقهم فبرز امام القوم كانة الفنيق و هو يبدر هدرات الاسد و حمل و قصد ضرار بن الازور و باطشه في الضراب و ضرار يتعجب من عظم خلقته و تمكّنه في سرجه و شدة ضرابه و حسن احترازه فاخذ منه حدره و البطريق يطلبه اشد طلب وكلّ واحد منهما طامع في صاحبه و انفرد مع ضرار فانبسط ضرار بين يديه فطلبه البطريق و اصحابه فقصد ضرار موضعًا

يصلم لمجال الخيل فاعترضه في واد في ظلمة الليل فكبا الجواد و سقط الى الارض هاويًا ثم ثار من سقطته يروم ان ياخذ الفرس فلم يجد الى ذلك سبيلًا فثبت مكانه و سيفه و حجفته بيده و جعل يجاهدهم راجلًا و صبر لهم صبر الكرام فحقّق عليه بطريق الروم و اقبل يربد يضوبه بعمود، فلمّا لارقه وانزل العمود عليه فراغ ضرار عن الضربة ثم وثب اليه وثبة الاسد و ضربه ضربة نعب نرس البطريق من تحته وقام على رجليه وانتكس الى الارض فاعابت الضربة عنق الجواد و وقع البطريق من ظهرة و لم يقدر يقوم لاته مندفي في سرجه فعاجله ضرار قبل وصول غلمانه اليه و ضربه على حبل عاتقه فنباسيفه ولم يعمل فيه شيأ فناهضه العلم وايقى بالهلاك فوثب ضرار و قبض عليه بقوّته فكان كالجبل العظيم فرماه ضرار تحته و ملك صدرة و احتوى نحرة و كان لضرار ستين من صنعة اليمن لايفارقه فسلَّها من غمدة وضرب ضربة الى صدرة فسقط قتيلاً وعجَّل الله تعالى رحه الى النار ثم وثب ضرار و ملك جوادة و كان عليه حلّة من الذهب و الفصّة و الفصوص تساري ثمنًا كثيرًا فلمّا صارفي ظهر الجواد كبر و حمل على الروم فقرقهم يمينًا و شماً؛ و لمّا انبسط ضرار امام عدر الله ملك عبد الله بن جعفر الدير و من فيه و احدق به المسلمون فلم ياخذوا منه شيًا حتى رجع خالد من اتباع الروم و ذلك أنّ خالدًا تبعهم الى نهر عظيم كان بينهم وبين طرابلس و الروم يعرفون شارعه فخاضوه خوضاً فوقف خالد و رجع الي اصحابه فوجدهم ملكوا الدير وجمعوا الغنائم و ما كان في السوق من المتاع و ثياب الديباج و الطعام ه

عاومونك

قال واثلة فجعلنا نجمعه في الاعكام و ناكل من الخيرات قال و الخرجوا ما كان في الدير من الآية و الفضة و الستور و المراتب و اخرجت ابنة البطريق و معها اربعون جارية لها و حلي و حلل و حمل على البواذين و البغال و الحمير و انقلبوا اصحاب رسول الله ملى الله عليه وسلم بالغنيمة و الاموال الجسيمة

قال الواقدي فحسب تلك السرية لثلاث عبد الله بن جعفر صاحبها وابن انيس مدركها وخالد منجدها ولقي خالد فيها مشقة و جراحاً مولّمة في جسمه فلمّا سار اقبل الي الراهب و صاح به فلم يكلُّمه فهتف به مرَّة اخرى و هدَّده فاطلع اليه و قال قل ما تشاء فوحق المسيم ليطالبنك صاحب الخضراء بدماء من قتلت فقال خالد كيف يطالبنا وقد أمرنا ان نقاتلكم ونجاهدكم و وعدنا على ذلك الثواب و الله لو لا ان رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم نهانا ان نتعرض الم النزلتك من صومعتك و قتلتك اشد قتلة فسكت عنه الراهب و سار خاله بالغنيمة حتى قدم دمشق و ابو عبيدة متطلع على قدومهم فلما اشرف على الغنائم فرح فرحاً شديدًا رفرح المسلمون و استقبلهم ابو عبيدة و سلم على خالد و شكره و سلم على المسلمين و على عبد الله بن جعفر و رجع الى مكانة و خمس الغذيمة وقسمها على المسلمين ودفع الي ضرار فرس البطريق وسرجه و ما عليه من حلية الذهب والفضة والجوهر فاتابها ضرار الى اخته قال ورايتها نزعت فصوص الجوهر وفرقتها على ساير نساء المسلمين وأن الفعن يسوى الثمن الكثير قال و اعرض السبى على ابى عبيدة و في الجملة ابنة البطريق فساله عبد الله بن جعفوان يعطيها له فقال حقى استان امير المومنين في ذلك وكتب الى عمر يعلمه بها فكتب اليه عمران يدفعها لعبد الله بن جعفر و اقامت عنده زمأنا و علمها الطبخ و كانت يحسن طبيخ الروم فاقامت عنده الى ايام يزيد فاخبروا يزيد بها فاستهداها منه فاهداها له ه

قال عامر بن ربيعة اصابني من غنيمة الدير ثياب ديباج حرير فيها صور الروم وكان في ثوب منها صورة حسنة صورة مريم وعيسى عليهما السلام فحملت الثياب الى اليمن فبعت بثمن كثير فاشتريت بالطايف وكتب التي عمر وانا مع ابني عبيدة يا ابن الحي ابعث التي بمثل هذه الثياب فانها تنفق ه

قال الواقدي فلما رجع جيش المسلمين غانماً كتب ابوعبيدة بن المجراح الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتاباً يخبرة بما فتم الله تعالى على يدة و ما غنم المسلمون من دير ابي القدس و يمدح خالدًا و يشكرة و اثنا عليه و اخبرة بما قال فيه و ما تكلم و يساله ان يكتب الى خالد يبسّرة و يستعطفه ه

قال الواقدي كان كتاب ابي عبيدة في المسير الى هرقل و الى بيت المقدس و كتب اليه في امر المسلمين انهم يشربون الخمر و قال عاصم بن ذويب العامري كنت فيمن شهد قتال الشام و فتم

قال عامم بن ذويب العامري كنت نيمن شهد قتال الشام و نقص دمشق و غوطتها و العرب الوافدة من اليمن الضياع فاخدوا في الشرب واستطابوا ذلك فانكر ذلك ابو عبيدة فقال رجل من العرب اظنّه سراقة بن عامر يا معشر المسلمين خلوا شرب الخمو فانها تذهب العقل و تكثر اكتساب الاثم و ان رسول الله ملّى الله عليه و سلم كان يلعن شارب الخمر حتى لعن حاملها و المحمولة اليه و

حدثنى اسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمٰى بن عوف الغسّاني قال كنت مع ابي عبيدة بالشام فكتب الى عمر يخبره بفتم السوق و في الكتاب أنّ المسلمين شربوا الخمر و استوجبوا الحد فيها فقدمت المدينة فوجدت عمو في مسجد رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و معه نفر من اصحاب رسول الله ملّى الله عليه وسلّم نيهم عثمان وعليّ وطلحة و عبد الرحمن بن عوف يتحدّثون ندنعت اليه الكتاب فلمّا قرأه عمر جعل يفكر في ذلك ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه و سلّم جلد في شربها ثم سال عمر لعلىّ رضي الله عنه في ذلك فقال ما ترى في هذا ؟ فقال عليَّ انَّ السكران اذا سكر هذا و اذا هذا افترى و اذا افترى فعليه ثمانون جلدة فاجلد فيه ثمانين جلدة و فكتب عمر الى ابي عبيدة "أمَّا بعد فقد ورد كتابك و فهمتة و من شرب الخمر فاجلدة ثمانين جلدة و لعمري ما يصلع لهم الَّا الشدة والفقر و لقد كان حقَّهم أن يحسنوا نياتهم ويراقبوا ربُّهم عزُّ و جلُّ و يعبدوه و يومنوا به و يشكروه فمن عاد فاقم فيه الحدُّ . قال الواقدي رحمة الله فلمّا ورد كتاب عمر بن الخطاب على ابي عبيدة و قراة نادئ في المسلمين من كان لله عليه حدّ فليعظى ذلك من نفسه و ليتب الى الله تعالى ففعل الناس من كان شرب الخمر اعطى الحدّ من نفسه ثم قال ابو عبيدة اتّي قد عزمت بالمسير الى انطاكية و نقصد كلب الروم و لعلّ الله ان يفتّحتها على ايدينا فقال المسلمون سرْحيث شئت فنحن لك تبع قال فسر بقولهم و قال تأهبوا للرحيل فانّي ساير بكم الى حلب فاذا فتحناها توجّبنا ان شاء الله تعالى الى انطاكية قال فاسرع المسلمون الى اصلاح شانهم و افتقاد رحالكم و اخذ أهبتهم فلما فرغ ابو عبيدة من جميع شغله امر خالد بن الوليد ان ياخذ رايته العقاب التي عقدها له ابوبكر الصديق رضي الله عنه يوم سيرة [الى ايلة] و امرة ان يسيرامام الجيش بعسكر الزحف فسار خالد على المقدمة معه ضرار بن الزور و رافع بن عميرة الطائي و المسيب بي نجبة و الناس يتبع بعضهم بعضًا و ترك ابو عبيدة على دمشق صفوان بن عامر الاسلمي و ترك عندة خمسماية رجل و سار ابو عبيدة في اثر المسلمين و معه من العرب يمن و مضره

قال الواقدي رحمه الله و سار ابو عبيدة على طريق البقاع و اللبوة فلما وصل الى هنائك بعث خالد بن الوليد الى حمص و قال يا ابا سليمان انهض على بركة الله تعالى و عونه و نازل القوم وشيّ الغارة على ارض العواصم و قنسرين وانا اسير الى بعلبك و لعل الله يسهل علينا فتحها ثم ودّعه و سار خالد بمن معه الى حمص و توجّه ابو عبيدة الى بعلبك و اذا قد و رد بطريق من جوسية و معه الهدايا و التحف و صالح المسلمين سنة كاملة و قال ان فتحتم حمص و بعلبك إ فانا بين ايديكم لا اخالف لكم قولًا فصالحه ابو عبيدة على اربعة الان درهم و خمسين ثوبًا من الديباج فلما انبرم الصلح سار ابو عبيدة يطلب بعلبك] فما هو الديباج فلما انبرم الصلح سار ابو عبيدة يطلب بعلبك]

ا [ - ] في نسخة واحدة

م [ - ] نينسخة دمشق نقط

الآ ان ابعد من اللبوة الآوقد اشرف عليه راكب نجيب وهو ياكل الآرض بسيرة فوقف ابو عبيدة حتى اشرف عليه النجاب فاذا هو السامة بن زيد الطائي فقال يا اسامة من اين اقبلت وفاناخ نجيبه وسلم على ابي عبيدة و على المسلمين و قال اتيت من المدينة و سلم اليه كتابًا من عمربن الخطاب ففضه ابو عبيدة و قراة فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله امير المومنين عمر بن الخطاب الى ابي عبيدة امين الآمة سلام عليك امّا بعد فاتّي احمد الله الذي لا اله الآهو واصلّي على نبيّه امّا بعد فلا مردّ لقضاء الله و قدرة و من كتب في اللوح المحفوظ كافرًا فلا ايمان له و ذلك أنَّ جبلة بن الايهم . الغسّاني كان قدم علينا في بني عمّه و سراة قومه فانزلتهم واحسنت اليهم و اسلموا على يدي و فرحت بذلك اذ شد الله عضد الاسلام بهم ولم اعلم ما في كمين الغيب و أنَّا سرنا الى مكة حرسها الله نطلب الحمج فطاف جبلة بن الايهم بالبيت سبعاً فوطي ازارة رجل من بني فزارة فسقط الازار عن كتفيه فالتفت الى الفزاري وقال يا ويلك اكشفتني في حرم الله فقال الفزاري والله ما تعمدتك فلطم الفزاري لطمة هشم انفه وكسر ثناياء الاربع فاقبل الفزاري الي مستعدياً على جبلة فامرت باحضارة و قلت ما حملك على أن لطمت الحاك في الاسلام فكسرت ثناياة الاربع وهشمت انفه ؟ فقال أنَّه وطي ازاري فعلَّه و واللَّه لو لا حرمة البيت لقتلته نقلت قد اقررت على نفسك نامًا ان يعفو عنك و امّا ان اخذ منك القصاص له فقال اتقتم منّي و انا ملك و هو

سوقي ؟ قلت قد شملك و آياه الاسلام ما نفصله الآ بالاسلام فقال يا عمر تتركني الى غد فتقتص منّي فقلت للفزاري تتركه الى غد ؟ فقال نعم فلما كان الليل ركب في بني عمه و توجه الى الشام الى كلب الطاغية و ارجو ان يظفرك الله به فانزل على حمص و لا تبعد عنها فان صالحك اهلها فصالحهم و ان ابوا فقاتلهم و ابعث عيونك الى انطاكية و كن على حذر من المتنصرة و السلام عليك و على من معك من المسلمين و رحمة الله و بركاته "

أقال الواقدي رحمة الله فلما قرأ ابو عبيدة الكتاب في سرة قراة مرةً اخرى جهرًا ثم الوى يطلب حمصًا و كان خالد قد سبقه اليها بثلث الجيس فنزل عليها يوم الجمعة في شوال سنة اربعة عشر من الهجرة و كان عليها بطريق عظيم من قبل هرقل و كان اسمه نقيطا بن كركس و كان قد مات يوم نزول خالد عليها فلما رائ اهل حمص نزول خالد و المسلمين عليهم اجتمعوا في الكنيسة المعظمة و قال بطريقهم اعلموا ان صاحب الملك قد مات و ليس عند الملك خبر هولاء العرب و قد نزلوا علينا و ما ظننًا

<sup>1(</sup>ن) قال الواقدي فلما قرأ ابو عبيدة الكتاب في سرة قرأة مرة ثانية ثم الوعل يطلب حمصًا قال عامربن اسد اليربوعي حدثنا نوفل بن خداش عن شداد بن ارس وكان متن حضر فتوح الشام من اولة الى اخرة قال لمّا قرأ ابو عبيدة كتاب عمر الوى يطلب حمص وكان خالد بن الوليد سبقة اليها بثلث الجيش الن

قال رافع بن عميرة الطائي وكنت يوميذ من اصحاب خالد ولم نزل نجد في السير و الله عز وجل قدطوى لذا البعيد و فلما كان عند غروب الشمس اشرفنا على القوم و الروم كالجراد المنتشرة و قد غرق المسلمون في كثرتهم فقال خالد يا ابن انيس في ايّ جانب اطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انه وعد اصحابه ان يلتقوا عند دير الراهب او موعدهم الجنّة قال فنظر خالد الى الدير فاذا به قد رائ الراية الاسلاميّة و هي بيد عبد الله بن جعفر وما من المسلمين الآمن قد أصيب بجرح او ثلب وقد ايسوا من الحياة الفائية و طمعوا في العيشة السرمدية و الروم تهارشهم الحرب و الطعن و الضرب و عبد الله بن جعفريقول لاصحابه دونكم و المشركين و اصبروا لقتال المارِقين و اعلموا انه يجلي عليكم ارحم الراحمين ثم قرأ كم من فِئُةَ قَلَيْلَة عَلَبَتْ فِئُةً كَثَيْرَةً بِاذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ فلمَّا نظر خالد الى مبرهم و تجلَّدهم على قتال اعدائهم لم يطق الصبر دون أن هزّ الراية و قال دونكم و القوم القباح و اروا من دمائهم الصفاح و ابشروا بالنجاح - يا اهل حي على الفلاح ، قال الواقدي رحمة الله فبينما اصحاب عبد الله بن جعفر في اشد ما كانوا فيه اذ خرجت عليهم خيل المسلمين و كتايب الموحدين كانها الطيور في جريها و عليها الرجال كانها العقبان الكاسرة و الليوث الضارية و هم غايصون في الحديد و الزرد النضيد وقد ارتفع لهم الضجيم و لخيلهم العجيم فلما نظر اصحاب عبد الله الى ذلك أيقنوا بالفناء و جعلوا ينظرون الخيل التي راوها و اذا هي قامدة اليهم ففزعوا و جزعوا و ظنّوا ان كمينًا من الروم

قد ظهر الى قتالهم و برز لاسرهم فعظم عليهم الامر فاذا هم سمعوا هاتفاً خذل الامن و نصر الخايف يا حملة القران جاءكم الفرج من الرحمان و نصرتم على عبدة الصلبان و قد بلغت القلوب الحناجر و عملت السيوف البواتر و اذا بفارس على المقدمة كانة الاسد الزاير و الليث الهادر و بيده راية تشرق بالنور كاشراق القمر فنادى الفارس ابشروا يا معاشر المسلمين بالنصر المبيد انا خالد بن الوليد و فلما سمع المسلمون صوته و كانهم في لجة بحر فاجابوة بالتهليل و التكبير فكانت اصواتهم كالرعد القاصف و الريم العاصف ثم حمل خالد بجيش الزحف الذي لا يفارقونة و وضع السيف في الروم و

قال عامر بن سراقة فما شبّهت حملته في الروم الآ مثل حملة الاسد في الغنم ففرقهم يميناً وشمالاً وثبتوا العلوج للقتال ومانعوا عن انفسهم و اموالهم و خالد يطلب ان يصل الئ عبد الله بن جعفر و فلما نظر المسلمون الئ المخيل المقبلة اليهم لم يعلموا ما هي حتى سمعوا صوت خالد و هو يفتخر بنفسه و يذكر نسبه و سمعه عبد الله بن جعفر فقال ايّها الناس دونكم و الاعداء فقد اتاكم النصر من السماء ثم حمل و حمل المسلمون و

قال ابن الاسقع لقد كنّا ایسنا من انفسنا حتى اتانا الله تعالى بالنصر فما اختلط الظلام حتى نظرت الى خالد بن الوليد و الراية بيدة و هو يسوق المشركين سوق الغنم الى المرعاء و المسلمون يقتلون و ياسرون و لله درّ ابي ذرّ و الضوار بن الازور و المسيب بن نجبة الفزارى لقد اقرنوا المناكب و هزّوا القواضب و قتلوا الروم في كل جانب و التقى ضوار بعبد الله بن جعفر فنظر اليه و الدم

على اكمام درعه وبدنه كاكباد الابل فقال شكر الله لك يا ابن عم رسول الله فاتك قد اخذت بثار ابيك و شفيت غليلك فقال عبد الله من الرجل المخاطب و كان الظلام قد اعتكر و ضرار ملثم فقال انا ضرار صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال مرحبًا بطلعتك من المساعد لنا والقادم لنصرتناه

قال عبد الله بن انيس فهم على ذلك حتى جاء خالد و جيش الزحف قال شكر الله لك واحسى جزاءً قال يا ضرار ان حامية الروم من البطارقة عند الدير لاجل ابنة صاحب طرابلس و قد احدق بالدير يمنع عن الجارية وقد احاط بها كلّ فارس شهم فهل لك يا ابن الازور ان تحمل معي ؟ قلت و اين هم ؟ قال اما تنظر اليهم ؟ فمددت عيني و اذ بكماة الروم و بطريق طرابلس و قد احدق عن يمين الديريمنع عن الجارية و النيران مشتعلة و الصلبان تلمع في ضوء النار كانبم سد من حديد فقال ضرار ارشدك الله الى الخيرات فنعم المرشدانت احمل حتى احمل بحملتك فحمل عبد الله من جنب و حمل ضرار من جنب و تبعهم رجال و زعقوا بالروم و حما المشركون انفسهم و كان اشدهم منعة بطريقهم فبرز امام القوم كانة الفنيق و هو يهدر هدرات الاسد و حمل و قصد ضرار بن الازور و باطشه في الضراب و ضرار يتعجب من عظم خلقته و تمكنه في سرجه و شدة ضرابه و حسن احترازه فاخذ منه حذره و البطريق يطلبه اشد طلب وكلّ واحد منهما طامع في صاحبه و انفرد مع ضرار فانبسط ضرار بين يديه فطلبه البطريق و اصحابه فقصد ضرار موضعًا

يصلم لمجال الخيل فاعترضه في واد في ظلمة الليل فكبا الجواد و سقط الى الارض هاويًا ثم ثار من سقطته يروم ان ياخذ الفرس فلم يجد الى ذلك سبيلاً فثبت مكانه و سيفه و حجفته بيده و جعل يجاهدهم راجلًا و صبر لهم صبر الكرام فحقق عليه بطريق الروم و اقبل يربد يضربه بعمود، فلمّا لازقه وانزل العمود عليه فراغ ضرار عن الضربة ثم وثب اليه وثبة الاسد و ضربه ضربة فعبم فرس البطريق من تحته وقام على رجليه وانتكس الى الارض فاعابت الضربة عنق الجواد و وقع البطريق من ظهرة و لم يقدر يقوم الله مندفي في سرجه فعاجله ضرار قبل وصول غلمانه اليه و ضربه على حبل عاتقه فنباسيفه ولم يعمل فيه شيأ فناهضه العلبر وايقى بالهلاك فوثب ضرار و قبض عليه بقوّته فكان كالجدل العظيم فرماه ضرار تحته و ملك صدرة و احتوى نحرة وكان لضرار ستين من صلعة اليمن لايفارقه فسلَّها من غمدة وضرب ضربة الى صدرة فسقط قليلًا وعجَّل الله تعالى روحه الى الذار ثم وثب ضرار و ملك جوادة و كان عليه حلّة من الذهب و الفضّة و الفصوص تساوي ثمنًا كثيرًا فلمّا صارفي ظهر الجواد كبر و حمل على الروم فقرقهم يمينًا و شماً و لمّا انبسط ضرار امام عدو الله ملك عبد الله بن جعفر الدير و من فيه و احدق به المسلمون فلم ياخذوا منه شيًا حتى رجع خالد من اتباع الروم و ذلك أنّ خالدًا تبعهم الى نهر عظيم كان بينهم وبين طرابلس و الروم يعرفون شارعة فخاضوة خوضاً فوقف خالد و رجع الى اصحابه فوجدهم ملكوا الدير وجمعوا الغنائم و ما كان في السوق من المتاع و ثياب الديباج و الطعام .

قال واثلة فجعلنا نجمعه في الاعكام و ناكل من الخيرات قال و الخرجوا ما كان في الدير من الآية و الفضّة و الستور و المراتب و اخرجت ابنة البطريق و معها اربعون جارية لها و حلي و حلل و حمل على البراذين و البغال و الحمير و انقلبوا اصحاب رسول الله ملى الله عليه وسلم بالغنيمة و الاموال الجسيمة

قال الواقدي فحسب تلك السرية لثلاث عبد الله بن جعفر ماحبها وابن انيس مدركها وخالد منجدها ولقى خالد نيها مشقة و جراحًا مولَّمةً في جسمه فلمَّا سار اقبل الي الراهب وصاح به فلم يكلُّمه فهتف به مرَّةً اخرى وهدَّده فاطلع اليه وقال قل ما تشاء فوحق المسيم ليطالبنك صاحب الخضراد بدماء من قتلت فقال خالد كيف يطالبنا وقد أمرنا ان نقاتلكم ونجاهدكم و وعدنا علي ذلك الثواب و الله لو لا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهانا ان نتعرّن اللم لانزلتک من صومعتک و قتلتک اشد قتلة فسكت عنه الراهب و سار خالك بالغنيمة حتى قدم دمشق و ابو عبيدة متطلع على قدومهم فلما اشرف على الغنائم فرح فرحا شديدا وفرح المسلمون و استقبلهم ابو عبيدة و سلم على خالد و شكره و سلم على المسلمين و على عبد الله بن جعفر و رجع الى مكانة و خمس الغذيمة و قسمها على المسلمين و دفع الى ضرار فرس البطريق وسرجه و ما عليه من حلية الذهب والفضة والجوهر فاتابها ضرار الى اخته قال ورايتها نزعت فصوص الجوهر وفرقتها على ساير نساء المسلمين وأنَّ الفصُّ يسوى الثمن الكثير قال و اعرض السبي على ابي عبيدة و في الجملة ابنة البطريق فساله عبد الله بن جعفوان يعطيها له فقال حقى استان امير المومنين في ذلك وكتب الى عمر يعلمه بها فكتب اليه عمر المومنين في ذلك وكتب الى عمر يعلمه بها فكتب اليه عمران يدفعها لعبد الله بن جعفر و اقامت عنده الى ايّام و علمها الطبخ و كانت يحسن طبيخ الروم فاقامت عنده الى ايّام يزيد فاخبروا يزيد بها فاستهداها منه فاهداها له •

قال عامر بن ربيعة امابني من غنيمة الدير ثياب ديباج حرير فيها صور الروم وكان في ثوب منها صورة حسنة صورة مريم وعيسى عليهما السلام فحملت الثياب الى اليمن فبعت بثمن كثير فاشتريت بالطايف وكتب التي عمر وانا مع ابي عبيدة يا ابن الحي ابعث التي بمثل هذه الثياب فانها تنفق ه

قال الواقدي فلمّا رجع جيش المسلمين غانمًا كتب ابوعبيدة بن المجراح الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابًا يخبره بما فتم الله تعالى على يده و ما غنم المسلمون من دير ابي القدس و يمدح خالدًا و يشكره و اثنا عليه و اخبره بما قال فيه و ما تكلّم و يساله ان يكتب الى خالد يبشره و يستعطفه •

قال الواقديكان كتاب ابي عبيدة في المسير الى هرقل و الى ابيت المقدس و كتب اليه في امر المسلمين اللهم يشربون الخمر و قال عامم بن ذريب العامري كنت فيمن شهد قتال الشام و فتح دمشق و غوطتها و العرب الوافدة من اليمن الضياع فاخذوا في الشرب واستطابوا ذلك فانكر ذلك ابو عبيدة فقال رجل من العرب اظنه سراقة بن عامر يا معشر المسلمين خلوا شرب الخمر فانها تدهب العقل و تكثر اكتساب الاثم و ان رسول الله ملى الله عليه و سلم كان يلعن شارب الخمر حتى لعن حاملها و المحمولة اليه و

حدثنى اسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمٰى بن عوف الغسّاني قال كنت مع ابي عبيدة بالشام فكتب الى عمر يخبره بفتم السوق و في الكتاب أنّ المسلمين شربوا الخمر و استوجبوا الحد فيها فقدمت المدينة فوجدت عمو في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم و معه نفر من اصحاب رسول الله ملّى الله عليه وسلّم نيهم عثمان وعليّ وطلحة و عبد الرحمٰن بن عوف يتحدّثون فدفعت اليه الكتاب فلمّا قرأة عمر جعل يفكر في ذلك ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه و سلّم جلد في شربها ثم سال عمر لعلىّ رضي الله عنه في ذلك فقال ما ترئ في هذا ؟ فقال عليّ انّ السكران اذا سكر هذا و اذا هذا انتری و اذا انتری فعلیه ثمانون جلدة فاجلد فیه ثمانین جلدة • فكتب عمر الى ابي عبيدة "أمَّا بعد فقد ورد كتابك و فهمته و من شرب الخمر فاجلدة ثمانين جلدة و لعمري ما يصلم لهم الا الشدة والفقرو لقد كان حقّهم ان يحسنوا نياتهم ويراقبوا ربّهم عزّ و جلّ و يعبدوه و يومنوا به و يشكروه فمن عاد فاتم فيه الحدّ . قال الواقدي رحمه الله فلمّا ورد كتاب عمر بن الخطاب على ابي عبيدة و قراة نادئ في المسلمين من كان لله عليه حدّ فليعظى ذلك من نفسه و ليتب الى الله تعالى ففعل الناس من كان شرب الخمر اعطى الحد من نفسه ثم قال ابو عبيدة الّي قد عزمت بالمسير الى انطاكية و نقصد كلب الروم و لعلّ الله ان يفتَّعتها على ايدينا فقال المسلمون سرَّحيث شئت فنحن لك تبع قال فسر بقولهم و قال تأهبوا للرحيل فأني سايربكم الى حلب فاذا فتحفاها توجّبنا ان شاء الله تعالى الى انطاكية قال فاسرع المسلمون الى اصلاح شانهم و افتقاد رحاكم و اخذ أهبتهم فلما فرغ ابو عبيدة من جميع شغله امر خالد بن الوليد ان ياخذ رايته العقاب التي عقدها له ابو بكر الصديق رضي الله عنه يوم سيرة [ الى ايلة ] و امرة ان يسير امام الجيش بعسكر الزحف فسار خالد على المقدمة معه ضرار بن الازور و رافع بن عميرة الطائبي و المسيب بن نجبة و الناس يتبع بعضهم بعضًا و ترك ابو عبيدة على دمشق صفوان بن عامر الاسلمي و ترك عنده خمسماية رجل و سار ابو عبيدة في اثر المسلمين و معة من العرب يمن و مضره

قال الواقدي رحمه الله و سار ابو عبيدة على طريق البقاع و اللبوة فلما وصل الى هنالك بعث خالد بن الوليد الى حمص و قال يا ابا سليمان انهض على بركة الله تعالى و عونه و نازل القوم وشيّ الغارة على ارض العواصم و قنسرين وانا اسير الى بعلبك و لعل الله يسهل علينا فتحها ثم ودّعه و سار خالد بمن معه الى حمص و توجّه ابو عبيدة الى بعلبك و اذا قد ورد بطريق من جوسية و معه الهدايا و التحف و صالح المسلمين سنة كاملة و قال ان فتحتم حمص و بعلبك إ فانا بين ايديكم لا اخالف لكم قولا فصالحه ابو عبيدة على اربعة الان درهم و خمسين ثوباً من الديباج فلما انبرم الصلح سار ابو عبيدة يطلب بعلبك] فما هو

ا [ - ] في نسخة واحدة

م [ - ] ني نسخة دمشق نقط

الآ ان ابعد من اللبوة الآوقد اشرف عليه راكب نجيب وهو ياكل الآرض بسيرة فوقف ابو عبيدة حتى اشرف عليه النجاب فاذا هو الشامة بن زيد الطائي فقال يا اسامة من ابن اقبلت وفائل نجيبه وسلم على ابني عبيدة وعلى المسلمين وقال اتيت من المدينة وسلم اليه كتابًا من عمربن الخطاب فقضه ابو عبيدة وقراة فاذا فيه بسم الله الرحمٰن الرحيم

من عبد الله امير المومنين عمر بن الخطاب الى ابي عبيدة امين الامّة سلام عليك امّا بعد فاتّي احمد الله الذي لا اله الآهو واصلّي على نبيّه امّا بعد فلا مردّ لقضاء الله و قدره و من كتب في اللوح المحفوظ كافرًا فلا ايمان له و ذلك أنَّ جبلة بن الايهم الغسّانيّ كان قدم علينا في بني عمّه و سراة قومه فانزلتهم و احسنت اليهم و اسلموا على يدي و فرحت بذلك اذ شد الله عضد الاسلام بهم ولم اعلم ما في كمين الغيب و أنَّا سرنا الى مكَّة حرسها الله نطلب الحم فطاف جبلة بن الايهم بالبيت سبعاً فوطي ازارة رجل من بني فزارة فسقط الازار عن كتفيه فالتفت الى الفزاري وقال يا ويلك اكشفتني في حرم الله فقال الفزاري والله ما تعمدتك فلطم الفزاري لطمة هشم انفه وكسر ثناياه الارمع فاقبل الفزاري الي مستعدياً على جبلة فامرت باحضاره و قلت ما حملك على ان لطمت اخاك في الاسلام فكسرت ثناياه الاربع وهشمت انفه ؟ فقال أنَّه وطي ازاري فعلَّه و واللَّه لو لا حرمة البيت لقتلته نقلت قد اقررت على نفسك نامًا ان يعفو عنك و امّا ان اخذ منك القصاص له فقال اتقتم منتي و انا ملك و هو

سوقي ؟ قلت قد شملك و آياه الاسلام ما نفصله الآ بالاسلام فقال يا عمر تتركني الى غد فتقتص منّي فقلت للفزاري تتركه الى غد ؟ فقال نعم فلما كان الليل ركب في بني عمه و توجه الى الشام الى كلب الطاغية و ارجو ان يظفرك الله به فانزل على حمص و لا تبعد عنها فان صالحك اهلها فصالحهم و ان ابوا فقاتلهم و ابعث عيونك الى انطاكية و كى على حدر من المتنصرة و السلام عليك و على من معك من المسلمين و رحمة الله و بركاته "

أقال الواقدي رحمة الله فلما قرأ ابو عبيدة الكتاب في سرة قرالا مرةً اخرى جهرًا ثم الوى يطلب حمصًا و كان خالد قد سبقة اليها بثلث الجيس فنزل عليها يوم الجمعة في شوال سنة اربعة عشر من الهجرة و كان عليها بطريق عظيم من قبل هرقل و كان اسمة نقيطا بن كركس و كان قد مات يوم نزول خالد عليها فلما راى اهل حمص نزول خالد و المسلمين عليهم اجتمعوا في الكنيسة المعظمة وقال بطريقهم اعلموا ان صاحب الملك قد مات و ليس عند الملك خبر هولاء العرب وقد نزلوا علينا و ما ظننا

<sup>1(</sup>ن) قال الواقدي فلما قرأ ابو عبيدة الكتاب في سرة قرأة مرة ثانية ثم الوئ يطلب حمصًا قال عامر بن اسد اليربوعي حدثنا نوفل بن خداش عن شداد بن ارس وكان متن حضر فتوح الشام من اولة الى اخرة قال لمّا قرأ ابو عبيدة كتاب عمر الوئ يطلب حمص وكان خالد بن الوليد سبقة اليبا بثلث الجيش الن

ذلك و لقد حسبنا انّهم لا ينزلون علينا حتى يفتحوا جوسية وبعلبك وان انتم قاتلتموهم و كاتبتم الملك ان ينفد اليكم جيشًا و والياً فان العرب لا يمكنوا احداً من جنود الملك يصل اليكم وليس عندكم طعام يقويكم للحصار فقالوا ايها السيد فما الذي ترى ؟ قال تصالحوا القوم على ما ارادوا منّا و تقولوا نحن لكم وبين ايديكم أن أنتم فتحتم حلب و قنسرين وهزمتم جيش الملك هرقل فاذا توجّه القوم عنّا بعثنا الى الملك هرقل ينفذ لنا جيشاً عرصرماً و واليًا من اهل بيته او متى يحجبه و يجمع لنا من الطعام والعدد و بعد ذلك نقاتلهم فاستصوب القوم رايه و قالوا دبرنا بحس تدبيرك و رايك نبعث البطريق الى ابي عبيدة جألليقا و كان معظمًا عندهم ليعقد الصلع بينهم و بين المسلمين فخرج جالليق و وصل الى ابي عبيدة و تكلم معه في الصلم و بما يحدث به البطريق من امر مسير المسلمين الى حلب وقتسرين و العوامم وانطاكية فاجابهم ابو عبيدة الئ ذلك و صالع اهل حمص على عشرة الاف دينار و مايتي ثوب من الديباج و عقد الصلم مع القوم مدّة سنة اولها ذو القعدة و اخرها شوال سنة اربع عشر من الهجرة قال و انبرم الصلم و خرج السوق من حمص الى عسكر المسلمين وباعوا عندهم واشتروا ورائ اهل حمص سماحة العرب في بيعهم وشرائهم و ربحوا معهم ربحًا وافيًا و أنّ أبا عبيدة دعا بخالك وضم اليه اربعة الأف فارس من لخم و جذام و كندة و كهلان

ا (ن) جافليق

وسنبس و نبهان و طي و خولان و قال يا ابا سليمان سربهنه الكتيبة و اقصد بها المعرّات و اقرب من حلب و شنّ الغارة على بلد العوامم و ارجع على اثرك و نقّد عيونك ياتوك بالاخبار و انظر ان كان للقوم نجدة او ناصر من قومهم ام لاه فاجابه خالد الى ذلك واخذ رابته و تقدّم امام الكتيبة و هو يقول

اخدتها و الملك العظيم • • و اتني بحملها زعيم لانني نجم بني مخزوم • • و صاحب لاحمد الكريم و اسير سير الاسد الغشوم • • يا ربّ وتقني قتال الروم وسارخالد الى شيزرو اقام بها يومين على نهر المقلوب ثم دعا بمصعب بن محارب اليشكري و ضمّ اليه خمسماية فارس و امرة ان يشنّ الغارة الى بلاد العوامم و سار خالد الى كفرطاب و عرج منها الى المعرّات الى دير سمعان و جعل خيله يغير يمينًا و شمالًا على القرئ و ياخذ الغنايم و الاسارئ فلما ثقلت ايديهم بالغنايم و الاسارئ ورجع خالد الى ابي عبيدة فلما نظر الى ما معه من الغنايم و الاسارئ فرح فرحًا شديداً فبينما ابو عبيدة كذلك اذ سمع ضبحة عظيمة وقعت بالتهليل و التكبير و اذا برجال من المسلمين

و معهم سواد عظيم فقال ابو عبيدة ما هولاء يا ابا سليمان ؟ قال

خالد ايها الامير هذا مصعب بن محارب اليشكري عقدت له

راية على خمسماية فارس من قومه من اليمن وانه غار بهم

على ارض العواصم و قد اتى بالسبي و الاموال فتلقّاهم ابو عبيدة

١ (١) نهرالمقلون

فنظر الى سرح عظيم من البقر و الغنم و براذين عليها رجال و صبيان و نساء و اطفال و خلفهم دوي عظيم و بكاء شديد فقصد ابو عبيدة العجيم و اذا هم اهل الضياع من العلوج مقرنين في الحبال و هم يبكون على عيالهم و خراب ديارهم و نهم اموالهم فقال ابو عبيدة لترجمانه (و كان لا يفارقه) قل لهم ما لكم تبكون و لم لا تدخلون في دين الاسلام و تطلبون الذمام و تامنون على انفسكم و اموالكم و عيالكم ؟ فقالوا نحن اقوام كنّا بالبعد وانّما كانت الأخبار يتصل بنا و ما ظننا انّم تبلغون الينا فما شعرنا حتى اشوف علينا هولاء القوم فانتهبوا اموالنا و ساقونا في الحبال و اخذوا اغنامناه

قال الواقدي و كان الاعلاج زها على اربعماية علي فقال لهم ابو عبيدة فان مننا عليكم و اطلقناكم من اسركم و رددنا عليكم ارلادكم فهل تكونوا في طاعتنا و تودون الجزية و الخراج؟ قالوا و من لنا بذلك و نحن نفعل جميع ما تشترط علينا فعند ذلك اقبل ابو عبيدة على رؤساء المسلمين وقال لهم ايها الناس الي قد رايت من الراي ان اومن هولاء القوم من القتل و ارد عليهم عيالهم فيكونوا لنا عبيداً و يعمروا الارض و تاخذوا خراجهم و جزيتهم فماانتم قايلون؟ فماكنت اقطع الامر الا بمشورتكم فقال المسلمون الامر امرك و الراي رايك ايها الامير ان رايت ذلك صلاحاً للمسلمين فانعله فعند ذلك افرض على كل راس منهم اربعة دنانير و بذلك كتب اليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعند ذلك و كتب عليهم ابو عبيدة اموالهم و اطلقهم و اقرهم في ضياعهم و كتب اسماؤهم و امرهم بالرجوع قال فرجعوا الى اوطانهم ه فلما استقروا

كلام اهل تنسرين و الحاضر مع بطريقهم في صلح العرب الخبروا من كان بالقرب منهم بحسن سيرة العرب و عدلهم و ما عاملوهم بالجميل وقالوا لهم لقد ظننا انهم يقتلونا ويستعبدونا و اولادنا فرحمونا و اقرونا على اداء الجزية و الخراج و فلما سبع الروم ذلك اقبلوا الى ابي عبيدة في طلب الامان و يودون الجزية و الخراج فاجابهم الى ذلك و كتب اسماء حصونهم و قراياهم و بلغ الخبر اهل قنسرين و الحاضر ان ابا عبيدة يعطي الامان لمن قصدة فاحبوا ان ياخدوا لهم اماناً من ابي عبيدة و اجمعوا رايهم على ذلك و ان يبعثوا رسولاً من غير علم بطريقهم و

قال الواقدي رحمه الله و كان على الحاضرو قنسرين بطريق

عظيم من بطارقة الملك وكان من اهل الشدة و الباس وكانوا يخافون منه و اسمه لوقا وكان يعاند صاحب حلب في مملكته و سلطانه وقال الواقدي رحمه الله و لقد بلغني ان الملك هرقل دعا بهما اليه وقال ما ترون في امر هولاء العرب ؟ فقالا ايها الملك ما كنّا بالذي ندع ملكنا من غير ان نلقي العرب ولا ان نبلي معهم بلاء حسنًا فوعدهم الملك ان يبعث اليهما جيشًا وكانا ينتظران لذلك وكان مع كل واحد عشرة الاف فارس الآ انّهما لا يجتمعان في مكان واحد فلمّا سمع ماحب القنسرين ما قد عزم عليه اهل قنسرين من الصلم لابي عبيدة عضب عضبًا شديدًا وغزم ان يمكربهم فجمع اهل قنسرين اليه وقال يا بني الامفر وعباد المسيم ما ترون ان اصنع في امر هولاء العرب ؟ وكانكم بهم وقد اقبلوا نحونا ففتحوا بلدنا كما فتحوا ساير البلاد و كانكم بهم و قد اقبلوا نحونا ففتحوا بلدنا كما فتحوا ساير البلاد فقالوا ايّها السيّد قد بلغنا انّهم اهل وفاء وذمة و قد فتحوا اكثر بلاد الشام فمن قاتلهم قتلوه و استعبدوه و اولاده و من دخل في

فمَّتهم و تحت طاعتهم اقروه ني بلده وكان آمنًا من سطواتهم و الراي عندنا أنَّا نصالع القوم و نكون امنين على انفسنا قال لهم البطريق لقد قلتم فاحسنتم و بالصواب اشرتم لان هولاء العرب منصورون على من قاتلهم وانا اعقد معهم الصلم سنة كاملة الى ان توافينا الجيوش من الملك هرقل و نعطف عليهم وهم آمنون فنهلكهم عن آخرهم فقالوا انعل ما بدألك و اتفق راي اهل قنسرين و راي البطريق على ذلك و في قلوبهم الغدر و المكر فدعا لوقا برجل من اصحابه اسمه اصطخر وكان قسًّا عالمًا بدين النصرانية فصيم اللسان بالعربية قد عرف الدينين دين اليبودية و دين النصرانية فقال لوقا تسير الى امير هولاء العرب وتقول له يصاحنا سنة كاملة حتى نبيد القوم بالحيلة و الخداع ثم كتب كتابًا الى ابي عبيدة يقول نيه أ بعد كلمة الكفر ] "اما بعد فانّ بلدنا بلد مانع كثيرة العدد والعُدد و الزاد و الماء و ما نوتي من قلة و انك لو اقمت علينا اربعين سنة ما قدرت علينا فان الملك قد استنجد عليكم بالرومية من حد الخليم الى ورمة الكبرى و انا ابعث اصالحكم سنة كاملة حتى نرى البلاد لمن تحصل و انا نرید ان یجعل علامة بیننا و بینکم من حد تنسوین و العواصم حتى اذا همت العرب بالغارة ورأت تلك العلامة رجعت و نحن نصالحكم سرًّا من الملك لان يعلم فيقتلنا والسلام، ثم خلع على اصطخر خلعة سنية و اعطاه بغلة من مركوبه وعشرة غلمان فسار

ا [ -- ] ني نسخة و احدة ( ن ) رومية الكبرئ

اصطخر حتى ورد حسم نوجه اباعبيدة يصلى بالناس ملة العصر فوقف اصطخر ينظر ما يفعلون فلمّا سلّموا نظر القوم الى القسّ و من معه فعلموا أنَّه رسول فدنا منه عبد الله بن ربيعة و قال من انت؟ قال انا رسول و معي كتاب قال فمثّله بين يدي ابي عبيدة رضي الله عنه أ و عن يمينه خالد بن الوليد و عبد الرحمٰن بن ابي بكر عن يسارة و الصحابة بين يديه رضي الله عنهم اجمعين ] فهم القس بالسجود فمنعه ابو عبيدة من ذلك و قال نحن عبيد الله عز و جل منّا شقيّ و سعيد فامّا الذين شقوا ففي النّارلهم فيها زفير وشهيق و امّا الذين سعدوا ففي الجنّة خالدين فيها فبقى اصطخرلا يردّ جوابًا وهو يتعجّب مما تكلّم به ابو عبيدة فناداه خالد ما شانك يا ذا الرجل و من انت و رسول من انت ؟ فقال اصطخر انت امير القوم ؟ قال خائد لابل انا واحد منهم و هذا اميرنا قال اصطخر انا رسول صاحب قنسرين و الحاضر اليه ثم الخرج الكتاب و دفعه الى ابى عبيدة فاخذ ابو عبيدة الكتاب و قرأة على المسلمين فلمّا سمع خالد ما فيه من صفتهم لمدينتهم و كثرة عددهم و زادهم و تهديدهم بجيوش هرقل حرك راسه و قال آيها الاميرو حتى من ايدنا بالنصر وجعلنا من امّة محمد صلّى عليه و سلّم انّ هذا الكتاب من رجل ما يربد بهذا صلحنا و انما يريد كيدنا [ فلا تجيبه الى ما طلب وسرحتى تنزل عليه فوحق رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و حقّ بيعة ابي بكر وامارة عمر لاجعلنه واهل بلده غنيمة للمسلمين وافزع بهم غيرهم متن

ا [-] في نسخة دمشق فقط

حولهم من اهل الحصون و الاديرة و القلاع قال ابو عبيدة رضي الله عنه مهلاً يا ابا سليمان فانُّ الله تعالى لم يطلع على غيبته احدًا ولا يعلم ما ني اسرار العباد غيرة و قد دعونا الى الصلم نقال خالد أيها الامير لاتصالحهم الاصلم الابدفان ارادوا ذلك والأفاتركهم على حالهم و انا لهم مع نصر الله كفواً قال واصطخر يسمع الكلام و يتعجّب من حدة خالد و فصاحته و قد تبيّن فيه الشهامة و الشدّة و الشجاعة فاقبل على خالد و قال أيها السيد ما اسمك و بمن تعرف بين العرب ؟ فقد بلغنا ان معكم رجال بعضهم افضل من بعض في الشدة ر الشجاعة فقال انا خالد بن الوليد المخزومي البطل العنيد والسيف المبيد قال اصطخر قد علمت انك من اهل الشجاعة وحق المسيم لقد عرفتك عندما نظرت اليك و سمعت كلامك و كذا بلغنا عنك انك شهم جليد و بطل عنيد و ليس هكذا بلغنا عنكم و أنّما بلغنا حسن سيرتكم و صدق قولكم و لين عريكتكم و كرم عشيرتكم الى من قصد اليكم و انَّكم امَّة نبي الرحمة و انَّكم من الامم المرحومة وارى الامر بخلاف ذلك لآنا جئنا نريد صلحكم فابيتم و امنكم فمنعتم فقال انا قوم لانوتي من خداع و نعرف كلام المكر و الخديعة و قد دالنا ذلك على ما ني كتابكم أنكم تريدوا الصلم ] فان جاءت جنود الملك و رايتم القوة من جانبكم نقضتم عهدنا و كنتم اول من يقاتلنا و أن رايتم الغلبة هربتم الى طاغيتكم فأن أردت أن نعقد معك الامر على أن لا نوادعكم الحرب من غير أن تكون سنة كاملة فان لحق بكم جيش في هذه السنة من هوقل فلابد من قتاله ومن اقام منكم في المدينة ولم يقاتل مع الجيش فهم على صلحنا لا نعرض

له قال اصطخرقد اجبتك الى ذلك فاكتب لي بذلك كتابًا فقال خالد ايَّها الامير اكتب له كتابًا موادعه سنة ارَّلها هلال ذي الحبَّة من سنة اربع عشر من الهجرة ففعل ذلك فلما فرغ ابو عبيدة من الكتاب قال له اصطخر ايها الاميران حد بلدنا معروف وبازاينا صاحب حلب و لبلدة حدّ و نويد ان تجعل لنا فيما بيننا و بين المسلمين و الروم علامة ليكون اصحابك لايجاوزون ذلك العلامة فرضي ابو عبيدة بذلك و قال له لقد قلت فاحسنت و إنا ابعث من يحد لكم ذلك فقال اصطخر لاتبعث احداً من اصحابك بل نحى نصنع عمودًا و ننصبه ويكون علية صورة الملك هرقل فاذا راوة اصحابك لا يتعدوه قال ابو عبيدة فانعل ذلك و دنع اليه الكتاب ونادى ابو عبيدة ني المسلمين واصحاب الغارات من نظر الى العمود فلا يتعدّاء ولا يجوزه بل يشى الغارة على ارض حلب وحدها ولا يجوز العمود وليبلغ الشاهد الغايب فرجع اصطخرالئ بطريق تنسرين ودفع اليه الكتاب واعلمه بما جرا له مع خالد من الخطاب ففرح بذلك وعمد الى عمود ومنع عليه صورة الملك هرقل كانه جالس في ملكه ه

قال الواقدي رحمه الله و كانت خيل المسلمين تضرب في غاراتها الى اقصى بلاد حلب و العمق و انطاكية و يحدون عي حد منسرين والحاضر ولا يقربون العمود •

١(ن) ذى القعدة سنة اربعة عشر من الهجرة و اخرها شوال سنة خمسة عشر ففعل النج

قال عمر بن عبد العزيز عن سالم بن قيس عن ابيه عن جدة عن سعيد بن عبادة قال كان صلح المسلمين لاهل قنسرين و الحاضر على اربعة الاف [ دينار ] ملكية و ماية اوقية من الفضة و الف ثوب من متاع حلب و الف وسق من الطعام ه

قَال عامر بن رفاعة هكذا سمعت معاذ بن جبل يذكر آلا أنّه قال و اربعماية وسق من الطعام •

قال الواقدي وحمه الله عن ملتمس بن عامر قال كنّا في بعض الغارات اذ نظرت الى العمود و عليه صورة الملك هرقل فعجبنا منه و جعلنا نحوم حوله و نحى نلعب بخيولنا و نعلمها الكرّو الفرر وحمل ابو الجندلة و سهيل بن عمرو بغير سهما و نريد نلعب في الميدان] و كان بيد ابي جندلة قناة تامّة نقرب به فرسه من الصورة وهو لا يريد ذلك وهو غير متعمد ففقا عين الصورة وكان قوم من الروم من غلمان ماحب قنسرين بحفظون العمود فرجع بعضهم الى البطريق و حدّثه بذلك فدفع عليه صليباً من الذهب الى بعض اصحابه و سلم اليه ماية فارس من اعلام الروم عليهم الديباج و في اوساطهم المناطق المخرقة و امر اصطخر ان يصير معهم و قال له ارجع الى امير العرب و قل له وامر اصطخر ان يصير معهم و قال له ارجع الى امير العرب و قل له

ا(ن) قال حدثنا عمر بن عبد الله بن ابي رياح قال حدثنا سالم بن بشر عن ابيه قيس عن جدة سعد بن عبادة الن

إن ) قال عامربن رفاعة هكذا حدثنا عبد الله عن ثابت بن عدلان
 عن سليمان بن عامر قال كنا في بعض الغارات الغ

٣ [ -- ] ني <sup>نسخة</sup>

م كذلك

غدرتم بنا ولم تفوا بذمتكم ومن غدر خدل فاخذ اصطخر الصليب وسار مع الماية حتى اشرف على ابي عبيدة فلمّا نظر المسلمون الى الصليب و هو مرفوع اسرعوا اليه ونتَّموه و وثب ابوعبيدة و استقبلهم و قال من انتم ؟ قال اصطخر انا رسول اليك من صاحب تنسرين وقد غدرتم و نقضتم قال ابوعبيدة وما سبب نقضنا لصلحكم و من نقضه ؟ قالوا نقضه الذي فقا عين ملكذا قال ابو عبيدة و حقّ رسول الله ما علمت بذلك وسوف اسال عن ذلك و قال ثم نادى ابو عبيدة في العرب يا معاشر العرب من فقا عين التمثال ؟ فليخبرنا عى ذلك قال ابلو جندلة بن سهيل بن عمرو انا فعلت ذلك من غير تعمد فما الذي يرضيك منّا ؟ قالت الاعلاج لا نرضى حتى نفقا عين ملككم يريدون بذلك لينظروا الى وفاء ذمّة المسلمين فقال ابوعبيدة فها إنا اصنعوا بي مثل ما صنع بصووتكم قالوا لا نرضي بذلك و لا فرضى الاّ بملككم الاكبر الذي يلي العرب كلَّها قال ابو عبيدة انّ عين ملكنا امنع من ذلك قال و غضب المسلمون اذ ذكروا عين عمر رضي الله عنه و هموا بقتلهم فنهاهم ابو عبيدة عن ذلك فقال المسلمون فحن دون امامنا نفديه بانفسنا ونفقا عيوننا دونه نقال اصطخر عند ما نظر الى المسلمين قد هموا بقتله لا نفقا عينه ولا عيونكم و لكي نصور مورة اميركم على عمود و نصنع به مثل الذي منعتم بصورة ملكنا فقال المعلمون أن صاحبنا ما صنع ذلك ألا من غير تعمَّد وانتم تريدون العمد فقال ابوعبيدة مهلًا يا قوم فاذا رضي القوم بصورتي

١ (ن) ابوجندلة سهيل بن عمر

فانا اجيبهم الى ذلك لا نغدرولا يتحدّث القوم آنا عاهدنا ثم غدرنا فاق هولاء القوم لا عقل لهم ثم اجابهم ابو عبيدة الى ذلك و قال فصوّرت الروم مثل صورة ابي عبيدة على عبود له عينان من الزجاج فاقبل رجل منهم حنقًا و فقا عين الصورة برمحه ثم رجع اصطخر الى صاحب تنسرين فاخبرة بذلك فقال لقومه بهذا الامر تم لهم ما يريدون فقام ابو عبيدة على حمص يغار يمينا و شمالًا ينتظر خروج السنة ثم ينظر ما يفعل بعد ذلك و ابطا خبر ابي عبيدة على عمر رضي الله عنه اذ لم ير له كتاباً و لا فتحاً فانكر ذلك من امرة و ظنّ به الظنون و حسب انه قد داخله جبن و ركن الى القعود عن الجهاد فكتب اليه و بسم الله الرحمن الرحيم

"الى ابي عبيدة بن الجراج سلام عليكم فاني احمد الله الذي لا اله الأهور اصلى على نبية و امرك بتقوى الله و احذرك معصيته و انهاك ان تكون متن قال الله فيهم في كتابه قلُ ان كان أباركُم و اَبْنَارُكُم و اَخْوَانُكُم و اَزْواجُكُم و عَشْيَرتُكُم الاية و صلى الله على خاتم النبيين و ونفذ الكتاب اليه فلمّا قراة على المسلمين علموا انه يحرضهم على الجهاد و ندم ابوعبيدة على ما صالح اهل قنسرين ولم يبق احد من المسلمين الأمن بكامن كتاب عمر رضي الله عنه وقالوا ايها الامير ما الذي اقعدك عن الجهاد ؟ فدع اهل قنسرين و اقصد بنا حلب ما الذي اقعدك عن الجهاد ؟ فدع اهل قنسرين و اقصد بنا حلب و انطاكية و لعل الله يفتحها ان شاء الله تعالى و قد انقضى الاجل ومابقى منه الا قليل فعزم ابو عبيدة على المسير الى حلب وعقد راية وامرى لمهيل بن عمر [عمرو] لمصعب بن محارب اليشكري و عقد راية اخرى لمهيل بن عمر [عمرو] و امّر عياض بن غنم الاشعري على مقدّمتهم و اتبعه بخاك بن الوليد

و سار ابو عبيدة الى الرستن وصالح اهلها و اتى الى حماة فاتى اليه اهلها و معهم الانجيل قد رفعه الرهبان على اكفهم و القسوس امام القوم ليطلبوا منه الصلم فلمّا راهم رقف لهم و قال ما تريدون ؟ قالوا نكون في عهدكم وصلحكم فانتم احبّ الينا من قومنا فضالحهم ابو عبيدة وكتب لهم كتاب الصلم والذمام وسالوه ان يدع عندهم رجلًا و سار حتى نزل شيزر فاستقبله اهلها و صالحهم ايضًا قال و هل بلغكم لطاغية الروم هرقل خبر؟ قالوا نعم ما سمعنا له خبرًا غيرانه قد اتصل بنا ان بطريق متسرين كتب الى الملك يستنجده و يدعوه الي نصرته وقد بعث اليه بجبلة بن الايهم الغساني في غسان و العرب المتنصّرة و معه بطريق عموريّة في عشرة الأف و انّهم قد نزلوا بعسكرهم على جسر الحديد فكن منهم على حذر قال ابو عبيدة حُسُبُنَا اللَّهُ وَ نَعْمَ الْوَكْيُلُ وَ فَاقَامِ أَبُو عَبِيدَةٌ بِشَيْرِ وَ هُو مُتَّحِيِّر فَبَقَيْ مرّةً يقول اسير الى حلب و مرّةً يقول اسير الى انطاكية فجمع المسلمين اليه وقال ايها الناس قد بلغني ان بطريق قنسرين قد كاتب الملك يستنجد، و ما ذلك الآ أنه اضمر الغدر و المكرفقال خالد أيَّها الامير الم اقل لك أن كلامه يدل على المكر و الخديعة ؟ فقال ابو عبيدة يا ابا سليمان و ما ينفع حيلته و مكرة و الله من ورايه بالمرصاد ه قال الواقدي رحمه الله و اقبل ابو عبيدة يوامر نفسه ان يبدأ باهل قنسرین اذا فرغ من صلحهم و عهدهم و کان قد بقی شهر او اقل من شهر واقام ينتظر انفصام العهد قال و كانت عبيد العرب ياتون

بجراثيم الشجر من الزيتون و الرمان و غير ذلك من الشجار التي

ا ( ق ) الرس

تطعم الثمار فعظم ذلك على ابي عبيدة و دعا بالعبيد وقال لحاكم الله ما هذا الفساد قالوا آيها الامير آن الاحطاب منّا متباعدة و هذه الاشجار قريبة منّا قال ابو عبيدة عزيمة مني على حرّ و عبد قطع شجرة لها طعم و ثمر لاجازينه و لانكلنّ به فلمّا سمعوا العبيد ذلك خافوا النكال و اقبلوا ياتين بالحطب من بعيده

قال سعید بن عامر و کان معی عبد نجیب اسمه مهجع و قد شهد معي الوقايع والمعامع والحروب وكان جرى القلب في القتال وكان اذا خرج في طلب حطب او غارة كان يتعرّل من رفقائه و يقاتل بالمقلاع اجود قتاله فخرج هو و جماعة من شيزر و ابو عبيدة نازل بها في طلب الحطب فابطأ خبرة عن سيّدة فركب جوادة و خرج في طلبه و جعل يقفوا اثرة و اذا قد لاح له شخص فقصده و اذا هو عبده مشدّخ الوجه و قد سال دمّه على وجهه قال سعيد بي عامر فقلت ما وراك يا مهجع من الاخبار ؟ قال هلك و دمار ياموالى فقلت ويلك يا ابن السود حدثنا بخبرك ثكلتك امّك فلم يكد يقف حتى سقط على وجهه قال فنزلت اليه و نضخت الماء على وجهه فسكن ماكان و قال لي يا مولاي انبج بنفسك و الآ ادركك القوم و صنعوا بك مثل ما صنعوا بي فقلت و من القوم ؟ قال يا مولايا خرجت انا و من معى من جماعة الموالي لنحطب حطبًا و تباعدنا و عولنا و اذا نحى بكبكبة من الخيل و هي على الف فارس كُلهم عرب في اعناتهم صلبان ذهب معتقلون بالرماح فلما نظرونا اسرعوا نحونا و داروا بنا و عزموا على قتلنا فقلت لاصحابي دونكم و اياهم قالوا اصحابي ويحك لمن نقاتل و كيف لنا طاقة بهذه الكتيبة

و مالنا الآ أن نلقى بايدينا الى الاسر فهو اهون من القتل فقلت و الله لا اسلَّمت نفسي اليهم ابدأ دون قتلى فلمَّا عاينوا منَّى الجدَّ فعلوا كفعلي وقاتلنا القوم و قاتلونا فاسروا منّا عشرة و امّا انا انخنت بالجراح نسقطت على رجهي نرجعوا عني فقمت كما ترئ فقال سعيد بن عامر [ابن ذويب رضى الله عنه] فغمّني ما نزل بالعبد واردفته وراي وانقلبت اريد الرجوع فاذا انا بخيل وراي تسعى كانها الريم الهبوب فاذا هي خيل غسّان فاحدقت بي الرماح وهم يصيحون نحن اهل غسّان من حزب الصلبان و الرهبان قال سعيد فناديتهم انا من حزب محمد والمختار فاسرع التي بعضهم و هم ان يعلوني بالسيف فذاديته يا ويلك إ تقتل رجلًا من قومك؟ قال من الى الناس انت؟ قلت من الخزرج الكرام فرد السيف عني وقال انت طلبة سيدنا جبلة و حق المسيم فقلت من اين يعرفني جبلة حتى يطلبني ؟ فقال آنه يطلب رجلاً من اليمن من انصار محمد ثم قال سرطايعًا ان شئت و الآسرت كارها قال سعيد بن عامر فسرت معمم و العبد معى حتى اشرفنا على عسكر كثير رجيش عظيم رعدة حسنة رنعمة ضخمة وصلبان قد رفعت فلم ازل مع القوم حتى اتوابي الى مضرب جبلة بن الايهم و اذا به جالس على كرسي من الذهب وعليه ثياب الديباج المجوفة باللولو وعليه شبكة من الجوهر وفي عنقه صليب من الياقوت فلمّا وقفت بين يديه رفع راسه و قال من اى العرب انت ؟ فقلت من اليمن فقال لي اكرمت من آيها ؟ قلت [ انا من ولد حارثة بن ثعلبة بن عمر [ عمرو] بن عامربن حارثة بن

ا [ -- ] ني <sup>نس</sup>خة دمشق نقط

معلمة بن امرء القيس بن عبد الله بن الارد بن عوف (غوث) بن نبت بي مالك بي زيد بي كهلان بن سبا فقال من الله الغلامين الذين نسبا لأمهما ؟ قلت ] انا من ولد الخزرج بن حارثة الكرام من انصار محمد بن عبد الله قال و انا من قومك من غسّان فقلت انت من القبيلة التي نسبت الى مايها؟ قال اجل انا جبلة بن الايهم الذي رجعت عن الاسلام كي لا أضام اما رضى صاحبكم ان يكون مثلى على هذا الدين الذي انتم عليه حتى ياخذ مني القود بعبد حقيرو انا سيَّد غسَّان و ملك همدان فقلت يا جبلة ان حق الله ارجب من حقك و ان دينفا لا يقوم الا بالنصفة فيه و ان عمر لا ياخذ، في الله لومة لائم فقال ما اسمك ؟ قلت اسمي سعيد بن عامر الانصاري فقال لي يا سعيد اوطِ مجلسك فجلست و قال لي كم عهدك بحسَّان بن ثابت الانصاري ؟ فقلت شاعر رسول الله ملّى الله عليه و سلم و من قال فيه المصطفى انت حسّان ولسانك حسام فقال كم لك منذ فارقته ؟ قلت عهدي به قريب و قد دعاني الى دعوة صنعها فانشدنا .

لله در عصابة نادمتهم • و يوما بخلق في الزمان الآول يعشون حتى لا تهر كلابهم • لا يسالون عن السواد المقبل بيض الوجود اعقة احسابهم • هشم الانوف من الطراز الآول اللحقون بغنيتهم فقيرهم • المشفقون على اليتيم الارمل اولاد جفنة حول قبرابيهم • قبر ابن مارية الكريم المفضل

۲ ( ن ) منعها و امر وليده ان تنشدنا فانشدت

ثم خرجنا الى الشام وهذا اخرعهدي به فقال او حفظت لي هذه المكرمة ؟ قلت نعم فامرلي بثوب من الكتان الرومي و قال اتما امرت لك بالكتان كي تلبسه ولا تحرمه ثم قال ما كنت تصنع في الموضع الذي سرت فيه ؟ فقلت أنّ الصدق أوفئ ما استعمله العبد أنا من عسكر الاميرابي عبيدة ابن الجراح و قصدنا نريد حلب وانطاكية نقال ان الملك هرقل قد بعثني ايآي و هذا البطريق حتى ننصر صاحب قنسرين فانة قد الادكم بصلحه لكم وانا انتظرة ان يلقانا ولكن ارجع الى صاحبك ابي عبيدة وحذره منا رمن اسيافنا وليرجع من حيث قدم ولا يتعرّض لبلاد الملك وانّا قد نجود بالنصرة لدين. الملك و سوف ننزع من ايديكم ما اخدتموه من الشام قال سعيد بن عامر فركبت و اردفت غلامي و سرت حتى اتيت عسكو المسلمين فاسرع الناس اليّ وقالوا يا ابن عاصر اين كنت فلقد حزنًا لفقدك ؟ قال فاتيت نحوابي عبيدة فحدّثته بشاني مع جبلة بن الايهم فقال لقد خلصك الله تعالى بذكرك لحسّان ثم جمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم للمشورة و قال ايها الناس ماترون في هذا الامر وفي قصّة هذا البطريق وفينا له و اكادنا؟ فقال خال ان الباغي له مصراعه و الله له بالمرصاد وسوف نكيده بمكيدة اعظم من مكيدته و اسير الى لقايه بعشرة رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ مقام عشرة الاف فارس فقال ابو عبيدة انت لها يا ابا سليمان و لكلّ كريهة فخذ من احببت

ا [--] في نسخة واحدة فقط

ا(ن) فقال خالد ابن عياض بن غانم ابن عميربن سعيد ابن ابو جندل ابن المسيب بن نجبة الفزاري ابن سعيد بن عامر الانصاري ابن عمر بن معدي ابن عامم بن عمر و القيسي ابن عبد الرحمان بن ابي بكر الصديق ؟ فاجابوة بالتلبية و كان ضرار رمد العينين لم يحضر هذه الوقعة فاجابوة بالتلبية فقال بارك الله فيكم خذوا على انفسكم الفي السخة دمشق فقط

اكتمان خالا و ميسرة بمن مغه في جيش جبلة بن الايهم وم عمكر جبلة ] وكان مصيرهم ليلًا فلمّا قربوا منهم وصلوا الى قرب النيران وسمعوا اصوات القوم عدل بهم سعيدبن عامرالي صوب طريق البطريق وكمن خالد بمن معه هذالك الى الصباح فلم ياتهم احد فصلى خالد و المسلمون صلواة الفجر و هم مكمنون فبينما هم كذلك اذ اشرف جيش جبلة بن الايهم و صاحب عمورية الى جانبه كانه برج مشيد و هم يقصدون ارض العواصم فقال المسلمون لخالد يا ابا سليمان اما ترى هذا الجيش الذي اشرف علينا في عدد الرمل و المدر و عدد الشوك و الشجر؟ فقال خالد رحمه الله و ما يكون من كثرتهم اذا كان النصر لناعليهم ؟ فالله معنا اختلطوا بهم وكونوا من جملتهم كاتكم من جيشهم الى ان يلقي البطريق ويفعل الله مايشاء فعند ذلك اختلطوا بهم و صاروا من جملتهم لا ينكرون و هم سكوت لا ينطقون يعدون و لا يفترون قال رافع بن عميرة فلمّا اشرفنا و لاح لنا بلاد العواصم و قدَّسرين و اذا ببطريقها قد استقبلنا و قد رفع امامه الصليب و خرج بين يديه القساقس و الاساقفة و هم يقرون الانجيل و قد ارتفعت بينهم كلمة الكفرودنا بعضهم من بعض و خرج البطريق امام اصحابه لياتي الى جبلة وصاحب عمورية ليسلم عليهما فاستقبله خاك مواجهًا و اصحاب رسول الله ملّى الله عليه و سلّم حوله فلما قربوا منه قال لهم البطريق سلمكم المسيع وابقاكم الصليب قال له خالد يا ويلك ما نحن من عباد الصليب و لكن نحن من اصحاب محمد الحبيب وكشف خالد لثامة ونادئ لا اله الآ الله وحدة لاشريك له و أنّ محمدًا عبد، و رسوله و أنا خالد بن الوليد و ضرب بيده عليه وانتزعه من سرجه وابتدر اصحاب رسول الله صلى الله

عليه وسلم الي اصحابه وسلوا السيوف عليهم و ارتفعت الضجة و الجلبة و اعلى اعداء الله بكلمة الكفرو ضَّم المسلمون بكلمة التوحيد وسمع جبلة واصحاب عمورية اصوات المسلمين بالتهليل والتكبير فانزعجا لذلك ونظروا الى السيوف قد جردت والرماح قد اشرعت فابتدروا نحو اصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم و احاطوا بهم من كلّ مكان فلمّا نظر خالد الى ما دهمه و نزل به وباصحابه الذين معه و البطريق صاحب قنسرين في كفه لايفارقه و قد ملك قيادة وهو يخاف ان يفلت من يدة او يجوا عليه حادثة قبل ان يقتله فهم خالد بقتله و رفع السيف يعلوه فتبسُّم البطريق من فعاله وعجب خالد من ضحكه فقال يا ويلك ما اضحكك ؟ قال لاتك مقتول انت و من معك و انت تريد قتلي و ان انت ابقیت علی ابقیت علیک فترکه خالد و لم یقتله و کان ماسکا یده عن قتله ثم صاح خالد يا اصحاب رسول الله صلّى الله عليه و سلّم كونوا حولي و احموا عنّي و احمي عنكم و اصبروا على ما نزل بكم فلا يكثرنكم من احدق بكم فان اشد ما تخافون الموت و القتل امنيتكم وامنية خالد في سبيل الله وانّي والله قد اهديت نفسي الى القتل والقيتها في مواضع التهلكة لعلّي ارزق الشهادة واعلموا رحمكم الله ان طريقنا واضحة الى الله تعالى و كانكم قد وصلتم إلى ربُّ كريم و سكنتم دارا لا يموت ساكنها ولا يهرم شابُّها ثم قرأ لاَ يَمَسُّهُمْ فَيْهَا نُصَبِّ و مَا هُمْ مِنْهَا بُمُخْرِجِيْنَ ه

## قال الواقدي رحمه الله

فاجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الى خالد و داروا حوله و سار عبد الرحمٰن بن ابي بكر عن يمينه و رافع بي عميرة الطائي عن شماله و عبده همام من ررايه و القوم محدَّقون به فسلَّم خالد البطريق الي غلامه همام و قال اوثقه كتامًا الى جانبك ولا تبرح من مكانك قال واقبلت نحوهم العرب المتنصرة من غسان يقدمهم جبلة بن الايهم الغساني و في عنقه طوق من ذهب نيه صليب من الجوهر و عليه ثياب من الديباج المثقل ومن نوقها درع مذهب الزرد وعلى راسه بيضة من الحديد من فوقها بيضة من الذهب على علاها صليب من الجوهروفي يدة رمع طويل على راسه سنان يضي كضو النجم وصاحب عمورية الى جانبه كانه برج مشيد ومن حوله المذبحة من الاعلاج وقد احدق بهما الجيش فلما عاين البطريق لخالد وقد ملك صاحب قنسرين وهو في كفه لايفارقه خاف ان يعجل عليه بالقتل واقبل علي جبلة بن الايهم و قال ما هولاء العرب الله شياطين أما تنظر الي هذا العربي ر من معه اثنى عشر رجلاً وقد احدقت بهم اعنة خيولنا واحدق بهم هذا الجيش العظيم و لا يفكّرون فيه وقد ملكوا صاحبنا و هو معهم اسير و ما يخلُّوه من ايديهم و انَّي خانف عليه ان يقتلوه فاخرج الى هذا العربي وقل له يرد الينا صاحبنا حتى نجود عليهم بانفسهم فاذا اطلقوا صاحبنا ملنا عليهم فقتلناهم عن اخرهم قال رافع بن عميرة و نحن في ارساطهم كحلقة في رسط فلاة و ما نفتر فيهم ولا في

كثرتهم لاناً واثقون بالله تعالى و اذا نحى بجبلة بن الايهم ينادي برفيع صوته و يقول من انتم؟ من اصحاب المحمد المعروفين ام انتم من العرب التابعين ؟ اخبروني قبل ان ينزل بكم الدمار و كان المتكلّم منّا اليه خالد بن الوليد و قال يا جبلة نحن من اصحاب محمد المعروفين نحن اهل القبلة و الاسلام و الكرم و الانعام نحن من قبائل شتّى وقد جعل الله قلوبنا واحدة ونحى مجتمعون على كلمة واحدة و هي لا اله الآ الله صحمد رسول الله فلمّا سمع جبلة جواب خالد غضب غضبا شديدا و قال يا فتى العرب انت امير هولاء العرب ؟ قال خالد لست اميرهم بل اخوهم في الاسلام فقال جبلة من انت من اصحاب محمد قال انا المعروف بكبش بني مخزوم انا خاله بن الوليد و هذا الذي عن يميني عبد الرحمٰن بن ابي بكر الصديق و هذا الذي عن يساري رجل من اهل اليمن من كرام طي و ارفعها هذا رافع بن عميرة الطائي [ ضمري و فزاري و انصاري ] و ذلك انّي اخذت من كلّ قبيلة شجاعها المعروف و بطلها الموصوف فلا تزدري بقلتنّا ولا تفرح بكثرتكم و ما انتم عندنا في القتال الا طيور قد رقع عليها صايدها أ رهي مكمنة في اركارها ] فالقى القانص الشبكة عليها فما انفلت منها الآ النجيب فزاد غضب جبلة من كلام خالد وقال ستعلم يا ابن مخزوم أن كلامك عليك ميشوم اذا دارت لك الاسنة [ وحصلت انت ومن معك طعام الرحش في هذه الفلاة تمزَّقكم غدرة وعشية] فقال خالد [ ذلك

ا [ - ] ني نسخة دمشق فقط

ما لا يكبر علينا وهوسهل لدينا ] فمن انت من العرب الذي قد معيت لعبادة الصليب؟ قال انا سيّد غسّان و ملك همدان انا جبلة بن الايهم فقال خالد انت المرتد عن الاسلام و من اختار الضلالة على الهدى؟ أو سبيلك سبيل العما و ضلّ وهوى ] قال جبلة ليس كذلك انا الذي اخترت العزّ على الذلّ قال خالد فانّك على ذلّ نفسك حريص و انت لها مهين وانما الكرامة نبي دار البقاء والبعد عن دار الشقاء فقال جبلة يا اخا بني مخزوم لاتفرط في المقال فاتما ابقاي عليك وعلى اصحابك بسبب هذا الاسير الذي في بدك لاتى اخاف ان احمل عليك فتقتله و هو معظم عند الملك وقريب منه في النسب فاطلقه من يدك لنبقي عليك وعلى من معك من القتل لاتكم قليل ونحن كثير فقال خالد امّا اسيرى فما اتركه حتى اقتله ولا ابالي ما تصنع بعدة واتما قولك انك تقصر عنى ومن معى بكثرتكم في القتال فما انصفت في الفعال فان اردت النصفة في القتال فأني اعلمان جمعكم عظيم وعددكم كثيركما ذكرت ونحس اثناعشر رجلاً وقد احدقت بنا اعلَّة خيولكم واسنَّة رماحكم واسيافكم فان اردَّتم النصفه في القتال فابرزوا التي واحداً بعد واحد فان قتلتمونا فاسيركم اليكم يسير وان ظفرنا الله بكم فان النصر من عند الله يوتيه من يشاء فلن يعظم عليكم هلاكه اذا هلكت انفسكم قبله قال فنكس جبلة راسه واقبل يحدث صاحب عمورية بجواب خالد فطمطم البطريق واظهر الغضب وانتضا سيفه من غمد، ونظر خالد الي البطريق وقد جرد سيفه

ا [ - ] في نسخة دمشق نقط

من غمده فعلم انه غضب و انه يريد القتال فلما هم صاحب عمورية بالبراز سكنه جبلة واوقفه و قال لخالد ان الحرب كما ذكرت تحمل النصفة و هولاء بنو الاصفر روم اعلاج غنم لا يفقهون و قد حدّثتهم بعديثي معك قد رضوا منك بالمبارزة فمن احبّ منكم البراز فليبرز فهم خالد بالبراز فمنعه عبد الرحمٰن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما و قال يا ابا سليمان و حقّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لا يبرز لهولاء القوم غيري و ابذل المجهود فيهم فلعلّي الحق بابي فتركه خالد لما يريد و قال له خالد شكر الله مقامك و عرف فعالك فخرج عبد الرحمٰن من بين اصحابه و هو على جواد كان لعثر بن الخطاب رضي الله عنه أ دفعه اليه من قسمة وقعة اجنادين و كان من خيل لخم من المتنصرة و كان كالطود العظيم و عليه زردية و در ع و بيده قناة تامة] فجال عبد الرحمٰن بين الصفين في الميدان و قال دونكم يابني الاصفر فانا ابن الصديق ثم انشا يقول ه

• إنا ابن عبد الله ذوالمعالي • • و الشرف الفاضل و الكمال •

ابي عتيق صادق المقال • • أزان هذا الدين بالفعال] •

قال رانع بن عميرة الطائي فخرج خمس فوارس من شجعان الروم واحد في اثر واحد فما كان عبد الرحمٰن يجول على كلّ واحد منهم اكثر من جولة واحدة حتى يصرعه قتيلاً فقتل الخمسة واحداً بعد

ا[ — ] ني نسخة دمشق نقط ( ٢ ) كذلك

واحد ثم هم بالحملة على قلب عسكر الروم و اذا قد خرج اليه جبلة بن الايهم و قد اشتد به الغضب و قال يا غلام لقد تعدّيت علينا نبي فعالک و نبي نزالک فقال عبد الرحمٰن وكيف ذلك ؟ و ما البغي من شيمتنا قال جبلة لانک قد ملات الارض من قتلانا و ما خرجت اليک ان اقاتلك لانک لست كفواً لبي و ما خرجت لان اصحابنا يقاتلونك و كلّما خرج رجل عليك من اصحابنا اليك خرج رجل مينا ليس هذا من شيم الانصاف ولا فعل الاشراف ه

قال الواقدي رحمه الله فلما سمع عبد الرحمٰى كلام جبلة بن الايهم تبسّم وقال يا ابن الايهم اتريد ان تخدعني؟ أو انا تربية علي بن عمّ مخمد صلّى الله عليه و سلّم] وقد شهدت ألمعه المواقف والقتال أقال جبلة لست مخادعاً و ماقلت الآ الحق ] ثم قال له عبد الرحمٰى فاخرج انت و اخرج معك اخر من قومك ان كنت صادقاً واحملا علي فاني كفو كريم فلما نظر جبلة الى عبد الرحمٰى و انه لا يوتي من قبل الحيل عجب من فعله و جرأته وحدة سنانه وحداثة سنة ناداه جبله هل لك ان تلقي يدك الينا و اغمسك في ماء المعمودية فتخرج منها نقياً من الذنوب كما خرجت من بطي امّك و تكون من حزب الصليب أو من اهل دين المسيم و تاكل القربان و تاخذ الجايزة من الملك الرحيم و ازوجك ابنتي و تكون مثل ولدي و افضل عليك انعامي ؟ ] و إنا الذي مدحني و تكون مثي قوله حيث يقول ه

ا [ — ] ني نسخة دمشق فقط

ان ابن جفنة من بقية معشره • لم يتصف آباوهم باللوم يعطى الجزيل ولا يراه بعينه • الا لبعض عطية المذموم [ لم ينثني بالشام اذ هو ربّها ه ، يوما و لا متنصّر بالروم اذ جئته يوما فقرّب منزلي ، وسقى براحته من الخرطوم] وملا فمّي درا وقال لي احتكم . • في مالنا أنّ الكريم كريم فاسرع الى ما اعرضته عليك لتنجوا بنفسك من المهالك وتكون في النعيم المقيم و العيش السليم فقال عبد الرحم لل اله ألا الله وحدة الاشريك له و أن محمدًا عبدة ورسوله يا ويلك! يا جبلة! ا تدعوني من البدى الى الضلالة ومن الايمان الى الجهالة؟ و إنا ممن امن بالله و قر الاسلام في قلبه و عرف رشد، من غيّه و صدّق نبي الله و بغض من كفر بالله فدونك والقتال ان اردت حتى اضربك ضربة اعجل بها حمامك و ارغم بها انفك ويستريم العرب ان ينسب اليها مثلك لانك من عبدة الصليب نغضب جبلة من كلامه وجرد عليه سيفه و هم بالسنان عليه يريد ان يطعنه و جعلا يتقارعان حتى كلّ عبد الرحمٰ عن حمل قناته فدحي بهاعن يدة وانتضا سيفه من غمده و تقاربا و التقيا فزعق عبد الرحمن بجبلة وضربه فبرأ رصحه فرمي جبلة بقية رمحه و انتضا سيفه من غمده و كان من سيوف كندة من بقايا قوم عاد كانه صاعقة مبرقة ما ضرب به شنًّا اذَّ ابراه فلمَّا انتضا سيفه حمل على عبد الرحمي •

قال رافع بن عميرة فعجبنا من عبد الرحمٰن و صبرة على

ا [ - ] في نسخة دمشق فقط

قتال جبلة لأنه خرج اليه بعد ان تعب في قتال خمسة الفوارس الآول و صعب الامر بينهما و التقيا بضربتين سابقه عبد الرحمٰ بالضربة اخذها جبلة بحجفته وقطع الدرقة و وصل السيف الى البيضة نتثنا سيف عبد الرحمل عنها لاتها كانت ذات سقاية فجرحه جرحاً سال دمة وعافصه جبلة بضربة فقطع ما كان عليه من الدروع و وصلت الضربة الى مغاكبه فجرحه فلما احس عبد الرحمٰ بالضربة اثبت نفسه و اورى ان الضربة لم تصل اليه و قهقر جواده حتى لحق بخاله و المسلمين فلما راى المسلمون ما لحقه اخذوه عن فرسه و شدّوا جرحه و قال خالد يا ابن الصديق اظن أن جبلة قد المك بضربته وحق ابيك و مدقه النجعنهم بهذا كما فجعنابك ثم صاح خالد بغلامه همام وقال قدّم العلج الي فقدَّمه اليه فرمي براسه و نظرت الروم الى صاحبهم وقد قتله خالد فانجعهم ذلك وغضب جبلة بن الايهم و قال ابيتم الا الغدر وقد استوجبتم القتال حين قتلتم صاحبنا ثم صاح بعرب المتنصرة وصاح بالروم و الارمن و حرصهم على القتال و قال لا تبقوا منهم احدًا فاجتمعت الروم وقدموا الصليب ونظر خالد الى القوم وقد عزموا على الحملة فصاح ياهمام قف بازاء عبد الرحمٰن وامنع عنه من ارادة ثم قال الصحابة لا يخرج منكم احد عن صاحبة و كونوا حولي فما اسرع و النصوص الله تعالى فوقف اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من حول خالد كما امرهم وما فيهم الا من قد آيس من نفسه و حملت الروم على المسلمين و عظم بينهم القتال و صعب الضرب و النزال ه قال ربيعة بن عامر و الله لقد كان خالد كلما كرّت الخيل علينا التقاها بنفسه وازاحها عنّا بسيفه و لم نزل كذالك الي ان عظم بيننا وبينهم الحرب و لم نجد الى الخلاص من سبيل و اخدنا العطش و اشتد علينا الحرّو العرق •

قال رافع بن عميرة فلما رايت ذلك قلت لخاله يا ابا سليمان نزل بنا القضاء فقال و الله لقد صدقت يا ابن عميرة لاني نسيت القلنسوة البناركة التي لي ولم اصحبها معي ولقد كانت بركة عظيمة في الشدايد والله ما نسيتها إلا لقضاء المبرم قال فعظم عليهم الامر و عازهم الصبر و اخذهم الابتهال واتا المشركون الدمار واضرمت فيهم الحرب نار و السيوف تلمع والروس من الرجال تقطع و الارض قد مليت قتلاء وهم بين الروم كالاسراء والقوم في اشد قتال والسيف يعمل في الرجال اذ ناداهم منادي وهتف بهم هاتف خدل الامن و نصر الخايف يا حملة القرآن! جاءكم الفرج من الرحمان و نصركم على عبدة الصلبان قد بلغت القلوب الحناجر و عملت السيوف البواتر و كل قرن لقرنه صابر و دارت على القوم الدواير و اخذ البناس العطش و كل قرن لقرنه قد نهش

قال الواقدي رحمة الله حدثنا [ابن سبرة عن اسحق بن عبدالله بن البي مسلم] الحضومي عن ابيه قال كنت مع ابي عبيدة بن الجراح في رقعة اجنادين و غيرها وشهدت معه قنسرين وحلب وما راينا في طريقنا الله المخير و النصر فبينما نحن بشيزر و ابو عبيدة في مضربه

ا [-] ني نسخة دمشق

في بعض الليالي واذا به قد خرج من المضرب يصيم بالمسلمين و هو يغادى النفير النفير فقد احيط بفرسان الموحّدين قال فاسرعنا اليه من كلّ جانب و مكان و قلنا ما بك أيّها الامير ؟ قال كنت الساعة نايمًا اذ طرقني رسول الله ملّى الله عليه و سلّم و زجرني و قال لي معنّفاً يا ابن الجرّاح ا تنام عن نصرة القوم الكرام ؟ فقم و الحق بخالد فقد احاط به الليام فانلك تلحق به إنشاء الله تعالى بمشيّة ربّ العالمين •

قال الواقدي رحمه الله فلما سمع المسلمون قول ابي عبيدة تعادروا الى السلاح و ركبوا الخيل عرى و غير عرى و اسرعوا يريدون خالداً و من معه فبينما ابو عبيدة على المقدمة في اوائل الخيل اذ فظر الى فارس يسرع امام القوم فامر رجالاً من المسلمين ان يلحقوا به أ فلم يقدروا على ذلك لسرعة جوادة قال فظننت انه ملك من الملائكة قد ارسله الله امامناه قال رافع ] فلما كلت الخيل عن ادراكه فادى ابو عبيدة على رسلك ايها الفارس المجد والبطل المكد ارفق بنفسك رحمك الله فوقف حين سمع الندا فلما قرب ابو عبيدة من الفارس فاذا هي ام تميم زوجة خالد فلما عرفها قال يا ام تميم ما حملك على المسير قبلنا فقالت آيها الامير سمعتك تصيم بالنداء ان خالداً قد احاطت به الاعداء فقلت في سري ان خالداً لا يخذل ابداً ومعه ذوابة به الاعداء فقلت في سري ان خالداً لا يخذل ابداً ومعه ذوابة

ا[—] في <sup>نسخة</sup> دمشق

م کذلک

المصطفى ملّى الله عليه وسلّم و اذا حانت منّي التفاته فنظرت الى القلنسوة و قد نسيها فاخذتها و اسرعت بها اليه فقال ابو عبيدة لله انت يا آم تميم سيري على بركة الله و عونه قالت آم تميم فلقد كنت في جماعة نسوة من مذحم و غيرهن والخيل تطير بنا طيرانا حتي اشرفنا على الغبرة و القتال و الاسنّة تلوح في القتام كانها كواكب و ما للمسلمين حسّ يسمع فانكرنا ذلك و قلنا أنّ القوم قد وقع بهم عدوهم فكبّر ابو عبيدة و من معه وحمل عليهم ه

قال رافع بن عميرة فبينما نحى قد ليسنا من انفسنا اذ سمعنا التهليل و التكبير فقلنا قد اتانا الله بالفرج ان شاء الله تعالى فلم يك الآ هنيهنة حتى احاط جيش المسلمين بعسكر المشركين و وضعوا فيهم السيف من كلّ جانب و علت الاصوات و ارتفعت الزعقات •

قال مصعب بن محارب و رايت عبدة الصليب و كانهم هاربون ورايت خالدبن الوليد وهو ثابت متشرّف الى الاصوات من اين هي فاذا بفارس قد خرج من القدّام و هو يهبر الروم هبرًا حقى ازاح من كان حولنا فاسر ع خالد اليه وقال من انت ؟ قالت انا زوجتك امّ تبيم يا ابا سليمان قد اتيتك بالقلنسوة المباركة [ التي تذصر بها و تتوسّل الى الله سبحانه فيستجيب دعاك خذها اليك فو الله ما نسيتها الا لهذا اليوم ثم سلّمتها اليه فلمع من ذوابة رسول الله صلّى الله عليه

<sup>1 (</sup>ن) بالقلنسوة المباركة فخذها اليك فاخذها خالد و جعلها على راسه و حمل و حمل المسلمون النج على نسخة دمشق فقط

مصير المسلمين الى قنسرين وصلم اهلها باداء الجزية وسلّم نور كالبرق قال مصعب فو عيشِ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ما ترك خالد القلنسوة على راسه و حمل على القوم الآ و قد اقلب اوايلهم على اواخرهم ] وحمل معه المسلمون فما كان غير بعيد حتى وتوا الكفوة الادبار ونزل بهم الدمارمن اصحاب محمد المختار ولم يكن في القوم الا قتيل و جريم و اسير وكان جبلة اول منهزم و المتنصّرة في اثرة قال و رجع المسلمون من أتباعهم و اجتمعوا حول راية ابي عبيدة و اقبل خالد واصحابه وسلموا على ابي عبيدة و على المسلمين وشكروا الله على سلامتهم من الكافرين ونظّر ابرعبيدة الى خالد كانه قطعة ارجوان فصافحه و قال لله درك فلقد اشفيت الغليل وارضيت الجليل ثم قال اتبها الناس قد رايت من الراي انَّا نسير من فورنا الى قنَّسرين و حاضرها فقال المسلمون نعم الرابي يا امين الامة • قال فانتخب ابطال المسلمين وجعلهم فى المقدّمة مع عياض بن غنم الاشعري و قال لهم اشرفوا على قُنسرين و حاضرها و شنّوا الغارة و اسبوا الذراري و اقتلوا الحامية فلمّا نظروا اهل قدّسرين الى ماحلّ بهم اغلقوا الابواب و اذعنوا بالصلم و اداء الجزية فاجابهم ابو عبيدة الى ذلك وكتب لهم كتاب الصلم [ ثم انوض على كلّ محتلم اربع دنانير المثمانية و اربعون درهما صرف اثنا عشر ديناراً وبذلك امرعمربن الخطاب رضى الله عنه] .

قال الواقدي رحمه الله عن سلمان بن علي حدثنا عبد الملك بن محمد بن ابي عبد الله عن سلمان بن علي الله عن سليمان بن علي قال كنت في جملة من حاصر قنسرين النج

قال كنت في سبا حاضر قنسرين فلمّا بعث ابو عبيدة بالخمس الى عمر رضي الله عنه بعثني نيمن بعث أ نلمّا عرضنا على عمر سمعته يقول لجلسائه اتّي ارا راياً انا نجعل هذا السبي في المكتب فيتعلمون يعني الرجال منّا و كان السبي قد دفعه الى زيد بن ثابت وقال قد وتيتك فاقم و ادخل السبي الى دار ابنة الحارث الانصاري و كذلك كان على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم رابي بكر الصديق وعمر رضّي الله عنهما فلمّا فتم الله تعالى قنَّصرين والحاضرعلي يد ابي عبيدة والمسلمين المدينة ملحاً والحاضر عنوةً وغنم المسلمون وبعث الخبس الي عمر رضي الله عنه ] قال ابو عبيدة للمسلمين اشيروا عليّ برايكم رحمكم الله [نان النبي صلّى الله عليه وسلم قال المستشار موتمن وقال الله تعالى و شاورهم في الأمر] هل نسيرالي حلب و قلعتها او انطاكية و ملوكها ام نرجع الى وراينا؟ فقال المسلمون ايها الامير و كيف نسير الى حلب وانطاكية و نشتغل بقتال هرقل وهذه ايام الصلم التي بيننا وبين اهل شيزر و حماة والرستى و حمص و جوسية وقد انقضت ولا شكّ انّهم قد اخدرا آلة الحصار و قروا بلادهم بالاطعمة والجيوش فنخاف انهم يشعينوا ما اخذنا من البلاد و يغاروا عليها ولا سيّما بعلبك و تحصّنها فانّهم اولو شدّة و باس و عدد و نرى من الراى انّا نرجع ونقاتلهم و لعلّ الله تعالى يفتم على ايدينا قال فاستصوب رايهم و رجع على طريقه فوجد البلاد كما قالوا قد تحصّنت

٢[-] ني نسخة دمشق نقط

مسير المسلمين الئ بعلبك و اخذهم القافلة في الطريق سه بالعدة و الحنطة و الشعير و لم يكن لابي عبيدة قصد الآحمص فوجدها قد تحصّنت وقد بعث اليها الملك بطريقاً من اهل الشدة و الباس من اهل بيته اسمه مريس في عسكر عرموم فلمّا نظر ابو عبيدة الى ذلك ترك خالد بن الوليد على حصارها و توجه الى بعلبك فلمّا قرب منها نظر و اذا هو بقافلة عظيمة أعليها من انواع التجارات من السواحل فلمّا نظرها ابوعبيدة من البعد قال ما هذا العسكر ؟ فقيل لا علم لنا فسارت الخيل اليهم و اخذت اخبارهم و رجع بعضهم بخبرة انها قلفلة من قوافل الروم محملة متام ه

قال شدّاد بن عدى التنوخي كان عظم احمال القافلة سُكّراً وكانت لاهل بعلبك فلمّا سمع ابو عبيدة ذلك قال ان بعلبك لنا حربًا وليس بيننا وبينهم عهد فاتها غنيمة ساقها الله تعالى اليكم قال فحوينا القافلة فيها اربعماية حمل سكرو قند وتين و غيرذلك ولخذنا اهلها اسارئ فقال ابو عبيدة كقو عن القتل واطلبوا منهم الفداء فابعناهم بالذهب و الفضّة والثياب والدواب وغير ذلك وصنعنا من السكر العصيدة والفالوذج بالسمن و الزيت فلما اصبحنا امرنا ابو عبيدة بالمسير الى بعلبك والنزول عليها] و قد كان هرب اقوام من القافلة فاخبروا اهل بعلبك بجبرهم قال وكان

ا(ن) حماة

٢ [-] ني نسخة دمشق فقط

م ( ن ) تريد بعلبك فاخذها عن آخرها وكان قد هرب الض

على بعلبك بطريق عظيم يقال له هربيس أ وكان شديد الباس شجاع القلب مهول المنظر فلمّا اتاه الخبر جمع رجال المدينة اليه وامرهم بلبس السلاح والعدة وسارعلى مقدمتهم يربد ان يستنفد القافلة فسار وليس له علم أنّ أبا عبيدة ساير اليه بجيوش السملمين فلمّا انتصف النهار تراى الجمعان و كان اللعين هربيس في سبعة الاف فارس سوى من اتبعه من اهل السواد وعوام البلد و السوقة فلماً نظروا اليهم طوالع ابي عبيدة نادوا النفيز النفير العدد العدد عند ها تبادرت الابطال واسرعت الفرسان و تقدّمت الشجعان و شرعوا رماحهم و جردوا سيونهم و صفّ هربيس اصحابه و عبّاهم تعبية الحرب ] فقال له بعض البطارقه ما انت صانع بالعرب ؟ قال اقاتلهم حتى لايطمعوا فينا و يغزلوا على مدينتنا فقال له البطويق ارجع و لا تقاتلهم فان اهل دمشق ما قدروا عليهم أولا جنود اجنادين و لا جيوش فلسطين و بعُلبك ما جاءهم ما جرى بالامس مع صاحب قنسرين و الحاضر و مع امثالهم من العرب المتنصّرة و صاحب عمورية ؟ قد ردّوهم هولاء منهزمين على اعقابهم والصواب لا تغرر بمن معك وارجع سالمًا فقال هربيس لست افعل ذلك ولا انهزم امام هولاء المساكين وقد بلغني أنّ عسكرهم الكبير على حمص مع الامير الذي كان قبل هذا يعنى خالد وهذه غنيمة بعثها المسيم الينا فقال البطريق اما (نا فلمت اتبع رايك ولا اغرر بمن معي ثم الوى راجعاً يطلب

ا[-] ني نسخة دمشق نقط م كذلك

بعلبك و تبعه كثير من القوم و امّا هربيس فانّه زحف الى المسلمين و فلمّا راءهم ابوعبيدة وانّهم معولون على الحرب حرّص اصحابه على القتال و رتّبهم مواكب و كتايب و قال آيها الناس اعلموا رحمكم الله أنّ الله تعالى ايدكم بنصرة ألله حتى هزمتم كثيرًا من جنود هولاء القوم وهنه المدينة التي انتم قامدون اليها هي في وسط ما فتحتم من البلاد و اهلها قد اكثروا من الزاد و العدة و اياكم و العجب و انظروا عن اي دين تقاتلون و لاي شي تنصرون فدونكم و القتال و اعلموا أنّ الله تعالى معكم ينصركم و حمل ابو عبيدة و المسلمون و

قال عامر بن ربيعة فوعيش رسول الله ملّى الله عليه وسلّم ما كان بيننا وبينهم الاّ جولة الجايل حتى ولّوا الادبار يطلبون المدينة وبه سبع ضوبات فتلقاه البطويق وقال اين غنايم العرب اللّي غنمتموها ؟ فقال له هربيس قبّحك المسيم تستهزي بي وقد قتلت العرب رجالي و جرحت هذه الجراحات فقال له البطريق الم اقل لك انك تهلك قومك و تتلف رجالك ؟ و ان ابا عبيدة سار و نزل على بعلبك فنظر الى مدينة هايلة وحص حصين و قد غلقوا ابوابها وحورا مواشيها في جوفها وعلوا على سورها كانهم الجراد المنتشر فلما نظر ابو عبيدة الى تحصّى البلد وعلوسورة وشدة بردة وذلك انة بلدلا يزايله البلد(البرد) في الصيف والشتا فقال ابو عبيدة لخواص رسول الله ملّى الله عليه وسلّم و اهل الراي و المشورة من المومنين ايباً الناس شيروا عليّ برايكم رحمكم الله فاجتمع رائ القوم على

ا [--] ني نسخة دمشق نقط

مشورة واحدة ان ينازلوهم و يضيقوا عليهم فقال معاذ بن جبل اصلح الله الامير اني اعلم ان القوم في هذه المدينة يزهم بعضهم بعضا من كثرتهم و ما اظن ان المدينة تسعهم و ان طاولناهم رجونا من الله تعالى ان يفتحها على ايدي المصلمين ] و لم يزل الله يورث ارضه لعباده الصالحين ثم أ قرأ و لَقَدْ كَتَبْنَا في الزَّبُورِ الاية فقال ابو عبيدة يا ابن جبل من اين لك ان القوم يتضايقون ؟ فقال ايبا الاميراني يا ابن جبل من اين لك ان القوم يتضايقون ؟ فقال ايبا الاميراني كنت اول من اسرع بفرسه من المسلمين فاشرفت على هذه القلعة البيضاء و رجوت ان نلحق بهم سوابق الخيل فاحول بين القوم و بين مدينتهم فلم يلحق بي احد من المسلمين و وايت القوم يدخلوا المدينة من جميع ابوابها مثل السيل اذا جرئ في الاودية فالمدينة من جميع ابوابها مثل السيل اذا جرئ في الاودية فالمدينة و دوابهم و هم كالنحل من كثرتهم فقال صدقت يا معاذ و نصحت و دوابهم و هم كالنحل من كثرتهم فقال صدقت يا معاذ و نصحت و ما عوفتك الا مباركا في المشورة و بالله نستعين و به نسال التوفيق وباتوا المسلمون ليلتهم يحرس بعضهم بعضا الى الصباح التوفيق وباتوا المسلمون ليلتهم يحرس بعضهم بعضا الى الصباح فلما المبع ابو عبيدة ] كتب الى اهل بعلبك كتاباً فيه ه

## بهم الله الرحمن الرحيم

من امير جيوش المسلمين بالشام و العامل عليهم و خليفة امير المومنين فيهم ابو عبيدة عامر بن الجرّاح الى اهل هذه المدينة من المخالفين و المعاندين امّا بعد فله المنّة و الطول و قد اظهر الدين و اعزّ اوليائه المومنين على جنود الكافرين و فقع عليهم البلاد و اباد

ا [-] ني نسخة دمشق فقط

اهل العناد و ان كتابنا انما هو معدرة بيننا و بينكم و تقدمة الى كبيركم و صغيركم لاننا قوم لانرى في ديننا البغي و الغدر و ما كنّا بالذي نقاتلكم او نعدر اليكم و نعلم ما عندكم فان دخلتم فيما دخل فيه اهل المدن من قبلكم من الصلع و الامان صالحناكم وان اردتم النمام اذممناكم فان ابيتم الآالحرب والقتال ثم كتب إنّا قَدْ اُوحِيَ إِنَّا قَدْ اُوحِيَ

وطوى الكتاب واعطاة الى دهقان من المعاهدين وامرة ان يسير به الى اهل المدينة ولا يبرح الآبالجواب وضمن له من مال المسلمين عشرين درهما وقال ما كنت استخدم احدا الآباوني جعل وعظاء فاخذ المعاهدي الكتاب و اتابه الى السور وخاطبهم بلغتهم وقال اتي رسول اليكم فداوا له حبلاً فربطه في وسطه و اخذ القوم اليهم و اتوابه الى هربيس فسلم عليه واعطاة الكتاب فجمع اليه البطارقة و الملوك و اهل الحرب و قرأ عليهم كتاب ابي عبيدة و الله حدثنا نوفل بن سالم قال حدثنا ابن الاجلم حدثنا سفيان بن خزرجة قال قلت لابي خزرجة ابن عوف المازني و كان من خزرجة قال قلت لابي خزرجة ابن عوف المازني و كان متن حضر الفتوح من اوله الى آخرة قلت كيف قرأ هربيس كتاب ابي عبيدة و هو بالعربي ؟ قال يا بنيّ كنت حاضراً يوم كتب ابو عبيدة الكتاب لاهل بعلبك و ذلك انه استدعا برجل من النصارى

القتال انا استعنا بالله عليكم فاسرعوا بالجواب والسلام على
 من اتبع الهدئ و وطوئ الكتاب الخ
 إ ـ ] في نسخة دمشق فقط

من الشام و كان ابو عبيدة اتخذه كاتباً يكتب اذا اراد للروم وكان اسمه مرقس بن كورك او جرجس و الله اعلم ]

فلمَّا قرأ هربيس الكتاب على قومه قال اشيروا على برايكم فقال له البطويق صاحب المشورة انا نري من الراي ان لا نقاتل هولاء العرب لان ليس لنا بهم طاقة ومتى صالحناهم كنّافي امن وخصب و دعة أكما صار اهل اركة و تدمر و حوران و بصرى و دمشق و من صالع هوا القوم] وان نحى قاتلناهم واخذونانى الحرب تتلوا اخيارنا واستعبدوا اطفالنا والحريم و الصلم اوفق فقال هربيس لا رحم المسيم جداك فما رايت في الروم اجبى منك أ ولا اقل جلدا وكيف تامرنا ان نسلم مدينتنا ارباش العرب ولا سيماً أني قد عرفت قتالهم و اختبرت نزالهم و اني حملت في حامية عسكرهم في الميمنة ولو حملت في الميسرة كنت هزمتهم فقال البطريق اركانت الميمنة والقلب تخاف منك ؟ ] و انترقوا اهل بعلبك فرقتين قوم يطلبون الصلم وقوم يطلبون القتال ورصى هربيس الكتاب بعد ان مزّقه للمعاهدي وامر غلمانه يدتوه الى ظاهر المدينة واتى الى ابي عبيدة وحدثه بما كان من القوم قال و انّ اكثر القوم قدّ عداوا عن قدّالك فقال ابو عبيدة شدوا عليهم واعلموا أن هذه المدينة في وسط اعمالكم و بلادكم فان بقيت كانت وبالا على من صالحكم و عاهدتم اولا تقدرون على سفرولا امرفلبس اصحاب رسول الله صلَّى الله

۱ [ـــــــ] ني <sup>نسخة</sup> دمشق نقط ۲(ن) قد عولوا على قتالك

عليه وسلم السلاح و تقدموا و عطعطوا الروم عليهم وقاتلوا (ر) عدر الله هربيس ناصب له سرير على برج كبير من ناحية نحلة [ و قد عصب جراحه و على راسه صليب من الجوهر و حوله الازاورة و الاراحية و الاردحانية عليهم دروع مذهبة و على ررسهم شباك اللولو و في اعناقهم صلبان النهب والجوهر (و) بايديهم القسي والسهام •

قال عامر بن قيس شهدت حرب بعلبك وقد دنوا الى السور و نشاب الروم كالجراد المنتشر و الروس من العرب بلاسلاح فاصابهم سهام القوم قال و رايت قوماً من الروم يتساقطون من اعلى السور مثل الطيور على الجبّ فاهويت الي رجل ممن سقط بالسيف الفريه نصاح الفون فقلت ويحك لك الامان فما الذي القاك اليناص السور فكلمني بالرومية فما ادري ما يقول فسحبته الى خيمة الامير ابي عبيدة فقلت اصلح الله الامير اطلب من يعرف طمطمة هذا العلم فاني رايتهم بعض الروم يرمي بعضهم من السور فنادى ابوعبيدة ترجمانه رقال اساله فساله رقال ويحك لك الامان فاصدقنا فقال انا من اهل السواد و القرايا فلمّا سمعنا بمسيركم و رجوعكم من تنسرين انحشرنا من الرساتيق لنتحصّ بالمدينة ومضى خلق كثير منّا الى السور اذ ليس لنا موضع ناوي اليه فلما زحفتم للقتال بوزوا اليكم اهل الحرب فداسونا فاذا اشتد عليهم الحرب و اتاهم النبل من عمكركم يدفع الرجل منهم الرجل منا ويرميه اليكم فلما سمع ذلك إبو عبيدة رضي الله عنه فرح وقال نرجو من الله تعالى ان يجعلهم لذا مغنماً ] واخذت الحرب ماخدها وطحنت رحاها وعلا الضجيم

و احموا الروم سورهم فلم يقدر احد من المسلمين ان يقرب اليهم من السهام و حجارة المنجنيقات فاصيب في المسلمين اثنا عشر رجلاً و من الروم خلق كثير و ممن رقع من السور و انصرف المسلمون الى رحالهم و ليس لهم هم في طعام و لا شراب سوى الاصطلابالنار من شدة القرفبتنا ليلتنا نوقد و نتنارب الحرس و نعلن بالتكبير والتهليل الى الصباح فلما صلينا الصبح نادى منادي ابي عبيدة عزيمة من الامير على رجل من المسلمين برز من رحله الى حرب هولاء القوم حتى يتغذا في رحله و يصلم له اداما حارًا ليكون ذلك اشد لقتال العدر فابتدرنا لاصلاح امورنا و نظر اهل بعلبت الى تقاعدنا عن حربهم فظنوا ان ذلك عجز منا فطمعوا فينا و صاح فيهم هربيس لعنه الله اخرجوا اليهم ه

أقال غياث] فلم نشعرالا و ابواب المدينة انفتحت و الخيل و الرجال كالجراد المنتشر و بعضنا قد مد يده الى الطعام و بعضنا ينضم القرص و بعضنا قد استكفى فاذا المنادي ينادي يا خيل الله النفير النفير ألله العدو العدو دونكم و القوم قبل ان يدهموكم •

قال حمران بن اسد الحضرمي كان لي قرص قد خبرته لاصحابي و قدمت شياً من الزيت و الملم أدما و اذا بالنفيرقد وقع فو الله ما راعنا ذلك حتى قشطته من النار و اخذت منه قطعة و غمستها في الزيت و هويت بها الى فتي مسرعًا و ضربت بيدي الى عنان فرسي فركبت و حملت على القوم فو الله ما شعرت بنفسي حتى موت في ارساط الروم لآنهم هجموا علينا في عسكونا و كانهم قطع

ا [ - ] ني نسخة دمشق نقط

الليل المظلم فجعلت احطمهم بالعمود و اهبرهم هبرًا حتى هربوا ونظرت الى خيل المسلمين متفرقة ] و ابو عبيدة نصب رايته و الناس يهرعون اليها و المشركون في وسط عسكرنا و ابو عبيدة ينادي ايه يا فتيان العرب اليوم اليوم أ ازيلوا طمعكم فلا ترون فيكم فشلاً ولا ضعفا و احذروا ان يساربذكركم وتنتشر الاخبار عنكم ان اهل بعلبت غلبوا على سوادكم و اهلكم حووا ما في عشكركم ه

قال مطرف بن عبد الله التميمي كنت يوم حرب بعلبك و انا معشر بني تميم اكثرنا رجالة و قد صاح بنا صابحنا يا لتميم فالقينا انفسنا على القوم في اوايل الناس فتبادرت القبايل و تداعت العشاير و كل قبيلة تنتمي الى اصلها ] و نظر ابو عبيدة الى شدة صبرالروم على حرب المهلمين فحمل على الخيل و احاط بالروم وكان في جملة خيله عمرو بن معدي كرب الزبيدي و عبد الرحمن بن ابي ربيعة العامري و مالك الاشتر النجعي و ضرار بن الازور و ذو الكلاع الحميري فلقد ابلوا بلاءً حسناً أو صنعوا في الروم ما تصنع النار في الحميري فلقد ابلوا بلاءً حسناً أو صنعوا في الروم ما تصنع النار في الحمير و الثانا و ميرة و طعاماً و دخلوا القوم المدينة و اغلقوا الابواب و طمعوا في المسلمين و اجتروا على حربهم ] فلما نظر المسلمون الي ذلك من فعالهم رجعوا الى عسكرهم و اضرموا نيرانهم و شدّرا كلومهم و عالجوا جراحاتهم و دفنوا قتلاهم أ فكان جملة من قتل كلومهم و عالجوا جراحاتهم و دفنوا قتلاهم أ فكان جملة من قتل

ا [-] ني نسخة دمشق فقط

الليل اجتمع روساء المسلمين وعظماء الموحدين الى ابي عبيدة وقالوا أيَّها الامير قد ترى ما نزل بنا في هذا اليوم من صنيع هولاء القوم فما الذي عزمت ان تصنع و ما الذي عندك رحمك الله ؟ فقال ابر عبيدة [ ان هذه ملحمة كتبها الله تعالى علينا و درجات يرفعها الله لمن قتل منّا والقوم لا بدُّ لهم في غد من الحرب والنزول اليكم والمبارزة لقتالكم ] وقد رايت أن تبعدوا بخيامكم وفساطيطكم من المدينة مقدار شوط فرس ليكون ذلك مجالًا لخيولكم ومنعة لكم والنصر من عند الله ، ثم دعي ابو عبيدة سعيد بن زيد بن عمرو بى نفيل العدوي فعقد له راية بالليل و امره على خمصماية فارس وثلثماية راجل و امرهم ان يهبطوا الوادي وان يقاتلوا القوم على باب الجبلي ويشغلهم عن المسلمين للفترق جمعهم ويصيرون اشتاتا و وصَّاه على المسلمين قال سعيد أيَّها الامير أنا اكفيك أن شاء اللَّه تعالى ولاحول ولا قوّة الا بالله العلى العظيم ] ثم دعى ابو عبيدة بضرار بن الازور فعقد له راية على ثلثماية فارس و مايتي راجل وسرحة الي باب الشام و امرة بمحاربة من نيه فسار حيث امرة ابو عبيدة فلما اصبع المسلمون ملتى بهم صلة الفجر مغلسًا ولبصوا سالحهم فلما كادت الشمش ان تطلع فقم باب المدينة الاعظم وهو الذي كان ابوعبيدة عليه نازلاً أ وخرجت الرجال الى القتال وقد صفّ ابو عبيدة اصحابه صفوفاً وهم ينظرون الى كثرة من يخرج من المدينة

١[ -- ] ني نسخة دمشق نقط ٢( ن) ماية رجل

اليهم و ابو عبيدة يشاور اصحابة في حربهم و القوم يتكاملون حول بطريقهم و هو يقول لهم يا معشر النصرانية ان الذين من قبلكم قد فشلوا عن قتال العرب و انتم وهبتم انفسكم للمسيح و انكم تحامون عن دينكم و اهلكم و حريمكم و دياركم فقال عظماء القوم آيها الصاحب طب نفسًا وقرعينا فانمًا كنّا نفزع من العرب قبل ان نقاتلهم و نختبر حربهم و الآن فقد عوفنا حربهم وقتالهم و علمنا انهم قوم اذا مدقوا الحرب لم يكونوا اشد منّا و لا اصبرمنّا و انّ الرجل منهم يبرز الى الحرب بلا سلاح و انّما على احدهم ثوب يستر به او فروة و انّ العرب الفقر شعارهم و الذلّ دثارهم و نحن قوم علينا الدروع السابغة و الجواشي المضاعفة و البيض المحنّمة و مع ذلك انّا نقاتل قتال الموت ] فلمّا نظر ابو عبيدة الى كثرة الروم نادى برفيع صوته يا معشر المسلمين لا تفشلوا فَنَذْهَبُ ويُخْكُمُ و تسقط هيبتكم و تضرب الرجال بكم الامثال ان اهل بعلبك هزموكم وسفكوا دماكم فاصبروا فان اللهتعالى واخلهم الطمع في المسلمين ه

أ قال سهل بن مباح العبسي شهدت بعلبك وقد خرج اهلها الينافي اليوم الثاني وهم اطمع ماكانوا فينا و صمّوا بالحملة علينا و كنت في ذلك متن اصابه جرح كان في عضدى الايمن وما اطيق

١ (ن ) رِيْحُكُمْ وَ اصْدِرُوا إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ثم ان الروم الخ ٣ [—] في نسخة دمشق فقط

احرك يدي و لا احمل سيفا فترجّلت عن جوادي و خرجت من بين اصحابي وقلت أن قصدني أحد من هولاء الاعلام فلم أقدر ادنع عن نفسى فعطفت الى ذروة جبل فعلوته و اشرفت على العسكرين و جعلت انظر الى حربهم و قد طمعت الروم في العرب و المسلمون ينادون الصبر الصبر وابو عبيدة يعدهم بالنصر و انتخت القبايل وافتخرت العشايره قال سهل بن صباح فعلوت على الجبل و انا انظر الى ضرب السيوف على البيض و العجف و الشرر يطير من شرارها و قد التحمّ الفريقان و اختلط الجمعان فقلت ما عسى ان ينفع المسلمين مقام سعيد بن زيد و ضرار بن الازور على ابواب مغلقة والامير في هذا الحرب ثم اسرعت الي جراثيم الشجر اكسرها واعبى الحطب بعضه على بعض وعمدت الى الزناد واضرمت النار فاشعل و عبيت عليه حطبا اخضر على اليابس فعلا دخانًا • وكان من علامتنا اذا اردنا نجتمع بعضنا الى بعض بارض الشام في الليل وقود النيران و بالنهار الدخان ، قال فما هو الآ ان علا الدخان و تصاعد في الافق حتى نظر اليه سعيد بن زيد و اصحابه و ضرار بن الازور و اصحابه ففادى بعضهم بعضاً ادركوا الامير رحمكم الله فأن هذا الدخان ما هو الآ شي عظيم والصواب ان نكون في موضع واحد فاسرعوا القوم على خيولهم حتى اشرفوا على المسلمين و هم في اشد الحرب واعظم الكرب و السيوف تلمع و الروس من الرجال تقطع والبرد قد عاد لهم حراً وعظم عليهم الاصر وعازهم الصبر وارتفع النهار واخدهم الانتبار واتى المشركون الدمار واضرمت فيهم من الحرب نار وقد بلغت النفوس الحناجر وعملت السيوف البواتر وكلّ

قرن لقرنه صابر ] اذ نادى فيهم هاتف خدل الكافر و نصر الخايف وقد برزا ضرار و سعيد في أول القوم وشرعوا رماحهما وانتضيا سيوفهما والارض ترتج من تحتهما وايقنوا الروم انهم غالبون اذ ظهرت عليهم رايات المسلمين وكتايب الموحدين فالتفتوا ينظرون ما الخبو و اذا هم بالمسلمين من ورايهم حالوا بينهم وبين نسائهم و ذراريهم وصبيانهم ففادوا بالويل والثبور وظنوا ان المسلمين قد اتاهم مدد وقد غرر بهم البطريق فلما نظر صاحبهم الى تبارزهم زعق بهم و قال يا ويلكم لا ترجعون الى المدينة فقد حيل بينكم وبينها و ان هذا من مكايد العرب أ فلما سمع المسلمون ذلك احاطوا ببطريقهم كالحلقة المستديرة يحمي بعضهم بعضاً فعدل بهم البطريق ذات الشمال نحو الجبل] وكان سعيد و ضرار قد اقبلا في جيشهما من يمنة الحصن فجعل المسلمون يتبعون اثارهم حتى طلعوا الجبل والتجت الروم الى ضيعة في الجبل حصينة خالية من اهلها فاستند القوم اليها وتحصّنوا فيها وكان الذي تبعهم وصعد الجبل خلفهم سعيد بن زيد في خمسماية فارس [ الذي كانوا معه وذلك أن ابا عبيدة لمّا راعل هزيمة الروم وشدة حمايتهم لانفسهم نادى معاشر المسلمين ليتبعهم احد منكم ولا يفترق منكم احد فانّي اخشى ان تكون هزيمة الروم مكيدة لكم حتى اذا تفرق جمعكم رجعوا اليكم وان سعيد بي زيد لم يكي

ا(ن) فبينماهم في شدة الحرب و معناة الطعن و الضرب اذ نادئ بم منادي و هتف بهم هاتف خدل الكافر و نصرتم وقال قايل يا حملة القران جاءكم الفرج من الرحمان والروم قد ايقنوا انهم الغالبون النح [ ] في نسخة دمشق فقط

سمع نداء ابي عبيدة ولوسمع ما تبع القوم ولا سار ورائهم وانّما قدر سعيد الله المسلمين يلحقوه باجمعهم و يتَّبعوا اثرة ] فلمَّا تحصَّ البطريق وعظماء رجاله بالضيعة قال سعيد بن زيد هذه طايفة قد اراد الله تعالى هلاكها فدوروا بهم و حاصروهم من كلّ جانب ولا تدعوا احداً منهم يطلع راسه الى ان يلحق بكم المسلمون و أ ياتيكم راى الامير ثم اقبل على رجل من عظماء المسلمين وقال له اخلفني حتى ارای رای الامیرفی هولاء الروم ثم ] اخذ زها علی عشرین فارساً من اصحابه وسارحتي لحق بجيش المسلمين فلما نظر اليه ابو عبيدة قال انَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ ذهب واللَّه المسلمون ثم اتبل عليه وقال يا سعيد اين رجالك وما صنعت بهم ؟ فقال له ابشر ايّها الامير فان المسلمين بخير و سلامة و قد حاصروا عدّو الله في ضيعة لهم وحدَّثه بالخبر أ وانَّه لما ابطا عليه خبر المسلمين انحدر اليه ليعرف اخبارهم و تنظر برا يك فيهم فقال ابو عبيدة" الحمد لله الذي هزمهم عن اوطانهم و ازعجهم" ثم اقبل على ضرار بن الازور و سعيد بن زيد و قال لهم ما هذه المخالفة على رحمكم الله ؟ الم امركما بالمقام على باب المدينة و المشاغلة للقوم فما الذي صدَّكما اليّ ؟ فلقد ازعجتما قلبي و قلوب من كان معي وظننت ان من كان معكما من المسلمين قد هلك و انَّ اهل المدينة قد الادركم و هذا الذي منعني ان اتبع المنهزمين حتى طلعوا الجبل فقال سعيد ايها الامير ما عصينا لك امراً والخالفنا لك قولاً واتي لواقف حيث امرتني

ا [-] ني نسخة دمشق فقط

اذراينا دخانًا قد علا قتامه ولاج لنا بيانه فقلنا هذه داهية من دواهي الروم او نفير قد استدعا بالمسلمين فاسرعنا نحوكم حتى كان الذي رايت و انا خشينا أن نثبت و نكون من المخالفين لك فقال أبوعبيدة الله اكبر و ما تونيقي آلا بالله تعالى والله لقد كبست الروم علينا و حملت في عسكرنا حتى قلت في نفسي ياليت لنا صارخًا يصرخ بسعيد و ضرار و من معهما من المسلمين يكونوا معنا و طالع يطلع هذا الجبل فيدخن دخاناً ينظرون اليه فيقدمون علينا فقال سعيد بن زيد والله لقد رايت النار في الجبل و لها دخان قد بلغ الى عنان السماء عندها نادى ابوعبيدة في عسكرة معاشر المسلمين من منكم اوقد نارًا فليجب الامير وقال سهل بن صباح فلمّا سمعت الندا و هو يقسم علينا بالله عزو جلّ و بحق رسول الله صلّى الله عليه وسلم وكنت قد رجعت الى العسكر بعد هزيمة القوم فاجبت المنادى واتيت نحو الامير وقلت إنا فعلت ذلك فقال و ما الذي جراك؟ فقصصت عليه قصّتي فقال ابو عبيدة لقد ونّقك الله تعالى الي الجنة فايآك بعدها تحدث حدثًا من غير اذن الامير] فبينما ابو عبيدة يحدث سهل بن الصباح واذا برجل من المسلمين ينحذر من الجبل وينادى النفير النفير ادركوا اخوانكم المسلمين فقد احاطت بهم الروم [ وهم اشد ما يكونوا في الحرب و اعظم الكرب و ذلك أنّ البطريق لعنه الله نظر الى قلّة من أحاط به من

١(٥) فبينما هو يحدثه و اذا برجل الف

٣ [-] ني نسخة دمشق نقط

المسلمين فنادى قومة اخرجوا الى هذه الشرذمة اليسيرة التي الماطت بكم فاقتلوهم و ارجعوا الى المدينة فان قتلتم هولاء كسرتم حدة العرب و انصرفوا عنكم ه

قال مصعب بن عدي التنوخي كنت ني يوم بعلبك في جملة اصحاب سعيد بن زيد و نحن محا صربي للبطريق و الروم في الضيعة ونحن دون خمسماية فما شعرنا الله و البطريق و اصحابه تبادروا الينا من كل جانب فتنادينا واجتمعنا وقال و الله لقد شاهدت وقايع الشام و قتال الروم فما رايت اشد من الرجال الذي كانوا مع صاحب بعلبت و لا اثبت منهم تحت وقع الحديد و الله لقد كبوا علينا و انتشروا حوالنا حتى احاطوا بنا بعد ان كنّا احطنا بهم ] و كان شعارنا ذلك اليوم الصبر يعقبه النصر فانا كذلك في اشد الحرب اذ سمعنا صوتًا عاليًا قد ملا الجبل اما من رجل يهب نفسه لله تعالى ولرسوله و يستنفر المسلمين ؟ فأنَّهم بالقرب منَّا ولا يعلمون ما نزل بناه قال مصعب بن عُدى فلمّا سمعت الصوت همزت جنب فرسى أو احميته بسوطي وكان يباري الريح كالطود فخرج كالبرق ولم يلحق منّى الروم الا الغبار بعد ان قتلت منهم رجلين و نظرت الى الفرس وهو يثب الصخر ويسلك الوعر ] حتى اشرفت على المسلمين فناديتهم النفير النفيره فلمّا سمع ابو عبيدة النداء صاح بالرصاة فاجابه [ منهم ماية من اصحاب القسى العربية ]

۱ (ن) الضرب باعقاب الرماح ۲ (ن) محمارب الصرب في نسخة دمشق نقط

فضمهم الى سعيد بن زيد وقال له الحق باصخابك قبل ان ياتى العدو اليهم ثم ذعا بضرار وقال اسعد اخاك سعيدًا قال فمضوا على قُلة الجبل و اشرفوا على الروم وهم محدقون باصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ه

قال ابوزبيد ابن عامر الزبيدي كنت ممن شهد قتال الضيعة مع اصحاب سعيد بي زيد و قد احاطت بنا الروم و صبرنا لهم صبر الكرام وقد صرع منّا سبعون رجلًا بين قتيل وجريم و نحن في شدّة و ضيق و قد طمعت الروم فيناحتي سمعنا التكبير و لحقنا النفير فلماً اشرفت رايات المسلمين تراجعت الروم على اعقابها مدبرين المي الضيعة وكحقنا اخرهم وكثر فيهم القتل والجراح لكثرتهم وتحصنوا القوم في الضيعة واحاطوا اصحابنا بهم وما تركنا احداً منهم يخرج راسه من الضيعة من حدر النبل وورد الخبر الي ابي عبيدة ممن استشهد من المسلمين و من قتل من المشركين وقد احيط بالقوم ولزمهم الحصار وان لا زاد عندهم ولا ماء فقال ابو عبيدة الحمد لله الذي جعلهم اشتاتا بعد جمعهم ثم قرأ [و حيل ] بَيْنَهُمْ الاية ثم اقبل على المسلمين وقال ارجعوا الى اماكنكم واضربوا حول المدينة خيامكم فان الله تعالى قد اكاد عدوكم و انجزكم ما وعدكم ] ذَلَكَ بِأَنَّ اللَّهَ مُولِي أَلْذِيْنَ أَمُنُوا وَ أَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مُولَى لَهُمْ فعندها رجع المسلمون الى مواضعهم التي كانوا عليها اول مرة و ضربوا خيامهم [ و انفذوا طوالعهم و ارسلوا الى الرعى ابلهم و سرحوا

۱ ( ن ) ابو *ز*ید

٢ [ - ] ني نسخة دمشق نقط

الى الحطب عبيدهم ثم اضرموا نيرانهم و ذهب عنهم الخوف و اتاهم الامن ] و أنّ أهل بعلبك أشرفوا على السور وضجوا بلغتهم فسال أبو عبيدة ترجمانه عن قولهم فقال آيها الامير آنهم يقولوا يا ويلهم و يا عظم مصابهم و يا خراب ديارهم [ و يا فذاء رجالهم حين طرقت العرب ديارهم •

قال الواقدي و دنا المسأ ] فارسل ابو عبيدة الى سعيد بن زيد الما بعد يا ابن زيد فالحذر الحذر على من معك من المسلمين و اجهد رحمك الله ان لا يفوتك من القوم احد ولا تفسع لاهل الضيعة فيهرب واحد منهم فيتبع ارتبم اخرهم فتكون كمن حصل في يدة شي و اضاعة أ فلما جاء الرسول بهذا القول الى سعيد فاوصى ان لا يخرج الى الحطب الا ماية رجل بالسلاح ولا يتباعدوا فخرج القوم الى الحطب كما امرهم و اضرموا النيران و باتوا يكبرون و يهللون و يطوفون بالضيعة ] فلما نظر البطريق الى ذلك اقبل على قومة و قال يا ويلكم لقد اسانا التدبير و اخطانا في الراي و مالنا مدد ولا نصير و حبستنا العرب في الضيعة وليس عندنا طعام ولا شراب و ان دام علينا ذلك يوماً ثانياً ضعفت قرتنا و مات ضعيفنا و هلكت خيلنا و سلمنا انفسنا كارهين فنقتل عن بكرة ابينا فقالت البطارقة فما الذي ترئ انا نصنع ؟ فقال الراي عندي طلبوا و اضمن لهم ان افتع لهم المدينة كما طلبوا و انكرن في ذمامهم طلبوا و انكرن في ذمامهم

٣ [--] ني نسخة دمشق نقط

فأذا دخلنا المدينة حاربناهم على سورها ولعلنا ان نرسل الى صاحب عين الجرّ [ و الى صاهب جوسية ] فلعلّهما يقدما لنصرتنا فيكونا للقتال خارج المدينة ونحن من السور ويكفينا المسيم هذه النوبة فقال القوم [ ايها الصاحب ان ماحب جوسية لا يجيبك الى النصرة ابدًا النه مشتغل بنفسه وربما يكون محاصرًا مثل حصارنا و لقد بلغنا قبل نزول العرب علينا انهم مالحوه وليس له قرة وقدرة على قتال العرب وأما ماهب عين الجر فانه ماحب دين وزهد وليس له جرأة بالقتال ولا له جيش وكلّ من في بلده تجاروهم متفرّقون في اقامى الشام رما نظنهم الله في صلح القوم] فانظر لنفسك و لذا و لرعيتك بما يكون فيه الصلاح فاجابهم الى مرادهم فلمّا اصبع الصباح قعد على جدار الضيعة وقال يا معاشر العرب أما فيكم احد يعرف كلامي فانا هربيس البطريق ؟ نسمعه بعض التراجمة و كان قد صحب سعيد بن زيد فاقبل عليه وقال أيها الاميران هذا العلم هو هربيس صاحب القوم رانة ليستدعي كلامك نقال له سعيد ادنو منه واسأله ما يقول وما يريد فقال ما تريد ؟ قال هربيس ان يومني اميركم من رماة اصحابه و يدنو منّي فاخاطبه فقال الترجمان ذلك لسميد فقال سعيد لا كرامة له ان كانت له حاجة ببرز الي صاغراً حقي اخاطبه فقال للترجمان كيف انزل اليه؟ وانا له حرب فاخاف يقتلني فقال الترجمان انا اخد لك منه الامان فان العرب لا تحيف اذا امنت رلا تنقض اذا عاهدت نقال البطريق نعم قد تناهت البنا

L

ا [ - ] في نسخة دمشق فقط

اخبارهم بذلك واني اربد استوثق لنفسي و آخذ عليك عهدًا و نكون في ذمَّته لانَّه مامون و الامير لا يغدر و اخذ لاهل بلدي امانًا ، النَّهم قوم لحقهم الحقد و اصبنا منهم دُّما كثيرًا [ فقال الترجمان انا اعرفه ذلك و اقبل الترجمان على سعيد بن زيد و اعلمه فقال سعيد دعة برجة من شاء فله الامان حتى يرجع اليه فاعلمه فاقبل هربيس على رجل من عظماء اصحابه و اعقلهم عنده وقال له قد ترى ما نزل وكيف ملكت العرب علينا الطرق و أنَّ بلاد الشام أذن المسيم بخرابها وهلاكها وقد نصرت العرب علينا ونحن في شدة و ان لم فاخذ من القوم امانًا هلكفا بالجوع والعطش وبعد ذلك يتحكمون في اولادنا و حريمنا ويقتسمون اموالنا و ديارنا وليس لنا منجد لآن كل ماصب و كل بطريق مشتغل بنفسه عنا و حمص صحاصرة والملك مشغول بنفسه عن نصرتنا فانزل الى هواا القوم و خذ لذا امانهم و استوثق منهم حقى انزل انا اليه فلعل يجري بيني وبينهم صلحاً و لعلّي اقدر امكر به حتى نرجع الى المدينة فنقاتلهم و لعلّي آخذ لي ولكم ولاهل المدينة امانًا على شي من مالي ارغب ماحبهم لعله يرغب فيه فينصرف عنّا الى إن نرى ما يكون بينهم وبين الملك ] فنزل الرجل ورقف امام سعيد وهم أن يصقع له عارمي اليه سعيد بي زيد ان لا يفعل و تبادر اليه المسلمون فمسكوه ففزع من ذلك و قال للترجمان لِم تمنعوني ان اعظم ماحبكم؟ فقال الترجملن لسعيد ذلك فقال انما انا وآياه عبدان لله تعالى البجوز

ا [-] في نسخة دمشق فقط

المحود الا لله تعالى فقال البطريق بهذا نصرتم علينا وعلى فهرنا فقال سعيدما الذي جاءبك ؟ قال جيت آخذ منك اماناً لبطريقنا و ليس مى اخلاق الامراء و مى يقود الجيش ان يغدروا بعد الامان و ينقضوا عهداً قال سعيد يا هذا لسنا بحمد الله من ينقض عهداً ولا نغدر باحد و قد اعطيت ماحبك الامان و مى معه متى القى السلاح و خرج مستسلماً يطلب الامان فقال البطريق منك و من اميرك و من معكما ؟ فقال سعيد لكم ذلك فعند ذلك منك ومن اميرك و من معكما ؟ فقال اخرجوا و اياكم الغدر فاته مهلك ماحبه فال هولاء القوم لا يخونون اماناتهم ولايتكبرون على من اتاهم مهلك ماحبه فال هولاء القوم لا يخونون اماناتهم ولايتكبرون على من اتاهم مهلك ماحبه فال هولاء القوم لا يخونون اماناتهم ولايتكبرون على من اتاهم

#### قال الواقدي رحمه الله

لقد بلغني متن اثق به ان البطريق لبس لباس الصوف وخلع ما كان عليه من الديباج و القى السلاح وخرج حانياً حاسرًا في رجال من قومه على زيّه حتى وقف بازاء سعيد فلما نظر اليه سعيد وعليه الصوف وهو في تلک الصورة خرساجدًا لله تعالى و قال الحمد لله الذي اذلّ لنا جبابرتهم و امكننا من بطارقتهم ثم اقبل عليه و اجلسه الى جانبه و قال له هذا لباسک و قد غيرته ؟ فقال و حتى المسيح و القربان ما ليسته قطّ ساعة اوحدة الآ في ساعتي هذه ولا عوفت غير الحرير والديباج و انما ليسته في وقتي هذا اني لا اريد حربكم فهل لک ان تصالحنى عن اصحابي هولاء و عن اهل المذينة و من فيها ؟ فقال له سعيد اما امالحک و اصحابی على شرطين انه من دخل في ديننا له منا لنا

لوعليه ما علينا و من اختار الاقامة على دينه و القي سلاحة كان آمنا من القتل و عليه العهد أنه الحمل علينا سلحًا ولا يكون لنا هرباً وامّا المدينة فالأمير عليها وقد قرب فتحها ان شاء الله تعالى فان احببت ان تسير معي اليه و يسمع كلامك و يصالم عن قومك بِمَسْرِ انْتُ مِي دُمِنِي فَانَ اتفق بِينكما امرو الآرددتك الى موضعك هذا ومن اراد الرجوع معك من رجالك الى ان يحكم الله تعالى ميننا فقال البطريق انا افعل ذلك فعندها دعى سعيد بوقاص بي موف العدوي و قال له كن مبشر ابي عبيدة بما سمعت ر رايت فاسرم وقاص على حصان ابرش وكان حصان شديد فسار حتى اشرف على الامير وقال ابشرك آيها الامير وحدثه بخبر البطريق فعجد ابو عبيدة شكرًا لله تعالى فلمّا رفع راسه قال ايّها الناس تقدّموا إلي حرب المدينة وانظروا اسلحتكم وكبروا تكبيرة واحدة حتى ترعبوا القوم ففعل المسلمون ذلك وكبروا تكبيرة واحدة فارعبوا القوم و اراعهم ذلك وتداعا الناس للقتال فاحاطوا بالمدينة من كل جانب فأول من سبق الى المدينة و اعطاهم خبر البطريق المرقال بن عتبة وقال يا ويلكم هلكت حاميتكم واخذنا بطريقكم وقد كان الامير بذل لكم الصلم على انفسكم واهلكم و اولادكم و اموالكم فابيتم و ان الله تعالى وعدنا على لسان نبيّه محمد ملّى الله عليه رسلم ان يفتم لنابلادكم وغيرها والله الله تعالى منجز رعده فلماسم اهل بعليك ذلك ارتدت وجوهم و رعبت قلوبهم عن الحرب وقالوا اهلكنا البطريق واهلك نفسه ولوكنا مالحنا العرب من قبل ان يحل ينا هدا الحصار والحرب كان خيرًا لنا و اشتد الحرب عليهم و رقع نيهم

والمحرف فنادوا لفون لفون يعنون الامان .

قال الواقدى فلما علم ابو عبيدة الله نيران الحرب قد اضرمت على اهل بعلبك ارسل الى سعيد بن زيد وقال له اسرع الينا بالرجل النبي امنته وله الامان منس لانعقر لك ذمة ولا نردك في فعل ولا ننقض عليك عهداً فلما ورد رسول ابي عبيدة على سعيد. استخلف على الضيعة وحصارها رجلامي اصحابه وسارمع البطريق حقى ورد على ابى عبيدة فلما وقف البطريق بين يديه و نظرالي زيّه وزيّ من معه و شهد جهادهم و ما يلقئ المدينة من شدّة حربهم حرك راسه وعض انامله فقال ابو عبيدة لترجمانه اساله فساله الترجمان فاقبل البطريق على الترجمان وقال لقد ظننت أتكم اكثر عده ممّا انتم و قد كان يُخيّل الينا عند حربكم لنا وشدة ما نلقا من حربكم انكم على عدد الحصا [ من كثرتكم وكنّا نرئ خيلاً شهباً كان روسها تلحق الهواء وعليها رجال عليهم ثياب خضر و اعلام خضر فلما سرت بينكم لم ار شياً من ذلك ونراكم الله في قلّة و ما ادري ما فعل جمعكم او تلك الرجال بعثتموهم الى اهل عين الجرام الى جانب المر ؟ فاقبل عليه ابو عبيدة و قال للترجمان قل له يا ويلك نحى معاشر المسلمين يكثر الله تعالى عددنا في اعين المشركين و يمدنا بِالملائكة كما فعل بنا يوم بدر وذلك منة من الله تعالى علينا و فضلاً

و ( ن ) الفون الفون

ع (ن) فلما جاء البطريق و رائل المسلمين صفروا في عينه و قال لقد ظننت النم

م [-] في نسخة دمشق فقط

وبذلك فتم الله تعالى علينا مدنكم وبالدكم وقل جيوشكم وهزم جموعكم وافذى عظماءكم فلا تحقروا ما عظم الله تعالى من (لمومنين فلمّا سمع البطريق ما تكلّم الترجمان على لسان ابي عبيدة قال لقد وطيتم الشام الذي اعيت ملوك الفرس و الجرامقة و الترك و ما ظننا أن ذلك يكون أبدًا ] و أمّا مدينتنا هذه فأنّها مدينة لاتمنا بالحصار ولا يسام اهلها الحرب فاتها مدينة حصينة ليس بالشام مثلها أ بناها سليمان بن دارد لنفسه و جعلها دار مقامه و خزانة ملكه ] و لولا ما سبق من تفريطنا و خروجنا (ليكم و انحرافنا عنها ما صالحناكم عليها ابدًا و لا هالنا حربكم لو لو اقملم ماية سنة و الآن فقد كان ما كان أ فهل لكم ان تصالحون عليها حتى نصالحكم وتعدلوا في شرطكم وسوالكم فهو اقرب رشداً لنا ولكم؟ وحق المسيع و الأنجيل لين فتحنا لكم هذه المدينة لا يستصعب عليكم في الشام حص ولا مدينة ولا قلعة فلما اخبر الترجمان ذلك البي عبيدة قال قل له أنَّ الله تعالى قد امكننا من ارضكم و جعل لنا فياً في اموالكم و اذلَّ لنا ملوككم يودُّون الجزية عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغُرُونَ وقد منتك نفسك امنية كاذبة وظننت ظنونا خايبة حتى اوراك الله تعالى في نفسك الغيار واذاتك الذلّ و الصغار و لابد لنا ان نملك مدينتكم و ما نيها ان شاء الله تعالى ونقتل الرجال وناسر الابطال متن ارادوا حربنا ولايدخل ني صلحنا فقال البطريق لما سبع ذلك على لساس الترجمان تيقنت

ا [-] في نمخة دمشق نقط

انّ المصيع قد غضب على اهل هذه الديار وغيرها اذ بعب بكم اليبا وسلطكم عليها وقد اجتهدت في حربكم ومكرت بكم فما نفع مكري لانكم قوم مسلطون ليس يغني فيكم الكيك ولا يهمكم الحرب و انما طلبت منكم السلم فما القيت بيدي اليكم الا بعد جهد الشفقة منّي على نفسي ولا ابقى على ملكي ولكن اردت صلاح العباد و عمارة البلاد لآن الله تعالى لا يحبّ الفساد و الآن فقد احببت الصلم فهل لكم ان تصالحوني على المدينة ومن نيها وعلى اصحابي ؟ فقال ابو عبيدة مما الذي تبذل لنا في صلحك ؟ قال له البطريق انّما الامر اليك فانظر ما ذا تربد قال ابو عبيدة لو انَّ الله تعالى فتم على المصلمين من الصلم على هذه المدينة ملوها ذهبًا ونضّة ما كان احب الي من دم رجل معلم و لكن الله تعالى اعطا الشهداء في الآخرة اكثر من ذلك ثم قرأ و لا تُحْسَبُنَّ أَلَدْيْنَ قُتِلُوا في سَبِيلِ اللهِ امُواتًا بَلْ أَحْيَاءُ الابة فقال البطريق ] اذًا صالحناكم على الف اوقية من النهب والفين اوقية من الفضة و الف ثوب من ديباج فتبسم الامير ابو عبيدة [ و اقبل على المسلمين و قال ما تسمعون قول هذا العلم ؟ قالوا بلي قال فما رايكم فيما شرط ؟ فقالوا رأي الاسر اعلى و شرطه يرفينا ولا نخرج لك من طاعة فاقبل ابو عبيدة على البطريق ] وقال يا هذا اصالحك على الفين ارقية من الذهب واربعة النف ارقية من الفضة والفين ثوب من الديباج و خمسة الأف سيف من مدينتكم وسلاح اصحابك الذين كانوا معك مي

ا [-] ني نسحة دمشق فقط

الضيعة و لذا عليكم خراج ارضكم في العام الاتي و اداء الجزية و انكم بعد ذلك لاتحملون سلاحًا ولا تكاتبون ملكًا ولا تحدثون بعد صلحكم حدثاً ولا كنيسة ولا ديرًا فلمّا سمع البطريق ذلك من شرطه قال لك ذلك كله علينا و أنى اشرط عليك و على اصحابك شرطاً قال ابو عبيدة وما هو؟ قال لا يدخل الينا من قبلكم احد وينزل صاحبك الذي تخلفه علينا خارج المدينة باصحابه فيكون له الحمى و المراج و الجزية و يدعني انا في داخل المدينة من قبلك للصلاح من الناس والنظر في امورهم و نعن نخرج الى من تخلفه علينا من اصحابك سرقاً يكون فيه من جميع ما في مدينتنا فيتسرّقون معهم ولا يدخلون الينا صخانة ان يغلظوا كلامهم على كبرائنا فيفسدوا الامو بيننا وبينكم ويكون سبباً للغدر [ و نقض العهد و ابتداء الشر فقال ابو عبيدة فانّا اذا صالحناكم لزمنا امركم و ندبّ عنكم و نجاهد عدركم قَنَام تصيروا في ذمننا ريكون الرجل الذي نخلفه عليكم مثل الراسطة و المفير بينكم قال البطريق فيكون من خارج المدينة ويفعل ما يشاء ان يفعل من الحماية والصيانة ] قال ابر عبيدة لكم ذلك وما علينا أن نصنع بالدخول الى حصنكم من حاجة والقيام من وراء العجارة في مدينتكم قال البطريق تم الصلع على ذلك أ فمار البطريق الى المدينة و ابو عبيدة معه فلما وصل الباب حسر عي راسه و طمطم بلغته فعرفوه عند ذلك و قالوا له ما بك و این إصحابك ؟ نقض عليهم قصّته وحدّثهم عن اصحابه واعلمهم بالصلم

ا [-] في نمخة دمشق فقط

فبكت القوم وقالوا تلفت النفوس وذهبت الاموال فقال لهم البطريق يا قوم ما صالحناهم ولي جهة غير الصلح فقالوا اذهب صالع عى نفسك و نحى النصالحهم ابدًا والا ندع احداً من العرب يملك رقابنا ويدخل مدينتنا وهي احص مدينة بالشام و اكثرها مالأ وكان ابوعبيدة علم المسلمين بمصالحة البطريق وامرهم ان يكفوا عن الحرب و ان يرجعوا الى سوادهم و خيامهم و فلمّا سمعت التراجمة ماقالوا اهل بعلبك لبطريقهم اخبروا ابا عبيدة بدلك فالتفت ابوعبيدة الى البطريق وقال هات ما عندك برد الجواب كما كان فقال له البطريق على رسلك أيها الأمير دعني و القوم فوحق المسيم لئن لم يقبلوا صلحي الدخلتك الى المدينة بالكوة منهم فتضع سيفك فيهم وتقتل رجالهم وتستعبد نساءهم وتنهب اموالهم لاتي خبير بعورات مدينتهم عارف بطرقها وكيف الدخول اليها فقال ابو عبيدة ما شاء الله كان و نشكر الله تعالى على جميع الاحوال و الروم على السور يسمعون كلام بطريقهم و الترجمان يفسَّوه لابي عبيدة فلمّا سمعوا ذلك اسودت وجوههم و دخل الرعب في قلوبهم وتغيرت الوانهم فعند ذلك اقبل عليهم البطريق وقال ما تقولون في صلع العرب؟ فانّي اسير في ايديهم وبني عمّهم و رجالهم فان لم تصالحوهم قتلونا باجمعنا ورجعوا اليكم من بعدنا فقالوا أيها الصاحب فانآ لا نطيق هذا المال كلَّه قال عليَّ ربع هذا المال (يعني ) خمسماية اوقية من الذهب و الف ارقية فضّة و مايتين و خمسين ثوباً من الديباج و من السيوف مثل ذلك فطابت قلوبهم بذلك و قالوا نفتم لك وحدك ولا يدخل معك احد من العرب حتى نصلح

مدينتنا و نرفع رحالنا و نخفي نساءنا و حريمنا و تطمين نغوسهن و نفوسنا فقال البطريق قد صالحتهم ان لا يدخل المدينة احد منهم و الذي يخلفوه عليكم يكون هو و اصحابه ظاهر المدينة و تخرجون اليه سوقًا يتسوّقون منه ففرح القوم بدلك و فتحوا الباب فدخل اليهم و بعث ابو عبيدة سعيد بن زيد الى الضيعة حتى ترك الرجال الذي كانوا محاصرين فيها واتا بهم الى ابئ عبيدة فاخذ سلاحهم و ترك عنده وهاين على المال لأنه خشى ان هو تركهم و رجعوا الى مدينتهم يغدروا بالمسلمين و كانوا عنده في العسكر و لم يسى الى احد منهم و البطريق يجبي المال في المدينة ه]

قال سهل بن صباح فجاء بالمال بعد اثنا عشر يوماً و حملوا الى عسكر المسلمين من الزاد و العلوفة فلما استكمل المال و الثياب و السلاح سلمه البطريق لابي عبيدة و اطلق الرجال و قال له احضر لنا من تخلفه علينا حتى نشرط عليه بحضرتك ان لا يجور علينا ولا يطالبنا بما لا نطيق ولا يدخل الى مدينتنا فدعا ابو عبيدة برجل من خيار قريش اسمه رافع بن عبد الله السهمي فقال له اتي استعملك على هذه المدينة و اضم اليك خمسماية فارس من بني عمك و عشيرتك و اربعماية من المسلمين و اتبي امرك بما امرالله تعالى به من التقى فَاتَقِ الله حَقَ تُقاته و كن من الولاة العادلين و اتباك و الجور فتحشر مع الظالمين [واعلم ان الله تعالى مسائلك

١ ( ن ) سهل بن صالع ٢[—] في نسخة دمشق فقط

عنهم و مطالبك بما تصنع بغيرحتى و اعلم آني سمعت رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم يقول أنَّ الله تعالى أوحى الى داود يا داود قد وعدت من ذكرني ذكرته و الظالم اذا ذكرني لعنته ] فاقم الارصاد عي اطراف البلاد ولا تاخدك الغرة فاتلك بين اعدايك أو والله تعالى من ورايهم بالمزماد و ايضاً فما عرفتك الا متيقظاً و احدر ان توخذ من منامك ] و احذر مايكون حذرك من الساحل شي عليهم الغارات و لذكن غارتك في الماية و المايتين و الاقل من اصحابك ولا تمكن احداً من المدينة ان يختلط مع اصحابك في غارة حتى لا يطمع عدوكم من الدنو اليكم و احسن معاملة من ساعدك منهم واصلح بينهم وامرهم بالعدل وكن بين القوم كاحدهم في المعاملة و امر اصحابك أن يتمفوا ايديهم و أياك و الفساد و الظلم للرعية والله خليفتى عليك والسلام فتم هم ابو عبيدة بالرحيل واذا قد ورد عليه ماحب عين الجرفصالحة على نصف ما صالم عليه اهل بعلبك ورتى عليهم سالم بن ذويب السلمي [ وهو خال العباس بن مرداس ] و وصالا بما وصى به رافع و رحل ابو عبيدة يطلب حمصا أنلما وصل بين الراس واللفيكة التقاه صاحب جوسية ومعه هدية كثيرة فقبلهامنه ابو عبيدة وجدد معه صلحاً وسار ابوعبيدة حتى نزل بحمص قال حبان بن تميم كنت فيمن اقام مع رافع و ذلك انا نصبنا بيوتًا من الشعر على العهد و اوثقناها بالاوتاد و اقمنا خارج بعلبك لا يدخل اليها احد الا وقت ميرتدا من الطعام و الشعير و نحن مع

ا [-] في نسخة دمشق فقط

ذلك نشى الغارات على سواحل الروم و نكبس القرايا التي لم تكن في صلحنا و كان اميرنا يعقد لنا على ماية رجل و يسرحنا فاذا رجعنا عقد لغيرهم و جعل السرايا فيما بيننا بالنوبة فكنّا اذا خرجنا في سرية نبيع الفنايم ببعلبك فايسروا اهلها معنا و فرحوا بمبايعنا ومشاراتنا ورجدونا قوما ليس نينا كذب والاخيانة والانريد ظلم احدر نستعمل الصدق فانسوا لذلك وطابت نفوسهم و ربحوا في المدة المال العظيم فلما نظر بطريقهم الى ما قد نالوا منّا في تجاراتهم جمعهم في كنيسة لهم في المدينة و قال لهم معاشر التجار والسوقة قد علمتم أنّي قد اجتهدت في اموركم و حرصت على سلامة نفوسكم وصيانة اهلكم و اولادكم و حفظ بلدكم و تعلمون ما ذهب متني من المال و انا رجل كاحدكم قد سُلب مالي و سلامي و قتلت اكثر غلماني واصحابي و بنو عمّي وانتم قوم اصبتم مع هولاء في التجارت وانا قد اديت ربع ما رجب على البلد وحدى قالوا مدقت فما الذي تريد آلان ؟ قال يا قوم آنما كنت قبل اليوم بطريقكم وانا الآن رجل منكم و اربد تردوا على بعض ما بذلت من المال للعرب فقالوا أيها البطريق و انَّى لك بذلك ؟ قال لست اللَّفكم أن تخرجوا اليّ من اموالكم و لكن تجعلوا لي في هذه البيوع و الشرية العشر ممّا تاخذون و تعطون لهولاء العرب فانهم يسبون الروم وياتوا به اليكم فاضطربوا القوم الذاك اضطرابًا شديدًا وعظم عليهم فاقبل بعضهم على بعض و قالوا هذا منّا وصاحب ملكنا وقد اجتهد في امرنا و حامى بنفسه عنّا فاجابوه الى ذلك و جعلوا له العشر على انفسهم فنصب عليهم من قبله عشاراً باخد منهم اعشارهم و يجمعه و يحمله اليه فاقام

على ذلك اربعين يوماً فلمّا نظر هربيس الى عظم ما قد اجتمع عنده من العشر اموال عظيمة قال أن هذه المدينة على كسب عظيم و تجارة مربحة ماراوا اهل بعلبك مثلها فجمعهم في الكنيسة مرةً ثانيةً وقال لهم يا قوم قد علمتم ما بذلت من المال على صلحكم و هذا الذي تعطوني ليس يجزيني فان اردتم تردوا علي مالي وتجعلوني كاحدكم فاجعلوا لي الربع حتى يرجع اليّ مالي سريعًا فابا القوم و ضجوا فسمعت اصواتهم من خارج المدينة فلما سمع المسلمون ضجيجهم جزعوا لذلك وهم لا يعلمون بالقصة فاجتمعوا الي اميرهم رافع و قالوا ايّها الامير انّا نسمع صياح هولاء القوم قال و انا اسمع كما سمعتم وما عسى ان اصنع بهم وليس يحلّ لذا الدخول اليهم و بهذا جرئ الشرط بيننا و بينهم و نحى احق بمن اوفى بعهد الله قال الله تعالى و مَنْ أوْفَى بِمَا عَاهَدُ عَلَيْهُ اللَّهُ الابة فان هم خرجوا الينا واعلمونا بامرهم صالحنا بينهم و نظرنا في امرهم فما استتم الاميركلامه حتى خرج اليه اهل المدينة يهرعون فلما وقفوا بين يدية قالوا أنّا بالله و بكم و اعلموه بقصّتهم و ما فعل البطريق بهم و كيف اجابوء أول مرة و طمع فيهم قال رافع انا لا نمكنه من ذلك قالوا أنّا قتلناه فصعب ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رافع فما الذي تريدون منّا؟قالوا تدخلون الى المدينة فانا قد اطلقنا لكم الدخول اليها قال رافع أنّي لا اقدر ان ادخل ألّا باذن الاميرابي عبيدة فان اذن لي دخلت و الله فما ابرج من مكانى اناواصحابي ثمكتب الى ابي عبيدة يعلمه بالقصة وبحديث البطريق وعن الدخول الى المدينة فكتب اليه ابوعبيدة "أدخل المدينة كما اذنوا لك"فدخل رافع الى المدينة وحولوا القماش و ما كان خارج البلد ،

قال حدّثنا سالم بن عدي عن جدّه عبد الرحمٰن بن مسلم الربعي وكان ممن حضر فقوح الشام قال لمّا فقع الله تعالى بعلبك على يد المسلمين و ترك عليها ابو عبيدة رافع بن عبد الله توجّه الي حمص و فلمّا قرب من جوسية تلقاه صاحبها بالهدايا و الخيل و السلاح و جدّد صلحًا مع ابي عبيدة و اقام عليها يومًا وسار الى حمص فلمّا قرب الى موضع يقال له الزراعة وجّه قدامه ميسرة و معه خمشة الاف فارس فسار الى ان ورد حمص فخرج الى القايه خالد بن الوليد و سلّم عليه وعلى المسلمين و بعب ابو عبيدة بعده مؤرب الى بعده ضرار بن الازور في خمسة الاف فارس و بعده عمر بن معدي بعده ضرار بن الازور في خمسة الاف فارس و بعده عمر بن معدي بعده ضرار بن الازور في خمسة الاف فارس و بعده عمر بن معدي بعده أخيل أخيس المسلمون باجمعهم وسلّموا و قدم ابو عبيدة بعدهم في بقية الجيش ] فلما اشرف على حمص قال اللهم عجّل علينا فتحها و إخذل أبو عبيدة على النهر فلمّا استقر به المجلوس كتب الى اله و منول العرقهم مرياس

بسم الله الرحمٰي الرحيم

من ابي عبيدة بن الجراح الفهري عامل امير المومنين عمر بن الخطاب على الشام و قايد جيوشه اما بعد فان الله سبحانه و تعالى

۱ (ن) هربيس

قد فتم اكثر بلادكم على ايدينا ولا يغرّنكم عظم مدينتكم وتشييد بينانكم و كثرة زادكم و هول اجسامكم فما مدينتكم عندنا اذ قد اتاكم الحرب الاكبرُمة انصبناها على حجارة في وسط عسكرنا و القينا اللخم فيها و جميع العسكر يتوقع الاكل منها وقد داروا بها ينتظرون نضجها وهذا ياتي بعود وهذا ياتي بجرزة وهذا ياتي بنارفما اسرع نضاجها واكل ما فيها و إنا ادعوكم الى دين ارتضاء لنا ربّنا و شريعة جاء بها نبينا محمّد صلّى الله عليه وسلم فسمعنا واطعنا فان اجبتم كان لكم ما لذا و عليكم ما علينا وارتحلنا عنكم و خلفنا فيكم رجالاً منا يعلَّمونكم امر ديننا و ما افترض الله علينا كما فعلنا بكم اوَّل مرَّة وان ابيتم الاسلام اقررناكم على اداء الجزية و ان ابيتم الجزية فهلموا الى حربنا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وثم طوى الكتاب و سلّمة الى رجل من المعاهدين كان يحفظ بالرومية والعربية وقال انطلق بهذ الكتاب الى اهل حمص وانتني بالجواب فاخد الكتاب وسار حتى قرب من السور فهموا ان يرموه بالسهام فقال يا قوم امسكوا فأنّي رجل منكم و معي كتاب من العرب فدّلوا له حبلاً فربطة في وسطة و شالوه اليهم و اتوا به الى بطريقهم فلما وقف بين يديه صقع له و ناوله الكتاب فقال له البطريق رجعت عن دينك الى دين هولاء القوم ؟ قال لا أيّها السيّد ولكنّي في ذمّتهم و تحت عهدهم انا و اولادي و ما راينا من القوم الا خيرا

١(ن) فما مدينتكم عندنا الا كنصب حجارة في وسط معسكر
 و انا ادعوكم النج

و الصواب لا تقاتلونهم فان القوم الو باس شديد لا يتحافون الموت ولا يرهبون الصوت وقد تمسكوا بدينهم وما قال لهم نبيتهم فالقتل عندهم افضل من الحياة وقد حلفوا القوم بدينهم أن لا يبرحوا عن مدينتكم الله الله تعالى على ايديهم مدينتكم الله تعالى على ايديهم رحق ديني انكم احب الي من القوم و اريد النصر لكم درنهم وانا خايف عليكم من باسهم وسطوتهم فسلموا تسلموا ولا تخالفوا تذدموا فلما سمع مريس قولة بدا الغضب في وجهة وبربر وطمطم وقال وحق ديني لولا انك رسول لامرت ان يقطع لسانك على جرأتك بمثل هذا الكلام على بساطي وسلم الكتاب الئ من يحسى بقرأة قلم العرب وامرة ان يقرأه فاجاب وكتب بكلمة كفرهم ثم قال أمّا بعد يا معاشر العرب فاته قد وصل الينا كتابكم وعلمنا ما فيه من التهديد ولا بدّ لنا من الحرب والقتال والسلام • و طوئ الكتاب و دفعه الى المعاهدي فامر به فدلي بالحبل فلمّا قدم به الى ابي عبيدة وناوله الكتاب ففضه و قرأه على المسلمين فعولوا على الحرب وقسم ابوعبيدة عسكر المسلمين علئ اربع فرق بعث جزأ مع المسيّب بن نجبة أ الفزاري فنزل على باب الخيل و بعث اخر مع شرحبيل بن حسنة ] و بعث المرمع المرقال هاشم بن عتبة والاخرمع يزيد بن ابي سفيان واقام ابو عبيدة و خالد على باب الرستى قال و زحف المسلمون اليهم من كلّ مكان و اقاموا يومهم في القتال فلما كان من الغد جمع

ا(ن) هربيس ٢ [--] ني نسخة دمشق فقط

كتاب مريس الى ابى عبيدة ومشورة المصلمين فيه

خالد بن الوليد كلّ عبد في العسكر و امرهم بالزحف الى السور فقال ابو عبيدة ما يغني عنّا انعالهم هذه ؟ نقال خالد على رسلك آيها الامير ولا تخالفني نيما صنعت حتى يعلموا أن ما لهم عندنا قدر وما نقاتلهم بانفسنا قال ابوعبيدة انعل ما شئت و كانوا زها على اربعة الأف عبد قال و اشرف عليهم الملعون مريس وقد داربه عظماء البطارقة فصلبوا على رجوههم و قالوا ما ظننًا ان العرب بهذه الصفة و اذا هم كلَّهم سودان فقال بعض من لقيهم باجنادين بل هوالاء عبيدهم و هذه من بعض مكايد العرب معناة ان ليس لنا من القدر عندهم ما يقاتلونا بانفسهم و لم تزل الموالي و العبيد تقاتلون عامة يومهم الى الليل و بعث مريس رسولًا الى ابي عبيدة و معه كتاب فاقبل نحو عسكر المسلمين فاحسّ به المسلمون فاتوا به الي ابي عبيدة فقال له من انت ؟ قال انا رسول من البطريق و اريد الجواب عن هذا الكتاب فاخذ الكتاب وقرأه و اذا فيه مكتوب ه " امّا بعد يامعشر العرب فانّاقد تبيّن عندنا ضعفكم وسفة رايكم اذ وجهتم الينا العبيد للقتال ونحى صبيحة هذه الليلة نخرج اليكم والله ينصو من يشاء مناما قرأ ابوعبيدة الكتاب استشار المسلمين في ذلك فقالوا الراي عندنا ان نكتب الى هولاء القوم و نسألهم ان يمدونا بالزاد الكثير و نضمى لهم انك ترحل عنهم الى ان يفتع الله عليك غير مدينتهم ثم نرجع اليهم و قد نفذ زادهم و تفرقوا في بواديهم فنشنها عليهم غارة فقال ابو عبيدة اصبتم الراي فانّي انشاء الله تعالى سافعل ما ذكرتمود فدعا بدواة و قرطاس وكتب جواب الكتاب ه

## بسم الله الرحمن الرحيم

اما بعد فاتي قرأت كتابكم ورايت آن قولكم صلاحاً ولسنا متى يريد البغي على أحد من عباد الله عزو جلّ فان اردتم ان نرحل عنكم فابعثوا الينا ميرة خمسة ايآم فالطريق قدّامنا شايع واذا فقع الله علينا رجعنا اليكم فان فعلتم ذلك كان صلاحاً لكم والسلام ه

وطوى الكتاب وختمه بخاتمه وسلَّمه الي الرسول و فلمَّا قرأه مريس فرح بذلك فرحاً شديداً و جمع الروساء وقال لهم أن العرب قد بعثت اليكم تطلب الزاد حتى ترحل عنكم وقد رايت من الراي ان تزودوهم حتى يرحلوا عنكم فان العرب مثلهم كمثل السبع اذا وجد فريسة لم يعدل عنها الى غيرها قال و بعث مريس و احضر الاقسة وقد فتم لهم باب البلد فاقبلوا الئ ابي عبيدة واخدوا عليه العهد ان يرحل عنهم و تم الصلع على ذلك ثم اقبل عليهم ابو عبيدة وقال يا اهل حمص قد قبلنا ما حملتم الينا طوعاً فان رايتم ان تبيعونا من الزاد والعلوفات فافعلوا قالوا نعم فباعوا منهم ما احتاجوا اليه وارتحل عنهم واهل حمص مستبشرون بميرة العرب منهم ورحيلهم عنهم قال الراوي وارتحل ابو عبيدة و المسلمون من حمص حقى نزل على الرستن فراها حصناً منيعًا وماؤها غزير وهي مُشحنة بالرجال فبعث اليهم رسولاً يامرهم بالصلم فابوا عليه و قالوا انا لا نفعل ذلك حقى نرى ما يوول اليه امركم مع الملك هوقل و بعد ذلك يكون ما شاء الله قال ابو عبيدة فأنّا متوجّبون الى بلاد الملك و معنا رحال قد اثقلتنا ونشتهى أن نودعها في مدينتكم الئ وقت رجوعنا فاتوا الى بطريقهم وكان اسمة نقيطا فاخبروه بذلك قال فما زالت الملوك تودع بعضها بعضاً وما يضر ذلك مبعث الى ابي عبيدة يقول مهما كانت لكم من حاجة فنحن نسارع لقضايها ه

قال الواقدي رحمه الله عن ثابت بن علقمة قال كنت في حمص عند ابي عبيدة لمّا ارتحل ونزل الى رستن وذلك أنه دعا باهل الراي و المشورة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال لهم اعلموا أن هذا حصن منيع ليس الى فتحه من سبيل الا بخديعة و اربد ان اجعل منكم عشرين رجلاً في عشرين مندوقا و تكون الاقفال من عندكم فاذا صرتم في المدينة فتثوروا على اسم الله وانكم تنصرون فقال خاله بن الوليد اذا عزمت على ذلك فلتكن الاقفال ظاهرة و اسفل الصناديق انثى في ذكر من غير شي يمسكها فاذا حصل القوم فيخرجوا يدًا واحدةٌ و يكبروا فان النصر مع التكبير مقرون فاجابه ابو عبيدة الى ذلك و اخذ مناديق الطعام و انقض اسافلها و جعلها انثا في ذكر فاول من دخل كان ضوار بن الازور و المسيب بن نجبة الفزاري و فوالكلاع الحميري و عموو بن معدى كرب والمرقال هاشم بن عقبة و قيس بن هبيرة وعبد الرحمى بن ابي بكر الصديق و عبد الرحمن بن مالك الاشترو عون بن سالم و عامر بن كلكل الفزاري و مازن بن عامر و ربيعة بن عامر و عكرمة بي ابي جهل وعتبة بي العاص وعبد الله بي جعفر الطيار جعله ابو عبيدة اميراً عليهم رضوان الله تعالى عليهم اجمعين، فلمّا حصلت الصناديق في الرستن القاها نقيطا في قصر امراته مارية وارتحل ابو عبيدة حتى نزل بقرية يقال لها السويدية فلما اظلم الليل

١ ( ن ) الشويكية

بعث خالد بجيش الزحف تشرف على الرستن راذا بالصياح قد علا داخل الرستن و كان من امر الصحابة رضي الله عنهم الله لمّا تركهم نقيطا في قصر مارية ركب الى البيعة مع بطارقته ليصلو ملواة الشكر و ارتفعت اصواتهم بقرأة الانجيل وسمع اصحاب رسول الله ملَّى الله عليه وسلَّم اصواتهم فحينيذ خرجوا من الصناديق وشدرا على انفسهم و اشهروا سلاجهم و قبضوا على امرأة نقيطا وقالوا فريد مفاتيع البلد فاعطتهم فلما حصلت في ايديهم ثاروا بالتهليل والتكبير وكبسوا القوم على بيعتهم فلم يجسراحد من القوم أن يخرج اليهم النَّهم دون عدة و بعث عبد الله بن جعفر الطيار ربيعة بن عامر والاميد بي سلمة وعكرمة بي ابي جهل و عتبة بي العاص وسلم اليهم المفاتيع و قال افتحوا الابواب و ارفعوا اصواتكم بالتكبيرفان إخوانكم مكمنون حول المدينة ففعلوا ذلك فلمّا فتحوا الابواب و كبروا اجابهم خالد و الجيش من كل مكان و على المقدمة خالد بن الوليد فاجابهم بالتكبير و دخل المدينة و سمع اهل الرستى اصوات اصحاب زسول الله صلّى الله عليه و سلّم فعلموا انهم نبي قبضتهم فاستسلموا و خرجوا اليهم و قالوا إنا لانقاتلكم و نحن الآن اسراركم فاعدلوا فينا فائتم احب الينا من قومنا فاعرض عليهم خالد الاسلام فاسلم منهم قوم و بقى الاكثر على دينهم يودون الجزية وامّا نقيطا فانه قال لا اريد بديني بدلا نقال له خالد اخرج باهلك عنّا فاخرجوه فتوجه الى حمص و اعلم اهلها بفتم الرستن نصعب عليهم و علموا ان العرب تصبحهم بالقتال والغارة فلما بلغ ذلك ابا عبيدة سجد شكرًا لله تعالى و انفذ الف رجل و اوصاهم بحفظ الرستى و أمر عليهم هلال بن

عامر اليشكري فلمّا استقرّوا بالرستى لحق خالد و عبد الله بن جعفر واصحابهم بعسكر ابي عبيدة و توجّهوا الى حماة فنزلوا عايها مباحًا و كانت اهل حماة في ملح المسلمين كما ذكرنا و كذلك اهل شيزر الله ان بطريقهم مات و بعث اليهم الطاغية هرقل بطريقاً جبّاراً اسمه نكس ففسخ الصلح واذاق اهل شيزر ضرراً و لمّا بلغ ذلك ابا عبيدة بعث خيلاً من المسلمين جريدة امامه الى شيزر فغارت الخيل على بلدهم و رقعت الضجة و سمع البطريق نكس ضجيج القوم فنزل اليهم من قلعته و قال لهم يا اهل شيزر اعلموا ان الملك الرحيم اليهم من قلعته و قال لهم يا اهل شيزر اعلموا ان الملك الرحيم المستخلفني عليكم لحفظ مدينةكم ثم فتح خزانة السلاح و فرقها عليهم و امرهم بالحرب و القتال فبينما القوم كذلك اذ اشرف عليهم خالد وامرهم بالحرب و القتال فبينما القوم كذلك اذ اشرف عليهم خالد المسكر وحود اصحابه فنزلوا بازائهم فبالهم ذلك العسكر وحارت المارهم فكتب ابو عبيدة الى اهل شيزره

# بسم الله الرحمٰ الرحيم

امتابعديا اهل شيرز فان حصنكم ليس هو بامنع من حصن بعلبك ولا من الرستن ولا رجالكم باشجع من رجالهم فاذا قرأتم كتابي هذا فادخلوا في طاعتي ولا تخالفوا فيكون وبالا ذلك عليكم ه

وطوى الكتاب وسلّمة الى رجل من المعاهدين ه فلما وصل الكتاب اليهم اعطوة لنكس بطريقهم فقال ما تقولون يا اهل شيزر؟ فقالوا مدقت العرب فأن حصننا ليس بامنع من حصن بلاد التي اخذوها فكيف يمنع عفهم شيزر فسبهم النكس ولعفهم و امر غلمانه بضربهم و خرجواً

ا ( ن ) بکسی

إلى الحرب فكسرهم المسلمون ودخلوا البلد ووقع القتال ففرح المسلمون بذلك ثم نادئ ابو عبيدة قد نقع الله هذه المدينة عليكم بايسر فتم و اهونه و قد خرج اهل حمص الآن من ذمّتكم فارجعوا بنا الآن اليهم فاستوت العرب على خيولهم وهموا بالمسير اذ لاحت لهم غبرة عظيمة وهي مقبلة اليهم من طريق انطاكية فاسرعت الخيل نحوها و اذا هم بقس عظيم و معه مأية برذون من حولها ماية علم يحيطون بها و لم يكن للقس علم بنزول المسلمين على شيزر قال الواقدي رحمه الله فزعق بهم خالد و كبروا المسلمون وساقوا البراذين واحذوا العلوج والقس اسارئ فساقوا الجميع الى ابي عبيدة أ فوجدوه على نهر المعلون ] و استخبروه فعرفهم بما جاء به من ملكهم وانّ جميع الروم والروسية والصقالبة والافرنج و الارمن قد اجابوا الملك و هم عازمون عليكم قعظم ذلك على ابي عبيدة و اعرض على القس الاسلام فقال القس للترجمان قل الميرك البارحة رايت النبيّ صلّى الله عليه و سلم في المنام وقد اسلمت على يديه و اعرض الاسلام على العلوج فابوا فضرب اعناقهم وسار متوجها نحو حمص فما شعر اهل حمص إلا والخيل قد غارت عليهم فارتجع القوم الى المدينة و اغلقوا ابوابها وقالوا غدرت العرب قال ونزل المسلمون حول حمص وداروا بها و معب ذلك على اهل حمص فكتب الى ابي عبيدة اما بعد يا معشر العرب انا لم نخبر بغدركم و انتم صالحتمونا على الميرة

ا [-] في نسخة واحدة

قمرناكم " قال ابو عبيدة إنا لم نغدرو لم ننكث الم تعلموا اني عاهدتكم على انّي منصرف عنكم حتى افتم مدينة من مداين الشام و يكون الراي الى أن احببت سرت الى غيركم أو جنت اليكم ؟ قالوا بلي قال قد فتم الله لنا بشيزر و الرستى في اهون شي و الآن فلا عهد لكم عندنا الا ان تستانفوا الصلم فقال له القسيسون صدقتم ليس عليكم لوم الخطاء منا كان لم نستوثق منكم ثم رجعوا الى مدينتهم و دعا ابو عبيدة الرجال و قال خذوا اهبة الحرب فان القوم بلا زادو لا مدد ياتي من طاغيتهم استعينوا بالله و عليه توكلوا • قال و دنوا من الابواب فاجتمع اهل حمص الى بطريقهم و قالوا ما عندك من الراي ؟ قال عندي من الراي انّا نقاتلهم ولا نريهم منّا ضعفاً قالوا فاين الزاد و ما الحيلة ؟ قال لهم البطريق عندي جبَّ طعام يقوتكم مدة طويلة ثم فتم خزانة جدّه جرجس كانت عنده فيها طعام فقسمها بينهم و فرق عليهم الدروع والالة والعدد وقدموا الانجيل قدّامهم و باتوا تلك الليلة يبتهلون بكلمة كفرهم ، فلمّا اصبعها الصباح فتحت ابواب حمص و خرج القوم في عددهم و وعديدهم و راياتهم وخمسة الاف علم ما يبان منهم غير حماليق الحدق كأنهم سد حديد و قد وطوا انفسهم للموت دون اموالهم و حريمهم و تبادروا اليهم المسلمون مثل الجراد المنتشر و حملوا عليهم و العلوج مثل الحجارة النابقة ما زالوا عن مواضعهم و لم يفتكروا فيما نزل بهم فعندها صابح البطريق مريس فصاحوا الروم وكبوا على المسلمين و رشقوا الرجالة

ا [-] ني نسحة دمشق نقط

بالنشاب المسموم ] و التحم الجمعان و اختلط الفريقان و تاخّر المسلمون وكثر فيهم القتل والجراح و فلما نظر ابو عبيدة الى هزيمة المسلمين عظم عايمه وكبر لدية وصاح برنيع صوته يابني العربيات الرجعة الرجمة بارك الله نيكم وهذا يوم له مابعدة احملوا على بركة الله تعالى و عونه فتراجع الناس و حملوا في اهل حمص حملة منكرة و شدّوا فيهم شدة هايلة [ و تقدّم خالد في أول الناس في جمع كثير من بني مخزوم فجعل يضرب فيهم ضربًا كالحريق و وضع المسلمون فيهم السيف و الرماح و حمل ميسرة بن مسررق في بني عبس بالتكبير و التبليل و تبادرت الروم تبربر بلغتها لما فشا فيهم القتل و تراجعوا كالذباب و احاطوا بالمسلمين] و جثت العلوج على الركب و استتروا بالدرق و افرغوا جعاب النشاب فلمّا نظر خالد الى ذلك برز باللواء و كان صاحبه يوم حمص بامر ابي عبيدة و جعل ينادي في اصحابه شدّوا بارك الله نيكم فانّها ر الله غنيمة في الدنيا والاخرة [ فبينما هو يحرّص المسلمين على القتال اذ اقبل عظيم من عظماء الروم و عليه لامة مانعة و هو يهدر كالاسد فحمل على خالد فراغ خالد عنه و داخله خالد بصمصامته حتى اذا هم ان يعطَّها على راس العلم طار السيف من يدة و بقيت القايمة بيد خالد نطمع العلم فيه وحمل عليه فداخله خالد و الزقه و تواخذوا على سروجهما وضم خالد العلم الى نفسه واحتضنه الى بين يديه فطحن اضلاعه و ارداء قليلاً و اخذ خالد صمصامة العلم فهزها في كفه فتطاير

ا [-] في نعخة دمشق فقط

### وتعة حمص وشدة المسلمين في مقاتلة الروم فيها ١٠٥

منها شبه النار ورضع راسه في تَربوس سرجه وصاح في بني مخزوم وحرّضهم على الحملة فحملوا و غاصوا في الروم و خالد يضرب فيهم يميناً و شمالاً وينادي إنا خالد بن الوليد ولم يزل كذلك حتى تعلّقت الشمس في كبد السماء و حمى الدرع على جسده فخرج من المعركة وبني مخزوم تتقاطر على اثرة و الدماء على دروعهم وسواعدهم و وجوههم كشقايق الارجوان و خالد يقول

ويل لجمع الروم من يوم شغب اذا رايت الحرب فيها تنتشب و
 بكل لدن و مقيل منتخب و تراه في الحرب كنار تلتهب و
 حقى تولّي الروم عنّا بالعطب و

فنادى ابوعبيدة لله درك يا ابا سليمان لقد جاهدت فى الله حق جهادة و لمّا نظر المرقال هاشم بن عتبة الى ذلك صاح ببني زهرة و حمل في ميمنة الروم و معه ميسرة بن مسررق بقومه فخالطوا القوم فى الميمنة وتشالقوا بالسيوف و صبروا على الحتوف و حمل من بعدهم قيس بن هبيرة في قومه على الميسرة فجعل يجزر القوم بسيفه جزرًا و يهبرهم هبرًا و حمل من بعدة عكرمة بن ابي جهل و أ من حوله جمع من بني مخزوم و انغمس في جمع الروم فعندها حميت الحرب و تطلعت انفس المسلمين للشهادة و ايقنوا لها فلم يروا يوم حمص اقوى جلدًا من

ا (س) بني زهرة و حمل على الروم في ميمنتهم وحمل في ميسرتهم ميسرة بن مسروق العبسى و حمل عكرمة النج ٢ [—] في نسخة دمشق فقط

بني مخزرم غيران عكرمة بن ابي جهل كان اشدهم باسًا رهو يرقب الاسنة ويقصدها وقيل له اتقى الله تعالى و ارفق بنفسك فقال يا قوم إنا كنت اقاتل عن الاصنام فكيف اليوم في طاعة الله و رسوله واتَّى ارا الحور مشرفات اليّ لو بدت واحدة بمعصمها لاهل الدنيا لماتوا شوقاً اليها و أنِّي ارا واحدة منهن بيدها منديل من السندس وكاس من الجوهروهي تقول اسرع لزواجنا فانًا مشتاقات اليك و لقد مدقنا رسول الله ملى الله عليه و سلم نيما وعدنا وجعل يقول ه حورا اراها سحبت اذيالها ٥ و النور قد يسطع من ذراها ٥ ه يذكر ما يلقاء من فراها ه ه يا رب لا تحرمني لقاها ه واصلت سيفه وغاص في المشركين ولم يزداد الآ اقداماً وعجبت الروم من حمن مبرة و قتاله فبينما هو كذلك اذ] قصدة مريس البطريق ومعه حربة عظيمة تضي وتلتهب فهزها في كفه ورماه فوقعت في قلبه فانجدل صريعاً فلمَّا نظر خالد الى ذلك أو ان ابن عمّه قد قتل ] اقبل حتى رقف عليه و بكا أو قال ليت عمر ينظر الى ابن عني و موته حتى يعلم انّا اذا لقينا العدو ركبنا الاسنة ركوباً ] ولم يزل المسلمون في اهوال القتال حتى هجم الليل [ و تراجعت الروم الى مدينتهم و ردوا الابواب ] و انصرف المسلمون الى رحالهم و باتوا ليلتهم أ فلمّا اصبحوا و صلّوا قال ابو عبيدة معاشر المسلمين رحمكم الله تعالى لو تمنيتم أن أهل حمص يباسطوكم ظاهر المدينة لقضوا مناكم فان الله تعالى قد اظهركم على بطارقة

ا [-] في نسخة دمشق فقط

الروم و فتع لكم المحصون و القلاع فما هذا التقصير؟ و الله تعالى مطلع عليكم فقال له خالد بن الوليد آيها الامير هولاء فرسان الروم و اسد الرجال ليس فيهم سوقة و لا جبان وهم اشد ما يكون في الحرب] قال ابو عبيدة فما الراي عندك يا ابا سليمان ارشد الله تعالى امرك و سدد رايك ؟ قال خالد آيها الامير اتي قد رايت انا ننكشف للقوم و نظارد لهم و ندع لهم سوادنا و ابلنا فاذا تبعتنا خيلهم عن مدينتهم وصاروا معنا في المستوئ عطفنا عليهم ومرتناهم لبعدهم عن المدينة قال ابو عبيدة نعم الراي رايت و جودت و تواعدوا المسلمون الكشف بين يدى الروم و ان يتركوا لهم سوادهم ه فلما المسلمون الكشف بين يدى الروم و ان يتركوا لهم سوادهم ه فلما المسلمون الكشف بين يدى الروم و ان يتركوا لهم موادهم في المسلمون الكشف بين يدى الروم و ان يتركوا لهم موادهم في وطاب الحرب طبع القوم في المسلمين لما بان لهم من تقصيرهم و شدوا عليهم فانهزموا العرب بين ايديهم و تركوا سوادهم ه

[ حدثنا نوفل بن عامر عن عرفجة بن ماجد التميمي قال حدثنا سراقة بنقادم النخعي وكان قد حضرفتوح حمص قال انهزمنا امام الروم وتبعنا مريس في كبكبة خيله وهم الف فارس و كانوا اشد القوم قال سراقة و انهزمنا امام الروم نطلب جوسية و ادركنا البطارقة ] وكان في حمص قس كبير المن عظيم القدر قد حنّكته التجارب وكان في حمص قس كبير المن عظيم القدر قد حنّكته التجارب [وعرف ابواب الحيل و الخداع و كان عالماً من علماء الروم و كان قد قرأ النوراة و الانجيل و صحف شيث و ابراهيم وكان قد ادرك

ا [-] في نسخة دمشق نقط (٢) كذلك

بعض حواري عيسى عليه السلام فلما ] اشرف على السور و رائ العرب قد انهزمت و مُلك سوادهم و النهب يعمل في رحالهم جعل يصيم و ينادي وحق المسيم و الانجيل انها لخديعة و مكيدة من العرب و انه ايشم رواح هذا اليوم على اهل حمص يا ويلكم ان العرب لا تملم اهلها و اولادها و لو قتلوا عن بكرة ابيها ه

[قال الواقدي و القس يصيم و اهل حس ينهبوا الزاد و الطعام و البطريق قد لم في طلب العرب ] فنادى ابو عبيدة برفيع صوته ألرجعة الرجعة يا معاشر المسلمين بارك الله فيكم و نصركم على عدوكم "فلمّا سبعوا صوته عطفوا على الروم كالشهب المنقضة من السماء وكالسهام الراشقة بين اكباد القسي كانهم السباع الضارية كردوساً كردوسًا حتى احاطوا بعسكرهم والبطريق أو اصحابه داروا بهم والروم في اوساطهم كالشامة البيضاء في الثور السود فارترت العلوج قسيها ونقضت العرب نشابها المسموم والمسلمون يكرون عليهم كر الاسود و يحومون كالنمور فيصرعوهم يميناً وشمالاً حتى نكسوا اكثرهم • قال عطية بن فهر الزبيري ] فلما نظرت الروم الي ما فعلنا بهم تكالبوا علينا حتى حمى الوطيس و ابتدر خاله بن الوليد أ من وسط المعمة على فرس اشقر ذنوب احمر و على خاله ثوب منهب كان لصاحب بعلبك وعلى راسه عمامة حمراء وهو يهدر كالجمل الهايم وقد انتضا سيفه من غمدة و هزة فتطاير منه الشرر و لمع منه كضوء البرق ] و نادئ برفيغ صوته رحم الله من جرد سيفه و قوى عزيمته و عطّل قناته و قاتل اعداء الو جعل يقول ه

ا[-] ني نسخة دمشق نقط

وتعة حسص - انهزام الروم و فرارهم الى حصنهم ١٠٥ • اليوم يوم الكرو الهدير • و الجرّ للارواح و النحور • • انا الهمام البطل الجسور • جرّبنى الرسول في الامور]•

فعندها انتضت العرب السيوف و تساقطت على الروم كسقوط الطيور على الحبّ و نادئ ابو عبيدة ايها الناس قاتلوا عن حريمكم و سوادكم و حاموا عن الاهل و الاولاد فان الله تعالى مطلّع عليكم و ناصركم على عدركم و كان معاذ بن جبل قد انفرد في خمسماية فارس الى السواد فانقض على الروم و ما شعر علوج الروم الا و الطعى قد اخذهم أل بالاسنّة كانها النار المضرمة و نادئ معاذ بن جبل يافتيان الباب (الباب) كي لا ينجوا من ايدينا فطلبوا المسلمون الابواب فكانت العلوج اذا احسّت بهم رمت الرحال و طلبت الابواب ] فقتل من الروم من قتل و انفلت منهم من انفلت ه

[تأل مهند بن سيف الفزاري فو الله ما فلت من الف فارس الذي كانوا مع مريس ألا نيف على ماية فارس فكان اعظم المصيبة قتلهم على الابواب لان اكثر الرجال من العوام كانوا خارج السوره

قال سعید بی زید شهدت یوم حمص و کنت اولع بعدد القتلا فعددت الف و ستمایة قتیل می الروم غیر جریم و اسیر فبشرت بذلک ابا عبیدة فقال رایت قتل بطریقهم ؟ قال سعید ان کان فی القتلا فما قتله غیری قال ابو عبیدة کیف علمت انّه قتیلک ؟ قال انّی رایت رجلًا طویلاً ضخمًا احمر عظیم المخلقة و علیه لامة صفتها کذا و ریم المسک یفوح می دیباجه و بیده سفود می حدید

ا [-] ني نسخة دمشق نقط

وهو في وسط الروم فعملت عليه و قلت اللّم اني اقدم قدرتك قبل قدرتي اللّم أجعل قتله على يدي وارزقني اجرة قال ابوعبيدة اخدت سلبه ؟ قال لا و لكن علامتي فيه نبلة انبتها في قلبه و ضربتين في حَقُوته قال ابو عبيدة ادركوة رحمكم الله و سلّموا لسعيد سلبه فعل المصلمون ذلك ] و لمّا وضعت الحرب اوزارها اخذ المسلمون الاسلاب و الدروع و الشهاري و مثلوا الكلّ قدّام ابي عبيدة و وقع الصياح في حمص و البكاء من النسوة و اجتمع الرجال و المشايخ الى بيعتهم و تحدّثوا مع الاقسة و الرهبان على ان يسلّموا حمص المدينة اليه و ان فيكونوا تحت ذمته فقال ابو عبيدة انتم تحت المدينة اليه و ان فيكونوا تحت ذمته فقال ابو عبيدة انتم تحت الدخل مدينتكم حتى نرعك ما يكون بيننا و بين ملك الروم أوارادوا الرخل مدينتكم حتى نرعك ما يكون بيننا و بين ملك الروم أوارادوا الرقم يكرموا المسلمين بالاقامة فنهاهم ابو عبيدة عن ذلك ولم يدخل احد من المسلمين الى حمص الا بعد وقعة اليرموك و كلّ ذلك المتقرّبوا المسلمون للروم بالعدل و حصن الصحة ه

حدثنا جربربی عون حدثنا حدید الطویل عی سنان بی راشد الدربوعی عی سلمة عی النجار و کان متی یعرف فتوح الشام قال صالحنا اهل حمص بعد قتل مریس وخرجوا اهل حمص ودفنوا قتلاهم ] و قتل می المسلمین مایة و خمسة و ثلثون أز رجلاً كلهم می حدیر و هددان الآثلثون می مكة رهمهم الله تعالی ]

ا [-] ني نسخة دمشق نقط

# قال الواقدي رحمة الله •

و اتصلت الاخبار بهرقل ان المسلمين فتحوا حمص و الرستن وشيزر و اخدوا هديته التي بعثها الى مريس أ فبلغ ذلك منه ما دون النفس و اقام ينتظر قدوم الجيش من البلاد التي كاتب اليهم حتى ] جمع الجموع وجيس الجيوش فكان ارَّل الجيش عند، بانطاكية و اخرة على احد و عشرين فرسخًا أو انَّه بعث الجيوش الى مدينة قيسارية بساحل الشام ليكونوا حفظة على صورو عكاء وطرابلس وبيروت وطبرية وبعث جيشاً اخرالي بيت المقدس واقام ينتظر باهان الارمني ان يقدم مع الارمن و قد جمع من الارمن مالا يجمعه ملك فبعدايام قدم على الملك جندة و خرج الملك مع ارباب دولته و ترجل له باهان وجنوده و كفروا له ودعوا له وسار الى كنيسة القسان و جلس على منبر كفرهم و وقفت الملوك و الهرقلية و القياصرة و رفعوا اصواتهم بالبكاء ممّا رصل اليهم من فتم المسلمين فنهاهم الملك ] وقال لهم يا اهل الصليب قد حدرتكم و خوَّفتكم من العرب فلم تقبلوا وحقّ ديني لابدّ لهم ان يملكوا ما تحت سريري هذا و البكاء لا يصلح الا للنساء وقد اجتمع لكم مالا بقدر عليه ملك من ملوك النصرانية وقد بذلت اموالي ورجالي

ا [-] ني نسخة دمشق نقط

ع (ن) و قام فيهم كالخطيب قال يا أهل دين النصرانية و بني ماء المعمودية قد حدرتكم النج

لاذب عنكم و عن دينكم و حريمكم فتوبوا الى المصيح من ذنوبكم [ و انووا لرعيتكم خيراً ولا تظلموا و عليكم بالصبر في القتال ولا يخامر بعضكم على بعض ولا تحاسدوا واياكم والعجب والبطرفانهما ما نزلا بساحة قوم الآو نزل عليهم الخدلان وانّي اسالكم عن شي واربد عنه الجواب فقال عظماءهم ايها الملك اسأل عما شئت فقال أنكم اكثر مددًا واغر عدداً واكبر اجساماً واعظم قوّة من العرب فمن اين وقع لكم الخذال ؟ وقد كانت الترك و الفرس تهاب سطوتكم وقد قصدوا اليكم مرارًا و رجعوا منكسرين و قد غلبكم الآن اقوام اضعف المخلق عُراة الاجسام جيام الاكباد لا عدة و لا سلام قتلوكم على بصرى و حوران و غلبوكم باجنادين و دمشق وبعلبك وحمص فسكت القوم فقام اليه قس عالم في دينهم وقال أيها الملك أتدري لم نصرت العرب علينا ؟ قال لا قال لان قومنا قد بدَّلوا دينهم وغيروا ملَّتهم و جعدوا ما جاءهم به المسيم بن مريم فظلموا بعضهم بعضًا و ليس فيهم من يامر بالمعروف ولا ينهئ عن المنكر و ضيّعوا اوقات صلواتهم و اكلوا الربا وارتكبوا الزنا و فشت بينهم المعامي و الفواحش وهولاء العرب طايعة لربهم ولنبيهم رهبان بالليل صوام بالنهار لا يفترون عن ذكر ربهم و من الصلوة على نبيهم وليس فيهم من يتجبرولا يتكبر بعضهم على بعض شعارهم الصدق ودثارهم العيادة ان حملوا لا يرجعون وان حملنا عليهم لا يوتوا الادبارقد علموا ان الدنيا تفنا والاخرة تبقاه فلمَّا سع الملك ذلك قال بهذا نصرت العرب علينا لا محالة في

ا [ - ] في نسخة دمشق فقط

فلك و اذا كان قولك ما ذكرت فلا حاجة لي في نصرتكم ولا اقيم بينكم ] و انّي قد عوّلت ان اصرف هذه الجيوش الى بلادها و آخذ مالي و اهلي و اترك ارض سورية و انزل الى القسطنطينية فاكون هنالك آمنًا من العرب فلمّا سمعوا القوم ذلك صقعوا بين يديه وقالوا ايها الملك لا تفعل ولا تخذل دين المسيم فقطالب بذلك يوم القيامة و تعيرك الملوك [ وتشمت بنا عدونا واذا انت خرجت من جنَّة الشام سكنوا العرب من بعدنا وقد اجتمع لنا هذا الجيش الذي ما اجتمع مثله لملك من ملوك الارض ] و نلقا به العرب و نصبر لقتالهم و لعلّ النصر ينزل علينا أو إن كان النصر لاعدائنا طلبنا نجاة انفسنا فقدم من شئت على هذه الجيوش واتركنا ننهض لقتال العرب ففرح الملك بقولهم وعول ان يبعث الجيش مع خمس ملوك من الروم فاول ما عقد لواء من الديباج المنسوج بالذهب وعلى راسه صليب من الجوهر وسلمه الى قناطرملك رومية وضم اليه ماية الف فارس من الروسية والسقالبة (الصقالبة) وخلع عليه و توجه و منطَّقه (نطَّقه) و عقد لواء تانيا من الديباج الابيض فيه شمسان من الذهب على راسه صليب من الزبرجد وسلمه الى جرجير ملك عمورية و ملورية و انكورية و خلع عليه و قال قد امرتك على ماية الف من الروم و عقد لواء ثالثاً وسلمه الى الدريحان وضم اليه ماية الف من المغليط و الافونج و عقد لواء رابعاً من الديباج الاسود

<sup>. [-]</sup> في نسخة دمشق فقط

<sup>.</sup> ( ٢ ) كذلك في اكثر مقام في النسختين

وسلمه الى قورير و امرة على ماية الف من الدوقس و المغليط و الارمن و خلع عليه و عقد لواء خامساً مرصعا بالدر و الياقوت على قصبة من الذهب باعلاها صليب من الياقوت الاحمر و سلّمه لباهان الارمني و كان يعبه حبًّا شديدًا لآنه كان من اهل الراي و التدبير و الشجاعة و قاتل مرارًا لعسكر الفرس ] وقال يا باهان وليتك على هذا الجيش كله فلا امر على امرك ولا حكم على حكمك وقال لقناطر و جرجير و الدريحان و قورير اعلموا ان ملبانكم تحت مليب باهان و امركم اليه فلا تصفعون امراً الا بمشورته أو رايه و اطلبوا العرب حيث كانوا ولا تفشلوا وقاتلوا عن دينكم القديم وشرعكم المستقيم ] و افترقوا في إربع طرق فان اخذتم في طريق واحدام يسعكم و تهلكوا الارض ثم خلع على جبلة بن الايهم الغساني وضم اليه عرب المنتصرة من غسان و لخم و جدام و عاملة و أ قال كونوا على المقدّمة فان هلاك كلّ شي من جنسه والحديد يقطع الحديد و امر الاقسة ان تغمسهم في ماء المعمودية وتقرّبهم و تصلى عليهم . قال حدثني سالم مولى هشام بن عمر بن عتبة و كان ممن حضر الفتوح كلَّه قال جملة من بعث هرقل اليرموك ستماية الف من ساير طوايف الكفر ممن يعتقدفي الصليب وقال جرير بي عبد الاعلى قراة عليه في الحرم أن جملة من بعث هرقل من ساير طوايف الالسي سبعماية الف •

حدثنا خويلدبى سفيان بى عتبة في جامع البصرة قال سمعت راشد

ا[-] ني نسخة دمشق نقط

بن سعيد الحديري قلت يا عمر (عمّ؟) حضرت فقوح الشام؟ قال نعم وكنت مولعًا بعدد الجيوش فلمّا اشرفت علينا عساكر الروم باليرموك معدت نشراً من الارض فعددت عشرين راية فلمّا استقرّ قرارهم بعث ابو عبيدة روماس صاحب بصرى ليتجسس له عددهم فتنكّر روماس وغاب يوما و ليلة ثم عاد فلمّا رايناه اجتمعنا عند ابي عبيدة فساله قال سمعت القوم يذكرون ان جملتهم الف الف فلا ادري يتحدثون حتى تسمع جواسيسنا فيحدّ ثوكم لترتاعوا منهم قال ابو عبيدة ياروماس كم عهدك يكون تحت كلّ راية ؟ قال ما عهدنا في عساكرنا تحت كلّ راية خمسون الفا فلمّا سمع ابو عبيدة ذلك قال الله اكبر ابشروا ثم قراً كمْ مِنْ فئة قليكة الآية •

قال الواقدي حدثني من اثق به آن الملک هرقل لمّا قلّد امر جيوشه لباهان و خلع عليه ركب الملک و الملوک و ضرب البوق للرحيل و خرج الملک على باب فارس ليشيّع عسكرة و سار معهم يوصيهم و قال لقناطر و جرجير و الدريحان و ابن اخته قوريرياخذ كلّ واحد منكم طريقاً و امر كلّ واحد منكم نافذ على جيشه الى ان تصاقوا العرب المسلمين فالامر فيكم لباهان لا يد على يدة و اعلموا آن بينكم و بين العرب هذه الوقعة فان غلبوكم فلا يقنعوا ببلاد الشام قط بل يطمعوا فيكم و يطلبوكم حيث سلكتم من البلاد و لا يقنعوا بالمال دون النفس و يتخذون ابناً كم عبيدًا و بناتكم خولاً و نسائكم آماءً فاصبروا على القتال و انصورا دينكم و شرعكم ه

قال الواقدي ثم وجه قناطر على درب الطرسوس و جبلة واللاذقية و نقذ جرجير على الجادة وهي المعرات و سرمين و نقد قورير على حلب و حماة و نقذ الدريحان على ارض العواصم و هي ارض قدّسوين و سار باهان الارمني في اثر القوم بجيوشه و الرجالة امامه يزيلون له الحجارة من الطريق و الدغل و كانوا لا يمرزن ببلد ولا مدينة الا ضربوا اهلها و يطالبوهم بالدجاج و الخرفان و ما لا قدرة لهم به وهم يدعون عليهم و يقولون لا ردّكم الله علينا ه قال و جبلة بن الايبم الغساني على المقدمة و معه بنوغسان ه

قال حدّننا ابو عبيد اسماعيل بن عباس عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير قالوا جميعاً ان الطاغية هرقل لمّا نقد الجيوش الحن قتال المسلمين] كان البي عبيدة جواسيس من المعاهدين في جيش القوم يتعرفون اخبار الروم أ فلمّا رصل الجيش الى شيزر فارقوهم جواسيس ابي عبيدة وساروا طالبين عسكر المسلين فلم يجدره على حمص فقيل لهم انه بالجابية أن ابا عبيدة لمّا فتح حمص ترك عندهم من ياخذ له الخراج والجزية ولم تزل الجواسيس تسير الى ان وصلوا الى الجابية ] فجارا وحدثوا ابا عبيدة بما راوا فلمّا سمع ذلك عظم عليه وقال الاحول والا قرّة الا بالله العلى العظيم أو بات قلقًا لم يغمض خوفًا على المسلمين فلمّا طلع الفجر اذّن و صلّى بالمسلمين مغلسًا فلما فرغ من ملوته فلمّا طلع الفجر اذّن و صلّى بالمسلمين مغلسًا فلما فرغ من ملوته التّفت الى الناس و اقسم عليهم ان الايرجعوا حتى يسمعوا مايقول] عليه و ترحم على ابي بكر الصديق رضي الله عنه و دعا للمسلمين

ا[—] ني نسخة دمشق نقط

٧(ن) فجمع المسلمين وقام فيهم خطيبا الن

خطبة ابي عبيدة للمسلمين ومشورتهم معه في امر الروم ١١٧ بالنصر] ثم قال امّا بعد يا معاشر المسلمين رحمكم الله أنّ الله تعالى قد ابلاكم بلاء حسنًا لينظر كيف تعملون و ذلك عند ما صدقكم الوعد و اوراكم النصرفي كل موطن وانّ عيوني اخبروني ان عدو الله هرقل قد استنصر علينا من ساير بلاد الترك وقد سيرهم اليكم بعد انَّ اتْقَلَهُم بَالزَادُ و العدد يُبِرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفُواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتَّمُّ نُوْرِهِ [ و اعلموا انّهم قد ساروا في طرق مختلفة و وعدهم ان يكونوا بايزايكم ] و اعلموا ان الله تعالى معكم وليس بقليل من يكن الله معه و الله خانل عدوكم و ليس بكثير من ينخذله الله تعالى فما عندكم من الراي ؟ [ أنم قال لبعض عيونه قم و اخبر المسلمين بما رايت فقام و اخبر المسلمين بما رائ من الجيوش الثقيلة وعددها فعظم ذلك على المسلمين و دخل في قلوب بعضهم الفزع وجعل بعضهم ينظر الى بعض و لم يرد احد منهم جوابًا نقال ابو عبيدة ما هذا السكوت رحمكم الله عن جوابي ؟ شيروا علي برايكم فانما اناكاحدكم فتكلّم رجال من اهل السبق وقالوا ايها الامير انت رجل لك رجل ومكان و نزلت فيك ايات من القران انت الذي جعلك رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم امين هذه الامَّة فقال عليه الصلوة والسلام لكل امّة امين و امين هذه الامّة ابوعبيدة بن الجرّاح فاشرانت علينا بما يكون فيه صالح للمسلمين فقال ابو عبيدة انّي كرجل منكم تقولون فاقول و تشيرون فاشير و الله تعالى يوفّق ] فقام اليه رجال من المسلمين [عشرة فيهم اناس من اليمن و رجال من مضر] و قالوا

ا [-] في نسخة دمشق فقط

ايّها الامير انت رجل لک رفعة و الراي ان تسير من موضعک فتنزل مرجًا وفرجًا مما يلي وادى القرى فتكوي المسلمون قريب من المدينة و الامداد يصل الينا من الخليفة عمر بن الخطاب فاذا طلب اثرنا و اقبلوا الينا كنّا عليهم ظاهرين فقال ابو عبيدة اجلسوا رحمكم الله فقد اشرتم بما عندكم وانا ان نزحت من موضعي هذا كرة عمر لي ذلك و عنفني وقال تركت مُدناً فتحها الله تعالى على يديك و انتزحت عنها و كان ذلك هزيمة منك ثم قال اشيروا علي رحمكم الله فقام قيس بن هبيرة المرادي وقال يا امين الامة لارددنا الى اهالينا سالمين ان خرجنا من الشام قط و كيف ندع هذه الاعين المنفجرة والانهار والزرع والاعناب والذهب والفضة والحريرونرجع الى قحط الحجاز و جدوبة الارض و اكل الشعيرو لباس الصوف. أر نص ههنا في مثل هذا العيش الرغد و ان تُتلنا فالجنّة موعدنا و نكون في نعيم لا صحب الله من يترك هذه الدار الى دار القرار و جوار محمد المختاره فقال ابو عبيدة صدق قيس بي هبيرة و نطق بالحقّ ثم قال أيها الناس اترجعون الى بلاد الحجرو المدرو تدعون لهولاء الاعلاج قصورًا وحصونًا و بساتينًا و انهارًا وطعامًا وشرابًا و فضَّةً ؟ و لقد صدق قيس في قوله و لسنا بخارجين من منزلنا او يُحُكُمُ اللَّهُ بيننا وَهُوَ خَيْرُ الْتَاكِمِيْنَ فُونْبِ قيس بن هبيْرة و قال صدق الله قولك و اعانك على ولايتك و لا تبرح من مكانك و توكّل على الله عزّ رجل فان فاتنا فتم عاجل رجونا ان ( لا ) يفوتنا ثواب آجل

ا [-] ني نسخة دمشق نقط.

فقال ابو عبيدة شكر الله تعالى فعالك فالراى رايك وتتابع قول المسلمين بحسن راى قيس الآخالد بن الوليد فانة ساكت لا يقول شيئًا فاقبل عليه ابوعبيدة وقال يا ابا سليمان انك لرجل جزل و فارس شهم و معك راي و عزم وبصيرة بجميع الامور فما تقول فيما قاله قيس ؟ فقال خالد نعم ما اشاربه قيس الآ ان رائي غير رايه و لكن لا اربد اخالف المسلمين و قد اجمع رايهم على المقام قال ابو عبيدة تكلّم رحمك الله فان كان رايك موافقاً للمسلمين اخذت به و كنّا لرايك تبعاً ] فقال خاله اعلم ايّها الامير انك ان اقمت في منزلك هذا فآنك تعين على نفسك لان هذه الجابية قريب من قيسارية و فيها قسطنطين ابن الملك في اربعين الف أو واهل الاردن قد اجتمعوا خوفاً منكم ]والذي اشيربه عليك أن ترحل من مقامك هذا كانَّكم مستقبلون عدوكم و تجعلون أذْرِعات خلف ظهوركم حتى تنزلوا اليرموك ويكون المدد من امير المومنين متلَّحق و انتم من قبال عدوكم على فسم وجولان الخيل وفلمّا تكلّم خالك بهذا الكلام قالوا المسلمون نعم ما اشار به خالد أ علينا بهذا الراي و قام ابوسفيان و قال ايها الامير افعل راي خالد و نقَّده الى ما يلي الرقاد يكون بين عسكونا و عسكرالروم المقيمة بالاردن لئلا يدهى منهم عند رحيلنا فانَّه سيكون لرحيل العسكر من بين هذه الشجر أصواتًا فيداخل عدوكم الطمع فان اقبلوا يريدون غارة او مكيدة لقيهم خالد بمن معه فقال خالد و الله يا ابن حرب نطقت عن ضميري و هكذا كان

ا [-] ني نسخة دمشق نقط

رائي ] فرحلوا و دعا ابو عبيدة بجيش خالد الذي اقبل به من العراق وضمة اليه و امره ان يكون على حرس المسلمين و ظلايعهم من ذلك ففعل ذلك ووقعت الضجّة من المسلمين عند رحيلهم حتى كان يسمع ضجيجهم على فرسنج و طلبوا اليرموك وسمعت الروم المجتمعة بالاردن ضجّة المسلمين عند رحيلهم فطلبوهم وظنّوا ُ انَّهم هاربون وطمعوا فيهم والتقوا بخاله في جيش الزحف فتقدمت ۗ الروم [ اهل الزي منهم فلمّا نظر خالد الى اعنّة خيل المشركين مقبلة تبسم ضاحكاً وقال نعم الدرع الحصين الحذر ثم] ماح باصحابه وقال دونكم و القوم فهذه آية النصر فانتضوا السيوف و مدوا الرماح و حمل خاله و المرقال و ضوار بن الازور و طلحة بن نوفل العامري و عامر بن الطفيل [ و زهير و ابن اكال الدم و هلال بن مرَّة ا وصخربى غانم ] و مثل هولاء فلم تكن الروم بهم طاقة فولوا منهزمين و المسلمون يقتلون و ياسرون حتى جدلوا منهم مقتلة عظيمة واشرف بهم خالد في الهزيمة الى الاردن فغرق فيه خلق كثير ثم اتى خالد باصحابه يريد عسكر ابي عبيدة فانه نزل اليرموك و ترك اذرعات من خلفه وكان هناك تلّ عظيم كانّه جبل نعمد ابوعبيدة الي نساء المسلمين و اولادهم فاصعدهم ذلك التل وامرهم باليقظة واقام المحرس و وضع الطلابع و العيون على سائر الطُرق [ و اشرف خاله من الوقعة و معه الاسارى و الغنائم فجزاء ابو عبيدة خيرًا و قال هذه و الله علامة النصر ابشروا رحمكم الله بالنصر من ربُّ العالمين ] واقام

ا [-] ني نسخة دمشق فقط

المسلمون باليرموك وهم على عدة و يقظة مستعدون لقتال اعدائهم كانَّهم منتظرون وعدًا أو بلغ الخبر لقسطنطين بي هرقل بان الملوك قد ارتحلوا الى اليرموك فنقد رسوله الى باهان يعنفه و يستضعف رايه في ابطاء مسيرة ويستحثّه على المسير الى قتال المسلمين فلما ورد على باهان كتاب قسطنطين دعا بالبطارقة والملوك وقرأ عليهم الكتاب و امرهم بالمسير و قال للملوك والبطارقة لا تمرون ببلك من بلاد الشام الآ تاخذون اهله طوعاً او كرهاً فسارت جيوش الروم تتلوا بعضها بعضًا لا يمروّن ببلد من بلاد الشام الذى فتجوها المسلمون الا عنفوهم و دعوا عليهم و يقولون يا ويلكم تركتم دينكم و صلتم الى العرب فيقولون انتم احتى بالائمة منّا لانكم هربتم منهم و تركتمونا هدفًا للبلاء فصانعنا عن انفسنا لهولاء العرب فيعرفون الحقّ فيسكتون عنهم و لم يزالوا ياخذون العوام إمامهم الى ان وصلوا الى اليرموك فنزلوا بدير الجبل وهو بالقرب من ارض الرقاد و الجولان و جعلوا بینهم و بین المسلمین ثلاث فراسخ و کان جیشهم قد مسک ست فراسم طولًا وعرضًا فلما تكامل جيش الروم اشرفت سوابق الخيل على عساكر المسلمين وكان جبلة بن الايهم الغساني و ستّون القائم المتنصرة كانوا على مقدمة جيوش باهان] فلمَّا نظر اصحاب رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم الى كثرة العدرّ قالوا لا حول ولا قرّة الا بالله العلى العظيم، [قال عطية بن عامر فما شبهت عساكر الروم الا كالجراد المنتشر اذا سد الافق لكثرته قال و نظرت الى المسلمين وقد تغيرت الوانهم

ا [-] ني نسخة دمشق نقط

وظهر منهم القلق و الاضطراب و لا يفترون من قبل لا حول و لا قوة الآ بالله العلى العظيم و ابو عبيدة ينظر اليهم و يقول رَبّنا افرغ عَلَيْنَا صَبْرًا و تُبّبت اقدامنا الاية و اخذ المسلمون حدرهم ودعا ابو عبيدة بجواسيسة من المعاهدين و امرهم ان يلاخلوا عسكر القوم يجمسوا لهم الخبر فمضوا و غابوا يوما و ليلة و رجعوا الى عسكر المسلمين و وصفوا لهم عددهم و خيلهم و سلاحهم فقال ابو عبيدة ارجو من الله تعالى ان تكون عدتهم غنيمة لنا فلما نزل باهان بعسكوة بازاء المسلمين على نهر اليرموك و بلد الرقاد و ارض الجولان وبلد السواد المسلمين على نهر اليرموك و بلد الرقاد و ارض الجولان وبلد السواد اياماً لم يقاتلوا المسلمين و لم ينابذوهم الحرب ه

## قال الواقدى رحمه الله

حدثني مسعربن اسحق وقال كان تاخرباهان عن حرب المسلمين ان رسولاً ورد عليه من هرقل لا تنجز الحرب بينك وبين العرب حتى تنفذ اليهم رسولاً و توعدهم عنّا في كلّ سنة بمال لصاحبهم عمر ولكلّ امير منهم و يكون لهم من الجابية الى الحجاز فلما وصل الرسول الى باهان وحدثه قال هيهات ان تجيبنا العرب الى ذلك فقال جرجير و ما عليك في الذي ذكرة الملك من المشقة فقال باهان لجرجير اخرج انت اليهم و ادعوا منهم رجلاً عاقلاً تخاطبه بالذي سعت و اجهد نفسك في ذلك فلبس جرجير ثياب الديباج واعتصب بمشد من القرّ المذهب و تقدّد بقلايد و ركب شهرياً عالياً بسرج ذهب و خرج معه الف مذبع فلما اشرف على عسكر

المسلمين و قرب منهم ] وُقف بازايهم وقال يا معشر المسلمين يخرج اميركم والمقدم عليكم حتى نعرض عليكم مقالتنا ولعلنا نصطلع ولا نسفك دما وسمعود العرب فاعلموا ابا عبيدة فركب فرسه و سار الى جرجير حتى التفت اعناق دوابهما و الناس ينظرون اليهما فقال ابو عبيدة لجرجيريا اخا الكفر قل ما انت قائله واسأل ما انت سائله فقال جرجير يا اخا العرب لا يغرنكم ان تقولوا هزمنا الروم في مواطن كثيرة و فتحنا مدنهم فانظروا الآن ما اتاكم أ فان معنا من ساير الالسي المختلفة وقد تحالفوا الروم و الارمن و تعاهدوا ان لا يفروا وليس لكم بهم طاقة فانصرفوا الى بلادكم فقد نلتم من ارض الملك ما نلتم و قد عول عظيم الروم ان لا يدع ( الله ) الاحسان اليكم و هو يهب ما اخذتم من بلادة من ثلاث سنين اخذتم الخيول و السلام ولمّا قدمتمكان منكم من يمشي على رجلية وقد احسنتم حالاً فاجيبوا الى ما دعيتم اليه والله كنتم من الهالكين ] قال ابو عبيدة رضى الله عنه ا فرغت من كلامك ؟ قال نعم فما عندك من الجواب؟ قال ابوعبيدة اماما ذكرت ممن معك من الارمن و الروم انهم لا ينهزمون فقد اخطيت في ذلك و في تخويفك لذا بالسيف فان السيف و نخاف منه و ني طلب الضرب بالسيف خرجنا و انَّا على يقين من امرنا ولا بدّ لنا ان نفتم ارضكم و ناخذ كنوز ملككم كما وعدنا نبيّنا .

۱(ن) و وجه ماهان جرجيس رسولا الى المسلمين فسار حتى وقف بازايهم الغ بازايهم الغ ۲[-] في نسخة دمشق نقط

[ و ليس لوعد نبينا خلف و امّا ما ذكرت من تعاهد الروم انّهم لايفروا فغوري الروم ذباب شفار سيوننا فتهرب ناكصة على اعقابها واما قولک و تهویلک بکثرة عددكم و كثرتكم و سوادكم فقد رایتم قلتنا وضعفنا وكيف لقينا جموعكم وكثرتها وعظم عدتها وكثرة سلاحها واحب الاشياء الينا يوم تناجزنا بالحرب حتى يعرف آينا الذى منيته الحرب ] فلمَّا سمع جرجير كلامه [ التفت الى رجل من الارمن و قال ويلك يا بهيل الملك كان اعرف بهولاء القوم ثم احرف راس جوادة و] رجع الى باهان و اعلمه بما تحدّث به مع ابي عبيدة فقال باهان ا دعيتهم الى الموادعة ؟ قال لا وحقّ المسيم [ اتّي لم افاتحه في شي من ذلك و لكن ابعث لهم بعض العرب المتنصّرة فان العرب يميل بعضها الى بعض ] فعندها دعا باهان بجبلة بن الايهم وقال له اخرج الى هولاء القوم و خوفهم من كثرتنا و الق في قلوبهم الرعب واحطّ بهم مكرك فخرج جبلة حتى وقف بازائهم و نادى باعلا صوته [ يا معاشر العرب يخرج التي رجل من ولد عمرو بن عامر الخاطبة فسمع ابو عبيدة كلام جبلة فقال بعثوا القوم اليكم بابناء جنسكم يريدون الخديعة بصلة الرحم والقرابة فابعثوا له رجلاً من الانصار فاسرع اليه بالخروج عبادة بن الصامت رضى الله عنه وقال البي عبيدة انا اخرج اليه أيها الامير فاسمع ما يقول و اجيبه ] فاسرع عبادة بن الصامت بفرسة الئ ان وقف امام جبلة فنظر جبلة الى رجل اسود حالك كانَّه من رجال شُنُوة و هابه لعظم خلقته نقال له جبلة يا فتا

ا [-] في نسخة دمشق نقط

من اى الناس انت ؟ قال أ انا من القوم الذي طلبت انا من ولد عمر (عمرو) بن عامرقال جبلة حُييت من أيها انت ؟ قال انا من النحزرج ] انا عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلّى الله عليه و سلم فاسل عمّا شئت فقال يا ابن العمّ انما خرجت اليكم لانّى اعلم أنَّ اكثركم من الرحم و القرابة فانا ناصم و مشير عليكم و أنَّ هولاه القوم نزلوا بفنائكم معهم جنود لاقبل لكم بها وعساكر خلفها عساكر ولا تقولوا قد قطعنا جموعكم صرة بعد اخرى و اعلم أن الحرب دول و سجال و ان انصروا عليكم لا يكون صلحاء الا يثرب و ان هم انهزموا رجعوا الي عساكر و حصون و خزاين و بلاد و ما نلتم من نيل فخذود وانصوفوا الى بلادكم قال عبادة فرغت من كلامك ؟ قال نعم قل ما تريد قال عبادة يا جبلة اما علمت ما لقينا من جموعكم المتقدمة باجنادين و غيرها و كيف ظفرنا الله تعالى بكم و هرب طاغيتكم ؟ و نحى نعلم أن من بقى من جموعكم قد تيسر اموة علينا أ و نحن نقاتل عن دين نريد نصرته النخاف من تقدّمنا والنبالي بمن ادركنا من جموعكم ولقد ولعنا في الدماء فلم نوا احلى من دم الروم ] وانتي ادعوك يا جبلة الى الاسلام أ وتدخل مع قومك في ديننا تكون على شرفك في الدنيا والاخرة ولاتكن تابعاً لعلبم تفديه بنفسك من المكارة وانت رجل من سادات العرب وان ديننا قد ظهر ] فاتبع سبيل من اناب الى الحق [ وقل لا اله الآالله محمد رسول الله ] فغضب جبلة من كلام عبادة وقال اصمت بهذا الكلام

ا[—] نمي نسخة رمشق فقط

عني فلست مفارق لديني قال عبادة وان ابيت الآما انت عليه من الكفر فايَّاك أن نلقاك في الرعيل الأوّل فأنَّ لذا وقعة و أن اخذتك سيوفنا لا تخلص من شفارها [و دعنا و الروم فهم اهون علینا منک ران ابیت الله نصرتهم حلّ بک مثل ما ینزل بهم فغضب مجبلة وقال له بما تخوفني من سيوفكم اما نحن كانتم ؟ وانما رجل لرجل قال عبادة علمنا انَّك خرجت لنا صخادعًا و مُغبنًا علينا و لسنا كانتم يا ويلكم نحن على تلتنا نوحد ربّنا ونصلّي على نبينا وان وراءنا عسكر يملا الاقطار قال جبلة فلست اعرف وراءكم جيشًا مثل هذا الجيش الذي معكم ولا لكم فئة تنصركم قال عبادة كذبت والله في قولك ورائنا رجال امجاد انجاد ابطال شداد يرون الموت مغنمًا والحياة مغرمًا واحد منهم جيش في نفسه آنسيت عمر وشدته وعثمان وبراعته وعلي وصولته والعباس وطلحة والزبيروفلان وفلان ممن يجمع اليهم من المسلمين من مكة والطايف واليمن و غيرة ؟ ] فلما سمع جبلة ذلك قال يا ابن العم خرجت اريد النصيحة لكم فاذا ابيتم فانتي اسالك ان تسال قومك ان يجيبونا الى ما ندعوهم اليه من الصلح قال عبادة لا والله لا صلح بيننا وبينكم الآ باداء الجزية او الاسلام أو السيف أ ولو لا الغدر بقبيم بنا لعلوتك بسيفي هذا وبعثت روحك الى الهارية ، فلمّا سمع جبلة كلام عبادة وانَّه جانى عليه في الخطاب جانبه ] فرجع الى باهان فزعًا مرعربًا قد امتلا قلبه من كلام عبادة رعباً فلمّا وقف امام باهان تبين في

ا [-] ني نسخة دمشق نقط

وجهه الفزع أنقال لجبلة ما وراءك؟ فقال ايها الملك انبي خوَّفت وارعبت فكان الكلُّ عندهم سواء وقالوا ما بغيتنا اللَّ القتال قال باهان فما هذا الفزع الذي قد ظهر منك اما هم عرب مثلكم ؟ قد بلغني اتَّهِم ثلثون الفا و انتم ستون الفا اما يقاتل كلُّ رجلين منكم لرجل منهم ؟ دونك يا جبلة فسر انت وبنو عمك لقتالهم و انا من ورائكم فان ظفرتم بهم كان المُلك بيننا مشترك و تكونوا اقرب الناس منّا فيسلم الملك اليكم ما اخذوة العرب من بالدنا وجعل باهان يرغب جبلة في العطاء ويمنّيه ويحرمه على القتال فاجابه الى ذلك و اخبر قومه بنو غسّان و امرهم ان ياخذوا على انفسهم و يتدرّعوا ففعل القوم ذلك و ركبوا في سابغ الحديد لا يخالطهم من الروم احد يقدّمهم جبلة بن الايهم عليه درع من ذهب متقلّد بسيف مي عمل التبابعة وبيده الرابة التي عقدها له هرقل ] فسار نحو الصحابة في ستّين الفاً فلمّا اشرفوا على المسلمين كانَّهم سدّ حديد و ابو عبيدة يتحدُّث مع عبادة بن الصامت بما كان بينه و بين جبلة اذ اشرفت عليهم بنو غسان فلما راوهم المسلمون عرفوهم وصاح بعضهم ببعض يا معاشر المسلمين قد اقبلت العرب المتنصّرة الى قتالكم فما انتم قايلون ؟ قالوا نقاتلهم ونرجو النصر من الله عليهم وهموا الناس بالنهوس اليهم فصاح خالد بالمسلمين وقال اصبروا رحمكم الله ولا تعجلوا فقد ركبهم العما حتى اكيدهم بمكيدة يهلكون بها قال ابوعبيدة و ما هي المكيدة يا ابا سليمان ؟ قال خالد ايّها الامير أنّ الروم قد استعانوا

ا [--] في نسخة دمشق فقط

علينا بعرب من جنسنا وهم في اضعاف عددنا و أن نحن قاتلناهم باجمعنا كان ذلك ضعف منّا و انّي انفذ لهم رجالًا منهم يعملون في ردّهم عنّا و ان رجعوا عنّا كان كسرة للمشركين و وهن عُظيم و ان ابوا الا الحرب و القتال خرج اليهم منّا نفر يسير يردّ وهم على اعقابهم فعجب ابو عبيدة من قول خالد و قال يا ابا سليمان افعل مابدالك لمعند ذلك دعا خالد بقيس بن سعيد بن عبادة الخررجي وكعب بن مالك الانصاري و معاذ بن جبل و جابر بن عبد الله و ابي ايوب خالد بن زيد فلمّا وقفوا بين يدي خالد قال لهم يا انصار الله و رسوله هولاء العرب المقبلة اليكم يريدون قتالكم وهم غسان ولخم و جُذام بنو عمَّكم فاخرجوا اليهم و خاطبوهم و اجهدوا في ردُّهم عن حربكم وقتالكم فان فعلوا ذلك والآ اخذهم السيوف منّا وكنّا لقتالهم اكفّاء فخرج اصحاب رسول الله صلّى الله عليه و سلّم وهم خمسة من الانصار الى ان وافوا جبلة وقد عدل بازاء المسلمين يريد حربهم وقتالهم حتى اذا قربوا من غسان نادوا يا معاشر العرب من غسان و لخم و جذام انا اخوتكم و نريد الدنو اليكم فاذن لهم جبلة بالدنو اليه فلما دخلوا عليه و هو في مضرب من الديباج الاحمرقد فرش بالحوير الاصفر جالس على رسادة وحوله ملوك آل جفنة فحيَّوه بتحيّة الملوك فرفع جبلة قدرهم وقال يا بني العم انتم الرحم و القرابة وأني خرجت اليكم من جهة هذا الجيش الذي رهقكم فاخرجتم الي رجلاً منكم فافرط علي في المقال وشدّد في السوال فما الذي اتا بكم الي ؟ فكان اول من كلُّمه جابر بن عبد الله فقال يا ابن العمَّ لا تاخذ علينا فيما تكلّم به فان ديننا لا يقوم آلا بالنصيحة لكلّ مسلم و النصيحة

منَّا لك واجبة لآنك ذو رحم وقرابة فاتينا اليك ندعوك الى الاسلام و تكون من اهل الايمان و يكون لك ما لذا و عليك ما علينا فان دين شريف و نبينا ظريف قال جبلة ما احب الي ذلك واتى بديني ظنين وانتم معشر العرب الاوس والخزرج رضيتم لانفسكم امراً ورضينا لانفسنا امرًا فقالوا له الانصار انت رجل شريف ومثلك لا يجهل الاسلام و رفعته و علوة فاجب اليه تُرشد فابي جبلة فقالوا له اذا ابيت الاسلام قبلنا منك الجزية و اقررناك في بلدك وفي مواطن ابائك و اجدادك و اترك قتالنا قال جبلة انبي اخشا اذا تركت قتالكم و كانت الدايرة للروم عليكم لم آمن عليهم ينفوني من بلدي لآن الروم لا ترضى منّى الآ ان اقاتلكم و قد كبروني ولو دخلت معكم كنت دنيًا قالو اذا ابيت ذلك فان ظفرنا بك قتلناك فان ا سيوفنا تفلق العظام فتكون الوقعة بغيرك احب الينا وارادوا تخويفه كى ينضرف عنهم زجبلة يابي ذلك وقال وحق الصليب لابد ما اقاتل عن القوم و لو كان للاخ و جميع الأهل فقال له قيس بي سعد أنّ الشيطان قد احتوى على قلبك وانت في النار من الهالكين فستعاين منّا حرباً يشيب له الطفل ثم وثب قيس وقال لقرمه انهضوا فبُعدًا له و سُحقاً قال جبلة فاستعدّوا للقتال غداً فاقبلوا راجعين الى خالد بن الوليد و ابى عبيدة و اعلموهما بما كان منه فقال خالد دعوة فو عيش رسول الله ملّى الله عليه وسلم لينظرن جبلة منّا رجالًا لا يريدون بقتالهم غيرربّ العالمين ] وقال معاشر المسلمين أنَّ القوم ستون الفا و نحن ثلثون الفا و نيفاً و نحن في حزب الرحمٰي و نريد نلقى هذا الجمع الكثير بجمعنا فان قاتلنا جبلة

كان لنا هيبة في قلوب اعدائنا ولكن ننتدب برجال منّا لقتال هولاء العرب قال ابو سفيان لله درّك يا ابا سليمان لقد اصبت الراي فاصنع ما تريد وخذ من الجيش ما شئت فقال خالد انّي اريد انتدب من جيشنا ثلثين رجلاً فيقاتل كلَّ رجل منَّا الفين من هولاء المتنصرة [ فلم يبق احد من المسلمين الا عجب من مقالة خالد و ظنُّوا انَّه يمزح فكان اول من خاطبه ذلك اليوم ابوسفيان وقال يا ابن الوليد الكلام مذك مزح او جدّ ؟ قال خالد لا و حقّ من إنا اعبده ما قلت الله جداً ] فقال ابوسفيان [ فتكون مخالفاً لامرالله تعالى ظالمًا لنفسك وما اظن أن لك مساعد فلو قلت يقاتل الرجل مايتين كان اسهل من قولك الفين و أنَّ الله رحيم بعبادة فرض علينا أن يقاتل الرجل منّا الرجلين و الثّاية لمايتين و الالف ولفين وانت تقول ثلثون لستين الف ما يجيبك احد منّا الي فلك و] ان اجابك احد فانّه مغرّ بنفسه معين على قتله قال خالد ما إنا سفيان لا تكن جبانًا في الاسلام شجاعًا في الجاهلية [ اصمت عن كلامك و انظر من انتخب من فرسان المسلمين فاذا رايتهم عرفت انَّهم رجال قد وهبوا انفسهم لله تعالى وما يريدون بقتالهم غير الله تعالى و من علم الله تعالى ذلك من ضميرة كان حقيق على الله ان ينصره و لو سلك مقطّعات النار] قال ابو سفيان يا اباسليمان ان الامر كما ذكرت وما اردت بقولي الأشفقة للمسلمين فان كان عزمك على ذلك فاجعل ستين رجلًا لستين الف قال ابو عبيدة نعم ما

ا [-] في نسخة دمشق فقط

انتخاب خالد اكثر من الانصار لقتال العرب المتنصرة ۱۳۱ اشار به ابو سفیان و قال خالد و الله ما اردت بفعلی الا مكیدة لعدونا فأنهم اذا رجعوا الى صاحبهم منهزمین فیداخل الرعب منا و یعلم باهان ان عسكرنا له كفوا قال ابو عبیدة خُذ ستین رجلاً یعین بعضهم بعضا قال خالد من طابت نفسه بذلك و الا ما لخالد سوئ مهجته و الله تعالی یوققه لما یعت و

قال عبد الله بن عمر كان اول من انتخب خالد من فرسان المسلمين كان الزبير بن العوام و من بعدة الفضل بن العباس ثم قال اين هاشم بن سعد الطائبي ؟ اين فارس بني تميم القعقاع بن عفر (عمو) التميمي ؟ اين شرحبيل بن حسنة ؟ اين خالد بن سعيد ؟ اين عمربن عبد الله ؟ اين صفوان بن الفضل (المعطل) السلمي ؟ اين صفوان بن المية بهاين سهل بن عمر ؟ اين ربيعة بن عامر؟ اين فرار بن الازور ؟ اين رافع بن عميرة ؟ اين عدى بن حاتم الطائبي ؟ اين يزيد (زيد) الخيل ابيض الركبان ؟ اين حذيفة بن اليمان ؟ اين قيس بن اليمان ؟ اين تعيد (سعد) الخزرجي ؟ اين كعب بن مالك الانصاري ؟ اين قيس بن سعيد (سعد) الخزرجي ؟ اين كعب بن مالك الانصاري ؟ اين سؤيد بن عمر العنوي ؟ اين عبد الرحمٰن بن اين جابر بن عبد الله ؟ اين ابو ايوب الانصاري ؟ اين عبد الرحمٰن بن ابي بكر الصديق الاموي ؟ اين عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي ؟ اين يزيد بن عامر ؟ اين يزيد بن عامر ؟ اين يزيد بن عامر ؟

ا[--] في نسخة دمشق فقط
 (٣) لا نعرفه (ع) كان ابن للخطاب اسمة زيد و انه قتل في اليمامة
 (٥) فهذان عندنا غلط بل يكون نسب لرجل واحد يعنى لرافع بن سهيل بن زيد بن عامر

این عبید بن اوس ؟ این مالک بن نصر؟ این الحارث بن عبد؟ این ظفر بن ابي لبابة ؟ این عبد المنذر بن عوف ؟ این عابس بن قیس ؟ این عباد بن عبید الله ؟ این رافع بن عنجدة ؟ و کانث امّه تقاوم مایة فارس این عبید بن ابي عبید ؟ این مغیث بن قیس ؟ این هلال بن مابرة ؟ این ابن ابی اسید؟ این کلال بن الحارث ؟ این حمزة بن عمر؟ این عبد الله بن یزید ؟ •

قال الواقدي اتي اختصرت بمن ذكرت و آن خالد بن الوليد انتخب اكثر القوم من الانصار فقالت الانصار ان خالد بن الوليد يقدم اليوم الانصار ويوخر المهاجرين يوشك ان في قلبه من الانصار اما أن يختبرهم لقتال قومهم فينظركيف مبرهم على ذلك ام يريد ان يقدمهم للمهالك ويشفق على ولد المغيرة فسمع ذلك خالد فاقبل حتى توسط جمرة الانصار وقال والله يا ولد عمر (عمرو) بن عامر ما دعوت بكم الآلما رضيته لنفسي وحسن ثقة مني بكم و بايمانكم فانتم ممن رسخ الايمان في قلوبكم قالوا انك صادق ثم صافحه اكثر القوم تقرباً الى قلبه

قال الواقدي و كان آخر من دعا به خالد من الستين حاطب بن عمرو فلمّا دعا بحاطب بن عمرو اخر الستين تبيّن الغضب في وجهه و كان حاطب اشدّ الناس عدارةً لاخيه عمرو (سهيل)

<sup>(</sup>٢) ونظن ان يكون في هذه الصحيم عبيد بن اوس بن مالك

<sup>(</sup> ٣ ) نصربن الحارث بن عبد بن رواح الظفري

<sup>(</sup>ع) ابولبابة بن عبد المنذربن الزبير (٥) لا نعرفه

وقعة اليرموك - مخاصمة خالد بن الوليد و حاطب بن عمرو ١٣٣١ في الاسلام و كان كثير ما يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو قدرت على دم اخي سبيل لحسوته فكان المصطفى يعجب من حسن ايمانه فلمّا كان يوم اليرموك قدّم خالد سهيلاً و اخر حاطباً فداخل حاطب عرَّة وقام الى خالد وقال يا ابن الوليد انَّك لم تزل معانداً لاهل هذا البيت من بني عامر تقدّم من تاخرو توخّرمن تقدّم و أنما اردت بدلك ان تضع منّا و تقدّم غيرنا وما اخطت فراسة امير المومنين عمر بن الخطاب فيك اللك تدل بجسارتك و تسمم بما فتم الله تعالى علي يديك و تنظر الى نفسك بعين الشجاعة و تنظر الى الناس انهم من دونك و لولا انبي اخاف الله تعالى و عَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكَّلُ ٱلمُومِنُونَ و اللهِ اقرنت عناني بعنانك و جوادي بجوادك و نحمل انا وانت على هولاء الكفرة فينظر المسلمون اينًا اصبر على قتال المشركين في سبيل الله تعالى فغضب خالد من كلام حاطب وقال له جعل لك ولامثالك كلام و بسطتم السنتكم بالمقال حتى اكثرتم لى الملام عند عمر بن الخطاب و ما اعلم انَّ لكم في هذا الكلام ذنباً وما ذلك الآبلاء من الله تعالى انطق بهذا الكلام السنتكم يريد اختباري به وصبري وانا اسأله التونيق و السلامة حتى يزيل عن قلبي حمية الشيطان و غضبة الجاهلية ثم قال والله يا حاطب لو رمت بعد هذا الكالم ان تضع قدمك على خد خالد لما رجدت له الماكل ذلك تواضعاً لعبيد الله وطاعة لرسوله صلَّى اللَّهُ عليه و سلَّم فلم يبق احد من المسلمين ممنَّ سمع قول خالد الا شكر له قوله و استحسن كلامه و كان ابو عبيدة ممن يسمع قول خاله فبكى و قال والله يا ابا سليمان ما انت الا منطوى لها فردًا

في شكرك لله ثم قام ابو عبيدة و اخذ بيد حاطب و القاها في يد خالد فبكي و صافح بعضهما بعضاً فقال ابو عبيدة انّى لارجو ان تكونا ممنَّ قال الله تعالى في كتابه و نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهم منْ غِلَّ الاية، قال الواقدي فلّما ا<sup>نت</sup>خب خالد من فرسان المسلمين ستين رجلاً كلّ رجل لوهم ان يلقا جيشًا وحدة لهان عليه فعند ذلك قال لهم خالد ما تقولون رحمكم الله في الحملة معى على هذا الجيش الذي قد أتى الى حربنا؟ و انّهم عرب مثلكم وانتم اعرف الناس بهم واخبرهم فان كان لكم صبرو ايديكم الله تعالى معصبركم بالنصرو هزمتم هولاء العرب فاعلموا انكم لهذا الجيش هازمين فاذا هزمتموهم و وقع الرعب في قلوبهم منكم فينقلبوا خاسوين قالوا يا ابا سليمان افعل ما تريد و الله لنقاتل اعداءنا قتال من ينصر دين الله و يتوكّل على حول الله و قرته و يبذل في طلب الاخرة مهجته فجزاهم خالد خيراً وكذلك ابوعبيدة ] وقال تاهبوا رحمكم الله وخدوا عدتكم ولتكن سيوف هي مقربة الحتوف [ و لا ياخذ احد منكم رصحاً فان الرمع خوان ربما راغ عند الطعان فخان ولا تاخذوا السهام منها مخطى ومصيب واركبوا الخيول السرع النواجي ولايركب الرجل الآ جوادة الذي يدل به و تواعدوا أنّ الملتقا عند حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم • ]

قال الواقدي و تفرق الستون الى رحالهم لاصلاح شاتهم و يسلمون

 <sup>(</sup>ن) فقال خالد للستين تاهبوا النج
 [—] في نسخة دمشق فقط

على اهلهم و اولادهم فاماً ضراربن الازور فاقبل الى خيمته يلبس و يسلّم على اخته خولة أ فلمّا اصلح آلة حربه قالت له يا اخي اراك تودعني وداع من ايقن بالفراق فاخبرها آنه يريد يلقا العدو مع خالد فبكت و قالت يا اخي القا العدو و انت موقفا بالله تعالى فان العدو لا يقرب منك اجلاً بعيدًا ولا يبعد اجلاً قريباً فان حدث عليك حادثة او لحقك من عدوك نائبة والله العظيم لا هدت خولة على الارض جالسة او تاخذ بثارك او تلحق بك سريعاً فبكى ضرار لبكايها و باتوا في ملوة و دعاء و تضرع و بكاء يسالون النصو من الله تعالى الى ان اشرف الفجر فاسبغ القوم الوضوء و جهروا بالاذان و ملى بهم ابوعبيدة ملوة الفجر فلمّا فرغ من صلوته ] كان ازّل من اسرع الى المخرج و القتال خالد بن الوليد أ و هو يقول ه

هبو جميعًا اخوتي رواحا ، نحو العدو نبتدر الكفاحا ،

· نرجو به الفوز و النجاحا · وابدلنا من دونه الارواحا ·

ودخل الى رحلة و اشهر سلاحة وودّع ازواجة ] وركب امام جيش المسلمين و اصحابة يجتمعون عندة أ فكان آخر من اقبل الية ابو عبيدة و معة الزبير بن العوام ومعة زوجته اسماء بنت ابي بكر الصديق و هي تسايرة و الى جانبها عبد الرحمٰنُ وتدعوالهم بالسلامة و تقول يا اخي لا تفارق ابن عمّة رسول الله في وقت حملتك اصنع

۱(ن) وكذلك الستون رجلا حتى استعدوا من العدة ما ارادوا وسلموا على اولادهم فكان اول من اسرع النج
 ۲[-] في نسخة دمشق فقط

كما تراة يصنع وقاتل كما تراة يقاتل ولا تاخذك في الله لومة لايم و ودع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهلهم وساروا وخالد في اوساطهم كانه اسد وحوله اسود حتى وقفوا بازاء العرب اصحاب جبلة فلما نظروا بنوغسان الى الصحابة وهم نفر يسيرظنوا انهم وسل اليهم يطلبوا منهم الموادعة و المتاركة و صاح جبلة يقومه و استنفوهم و نادا يا لغسان اسرعوا الى . نصرة الصليب فاجابوة و اخذوا أهبة الحرب و رفعوا الصلبان واصطفوا للقتال و طلعت الشمس عليهم والسيوف تلمع شعاع الشمس ولمعات البيض كانها النيران و وقفوا ينظرون ما يصنعوا الصحابة و لما توافق الجمعان خرج خالد من بين اصحابه و نادى باعلا صوته يا عبدة الصلبان و اكلة القربان هلموا الى الحرب و الطعان فلمًا سمع حبلة الصلبان و اكلة القربان هلموا الى الحرب و الطعان فلمًا سمع حبلة كلام خالد علم ان القوم ما خرجوا رسلًا و انما خرجوا للقتال فخرج جبلة من قلب العسكر و هو يقول ه

- نحن عباد الصليب و من به نسطو على من عابنا في فعالنا •
- علونا حقيقاً بالمسيم وامّه و الحرب نعلم انها ميراثنا •
- ه انا خرجنا و الصليب امامنا ه كيما نبدت جمعكم بمرامنا ه

ثم قال جبلة من الصايح بنا و المستنهض لقتالنا ؟ قال خالد انا ذلك الرجل فاخرجوا الى حومة الوغا قال جبلة نحى قدرتبنا امورنا الى حربكم و قتالكم و انتم تثبطون عن لقائنا وحق المصيح لا اجبناكم الى ما طلبتم منا ارجعوا الى قومكم و اخبروهم انا لانويد سوى القتال فاظهر له خالد التعجب من قوله و قال يا جبلة ا تظى انا خرجنا الا للقتال ؟ فان قلتم انا شرذمة قليلون فالله ينصرنا عليكم قال جبلة يا فتى لقد غررت بنفسك و بقومك اذ خرجتم لقتالنا قال خالد

رقعة اليرموك - مقاتله الستين مع ستين الف ١٣٧ لا تظلَّ ذلك مو الله انَّا مِنفردين لقتالكم كلَّ رجل منَّا لالف منكم و قد تخلف منّا قوم هم اشهى الى الحرب من العطشان الى الماء البارد قال جبلة يا اخا بني مخزرم لقد كنت انضلك في عقلك واروم بك مرامي الابطال حتى سمعت منك هذا الكلام انك و ستون رجلًا تروموا قتالنا و نحى سادات غسّان و لخم و جُذام و الآن فانا احمل عليكم بستين الف فلا يبقى منكم احد] وصاح جبلة بقومه يا آل غسّان الحملة الحملة فحملت الستون الفا في عنان واحد على خالد و اصحابه فثبتوا لهم الصحابة و اشتد القتال بينهم فما كنت نسمع الآهمير القوم و وقع السيوف على البيض حقى ما ظن احد من المسلمين ولا من المشركين أنَّ خالدًا و اصحابه ينجوا احد منهم من القتل فكبر المسلمون و اخذهم القلق على اخوانهم وجعل بعضهم يقول لبعض لقد غرر خالد باصحابنا واهلكهم والروم تقول ان اهلك جبلة هواد فهلاك العرب حاصل بايدينا لا محالة ولم تزل القوم في الحرب ه

أ قال عبادة بن الصامت فلله در خالد و الزبير و عبد الرحمٰن بن ابي بكر و الفضل بن العباس و ضرار بن الازور و عبد الله بن عمر لقد رايت هولاد الستة قد اقرنوا المناكب في الحرب و جعل بعضهم يعمي بعضاً و لا يتفرقون فكم من عبد بقى بلا يمين وهذا قد عدم

۱ (ن) فلما كملوا و خرجوا توافى الجمعان و خرج خالد و نادى يا عبد الصلبان هلموا الى الحرب و الطعان و صاح جبلة النج
 ۲ [-] في نسخة دمشق فقط

الشمال وزادت الحرب اشتعال فكم من دم قد سال و كم من متمكن في سرجه قد مال والتفت الابطال بالابطال و تراشقوا بالنبال وتطاعنوا بالرماح العوال ولما تضايقوا بالسيوف السقال وخدرت السواعد الكلال وجاء الجد و ذهب المحال وتثلمت المضارب من مفاكب الاقيال ولما فتكوا فيهم الستة و قتلوهم قتلاً ذريعاً قال عبادة بن الصامت فدخلت معهم وقلت يصيبني ما اصابهم ونادى خالد يا اصحاب النبي صلّى الله عليه و سلّم من هاهنا المحشرو قد أعطي خاله ما يتمنّاء] فلمّا حمي بيننا القتال ترجل خاله عن جواده [ وارجل هاشم المرقال و تكاثرت عليهم الرجال وحام من حولهم الزبير بن العوام و الفضل بن العباس يحميان عنهما ] والفضل ينادى افترقوا يا معشر الكلاب و باعدوا عن الاصحاب انا الفارس الدعاس اناابي العباس أزانا ابي عم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال عبادة بن الصامت فوعيش رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم لقد احصيت للفضل بن العباس عشرين حملة بحملها عن خالد على الكتيبة التي احدقت به نيقتل فرسًا من خيل القوم ] و ركب خالك فرساً غير فرسه وركب المرقال فرساً من خيل القوم و حملوا على المشركين كانهم ما كانوا في الحرب ولم يزالوا يومهم اجمع يقاتلون اشد القتال الي أن جنعت الشمس للغروب [ و كانّهم اسد غايرة و المسلمون اجهدهم القلق على اخوانهم فاما ابو عبيدة فانه صاح بالمسلمين احملوا بارك الله فيكم فننظر ما كان من اخواننا فقد هلك

ا [-] ني نسخة دمشق فقط

خالد و من معه لا محالة فكل اجاب الآ ابوسفيان فانّه قال لابي عبيدة ايها الامير لابد للقوم من المخلص و تراما يكون فلم اللقفت ابوعبيدة الى كلام ابي سفيان و هم ان يحمل قد اخذه القلق و بكي و فبينما هوكذلك و اذا بجيش المتنصرة منهزم و اصوات المسلمين قد ارتفعت بقول لا اله آلا الله وحدة لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كلُّ شي قدير - أو تجمع بعضهم الى بعض و الخيل منهزمة على اعقابها كانمًا صاح بها صايع من السماء والكبل خالد من وسط المعمعة يلهث ممّا لحقه من التعب والشدة واصحابه ] فانتقدهم خالد فلم ير منهم الا عشرين رجلاً مجعل يلطم وجهة و يقول اهلكت المسلمين يا ابن الوليد ما يكون لك من العدر غدًا عند ربّ العالمين ؟ فنظر اليه ابو عبيدة و ناداه ما شانك يا خالد ؟ قال ايَّها الامير فقدت مي المسلمين اربعين رجلاً فمنهم الزبيربن العوام والفضل بن العباس و جابر و ابو ايوب و جعل يسمي فرسان المسلمين فاسترجع ابوعبيدة وقال لا حول ولا قوَّة الله بالله العلميّ العظيم أو وقال يا خالد لقد قلت الله عجبك سيعمل بنا شيًا ثم قال ابوعبيدة انَّا لِله وَ إنَّا اللَّهِ عَلَى اللهِ وَ إنَّا اللَّه رَاجِعُونَ ] فقال له سلامة بن الاحوص السلمي ايّها الامير دونك و المعركة اطلب الصحابة فان رايتموهم و الآ فالقوم في الاسر او قد تبعوا الكفار فأرتى الى ابي عبيدة بمشاعل النيران وخاض المعركة فوجدوا قد قتل من بني غسّان خمسة الاف وقتل من الصحابة عشرة قال ابو عبيدة يوشك ان بقية الصحابة في الاسراو تبعوا

ا[-] ني نسخة دمشق نقط

المشركين ثم قال اللَّهم امنى علينا بالفرج و لا تفجعنا بابن عمَّة نبيك ولا بابي عمّه الفضل ثم قال معاشر المسلمين من يقفى اثار القوم و يعرف خبر المسلمين و اجرة على الله تعالى ؟ فاجابه خالد وقال إنا اكون ذلك قال ابو عبيدة لا تفعل انت تعباً قال خالد و الله لامضين في طلبهم ثم غير جوادة بفرس حازم بي جبير كان اسم الفرس الهطال لا يلحق منه الا الغبار فقال له صاحب الفرس يا إبا سليمان ابشر بما يسرك نقا ركبت جواداً حضرت عليه أحد و خيابر و ذات السلاسل و تبوك و اليمامة و ركبه علي بن ابي طالب رضي الله عنه يوم حنين و ركبه ابو بكر الصديق رضي الله عنه يوم الردة لمَّا قال اقاتلهم بابنتي هاتين ففرح خالد والقا عنانه يطلب اعقاب القوم و تبعه جماعة من المسلمين فما سار خالد غير بعيد اذ سمع التهليل و التكبير فاجابهم خاله بمثله فاقبل القوم اليه في أولهم الزبيربن العوام و الفضل بن العباس و هاشم المرقال فلمّا نظر اليهم خالد رحب بهم و عظمهم و سلم عليهم و قال للفضل يا ابن عم رسول الله ما كان من امركم ؟ قال يا ابا سليمان هزم الله المشركين و ردهم على اعقابهم مدبرين فتبعنا الرهم و ذلك ان رجالاً منّا أسروا فرجونا خلاصهم فلم نراهم ولا شك انهم قتلوا قال خالد أن القوم في الاسر لا محالة قال له الزبير من اين علمت ذلك ؟ قال لأنّا لم نجد في المعركة سوى عشرة و نحى عشرون و انتم خمسة و عشرون و قد اسر خمسة وكانوا الاسراء رافع بن عميرة الطائي و ربيعة بن عامر و ضرار بن الازور وعاصم بن عمر (عمرو) و يزيد بن ابي سفيان فعظم ذلك على المسلمين فسجد ابو عبيدة شكرًا على قربوس سرجة فقال خالد

با معشر المعليي و الله لقد بذلت مهجتي فلم ارزق الشهادة من قتل كان اجله قد حضروقد أسر خمسة منكم و خلاصهم على يدي ان شاء الله تعالى وباتوا المسلمون في فرح و المشركون في ترح حين كسرحامية عسكرهم فاستدعا باهان بجبلة و استخبرة عن حاله و امرة فقال آيها الملك آنا لم نزل منصورين عليهم حتى اقبل الظلام فكانما صرخ بناصارخ فبدد شملنا وقتل منا من قتل و القوم لهم من بنصرهم و هو اله السماء و لو لا ذلك لماخرج منهم ستون رجلاً لستين الف منا قال باهان ابعث منكم رسلاً فلا تنجبون وجيوشاً فينهزمون وحق الصليب لاحملي عليهم غداً بخيلي و اجعلهم رميماً و بات يعمل على المسلمين حيلة وكيف يحتال على خالد وبات ابو عبيدة وقد اجمع على ملاقات الروم صبيحة غد و كتب الى امير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتاباً يقول فيه ه

بسم الله الرحمٰن الرحيم

من عامر بن الجراح عامله على الشام سلام عليك امّا بعد فاني الحمد الله الذي لا اله الآهو و اصلّي على نبيّه محمد صلّى الله عليه و سلّم و اعلم يا امير المومنين ان كلب الروم قد استنفر علينا كلّ من يحمل صليبًا وقد ساروا القوم اليناكالجراد المنتشر وقد نزلنا باليرموك قريب من الجولان و العدو في ثمانماية الف مقاتلة غير الاتباع و ستين الفا من المتنصرة من غسّان واول من التقانا جبلة وجموعه في ستين الفا فخرج اليهم منا ستون رجلاً فهزم الله المشركين على

<sup>(</sup>۲) کذلک

ایدیهم و ما النصر الا من عند الله و قتل منا عشرة وسماهم و نحی علی نیة اللقاء فلا تغفل عن المسلمین و امددنا برجال الموحدین و نحن نسأل الله تعالی آن ینصر الاسلام و اهله و السلام علیک وعلی جمیع المومنین و رحمة الله و برکاتهٔ ه

وطوى الكتاب وسلمه لعبد الله بن قرط و امرة ان يترجه

قال عبد الله فركبت من اليرموك يوم الجمعة بعد العصرفي فى الحجة وقد مرّ من الشهر اثنا عشر ليلة فوملت الى المدينة يوم الجمعة في الساعة الخامسة و المسجد قد غص بالناس قال فانخت ناتني على باب جبرئيل واتيت الروضة فسلمت على قبر النبيّ صلّى الله عليه و سلّم و على ( قبر ) ابي بكر و اوميت بالكتاب الى عمر قال فضم المسلمون عند روبتهم لي و تطاولت الى عمر فقبلت يده وسلمت عليه وعلى المسلمين فلما قرأ الكتاب تغير لونه و قِال إِنَّا لِلَّهِ و إِنَّا اللَّهِ و العباس [وعبد الرحمٰن بن عوف وطلحة وغيرهم يا امير المومنين] اطلعنا على ما في كتاب اخواننا فقام ورقا المنبر وقرأ الكتاب على الناس فلمّا سمعوا ما فيه ضجّوا بالبكاء شوقاً الى اخوانهم المسلمين و شفقةً عليهم و كان اكثر الناس بكاءً عبد الرحمٰن بن عوف الزهري و قال يا ١(ن) قتل من اصحابنا عشرة و اسرمنهم رانع بن عميرة و ربيعة بي عامر و ضرار بن الازور و عاصم بن عميرة ( عمرو ) و يزيد بن ابي سفيان و نحن على الض ٢ [-] ني نسخة دمشق نقط

امير المومنين ابعث بنا اليهم فانا لوقدمت الشام لشد الله تعالى ظهور المسلمين فوالله ما املك الا نفسي ومالي و ما ابخل بها على المسلمين أ فلمَّا سمع عمر رضي الله عنه كلام عبد الرحمٰن ونظر الى شفاق المسلمين وجزعهم على اخوانهم اقبل علي وقال يا ابن قرط من المقدم على الروم ؟ فقلت خمس بطارقة احدهم ابن اخت الملك وهو قورير والدريحان وقناطرو جرجير وصلبانهم تحت صليب باهان هو الملك عليهم فقال عمر لا حول و لا قوّة الآبالله العلى العظم ثم قرأ يُرْيِدُونَ لِيُطفِئُوا نُورَ اللهِ بِانْوَاهِهِمْ الآية فقال عمر رضي الله عنه ما تشيرون به رحمكم الله ؟ ] فقال أ الامام ] علي الله رضي الله عنه [ ابشروا رحمكم الله فان هذا الامر يكون فيه اية من الله تعالى يختبر بها عباده لينظر افعالهم فمن صبر و احتسب كان مند الله من الصابرين و من جزع و وهن نكص على عقبيه و ]اعلموا ان هذه الوقعة التي ذكرها لي رسول الله صلى الله عليه و سلم يبقا ذكرها الي الابد هذه الفتنة المهلكة المذمومة أ فقال العباس على من هي يا ابن اخي ؟قال يا عم ] على من كفر بالله و عبد الصليب و اتَّخذ معه ولدًا فثقوا بنصر الله و توكلوا عليه ثم قال يا امير المومنين اكتب كتاباً الى ابي عبيدة واستصلم قلبه فيوشك انه في امر عظیم فکتب عمره

بسم الله الرحمٰ الرحيم

من عبد الله عمر بن الخطاب الئ ابي عبيدة و الذين معه من

ا [--] ني نسخة دمشق فقط

وطوى الكتاب و سلّمه لعبد الله بن قرط و قال يا ابن قرط اذا اشرفت عليهم وقد استوت الصفوف صر بين صفوف المسلمين وقف على اصحاب الرايات منهم و خبرهم انّك رسولي اليهم و قل لهم عمر يسلّم عليكم و يقول لكم يا اهل الإيمان اصدقوهم الحرب عند اللقاء

ا [—] ني نسخة دمشق نقط

رقعة اليرموك - مسير عبد الله بي قرط مع كتاب عمر ١٤٥ وشدّوا عليهم شد الليوث و اضربوا هاماتهم بالسيوف و ليكونوا اهون عليكم من الذباب فانكم منصورون أن شاء الله تعالى ثم أقرأ عليهم إنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ قال عبد الله فقلت يا امير المومنين ادعوا لي بالسلامة والسرعة فقال عمر رضي الله عنه حملك الله تعالى وسلمك و طوئ لک البعید قال و سلمت علیه و علی المسلمین و خرجت من مسجد رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فلمّا صرت على الباب قلت لنفسي والله لقد اخطاني (اخطات ) اذ لم اسلم على قبر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فما ادري بعد اليوم اراه ام لاه قال عبد الله فقصدت حجرة عايشة - رضي الله عنها و عن ابيها - وهي جالسة عند القبرو عليّ والعبّاس جالسان عند راس القبرو الحسن في حجر العباس والحسين في حجر علي والعباس يتلوسورة الانعام وعلى يتلو سورة هود فسلمت على النبيّ صلّى الله عليه و سلّم و ودّعته فقال علي يا ابن قرط عولت على المسير قلت نعم يا سيدي و ما اظلّ اصل اليهم الله والجيوش قد النفت و الحرب ثايرة و الروس تبدر و اذا رارني و ما معي مدد ولا نجدة خشيت عليهم ان يجزعوا و كنت احب اصل اليهم قبل التقائهم بعدوهم فاصبرهم و اعظهم فقال على ما سألت عمر ان يدعو لك ؟ أما علمت يا ابن قرط ان دعاة لا يرد ؟ و أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم قال فيه لو كان بعدي نبيِّ لكان عمراً ليس هو الذي وافق حكمة حكم الكتاب؟ وقال المصطفى لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه الله ابن الخطاب أما علمت انَّ الله تعالى انزل فيه ايات ؟ أما هو الزاهد التقي ؟ أما هو العابد العدوي ؟ اما هو المشبة بنوح النبي ؟ أما هو المتبع لسنى

وقعة اليرموك - ومول عبد الله بن قرط الى المسلمين ١١٤٧ الليل ملجفة ارخيت زمام المطية فحسبت انها تطيربي طيراناً ولم ازل كذلك ثلاثة ايّام فلمّا كان وقت العصرمن يوم الثالث اشرفت على اليرموك و سمعت ضجيج اذان المسلمين و تكبيرهم فقصدت خيمة ابي عبيدة] و انخت ناقتى و ترجّلت من كورها و سلمت على ابي عبيدة و على المسلمين فردوا على السلام أ فقال ابوعبيدة اتى عجبت من سرعة مسيرك و قدومك و المسافة بعيدة و لك منذ فارقتنا عشرة ايّام فاخبرته بدعاء عمر و علي فقال ابو عبيدة مدت ان دعاهم لا يرد ] ثم قرأ الكتاب على المسلمين فطابت على المسلمين فطابت على المسلمين فطابت على المسلمين فطابت على على المسلمين فطابت ويلغنا ايّاهاه ه

## قال الواقدي رحمه الله

أحدثنا عبر بن العلا عن رجل ] من الثقاة (قال) انه لما قدم علينا عبد الله بن قرط ان سمعنا اصواتاً هايلة فخرجنا مبادرين و اذا نحن بقوم من اليمن أ من صعدا و زبيد و بجيلة و بلاد اليمن و عتبة و ذي جبلة و الحناجر و نجوه و حضوموت وقد اتوا للجهاد ] ست الاف فارس يقدمهم جابر بن خويلد الربعي قال فسلمنا عليهم و رحبنا بهم و قال و ما جن الليل حتى جات الف لابس من اهل

ا(ن) كذلك ٢ [-] ني نسخة دمشق فقط ٣ (ن) فارس

۱۴۸ وقعة اليرموك - وصول سعيد بن عامر ومن معه مددا للمسلمين مكة و الطايف و كان المقدم عليهم سعيد بن عامر عقد له عمر الراية و اوصالا و قال يا سعيد انتي وليتك على هذا الجيش و لست بخير رجل منهم الا ان تكون القلى منهم فاذا سرت فارفق بهم و لا تشتم اعراضهم و لا تحقر صغيرهم و لا توثر قريهم على ضعيفهم و لا تتبع هواك و تجتنب بهم المفاوز و اقطع بهم السهل ولا ترقدهم على جادة طريق و الله الخليفة عليك و على من معك أن فقال سعيديا امير المومنين قد اوميتني بومية ان عملتها كنت من الناجيين فقال الامام علي كرم الله وجهه ياسعيد احفظ ومية امامك و اذا وصلت الى ابي عبيدة و لقيتم هذا الجيوش الذي لا تلقون مثلها و صعب عليكم امرها فاكتبوا الى امير المومنين حتى يوجهني اليكم فاكون انا و انتم ومن يصحبني من المهاجرين فنقلب ارض الشام انشاء الله تعالى و ودع سعيد و هو يقول ه

و نسيربجيش من رجال اعزة و على كلّ عنجيج من الخيل يصبر و امام ابن جراح وصُحب نبينا و لنصرته و الله للدين ينصر و قال سعيد فلمّا ابعدت عن المدينة سلكت على تبوك و قلت الخرج بهم على بصرى فاقمنا على تبوك يوماً و هي صلحاً و دونه الجندل فتحهاعياض بن غانم (غنم) و ارتحلت اريد الجابية و عدلت عن الطريق و انا خايف على المسلمين من العدو و ذلك بتوفيق الله تعالى و لطفاً فاشكل على الطريق كانّي ما سلكته ساعة قط فوقعت حايراً فاجتمع الى المسلمين و انا اقول لا حول و لا قوة الا بالله العلى

٣ [-] في نسخة دمشق فقط (٣)عنجرج ؟

العظيم فتلاحقوا المسلمون ولم اعرف احدأ بامري فسرت يومين و انا تايه بالناس و المسلمون يسألوني و انا اقول لهم انّي على الطريق فلمّا كان في يوم العاشرالح لي جبل عظيم فنظرت اليه فلم اعرفه و قلت في نفسي غررت بالمسلمين و بنفسي و انا اقول ترا يكون هذا جبل بعلبك و كنَّا قد راينا الجبل أول النهار فما ادركناء الآ والليل قد اقبل فلمّا صونا بقرية اعترضنا واد عظيم فيه شجر كثير فقلت لاصحابي ابشروا هذا شجر الشام واذا بالواقدي (بالوادي) موحش المسلك ليس بهطريق فتعبوا المسلمون فيه وكان اكثر الناس رجالة وكانوا يحملوا بعضهم بعضًا ويتعاقبون في ظهور الخيل و الابل فقالوا المسلمون إنَّا نظى يا سعيد انَّك اخطات بنا فارحنا هذا الوادي قليلًا فقد تعبنا قال فاجبتهم الى ذلك و كان في الوادي عين فيها ماء غزير ] فنزل المسلمون عليها وشربوا منها واسقوا خيلهم وابلهم و صلوا و رعت الخيل و الجمال من ورق الشجر و ناموا الناس و بعضهم يصلّي و بعضهم يدعوا ربّه قال سعيد و كنت جالساً فنمت فرايت [ كانتي في جنّة خضرة كثيرة الاشجار و الثمار و كانّي اكل من ثمارها واشرب من انهارها و اجتنبي من الثمر و اناوله لاصحابي و ياكلون و انا فرح بذلك اذ خرج علي من بين تلك الشجار اسد عظيم فزار في

٢ [-] في نسخة دمشق فقط

ا (ن) وسارسعید بن عامر یجد السیر ینخب العمران (کدلک) ریسلک الفلاة الی ان وقع في واد عظیم کثیر الشجر و فیه عین ماء کثیرة فغزل المسلمون النج

المسلمون ولم ازل جالساً اتلو القران اذ سمعت هاتفا يهتف في الوادى ويقول •

- يا عصبة الهادي الى الرشاد ، لاتفزعوا من هول هذا الواد ،
  - ه ما فيه من جن ولا معاد ه ستعلموا يا معشر العباد .
  - · لطف الذي يرفق بالاولاد · ويطرح الجنّة في الاكباد ·
- أ سيصنع الله بكم رشادٍ ه و تغنموا المال مع الاولادِ

قال سعيد بن عامر فلمّا سمعت شعر الهاتف و ما بشّر به المسلمون من الغنيمة ] سجّدت شكراً لله تعالى [ و استيقظ المسلمون لصوت الهاتف قال سعيد فحفظت بينًا وحفظ شماخ بن حصن الكلبي ثلاث ابيات و انشدني اياها و فرح المسلمون بما سمعوا من الهاتف و طابت قلوبهم للغنيمة و خرج المسلمون من الوادي بعد ان صلّى بهم السعيد صلوة الصبح و كان طوله فرسخين فنظرت اليه و حققته و اذا به جبل الرقيم فلما رايته و عرفته كبّرت و كبر المسلمون لتكبيري و قالوا ما الذي رايت يا ابن عامر ؟ قلت قربنا من البلاد فهذا جبل الرقيم قال سعيد و كان اكثر من معي طغامة قالوا يا سعيد و ما الرقيم ؟ فقلت آتي سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يذكره و اقبلت بهم الى الغار فصلّوا فيه ] و سرنا حتى اشرفنا على يذكره و اقبلت بهم الى الغار فصلّوا فيه ] و سرنا حتى اشرفنا على

ا[-] في نسخة دمشق فقط ١٢ (ن) قال فسجدت النم (٣) هو الرادي

ا [--] في نسخة دمشق فقط ما (ن) طلبوا الامان فاستخبرناهم فقالوا لذا اعلموا النم

القرية على الله طريق ياتوا القوم؟ قالوا على هذا الطريق ودَّلونا على طريق حوران قال فسونا الى واد عظيم فكمنًّا فيه يومًّا وليلةً فلمّا اصبحنا قال سعيد يامعشر المسلمين انّ الذي وجهنا اليه امير المومنين عمر بن الخطاب من نجدة ابي عبيدة افضل من مقامنا هاهنا فاخرجوا بنا رحمكم الله [ ننجد اصحاب نبينا و اذا اشرفنا على المسلمين في سبعة الأف رجل كان ذلك وهذا للمشركين و ذَّلَة على الكافرين فقال المسلمون يا ابن عامر أن قلوبنا توقن بالغنيمة فلا تحرمنا ذلك فبينماهم كذلك اذ اشرفت عليهم قوم عليهم ثياب الشعر و في ايديهم الصلبان و قد حلقوا اوساط روسهم فابتدروا المسلمون و اخذوهم و اوتفوهم بين يدي سعيد بن عامر فقال من انتم ؟ و كان فيهم شيخ كبير فتكلّم سعيد بي عامر فقال نحى رهبان هذه الادبرة نريد الى قسطنطين ولد الملك حتى ندعو للعساكر بالنصر عليكم قال سعيد وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فَيْ ضَلَالٍ فَمَا وراءكم من الاخبار؟ قالوا وراءنا صاحب عمان في خمسة الاف لابس في قتّال النصرانية و شجعان عبّاد الصليب فقال المسلمون اللّهم اجعلهم غنيمة لنا ثم قال سعيد بن عامر للقس الذي خاطبه آيها الشيخ انّ نبيّنا امرنا ان لانتعرض براهب حبس نفسه في موضعه ولولا أنكم تنذروا علينا العدر لخلينا لكم السبيل ثم امر بتوثيقهم كتافاً بزنانيرهم ] فبينما هم كذلك اذ اشرَّف بطريق عمَّان فلمَّا اشرفوا على

٢ [-] ني نسخة دمشق نقط (1) كذلك في النسختين س (ن) أذ أشرف أول جيش عمان فلما أشرفوا على المسلمين حملوا عليهم والمسلمون على غيراهبة النر

وقعة اليرموك - مقاتلة سعيد بن عامر مع جيش عمان ١٥٣ المسلمين حملوا عليهم والمسلمون على غير اهبة الله انهم رفعوا اصواتهم بالتهليل و التكبير و وضعوا فيهم السيف فقتلوا رجالهم عن اخرهم و اخبر البطريق فلمّا نظر الى صنع المسلمين بالحرب امر اصحابه بالحملة فكبدوا القسيّ و مدّوا القنطاريات و سلّوا السيوف و حملوا على المسلمين و حملوا المسلمون عليهم و اقتتلوا قتالاً شديدًا ه

قال سعيد بن عامر فنظرت الى المسلمين وهم يقتلون الروم يجزرونهم مثل الغنم فنظر نقيطا الى قتال المسلمين ووتى هاربًا و اتبعوهم المسلمون وبعضهم مشتغل بالغنيمة وجمعها وبعضهم يحفظون الاسارى ونقيطا في الهرب فوقف ليتلاحق به من انهزم اذ اشرف عليهم من ورائهم خيل تسرع بركابها و قد شرعوا الاسنة زها على الف فارس يقدمهم فارسان كأنهما اسدان قال فتاملتهما واذا باحدهما الفضل بن العبّاس و الثاني الزبير بن العوام فلمّا نظر الروم اليهم ولّوا على اعقابهم فحمل الزبير على البطريق وطعنه واقلبه من سرجه صريعاً أو عجّل الله تعالى بروحه الى النار و الفضل يجندل الفرسان وينكسهم الى ان قتل منهم خلق كثير ونادى الزبير معاشر المسلمين اسروا القوم رحمكم الله فانا نكيد بهم عدونا ] قال و اشرفوا اصحاب سعيد على الموضع فنظروا الى المعركة فقد راوا انّ الروم قد وقع بينهم حرب بعضهم يقتل بعضأ فلما قربوا منهم سمعوا التكبير والقهليل فاقتحم سعيد الغبرة فلحق ابن عبّاس وهو يقول انا ابن عمّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقرب منه وقال لله درك يا فضل من معك

ا [- ] في نسخة دمشق فقط

[ قال قطبة بن سويد فما رايت جيشاً من الروم لم ينج منه احد الآجيش عمّان و كان الزبير قد اخذ منهم غلامًا فاقام عنده ثلاثة آيام و هرب الى جيش باهان و اغتم من اجله الزبير فلمّا كان بعد الوقعة رقع في يد رجل من المسلمين فنظر اليه الزبير فعرفه فطالبه به فلم يدفعه اليه فاختصما الى ابى عبيدة فحكم به للزبير فاخذه

من الروم فضربت اعناقهم ه

ا[-] ني نسخة دمشق فقط

وقعة اليرموك - ارسال باهان جرجة رسولا في طلب خالد ١٥٥ و كان معه حتى رجع المدينة و قويت قلوب المسلمين بمن [تا اليهم • ]

## قال الواقدى رحمة الله تعالى

أحدثنى عبد الله بن محمد الانصاري قال حدّثني يعقوب بن موسى ] عن ابيه انّه لمّا أسر الخمسة من اصحاب النبي صلّى الله عليه و سلم اغتم لفقدهم الصحابة واكثرهم غمًّا ابو عبيدة بن الجراح [ واقبل ابو عبيدة على البكاء والتضرّع ويدعوا لمن أسر بالخلاص ] واما الخمسة فمثلوابين يدي باهان لعنه الله فلما نظر اليهم استحقر شانهم و قال لجبلة من هولاء ؟ قال هولاء قوام جيش المسلمين و كانوا ستون رجلاً قتلت اكثرهم و اسرت هولاء و ما بقي في عسكرهم من نخاف غايلته الا رجل واحد هو الذي يثبتهم وكل واحد من الروم ينخافه هو الذي فتم اركة وتدمر وحوران وبصرى ودمشق وهوالذي كسرعسكر اجنادين وتبع هربيس وتوما الئ مرج الديباج وقتلهما و اسر بنت الملك هرقل فلمّا سبع باهان ذلك قال لابدّ لي ان احتال على هذا الرجل حتى احضرة عندي واقتله مع هولاء المخمسة ثم دعا برجل من الروم اسمه جرجة وكان حكيماً فصيحاً بلسان العرب فقال له يا جرجة امض الى هولاء العرب وقل لهم يبعثوا لنا رسولًا وليكن الرجل المسمى بخالد فركب جرجة وسار الى المسلمين فالتقاة خالد وقال ما الذي جاء بك ؟ قال الملك

ا [-] في نسخة دمشق فقط ٢ (ن) خاله بن الوليد

بعثني اليكم تبعثوا له رجلاً منكم لعل الله تعالى يحقى دماءنا و دماءكم فقال خالد إنا اكون بنفسى الرسول و اوقف رسول الروم وحدَّث ابا عبيدة انَّه يريد المسير الي باهان فقال ابو عبيدة امض سلمك الله فلعل الله تعالى ان يهديهم او طايفة منهم على يديك ويدعنوا على الصلم واداء الجزية فيحقن الدماء على يديك فحقن دم رجل مسلم احب الى الله تعالى من جميع اهل الشرك قال خالد (نا اطلب المعونة من الله تعالى ثم وثب الى خيمته ولبس خفين حجازية و اعتم بعمامة سوداء أ وشد وسطه بمنطقة من الادم مكوكبة بفضة وتقلَّد بسيف من سيوف اليمن كان لمسيلمة لعنه الله و امر عبد، همام أن ياخذ معة قبَّنه الحمراء كانت من الادم الطايف نيها شمسان من ذهب تشرق و حلقها من الفضة كان خالك قد اشتراها من امرأة ميسرة بن مسروق العبسي بثلثماية دينار فحملها همام على بغل اشهب و استوى خالد في متن جوادة وكان سابقًا من جياد الخيل و جنّب عبدة همام البغل الذي عليه القبّة وعلى العبد خفتان خضر وعمامة حمراء ومنطقة مكوكبة بالفضة متقلَّد بسيف من سيوف اليمن فلمَّا هم خالد أن يثني فرسه قال ابر عبيدة يا ابا سليمان خذ معك رجال من المسلمين قال خالد ايَّهَا الامير لا احبّ ذلك ولا إكراء في الدِّيني وليس لي عليهم طاعة فلمّاسمع المسلمون كلام خالك قال له معاذ بن جبل يا ابا سليمان انك من اهل الفضل ولو امرتنا بامر امتثلناه لأنك ساير في طاعة

ا [-] في نسخة دمشق فقط ٢ كذلك

الله و رسوله و ليس ههنا كراهية آمرنا بما شئت فنص نصرع في طاعة الله و رسوله قال فاستركب منهم ماية رجل من المهاجرين و الانصار فيهم المرقال بن هاشم (هاشمين عتبة) بن ابي وقاعن الزهري و سعيد بن زيد و ميسرة بن مهروق العبسي و قيس بن هبيرة و شرحبيل بن حسنة و يزيد بن ابي سفيان و سهيل بن عمر (عمرو) والقعقاع بن عمر (عمرو) التميمي و جابر بن عبد الله الانصاري و عبادة بن الصامت و الاسود بن سويد المازني وذو الكلاع الحميري و المقداد بن عمر الربعي و المقداد بن عمر الربعي و المقداد بن عمر الربعي و المقداد بن الاسود الكندي و عمرو بن معدي كرب الزبيدي رحمة الله عليهم اجمعين و لم يزل خالد يستنخب مثل هولاء السادة حتى اكملهم ماية فارس كل رجل منهم يبرز لجيش مثل هولاء السادة حتى اكملهم ماية فارس كل رجل منهم يبرز لجيش وحدة و لبسوا السلاح و تعمنوا بالعمايم و اتشحوا بالبرد و تقلدوا الخناجر و تنكبوا الحجف و ركبوا الخيل العتاق و سار خالد و عن يسارة المقداد بن عمر و هم محدقون به يمينه معاذ بن حبل و اعلنا بالتكبير و التهليل ه

قال نصربى سالم فنظرت الى ابي عبيدة لمّا سار خالد و اصحابه و هو يقرأ اية من القران و دموعة تجري فقلت يا امير ما يبكيك ؟ قال يا ابن سالم هولاء و الله انصار هذا الدين فان أصيب رجل منهم في امارة ابي عبيدة ما يكون عذرة عند الله تعالى ه

قال الواقدي اذا اشرف خالد و من معه على عسكر الروم مدورا المسلمون اعينهم فنظروا الى جيش العدو خمس فراسخ في

اكذلك وشف ص ١٤٠ و١١١١

خمس فراسخ و الحديد يلمع في عسكرهم فضم خالد و اصحابه ] بقُول لا الله الآ الله وحدة لا شريك له و أن صحمداً عبدة و رسوله فهم كذلك اذ استقبلهم طلايع الروم يقدمهم جبلة بن الايهم الغسّاني فقال من انتم؟ فقيل له هذا خالد بن الوليد يريد باهان قد اتاه رسولًا يدعوه الى الهدئ قال قفوا في مواضعكم حتى استاذن لكم على الملك باهان ثم اقبل جبلة الى باهان وقال آيها الملك قد اقبل صاحب العرب خالد و معه ماية فارس من اصحابه كانّهم أسود ضارية فقال باهان انما اردت خالداً وحدة و ما دعوت غيرة فاقبل جبلة فوقف بازاء المسلمين وقال معاشر العرب أنّ الملك باهان انّما اراد خالدًا وحدة يسأله عمّا يريد فلعل أن يقع الصلم بينهما قال خالد قل لصاحبك انّ خالداً لا يدخل اليك آلا و معه اصحابه فانتي لا استغني عن رايهم فرجع جبلة الى باهان و اخبرة بقول خالد فقال اذن لهم بالمسير فاذا صاروا عند مضربي فآمرهم بالنزول عن خيولهم وخلع سيوفهم فمضا جبلة واصرهم بالمسيرمعه فدخلوا الصحابة رضي الله عنهم و البطراقة حوله يسيروا و خاله مطرق لا ينظر يميناً ولا شمالاً و اصحابه كذلك لا يفكرون في الروم و لا في عدتهم حتى انتهوا الى سرادق باهان فلمّا صاروا بازائه ناداهم يا معاشر العرب قد بلغتم الى سرادق الملك فانزلوا عن خيولكم وضعوا سيوفكم فقال خالد امًّا خيولنا

ا (ن) و اصحبه ابو عبيدة ماية رجل من المسلمين.من المهاجرين و الانصار و كل واحد منهم يلقى جيشا و ساروا حتى اشرفوا على عسكر الروم فرفعوا اصواتهم بقول لا اله النج

فننزل عنها و امّا سيوفنا فانها عزّنا و ما كنّا بالذي نخلع عزّنا الذي بعث به نبيّنا فخبرة الترجمان بذلك فقال دعهم يدخلوا كيف يشارا فنادوهم الحجّاب ادخلوا يا معشر العرب كيف شئتم •

[قال الواقدي رحمه الله حدثني نجدة بن عامرقل اخبرني قيس بن مالك عن ابيه عن نوفل ان خالدًا لما نزل عن جوادة وترجّلت الماية يتبخترون في مسيرهم و يجرّون حمايل سيوفهم و يخترقون صفوف الحجّاب يتبخترون في مسيرهم و يجرّون حمايل سيوفهم و يخترقون صفوف الحجّاب و البطارقة ولا يها بون لاحد الى ان وصلوا الى النمارق و الفرش و الديباج و لاح لهم باهان جالسًا على سريرة فلمّا نظروا اصحاب النبي ملّى الله عليه و سلم الى ما اظهر من زينته و ملكه عظموا الله تعالى و كبروة ] و طرحتُ لهم الكراسي فلم يجلسوا عليها بل رفعوها و جلسوا على الأرض فلمّا نظر باهان الى فعلهم تبسّم و قال يا معشر العرب لم تأبو الكرامة ؟ و لم أزلتم الفرش الديباج و الكراسي و جلستم على التراب؟ ولم تستعملوا الادب معنا و شوشتم فرشنا ؟ فقال خالد ان الادب مع الله تعالى جلّ جلاله افضل من الادب معكم لان بساط الله اطهر من الله تعالى جلّ جلاله افضل من الادب معكم لان بساط الله اطهر من

قال حدثني عاصم بن رياح قال حدثني ورقة بن عبد الله الشيباني قالوا (قال) لم يدخل بين خالد وبين باهان ترجمان يبلغ عنهما بل كانا يتحدثان كلاهما ] فقال باهان يا خالد انّي

ا [-] ني نسخة دمشق نقط

۲ (ن) فدخلوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجرون سيوفهم و طرحت لهم الخ

اكرة ان ابداك بالكلام قال خالد تكلّم بما تريد فانّي لست مبالي بما تتكلّم به و لكلّ كلام جواب فان شئت فتكلّم و ان شئت بدأتك قال باهان بل إنا ابدأك ثم قال الحمد لله الذي جعل سيّدنا المسيم افضل الانبيا [ و ملكنا افضل الملوك و امّتنا خير الامم ] فقطع خالد كلامه فقال الترجُّمان لاتقطع كلام الملك يا اخا العرب و استعمل الادب فابا خالد أن يسكت وقال الحمد لله الذي جعلنا نومن بنبينا ونبيكم أ و بجميع الانبياء و جعل اميرنا الذي وليناه امورنا رجلا كبعضنا لو زعم الله ملك علينا عزلناه عنّا فلسنا نوا أن له علينا فضلا الله أن يكون اتقى منّا وقد جعل الله تعالى أمّتنا تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر و تقرّ بالذنب و تستغفر منه وتعبد الله تعالى وحدة لا شريك له ] قال فاصفر باهان و سكت قليلاً وقال الحمد لله الذي ابتلانا و احسى البلاء الينا و اعفانا من الفقر أ ونصرنا على الامم و اعزَّنا فلا نذلَّ و منعنا من الضيم فلا نضام ولسنا فيما خوّلنا الله تعالى من نعيم الدنيا بطرين و لا باغين على الناس ] وقد كان يا معشر العرب طايفة منكم يغشون يلتمسون وفدنا وجوايزنا فكنَّا نحسن اليكم و نكرَّم ضيفكم و نعظم قدركم و نفضَّل عليكم ونوفى لكم بالوعد وكنّا نظن ان العرب كلّها تعرف ذلك من جميع القبايل وتشكرنا عليه لما ابدلنا من ايادينا الجميلة اليكم فما شعرنا حتى جُنْتمونا بالخيل و الرجال وظنناً انكم جُنْتم تطلبون منا ما طلبه اخوانكم فاذا انتم على خلاف ذلك حتى جئتم تقتلون الرجال

ا [-] ني نسخة دمشق نقط

و تسبون النسوان و تغذمون الاموال أو تهدمون الاظلال و تطلبون ان تخرجونا من ديارنا وقد طلب منّا من كان قبلكم ممّن هو اكثر منكم عددًا و سلاحاً و اموالاً ورددناهم خانبين وجلين بين جريم و طريد فاول ما فعلنا ذلك بملك فارس و ردّه الله على عقبه بالخيبة والذلّ و كذالك فعلنا بملك الترك و ملك الجرامقة و غيرهم من الامم و انتم فلم تكن أمَّة اصغر منكم شانا لانكم اهل الشعر و الوبر والشقاء و انتم مع ذلك تطمعون في بلادنا و اموالنا و حولنا امير كثير وشوكتنا شديدة و عصبتنا عظيمة و انما ضراكم علينا لانكم خرجتم من جدربة الارض و قحط المطر فانجلبتم الى بلاد الشام و افسدتم كل الفساد وركبتم مراكبا ليست كمراكبكم ولبستم ثيابا ليست كثيابكم وتعرضتم لبلاد الروم و بناتهم البيض الاوانس فجعلتموهي خدّاماً لكم و اكلتم طعامًا ليس كطعامكم و ملأتم ايديكم من الذهب والفضة و المتاع الفاخر وقد لقيناكم الآن و معكم اموالنا و متاعنا وما غنمتموه منّا فقد تركناكم النطالبكم به والاننازعكم فيه والانعتب عليكم فيما تقدم من فعلكم] و الآن فاخرجوا من بلادنا فان ابيتم الانصراف عزمنا عليكم عزمة فنجعلكم كالامس وان جنحتم الى الصلح امرنا لكل رجل منكم في عسكركم ماية دينار [ و ثوباً ثوباً ] والميركم ابي عبيدة الف دينار ولخليفتكم عشرة الأف دينار على انكم تحلفون لنا أن لا تعودوا الى حربناه [قال الرادي رباهان يرغّب تارةً ويرهب تارةً وخالد مطرق لايتكلّم فلمّا فرغ باهان من كلامة قال خالد أنّ الملك قد تكلّم و احسى

ا [--] الله المشق القط المشق القط

و سمعنا كلامه و نتكلم نحن ويسمع كلامنا ثم قال خالد الحمد لله الذي لا اله الله هو فلما سمع باهان ذلك مد يدة الى السماء وقال نعم ما قلت يا عربي فقال خالد اشهد ان صحمداً عبدة و رسوله عبدة المرتضى و نبيّه المجتبى فقال باهان لا والله ما ادري محمدًا رسوله ام لا ولعلّه كما تقول فقال خالد حسب الرجل دينه ثم قال ان افضل الساعات التي يطاع الله تعالى فيها فقال باهان لقومه انه رجل حكيم عاقل يتكلّم بالحكمة فقال خاله ما الذي قلت لقومك ؟ فاخبرة بمقالته فقال خالد ان كنت ارتيت العقل فالله المحمود على ذلك وقد سمعنا نبينا ملوات الله عليه يقول ما خلق الله تعالى شياً احب اليه من العقل لآن الله تعالى لما خلق العقل و صورة و قدرة قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر فقال و عزّتي و جلالي ما خلقت شياً احبّ الى منك بك تنال طاعتي وتدخل جنّتي قال باهان اذا انت بهذا العقل و الفهم لم جئت بهولاء معك ؟ قال خالد جئت بهم الشاورهم قال باهان انت مع جودة عقلك و حسى رايك وبصيرتك تحتاج الى مشورة غيرك؟ قال خالد نعم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امرنا بهذا وهو اعقل ( اهل ) ارض الله فقال تعالى له و شاورهم في الأمرو قال صلى الله عليه و سلم ما ضاع امري عزر قدره ولا ضاع مسلم قبل مشورة اخية وانا ان كنت ذوراى وعقل كما تزعم وكما بلغك فاتَّني لا استغني عن مشورة ذا لبُّ فقال باهان وفي عسكرك كم من هو مثلك و حزم مثل حزمك ؟ قال نعم ان في عسكرنا اكثر من الف رجل لا استغني عن رائهم و مشورتهم قال باهان ما كناً نظل إن فيكم ذلك و إنما كان يبلغنا عنكم انكم طغامة

جهال لا عقول لكم فقال خالد أنّ ذلك شأن اكثرنا حتى بعث نبيّنا محمد صلَّى الله عليه و سلَّم فهدانا الله تعالى لرشدنا وعرَّفنا سُبلنا و فهمنا الخير من الشرّ و الهدى من الضلالة] فُقال باهان ياخالدانك قد اعجبتني بما اراه من رايك وبصيرتك وقد احببت ان اواخيك فتكون اخي وخليلي فقال خالد وا فرحاً ان تم الله تعالى مقالتك و تكون سعيداً ونجتمع ولا نفترق فقال باهان وكيف ذلك ؟ قال خالد تشهد ان لا اله الآ الله وحدة لا شريك له و ان محمدًا رسول الله [الذي بشربه المسيم عيسى ] فاذا فعلت ذلك كنت اخي [ وانا اخوك و تكون خليلي و انا خليلك و لا نفترق الالامريحدث ] قال باهان اما ما دعوتني اليه من الترك لديني و الدخول في دينك فمالي الى ذلك سبيل قال خالد وانا مالي الى مواخاتك سبيل وانت على دينك أ قال باهان انّي احببت ان ينصلح الامرُبيني وبينك قال خالد ماشاء الله كان قال باهان فأني اربد القى الخشمة بيني وبينك و اكلمك كلام الاخ لاخيه فاجبني على كلامي الذي دعوتك عليه حتى اسمع ما تقول قال خالد اما بعد فأنك تعلم ان الذي ذكرته مما فيه قومك من العز والغذا و الظهور على الاعداء و اللمنِّي في البلاد فنحن عارفون به و كلَّما ذكرت من انعامكم على جيرانكم من العرب فقد عرفنا ولكن أنّما فعلتم ذلك ابقاء على نعمتكم و نظرًا منكم لانفسكم و ذراريكم و زيادة لكم في ملككم و عزًّا لكم لتكثروا

إن ) قال الواقدي رحمة الله فقال باهان الخ
 إني نسخة دمشق فقط

جموعكم و تتّقوا بهم شوكة من ارادكم و امّا ما ذكرته من فقرنا و رعيفا لابلنا و اكثرنا رعاة و من رعا منّا كان له الفضل على من لم يرعا و امّا قولك انا اهل فقرو شقاء فنص على ذلك لا يغيرنا وقد انزلنا الله تعالى منزلا ليس فيه انهار ولا شجر و لا زرع الا قليل وكنّا اهل جاهلية جبلًا لا يملك الرجل منّا الاّ سيفه و فرسه و اباعره و شياهه و ياكل قوينا ضعيفنا و لا يامن بعضنا بعضاً الآ نبي اربع شهور المحرم نعبد من دون الله الاصنام و الاوثان التي لا تسمع و لا تبصرولا تنفع و نصى عليها مكبّون حتى بعث الله تعالى فينا نبيًّا عربيًّا عرفنا حسبه و نسبه نبيًّا امامًا تقيًّا ظهر الاسلام بدعوته جاءنا بقران مبين و هدا مستقيم ( و هدانا الصواط المستقيم ) ختم الله به النبيين فامرنا معبادة ربّ العالمين نعبده و لا نشوك به شيا ولا نعبد من دونه صنما ولا وثنا ولا نتَّخذ من دونه وليًّا ولانسجد للشمس ولا للقمر ولا للنار ولا للصليب و لا للقربان و لا نسجد الآ لله تعالى و نقربنبوة نبيّنا محمد ملّى الله عليه وسلّم الذي هدانا الله تعالى به فاطعنا امره فكان ممّا امرنا به أن نجاهد لمن لا يدين بديننا و لا يقول بقولنا ممّى كفر بالله و اتخذ معه شريكًا جلَّ ربِّنا عن ذلك لا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَّلا نَوْمً ] فمل اتبعنا كان اخونا و من ابا الاسلام فالجزية يحقى بها دمّه و مالة و من ابا الاسلام و الجزية فالسيف حكمًا بيننا وبينه حتى يقضى

ا(ن) قال خالد فانا ادعوك بعبادة رب العالمين ولا تتخذ من دونه وليا ولا تجعل له صاحبة و لاولدا و انه لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا تاخذه سنة ولا نوم فمن اقربذلك و اتبعنا كان اخونا الخ

الله تعالى بحكمه و هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ و نحن ندعوكم الى هذه الثلاث خصال إما أن تقولوا لا اله الا الله وحدة لا شريك له و أن محمدًا عبدة و رسوله او الجزية كل عام عن كلُّ محتلم من الرجال دينار و ليس على من لم يبلغ الحلم جزية ولاعلى امراة ولا راهب منقطع في صومعته فقال باهان فهل يلزمني بعد قول لا اله الا الله محمد رسول الله غير هذا ؟ قال خالد تقيموا الصلوة و توتوا الزكوة تصوم شهر رمضان و تعجوا الى البيت الحوام و اقتلوا من كفر بالله و تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتوالوا في الله وتعادوا عدو الله فان ابيتم ذلك فالحرب بيننا حتى يورث الله ارضه من شاء من عباده قال له باهان افعل ما تشاء فانا لا نرجع عن ديننا ولا نودي الجزية و امّا قولك أنّ الارض لله فقد صدقت فانّها لم تكن لذا و لا لكم بل كانت لقوم غيرنا وغيركم فقاتلناهم وملكناها والحرب بيننا فابرزوا على اسم الله فقال خالد والله ما انتم اشهى منّا الى القتال وكانّى بجيوشكم قد انهزمت و النصريقدمنا و تساق انت حقيرًا ذليلاً والحبل في عنقكك و تقدم بين يدي امير المومنين عمر فيضرب عنقك فلمًّا سمع باهان كلام خالد غضب غضبًا شديداً •

قال الراوي فلمّانظرت الحجّاب والبطارقة والهرقلية والقيامرة الى غضب باهان همّوا بقتل خالد لاكنّهم منتظرون امر الملك فقال باهان يا خالد كنت اكلّمك و لك في قلبي رحمة و قد صار مكل ذلك غضباً فو حقّ المسيم لاحضرن اصحابك الخمسة و اضرب اعناقهم فقال خالد اسمع ما اقول لك أن الخمسة مُناهم القتل و نحن مثلهم فو حقّ صاحب الدعوة المجابة و حقّ دعوة ابي بكر الصديق رضي الله عنه و خلافة عمر

وامامته لأن قتلتهم لاقتلنك بسيفي هذا و يقتل كل واحد من اصحابي واحداً من اصحابك ثم وثب خالد وانتضا سيفه من غمده و اصحابه كذلك و هم يقولون لا اله الآ الله وحدة لا شريك له و المحمداً رسول الله ه

قال حدثني مسلم بن عبد الحميد عن جدة رانع بن مازن قال كنت مع خالد في سرادق باهان الارمني وجذبنا سيوفنا وهممنا بالقوم و ما ني عيوننا من الروم شياً و ايقناً انا نحشر من تلك الموضع فلمّا راء باهان الحقيقة من خالد و منّا و تبيّن الموت من شفار سيوفنا نادى باهان مهلاً يا خاله لا تعجل فقهلك فاتي اعلم آنك ما فعلت ذلك الآ انك رسول و الرسول لا يجب عليه القتل واتما تكلّمت بما تكلمت حتى اختبركم وانظر ما عندكم والآن ما اواخذك فارجع الى عسكرك واعزم على القتال ويعطى الله النصر لمن يشاء فلمّا سمع خالد ذلك غمد سيفه وقال يا باهان ما تصنع بالاسراء ؟ قال باهان اطلقهم كرامةً لك و اخلّي سبيلهم ليكونوا لك عوناً ولي يعجزونا في الحرب غداً ففرح خالد بذلك واصر باهان بتخلية اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلقوا من وثاقهم وهم خاله بالمسير فقال له باهان يا خاله اني كنت احببت ان نصلم الامربيني وبينك و آني اسالك حاجة قال خالد سل عمّا تريد قال أن قبّنك هذه الحمراء قد اعجبتني و اربد أن تهبها لي و انظر في عسكري ما اعجبك من شي رهبته لك قال خالد والله لقد

١ ( ن ) حدثني عبد الحميد عن جده الن

افرحتني اذا طلبت ما املكة فها هي موهوبة لك رامًا ما عرضت علي من عسكوك فلا حاجة لي فيه قال باهان لله انت لقد تكرَّمت و اجملت قال خاله قد تكرَّمت انت علينا بما صنعت من اطلق اصحابي من الاسر ثم انثنا خالد راجعاً من عند باهان و اصحابه من حوله و قدّم له جواده فركبه و ركبوا اصحاب النبي صلّى الله عليه وسلم وامر باهان حجّابه واصحابه ان يسيروا معهم الى مامنهم ففعل القوم ذلك ووصل خالد واصحابه الى ابي عبيدة رضى الله عنه وسلموا عليه وفرح المسلمون بخلاص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحدَّث خاله لابي عبيدة كل ما جرى بينهم ثم قال وحتى صاحب المنبر و الروضة ان كان اطلق لذا باهان اصحابذا الا فزعا من سيوننا فقال ابو عبيدة هذا رجل حكيم الآ أنّ الشيطان غلب على عقله فعلى ما افترقتم ؟ قال خالد على انا نلتقى معهم ويعطى الله النصر لمن يشاء فلمّا سمع ابو عبيدة ذلك جمع عظماء الناس من المسلمين وقام فيهم خطيباً فحمد الله تعالى واثنا عليه وذكر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فصلوا عليه و اخبرهم أنَّ العدو مصبحهم بالقتال في غداة غد وامرهم بالاهبة واخذ العدة وقال وتوكّلوا على الله تعالى واعتصموا بالله فاخذوا المسلمون اهبتهم واقبلت فرسان المسلمين يحرص بعضهم بعضا واقبل خالد على اصحابه وهم عسكر الزحف وقال اعلموا ان هولاء الكفرة الذين نصركم الله عليهم في مواطئ كثيرة قد حشدرا لكم حشود بقدهم وقد دخلت بينهم ونظرت اليهم كانهم النمل وهم اصحاب عدة بلا قلوب ولا لهم من ينصرهم

أ عليكم و هي هذه الوقعة بيننا و بينهم فان الله يقول في كتابه ذٰلِكَ بِنَانَ اللَّهُ مُولَى ٱلَّذِينَ أَمُنُوا وَ أَنَّ الْكَانِدِينَ لاَ مُولَى لَهُمْ وقد اتفق القتال في غداة غد] وانتم اهل الباس والشدّة فما عندكم رحمكم الله ؟ فتكلم اصحاب خالد و قالوا امما نحن فالقتال بغيتنا ولا نزال نصبر لهم على الحرب و الشدة و الطعن والضرب حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ففرح خاله بقولهم و قال خذوا آلة الحرب فلم يبت إحد تلك الليلة الأوقد لبس آلة الحرب وباتوا فرحين بالجهاده فلمّا اصبع الصباح اذّن الموذنون وتوضّوا وصلّى بهم ابو عبيدة و ركبوا خيولهم الى القتال و عبوا صفوفهم فكانت ثلاث صفوف الصف لا يرا اخرة و اقبل خاله على ابي عبيدة و قال ما تامرنا به ايبا الامير ؟ قال اجعل في الميمنة معاذ بن جبل فقال خالد هو اهل لذلك فقال يا معاذ اقصد الميمنة فسار معاذ نحوالميمنة فوقف هذالك بالراية فقال خالد آيها الاميرمن تجعل في الميسرة ؟ قال كنانة بن اشيم [ الكناني ] فمضاحيث امرابوعبيدة وكان كنانة من شجاعته أنه ياتي احياء العرب المعادين له فيصرخ بهم و انتمي باسمه فتثور اليه الرجال على عتاق الخيل فلايزال يقاتلهم و يقاتلونه فان ظفر بهم كان صرادة وان راء منهم صولة و عظم عليه امرهم نزل عن جوادة و سعى بين ايديهم فلا يلحقون منه الآ الغبار، قال الواقدي رحمه الله فلمَّا ولاه ابو عبيدة وقف حيث امره والتفت الى خالد وقال يا ابا سليمان وليتك على الخيل

ا [-] في نسخة واحدة فقط

وقعة اليرموك - تولية ابي عبيدة خالد بن الوليد فول امر الرجال لمن شئت قال خالد ساوتي امرهم رجلًا لا يوتي المسلمون من قبله فذادئ خالد بهاشم بن عتبة بن ابي وقاص وقال قد وللك الامير على الرجالة فقال ابو عبيدة انزل يا هاشم كن معهم و ها انا اوافقك و قال الراوي فلمّا رتّب ابو عبيدة صفوف المسلمين و عبّاهم قال خالد ايّها الامير ابعث الآن الي اصحاب الرايات وقل لهم يسمعوا منّي فدعا ابو عبيدة بالضحّاك بن قيس وقال يا ابن قيس اسرع الى اصحاب الرايات وقل لهم ابو عبيدة يامركم ان تسمعوا و تطيعوا لخاله أ ففعل الضحّاك ذلك و اقبل يدور على اصحاب الرايات حتى انتهى معان بن جبل و قال له مثل ذلك قال معاذ سمعاً وطاعةً ثم اقبل معاذ على الناس وقال اما انَّكم قد أمرتم بطاعة رجل ميمون الغرَّة مبارك الطلعة فان امركم بامر فلا تخالفوه فما يريد غيرصلاح المسلمين فلما وصى الضحاك بن قيس الاصحاب الرايات بقول ابي عبيدة و الطاعة لخالد جعل ] خًاله يسير بين الصفوف و يقف عند الرايات و يقول يا اهل الاسلام ان الصبر عزم و الفشل عجز و اعلموا ان الصابرين هم الغالبون و ان الفشل و الجبن سببان من اسباب الخذلان فمن صبر كان الله ناصرة على عدود لآن الله معه فمن صبر على حدّ السيوف فانه اذا قدم على الله اكرم منزلته و شكرله سعيه والله يحبُّ الشاكرين، ه

قال وما زال خالد يقول هذا الكلام [لاهل كلّ راية حتى مرّ بجماعة

ا [—] في نسخة واحدة فقط ٢(ن) فمضا اليهم فقالوا السمع والطاعة و خالد يسير الض

الناس] ثم ان خالد بن الوليد جمع اليه خيل المسلمين من اهل الشدة و الصبر و من شهد معه الزحف فقسمهم اربعة ارباع فجعل على احدهم قيس بن هبيرة المرادي و قال انت فارس العرب فكن على هذه الخيل و اصنع كما اصنع وجعل على الربع الاخرميسرة بن مسررق العبسى واوصاء بمثل ذلك ودعا بعامر بن الطفيل و ارصاء بمثل ذلك و جعله على الربع الثالث و وقف خالد مع عسكر الزحف و بقية الجيش ه

قال الواقدي فلم تطلع الشمس الآ و قد فرغ خالد من ترتيب العسكر و امّا باهان الارمني فانّه امر الروم بالزينة و الاهبة للحرب ففعلوا ذلك الآ ان المسلمين كانوا اسرع في التعبية و اخذ الاهبة قال و زحف عسكر الروم الى عسكر المسلمين و نظر باهان وقومة الى المسلمين و الى تعبيتهم وكان الطير تظلّم و الصفوف متلامقة و الرماح مشرعة فداخلهم الفزع و الجزع ثم عبّا باهان عسكوة و جعل العرب من غسّان و لخم و جذام و عاملة في مقدّمة الصفوف و قدّم امامه الصليب وكان من الفضّة البيضاء وزنه خمسة ارطال و هو مخرق بالذهب و في اربعة اركانه جواهر تلمع و تضى كالكواكب من أوس الربعي قال حدثني عدى أرقال حدثني سنان بن اوس الربعي قال حدثني عدى بن الحارث الهمداني و هو معن حضر الفتوح ارّلة و آخرة قال]

<sup>(</sup>١) كذلك في النسختين ٢ [-]في نسخة راحدة ٣ مران) قال الواقدي كانت الصفوف النم

وقعة اليرموك - مقاتلة روماس مع بطريق من عظماء الروم ١٧١ مثل عسكر المسلمين قال واظهر باهان بين الصفوف والاقسة والرهبان و هم يبخرون و يتلون الانجيل و اكثر باهان في عسكوة من الرايات و الاعلام فلمَّنا اصطفت صفوفهم و كملت و اذا بطريق من بطارقة الروم عظيم الخلقة قد برز و عليه درع مذهب ولامة حسنة و في عنقه صليب معلق من الذهب مرصّع بالجوهر و تحته فرس اشهب وكان البطريق من عظماء الروم ممن يقف عند سرير الملك فلمّا برز جعل يطمطم بكلام الروم بصوته كآنه الرعد فعلم المسلمون اته يطلب البواز فتوقّف المسلمون عن المخررج اليه فصاح خالد باصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن هذا العلم الاقلف يدعوكم لقتاله وأنتم متاخرون فان لم تخرجوا اليه و الأخرج اليه خالد وهم بالخروج اليه و اذا بفارس قد خرج من المسلمين على برذون اشهب عظيم وعليه لامة حسنة و عدة سابغة و قصد نحو البطريق فلم يكن في رجال خالد من يعرف الفارس الذي خرج فقال خالد لعبدة همام اخرج الى هذا الفارس و انظر من هو من المسلمين و من اتي العرب هو فمضى همام و هنف به و قد هم ان يقرب من البطريق و صابح به من انت يا ذا الرجل ؟ فقال انا روماس صاحب بصرى فرجع همام و اعلم خالد بن الوليد بذلك فلما علم خالد به قال اللهم بارك فيه وزدفي نيَّته فلمًّا صار بازاء العلم كلُّمه بلسانه فقال الرومي و قد عرفه يا روماس كيف تركت دينك وصبوت الي هولاء القوم؟ قال روماس هذا الدير، الذي دخلت فيه دين جليل شريف من دخل فيه كان سعيدًا و من خالفه فقد ضل ثم حمل روماس على العلم و حمل العلم عليه تقاتلا ساعة حتى عجب الجمعان منهما فوجد العلم من روماس

1۷۶ وقعة اليرموك - انهزام روماس من بين يدى البطريق غفلة فضربه ضربة معبة اسال دمة وقال وحس روماس بالضربة وقد وصلت اليه فانثنى راجعاً نحو المسلمين و اتبعه العليم طالباً لا يقصر عن طلبه و كاد ان يركبه فصاح به فرسان العرب من كل جانب فقوي قلب روماس عند صياح المسلمين و داخل العليم من صياحهم الجزع فقصر عن طلبه و دخل روماس عسكر المسلمين و الدم على وجهه فقصر عن طلبه و دخل روماس عسكر المسلمين و الدم على فعله و وعده فاخذه جماعة من المسلمين فشدوا جراحه و شكروه على فعله و وعده بالغفران و هذو بالسلامة و

و لما رجع روماس منهزماً عجب العليج بنفسه و اظهر عنادة و طمطم في كلامه و طلب البراز فهم ان يخرج اليه ميسرة بن مشروق العبسي فقال خالديا ميسرة ان وقوفك مكانك احب التي من خروجك الي هذا العليج و انت شيخ كبير و هذا عليم شديد عظيم المخلق شاب شجاع ولا احب ان تخرج اليه و لا يكاد الشيخ الكبيريقوم بالشاب المجلد ولا سيّما ان شعرة من مسلم احب الى الله من جميع اهل الشرك فرجع ميسرة الى مكانه و هم ان يخرج عامر بن الطفيل فقال خالد انت غلام حدث و اخاف عليك ان لا تقوى به فقال عامر بن الطفيل ايها الاميرانك عظمت امرهذا العليج الرومي به فقال عامر بن الطفيل ايها الاميرانك عظمت امرهذا العليج الرومي تعرف اكفاها في الحرب و ما يخفي على ما هو فيه من الشجاعة و الشدة و انت لا تقوم به لان ما برز قبل اصحابه وبين شجاعته الا وهو واحد في قومه فقف في مكانك فوقف عامر بن الطفيل في خالد الحرث بن عبد الله الازدي فلما وقف بين يديه قال ايها الامير خالد الى المراز والحرب فاقبل الى خالد الحرث بن عبد الله الازدي فلما وقف بين يديه قال ايها الامير خالد الحرث بن عبد الله الازدي فلما وقف بين يديه قال ايها الامير خالد الحرث بن عبد الله الازدي فلما وقف بين يديه قال ايها الامير خالد الحرث بن عبد الله الازدي فلما وقف بين يديه قال ايها الامير خالد الحرث بن عبد الله الازدي فلما وقف بين يديه قال ايها الامير

انا اخرج اليه فقال خالد لعمري أن فيك جسارة و قوة شديدة وما علمتك الآ شهما فان شئت ان تخرج على اسم الله فاخرج فاخذ الازدى أهبة الحرب وهم أن يبرز فقال خالد على رسلك يا (ابن) عبد الله حتى أسالك قال سل يا ابا سليمان قال هل بارزت احدًا قبله ؟ قال لا قال لا تخرج فانَّك غرَّ بالخروج و هذا فارس قد جرَّب الحرب و جرّبته و عرف مصادرها و ما احبّ ان يخرج اليه احد الآ رجل مثله فجعل خالد يقول هذا وينظر الى قيس بن هبيرة المرادى فقال قيس يا ابا سليمان انتي احسب انك تعرض بي وأياي تعني انا ابرز اليه فقال خالد فابرز اليه على اسم الله عز و جل فاتك كفوُّله والله يعينك عليه فخرج قيس بن هبيرة رحمه الله و اجرى جوادة في الميدان حتى لين عريكته و كسر حدّته ثم قبله نحو البطريق و هو يقول بسم الله و على بركة رسول الله صلَّى الله عليه و سلم وقرب من البطريق فلمَّا نظر العلب الى فعاله علم انَّه فارس شديد من فرسان المسلمين فدلف نحوة و قصد اليه و تطاعنا وتضاربا فبدره قيس بن هبيرة و ضربه على هامته فالتقاها العلب بحجفته نقد سيف قيس بن هبيرة الحجفة و وصل الى البيضة وانتشب فيها وهم ان يخرج سيفه فامتنع عليه و ضرب العلم لقيس بن هبيرة على حبل عاتقه فثبت الضربة و التقيا بعد الضربتين فطرح العلم نفسه عليه يريد اسرة و هو جبار من الجبابرة و كان قيس قد عود نفسه قيام الليل وصيام النهار وطول الفكر وكان جسمه نحيفًا فلمّا نظر قيس الى العلم قد ظهر عليه النجذب من يدة وبعد عنه و جعل ينظر اليه شزرًا و يضمر له مكرًا الآ

ان سيفة قد خرج من يدة فاثنى عنان فرسة يريد عسكر المسلمين لياخذ سيفاً ويعود الى القتال وقد آيس من نفسه فلمّا عطف راجعًا صاح العليم في اثرة وسعى في طلبة فقصر قيس بن هبيرة في الرجوع و قال في نفسه يا نفس انت من مرادك الموت وانت تهربین ارجعی الی العلیم فصاح به خالد یا قیس سالتك بالله و رسوله الأرجعت و تركت حديثها علي و ذلك ان خالد بن الوليد تبيّن فيه التعب فقال قيس يا خالد لقد اقسمت على بعظيم ان رجعت اليك أتزيد في اجلي ؟ قال لا قال (قيس) فلم اختار الفرار و اكون من اصحاب الذار ؟ بل اصدر و افوز بالغفوان من الله تعالى وعطف على قرنه وليس في يده سيف بل اخذ خنجرًا كان في وسطه قال فنظر خالد الى قيس بن هبيرة و ليس في يده سيف فقال من ياخذ هذا السيف ويدفعه الى قيس ابتغاء ثواب الله عزّو جلّ ؟ فقال عبد الرحمٰن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما انا له يا ابا سليمان فقال خالد انت و الله له يا ابن الصديق ثم انتضا عبد الرحمٰي سيفه و لحق بقيس بي هبيرة يريد ان يناوله السيف فلمّا نظرت الروم الى عبد الرحمن وقد لحق بقيس بن هبيرة ظنُّوا انَّه يريد يعاون قيسًا على صاحبهم فخرج اليه بطريق اخر واقبل الى صاحبه ووقف بازائه و دفع عبد الرحم السيف الي قيس و رقف معه و لم يرجع حين رائ النين و جعل العلم الخارج يتكلّم بكلام عظيم لا يقف المسلمون على شي منه فقال عبد الرحمٰن يا ويلك ما الذي تقول ؟ فما نعرف كلامك فخرج اليه ترجمان من الروم و قال يا معاشر العرب أليس ذكرتم اتكم اصحاب نصفة وحق ؟

اكذلك في نسخة وفي تاريخ الحشيبري اما في نسخة دمشق "واقدى عايشة السلام"

النار فلمًا نظرت الروم الى صاحبها قال بعضهم لبعض ما هولاء العرب الله شياطين .

قال الواقدي رحمة الله و أخبر باهان بفعالهم فقال لقومه ان الملك كان ابصر بهولاء القوم منا وحق المسيح لقد اعلم ان لهولاء القوم امرأ نصروا به فان لم تطحنوهم بكثرتكم و الا فما تقوم لكم قايمة معهم ثم اتا اليه بطريق فسأرة في اذنه فقال له آيها الملك أن القوم لا شك منصورون علينا لاتي رايت البارحة في منامي كان رجالاً قد نزلوا من السماء الى الارض وهم على دواب شهب و بلق و عليهم كامل السلاح و قد احدقوا بهولاء العرب و نحن قيام بازائهم لا يخرج احد من عسكرنا الا قتلوة حتى اتوا على اكثرنا ه

قال الواقدى رحمه الله فكسر بهذا الكلام قلب باهان فلم يرد عليه جواباً فاجتمع القوم عليه فسألوه فلم يخبرهم فلما اكثروا عليه الكلام قام فيهم كالخطيب وقال يا اهل هذا الدين انكم ان لم تقاتلوا العرب كنتم من الخاسرين و غضب عليكم المسيع و ان الله عز وجل لم يزل ناصراً لدينكم و معزاً فان لله الحجة عليكم انه بعث اليكم رسولاً وانزل عليكم كتاباً فلم يتبع رسولكم الدنيا و امركم ان لا تتبعوها وفي كتابه لا تظلمون فانه لا يحب الظالمين فلما تبعتم الدنيا و ظلمتم و خالفتموه نصر اعداءكم عليكم فما عذركم عند خالفكم ؟ وقد تركتم امر نبيكم و ما انزل عليكم في كتاب ربكم و هولاء العرب بازائكم يريدون قتل فرسانكم و ذراريكم و نسائكم و انتم تعملون المعاصي والذنوب و لا تفزعوا من ربكم

ا (ن) إن لكم امرا قد نصروا عليكم هولاء القوم به النج

وقعة اليرموك - مقاتلة عبد الرحمى منفردا مع بعض الروم ١٧٧ فان نزع الله سلطانكم من ايدكم و اظهر عليكم عدوكم فدلك يحقّ منه و عدل لانكم لا تامرون بالمعروف و لا تنهون عن المنكره

قال الواقدي رحمه الله و كان باهان كسر بكلامه هذا كلام البطريق الذمي حُدَّتُه بما راء في النوم واصرة أن لا يذيعه لاحد ، و اما قيس بن هبيرة وعبد الرحمٰن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه لما قتلا الثلاثة نزل عبد الرحمن و اختار سلاحهم واسلابهم هو و قيس بن هبيرة ورجعا الى المسلمين و دفعا السلب الى ابي عبيدة فقال هو لكما و من قتل فارساً فله سلبه كذا عهد الى امير المومنين عمربن الخطاب رضي الله عنه فاخذ السلب و رقف قيس بن هبيرة في موضعه الذي اقامه فيه خالد و رجع عبد الرحمن الى ميدان الحرب فجال بين الصُّفين وكان قد ركب شهري البطريق الذي قتله فراء، لاينبعث تحته كما عهد من خيل العرب فرجع وغيرة من تحته وركب فرسه و حمل على ميمنة الروم فشوش صفوفهم و قتل منهم فارسين و رجع فحمل على القلب ثم انثني نحو الميسرة فرشق بالسهام فرجع حتمي وقف في صدر الجيش و جعل يفزع الروم باسمه و يدعوا الى البراز فخرج اليه عليم من علوج الروم فما جال معه غيريسيرحتى قتله وخرج اليه آخر فقتله فقال خالد اللهم ارعه و احفظه فان عبد الرحمي قد اصطلى اليوم بقتال جيش الروم وحدة ثم صاح يا عبد الرحمٰي بحق شيبة ابيك وبيعته الا رجعت الى مكانك ودع اخوانك المسلمين يقاتلون فرجع الى مكانه حين اقسم عليه خالد .

قال حزام بن قثم قلت لرجل من شهد اليرموك أكانت النساء معكم يشاهدن القتال ؟ قال نعم احديثن اسماء زرجة الزبير بن العوام

1۷۸ وقعة اليرموك - ذكر من كانت من النساء فى الحرب و خولة بنت الازور و نسيبة بنت كعب و آم ابان زوجة عكرمة بن ابي جهل و غزنة بنت عامر ألبن عامم الضمري مع زوجها سلمة بن عود الضمري ] و دعكة و امامة و زينب و هند و نعم و الغيدا و لبني و امثالهن فلقد كن يقاتلن قتلاً شديدًا يرضين به الله عز و جل و رسوله •

## قال الواقدي رحمه الله

حدثني عبد الحميد عن عمير عمن شهد رقعة اليرموك قال كان ارلها شرار نار و اخرها ضرام محرق و كان كل يوم ياتي من القتال اصعب من اليوم الاخر •

قال عمر بن حرير فشهدت في اليوم الاول حربًا يسيرًا وشهدنا في اليوم الاخر حربًا عسيرًا وذلك ان باهان امر عشرة من الصفوف ان تحمل على المسلمين [ وذلك بعد ان قتل عبد الرحمٰن من قتل و حمل المسلمون عليهم والتفت الرجال بالرجال ونظر ابوعبيدة وكان واقفًا لا يحمل على عسكر باهان و علم ان الامرسيصعب عليه فقال لا حول ولا قوة الآبالله العلى العظيم و جعل يقرأ الَّذينَ قال لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوا حَسَبُنَا اللَّهُ وَ نَعْمَ الْوَكِيْلُ ولم يزل الحرب بين القوم من ارتفاع حَسُبُنَا اللَّهُ وَ نَعْمَ الْوَكِيْلُ ولم يزل الحرب بين القوم من ارتفاع

ا [-] في نسخة راحدة فقط ٢ (ن) الغيد ٣ (ن) لبنا عرب عبد الملك بن عبد الحميد بن عمير عمن شهد الض

وقعة اليرموك - خروج قيس بن هبيرة لتفتيش ابن اخيه ١٧٩ الشمس في كبد السماء حتى همت بالغروب و لم ينفصل الجمعان حتى فرق الليل بين الفريقين فعند ما افترق الناس بعضهم من بعض و ما يعرفون الآبالشعار و خرجوا كلّ قوم من العرب يهتف بشعارهم و يتذاكرون بانسابهم ورجعت كل فئة الى مكانها و استقبل المسلمون نساءهم فجعلت المرأة تمسم وجه زوجها بمرطها وتقول له ابشر بالجنة يا ولي الله وبات المسلمون في خير واوقدوا النيران و ذلك أنّ القتل لم يبيّن اول يوم على الفئتين بل قتل من الروم يسير ومن المسلمين عشرة أز رجلان من حضرموت احدهما يقال له مازن و الاخر قادم و ثلثة من غسان رافع وصحلي و حازم و واحد من الانصار و هو عبد الله بى الاحزم و ثلثة من بجيلة و واحد من مراد و يقال انه كان ] أبن اخي قيس بن هبيرة المرادي فحزن عليه قيس ففقده فلم يرة فعلم انه مقتول فاخذ معه قبسا من نار و خرج هو و رجال من قومه حتى اتوا المعركة و اتبلوا يفتشونها فلم يروه فلمَّا هم بالرجوع اذ نظر الى نار اقبلت من جانب الروم تريد مكان الوقعة يطلبون بطريقًا لهم معظَّمًا عندهم فقال قيس بن هبيرة اخمدوا ناركم فوالله الخذن ا بثار ابن اخي من هولاء القوم فاخمدوا النيران و انبطحوا بالارض بين القتلى وتاهبوا للروم و اذا هم نحو الماية رجل نبي آلة وعدة وكان مع قيس من قومة سبع رجال فقالوا يا قيس أن القوم ماية رجل و نحى سبع رجال و قد مسنا التعب فقال لهم قيس ارجعوا انتم على اعقابكم فانتي اطلب الموت لا اربد غيرة او آخذ الثار فعجبوا

أ[-] في نسخة راحدة ٢ (ن) منهم ابن اخي قيس الغ

من قوله ووقفوا معه وقفة الكرام واقبلت الاعلاج يدورون بين القتلى المي أن وقفوا بالعلم و هو الذي كان برز أولاً وقتله قيس بن هبيرة فلما ولوا يريدون عسكرهم صاح بهم قيس بن هبيرة من ورائهم و تابعه اصحابه بالصياح فرموا البطريق عن اكتافهم و ذهلوا من الصيحة فاتبعهم المسلمون و وضعوا فيهم السيف و جعلوا يقتلونهم قتلاً ذريعاً و كان قيس اذا ضرب فيهم بسيفة يقول هذا عن ابن اخي هذا عن ثارة حتى قتل بيدة من القوم سنة عشر رجلاً وقتل اصحابه اكثر القوم وانقلب الباقون فلما فرغ قيس من القوم عاد يطلب ابن اخيه [ سويد بن بهرام نحو عسكر الروم فسمع انيناً فاقبل نحوة فاذا هو ابن اخية سويد فلماً نظر اليه عرفه فبكا ثم قال مالك يا ابن اخي ؟ فقال ياعماد اتى تهمت القوم يعنى الروم فرجع اليّ واحد منهم فطعنني طعنة في صدري لخرج السنان من ظهري و انا اعالم منها امرًا عظيماً وهولاء الحور العين حولي تنتظون خروج روحي فبكا قيس وقال يا ابن اخى لكل اجل كماب ولعلّ لك اجلاً طويلًا مُقال هيهات قرب واللَّه الامر فتقدر ان تحملني الى المسلمين و اموت هنالك ؟ قال اجل فاحتمله على ظهرة واقبل به الى عسكر المسلمين وقصد به رحله وغُطاه وسمع ابو عبيدة بمجي قيس بن هبيرة فقام حتى اتى اليه ونظر الى الغلام و هو يجود بنفسه فسلم عليه و جلس عند راسه وبكا و بكا المسلمون فقال له ابو عبيدة كيف فجدك يا ابن اخي ؟ قال بنهير و غفران جزا الله محمدًا عنّا خيرًا فلقد صدَّقنا في قوله والغلام

۴ (ن) سجاه فيد

ا [-] ني نسخة واحدة نقط

يخاطب اباعبيدة حتى مات رحمه الله تعالى و ما برحنا حتى واريناه في حفرته و اخبر قيس البي عبيدة بمن قتل من المشركين ففرح فرحاً شديداً وعلم ان ذلك علامة النصر وبات الناس بقية ليلتهم وهم يتلون القرآن ويسالون الله النصر والمعونة واما باهان لما رجع الئ عسكوة اجتمع اليه بطارقة الروم و الرهبان و القسيسون و قدّم الى باهان طعامة ومد سماطه فلم ياكل منه شيا مما رقع في نفسه من الرويا اللي راءها البطريق و كان مرادة صلم العرب و اداء الجزية ولكنّه مغلوب على رايه لمخالفة الروم له و خوفاً من الملك هرقل ايضا وَ لِكُنْ لَيَقْضِيَ اللَّهُ آمُوا كَانَ مَفْعُولًا قال واقبلت الاقسة والرهبان والبطارقة على باهان وقال مابال الملك امتنع من الطعام ؟ فان كان ذلك من غمة على ما جرئ من الحرب فأن الحرب دول وسجال فيوم لك و يوم عليك و اعلم ايمًا الملك ان القوم مظفرون بذا و ما نهلكهم الَّا أن نحمل بجمعنا عليهم فلا نبقى منهم أحدًا قال باهان ما اظل الآلكم شيا تصنعونه من تغيّر اديانكم و الجور في سلطانكم فبهذا نصرت العرب عليكم فقام اليه رجل من اهل دينه و قال ايبا الملك عشت الدهرواتي رجِل من اهل البلد من اهل دينك كان لي ماية راس من الغنم و كان فيها ولدى يرعاها فضرب عظيم من عظمائك الفسطاط الى جانبها ثم غدا عليها فاخذ منها حاجته واخذ بقيتها اصحابه فجاته امرأتي تشكوا اليه انتهاب غنمي فلما راءها امر بها فادخلت عليه وطال مكثها عنده فلمّا رائ ذلك ابنها دنا مي الفسطاط فاطلع فاذا هو يضاجع أمه فصاح الغلام فامو البطريق بقتل الغلام فقتل و اقبلت اربد خلاص ولدى فاصربي فضربت بالسيف

فالتقيت الضربة بيدى فقطعها ثم اخرج يده فاذا هي مقطوعة فغضب باهان غضباً شديدًا ثم قال هل تعرفه ؟ قال نعم هو هذا و اومى بيده الى بطريق من البطارقة فنظر اليه باهان مغضبا فغضب البطريق و غضبت البطارقة من اجله و مالوا على المستعدى فضربوه باسيافهم حتى مات وباهان ينظر اليهم فزاد غضبه وقال خذالتم وحق الصليب يا ويلكم كيف ترجون النصر وانتم تفعلون هذا الفعال اما تخافون القصاص غداً ؟ لاجرم انَّ الله تعالى ينتقم منكم و ينتزع من ايديكم ما اعطاكم و يعطيه غيركم متى يامر بالمعروف وينهى عن المنكر فالآن انتم عندى مثل الكلاب و الحمير و اشر من البهايم و سوف ترون عاجلاً عاقبة ظلمكم الى ما يوردكم و الى اين مصيركم ثم امر بانصرافهم وقيل انه قام و تركهم فلمّا انصرف القوم من عنده لم يبق الله بطريق من البطارقة فقال آيها الملك والله أن الامركما تقول و ما اري الله انّا مغلوبون بظلمنا و اعلم انّي رايت ني منامي كان رجالًا نزلوا من السماء على دواب شهب فاحدقوا بهولاء العرب وعليهم كامل السلاح و نحن وقوف بازائهم ننظر اليهم لا يخرج منّا احد اللّ قتلوه حتى اتوا على اكثرنا و ذكر كما ذكر البطريق الاول و اقبل باهان يفكّر طول ليلته ما يصنع في امر المسلمين فسمم له رايه انه لا ينجر الحرب بينه و بين المسلمين فلمَّا اصبح عبَّ المسلمون صفوفهم ونظروا واذا ليس للروم انزعاج في عسكرهم فعلموا أن لهم امرًا فقال ابوعبيدة بن الجراح رضي الله عنه دعوهم ولا تبغوا عليهم قال اجتمعت البطارقة الي باهان وهم الملوك الاربعة قناطرو جرجير والدريحان وقورير وهم اصحاب الجيش يستاذنوه في الحرب فقال

باهان و كيف لي آقاتل بقوم يظلمون فان كنتم احراراً فقاتلوا عن سلطانكم و امنعوا عن حريمكم فقالوا الق بنا الحرب فو حق المسيح بن مريم لا نفارقهم حتى ننفيهم من الشام الى بلادهم اويقتلونا او نقتلهم فثق بقولنا و انهض اليهم فاذا عزمت على القتال فدع كل واحد منّا بنوبته و عسكرة يقاتل كل واحد منّا يومًا حتى يعرف من اشد منّا و يضجر المسلمون من المطاولة و نجمع عيالنا و اطفالنا و اموالنا في السفن فان كانت لنا على العرب رددناهم و ان كانت للعرب علينا فلحقى ببلادهم و قومهم و يكون الحرب بينناو بينهم في الاسبوع عيمسة ايّام و نستريح يومين و نرجو ان ينفصل الامر بيننا و بينهم في يوم واحد او يومين قال باهان لعنة الله هذا هو الراي ثم كتب الى هوقل ه

"أمّا بعد فنسال الله أيّها الملك لجيشك ولاهل بيتك النصر ولاهل سلطانك العز والقهر فأنك بعثتني فيما لا يحصى من العدد و أنّي قدمت على هولاء العرب فنزلت بساحتهم و منيّتهم و طمعتهم فلم يطمعوا وسألتهم الصلح فلم يقبلوا وجعلت لهم الجعل على أن ينصرفوا فلم يفعلوا و قد فزع جند الملك منهم فزعاً شديدًا وقد خشيت أن يكون الفشل قد عمّهم و الرعب قد داخل قلوبهم وذلك لكثرة الظلم فيهم وقد جمعت أهل الرأي من اصحابي وذري النصيحة وقد اجتمع راينا علي النهوض بجمعنا في يوم واحد عليهم ولا نزايلهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم فأن اظهر الله عدونا علينا فارض بقضاء الله و إعلم أن الدنيا زايلة عنك فلا تاسف على مافات منها ولا تغتبط منها بشي في يدك والحق بمعاقلك و دار ملكك

بالقسطنطينية احسى الى رعيتك يحسى الله اليك و ارحم ترحم و تواضع لله يرفعك الله فانه لا يحبّ المتكبرين و لقد عملت الحيلة في احضار امير القوم خالد بن الوليد فلم اقدر و منّيته و ارغبته فما قبل و رايته على الحق مقيم و اردت ان افتك به و امكر فخفت عاقبة المكر و ما نصورا الآبالعدل و اتباع سنّة نبيهم و السلام عليك تم طوى الكتاب و بعث به الى هرقل مع بعض اصحابه من العلوج •

قالت الرواة لفتوح الشام و اقام باهان سبعة ايام بعد الوقعة الاولى لم يقاتل المسلمين و لا يقاتلوه و بعث ابو عبيدة من عيونه من ينظر ما الذي اخر القوم عن القتال فغاب الرجل يومًا و ليلةً ثم عاد و اخبرابا عبيدة انّ باهان قد كاتب الملك و هو منتظر جوابه فقال خالد أيها الاميرو الله ما تأخر باهان عن قتالنا الا و قد حصل فزعنا بقلبه فارحف بنا اليهم فقال ابوعبيدة يا خالد لا تعجل فالعجلة من الشيطان ه

قال الواقدي رحمه الله و كان ابو عبيدة رضي الله عنه لئن الجبلة يحبّ الرفق فلما كان في اليوم الثامن نظر باهان الى تلهف اصحابه على الحرب و القتال فعزم على ان يلقى بهم المسلمين و قد فرح بنشاطهم فدعا برحل من العرب المتنصّرة فقال له اذهب وادخل عسكر هولاء القوم و تجسّس لي اخبارهم و انظر ما عندهم من خبرنا و كيف حرمهم على قتالنا و كيف اعمالهم و سيرتهم و كيف هيبتنا

ا (ن) قال الراوي

في قلوبهم قال فمضى اللخمي حتى دخل عسكر اصحاب رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم و اقام فيه يوماً وليلةٌ يطوف في عسكرهم وليس احد من المسلمين ينكره لانّه من العرب و زيّه زيّهم فنظر الى المسلمين وهم آمنون ليس لهم همّ الله اصلاح شانهم و الصلواة و القرآن و التسبيع و ليس فيهم عدوان و لاظلم و لا احد يتعدّي على احد و قصد الى الموضع الذي فيه ابو عبيدة فنظر اليه كانه اضعف ضعيف من العرب ساعة يجلس على الارض و ساعة ينام عليها فاذا كان وقت الصلوة قام و اسبغ الوضو و اذن الموذّنون وصلّى بالناس و نظر اللخمى الى المسلمين يصنعون كصنعة فقال اللخمي ان هذه طاعة حسنة و يوشك انّهم ينصرون ثم رجع الى عسكر باهان وحدَّثه بالذي نظر من القوم و عاين وقال ايها الملك انِّي جنُتك من عند قوم يقومون الليل و يصومون النهار و يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر رهبان بالليل ليوث بالنهار لوسرق احد قطعوة ولوزنا رجموه ولا يغلب هواهم على الحقّ بل الحقّ لهم غالب و اميرهم كاضعف من فيهم الله انه يطاع في قوله بينهم ان قام قاموا و ان قعد قعدوا مناهم القتل و انما تاخرهم عن قتالكم ليكون البغي عليكم اذا بداتموهم فقال باهان هولاء القوم منصورون غير اتّي قد رجدت حيلة اعملها عليهم فقال اللخمي رما الحيلة ايها الملك؟ قال باهان أليس زعمت انهم لا يقاتلونا حتى نقاتلهم لنكون نحن الباغين ؟ قال نعم قال انا لا اطلب الحرب بل اطول الامر بيننا وبينهم و بعد ذلك ادهمهم على حين غفلة و هم دون عدة و لا آلة فعصى ان اظفر بهم ثم انّ باهان جمع الية الملوك و البطارقة و جعل

يعقد لهم الرايات والصلبان حتى عقد على ستين و ماية مليب تحت كل مليب عشرة الأف نكان اول مليب عقده لقناطروكان نظيرة في المرتبة و امرة ان يكون في ميمنته ثم عقد للدريحان رضم اليم السكسكة و اللان و جعله على ميسرته ثم عقد لجرجير وضم اليه الارمى و البجة و النوبة و الروسية و السقالبة و عقد لقورير ابى اخت الملك عقدا على الانرنير و الهرقلية و القياصرة و البرغل و الدُّوس و عقد لجبلة بن الايهم عقداً وضمَّ اليه المتنصّرة من عاملة و لخم و جدام و غسان و فُبيعة و امرة ان يكون على المقدمة و قال انتم عرب و اعدارُنا عرب و الحديد لايقطعه الا الحديد ثم فرق الاعلام في جنبات عسكرة ثلاثين صفًا لا يرى اولها من اخرها و لم يزل يعبى الجيوش في جوانب عسكرة حتى انفجر الصبع وقد فرغ من تعبية عسكره و قد رتب طلايعه ثم امر بمضربه فضرب على كثيب عال على جانب اليرموك ليشرف منه على العسكرين و اوقف عن يمينه الف فارس من حماة الروم في سابغ السلاح و الف على يساره عليهم الديباج الاحمر المنسوج بالنهب لايرمل منهم الاحماليق الحدق وهم الملكية اصحاب السرير فامرهم باليقظة وقال لهم انتي قد كدت العرب بهذا الفعال لأنَّهم على غير تعبية وانتم على تعبية و اذا طلعت الشمس و رايتم المسلمين على غير تعبية فاحملوا من

۱(ن) السكنكية - و في تاريخ الحشيبري السلسلة ١٠ (ن) الورشية ١٠ (ن) الصاقله ١٠ (ن) الورقش ١٥ (ن) الاعلام ١٠ (ن) الفين

كلُّ جانب ر مكل فما هم في عسكرنا الآكالشامة البيضاء في جلا البعير الاسود هندا سمعت [ اباد بن عال التحميري يذكر و كان من المعمرين قال حدثني خوال بن اسيد بن علقمة السكسكي عن ابيه اسيد بن علقمة و كان من اصحاب عياض بن غنم الاشعرى قال لمّا رتّب باهان عسكرة كنّا في عسكرنا وليس عندنا ممّا يصنع الكافر خبره قال اسيد بن علقمة فلمّا افشق الصبع انن الموذنون و تقدّم ابوعبيدة و صلَّى بالناس و هو لا يعلم بمكيدة باهان ] فقرأ في اول ركعة وَ الْفَجُو وُ لَيالَ عَشِر حتى اذا قرأ إِنَّ رَبِّكَ لَيِالْمِرْمَادِ فهتف بهم هاتف وهم فى الصلواة و هو يقول ظفرتم بالقوم ومايغني كيدهم شياً و ما اجرى الله هذه الاية على لسان اميركم الا بشارة لكم فلما سمع المسلمون الهاتف مجبوا ثم قرأ ابو عبيدة في الركعة الثانية وَالشَّمْس وَضَعَاهَا الى قوله فَدَهْدَم عَلَيْهِمْ رُبُّهُمْ بِذُنْبِهِمْ فَسَوَّلَهَا وَلاَ يَخَافُ عُقْبَلُهَا واذا الهاتف يقول تم المقال و صم الرجز هذه علامة النصر فلما فرغ ابو عبيدة من صلوته قال ايها الناس هل سمعتم الهاتف ؟ قالوا نعم سمعنا يقول كذا وكذا قال ابو عبيدة هذه و الله هاتف النصر وبلوغ الامر فابشروا بنصر الله و معونته فو الله ليفصرنا الله عليهم و ليرسلن عليهم سوط عذاب كما انزل على القرون الاولى ثم قال ابو عبيدة معاشر المسلمين اعلموا انّي رايت البارحة في منامي روبا يدلّ

إن) هكذا سمعت السكاسكي يقول و ليسى عند المسلمين خبر بما صنع باهان فصلا ابو عبيدة بالناس صلاة الصبح فقرأ في الاول النج
 إ ---] في نسخة واحدة فقط

على النصر على اللاعداء و المعونة من العلم الاعلى فقالوا اصلف الله الامير ما الذي رايت ؟ قال رايت كانّي واقف بازاء عدونا من الروم حتى احتوا بي رجال عليهم ثياب بيض لم ار مثلها حسناً لبياضها واشراق نورها يغشي الابصار وعلى رءوسهم عمامة خضر وبايديهم رايات صفروهم على خيول شهب فلما اخذوا مصافهم حولي قالوا لي تقدموا على اعداءكم ولا تهابوهم فاتكم الاعلون و الله ناصركم و دعوا برجال منكم فسقوهم من كاس كان معهم فيه شراب وكاتبي انظر الى عسكرنا وقد دخل عسكر الروم فلمّا راونا ولوا بين ايدينا منهزمين فقال المسلمون اصلحك الله ايها الامير هذه بشرى اقر الله بها عينك و بشرك بخير فقام رجل من خولان و قال اصلع الله الامير وانا ايضاً رايت البارحة روياً قال ابوعبيدة خيرًا رايت و خيرًا يكون ان شاء الله تعالى ما الذي رايت رحمك الله و ايّانا ؟ قال رايت كانّا خرجنا على عدونا فصافقناهم الحرب واذا قد انقضت عليهم من السماء طيور بيض لها اجنحة خضرو مخاليب كمخاليب النسور فجعلت تنقض عليهم كانقضاض العقبان فاذا حادت الرجل منهم ضربته ضربة فيقطع قطعاً ففرح المسلمون بتلك الرويا وقال بعضهم لبعض ابشروا فقد امنكم الله وامد كم بالنصر و آيدكم بالملائكة يقاتل معكم كما فعل لكم يوم بدر وسر ابوعبيدة وقال هذه رويا حسنة وهي حتى وتاويلها النصر و انَّى ارجو من الله عاقبة المتقين فقال له رجل من المسلمين ايّها الامير ما وقوفنا عن هولاء الاعلاج الكلاب و ايش انتظارك بالحرب؟ وعدو الله قد اكادنا بمطاولته وما تاخّر عنّا الله يريد

ان يوقعها بنا قال ابو عبيدة انّ الامر اقرب ممّا تظنّون . قال سعيد بن رفاعة الحميري فبينما نحى كذلك اذ سمعنا الاصوات قد علت و الزعقات قد ارتفعت من كلُّ جانب يهتفون بالقتال و انَّ الروم قد زحفت الينا وظن ابو عبيدة ان المسلمين كبسوا في وجه السحر فقام و قمنا و كان على حرس المسلمين في تلك الليلة سعيد بي زيد بي عمرو بي نفيل العدوي اذ اقبل سعيد الينا و هو ينادي النفير النفيريا معاشر العرب حتى وقف امام ابي عبيدة ومعه رجل من المتنصّرة فقال ايّها الامير انّ باهان اكاد المسلمين بتخلّفه عن الحرب وها هو اذ قد عبًّا عسكرة وصَّف جيوشه و زحف الينا زحفة من يريد الكبسة لنا ونحن على غير اهبة ولا عدّة وهذا الرجل قد اقبل الينا راغبًا في الاسلام محذرًا لنا من باسه ويزعم أن باهان قد زحف بجيشه وقد قدم الينا حامية البطارقة وقد اتفق رایهم ان یقاتلنا کل ملک من ملوکهم بمن معه یومًا و هذا اصعب القتال و نظر المسلمون الى رايات القوم يقرب منهم و الصلبان قد دنوا فقال ابو عبيدة لاحول ولا قوّة الا بالله العلي العظيم ثم قال اين ابو سليمان خالد بن الوليد ؟ فاجابه بالتلبية فقال انت لها يا ابا سليمان ابرز في ابطال المسلمين و مد عي الحريم الى ان ياخذ الرجال صفونها و يستعدوا آلة حربها نقال خالد حبًّا و كرامةً وصاح خالد اين هاشم المرقال ؟ اين الزبير بن العوام ؟ اين عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق؟ اين الفضل بن عباس ؟ اين يزيد بن ابي سفيان ؟ اين ربيعة بن عامر العامري ؟ اين ميسرة بي مسروق العبسي ؟ اين ميسرة بي قيس اين عبد

الله بي انيس الجهني ؟ اين صخر بن حرب الاموي ؟ اين عمارة السدوسي ؟ اين سلام بن غنم العنوي؟ اين المقداد بن الاسود الكندي؟ اين ابو ذر الغفاري؟ اين عمرو بن معدي كرب الزبيدي؟ اين عمار بي ياسر العبسي؟ اين ضرار بن الازور؟ اين عاموبي الطفيل ؟ اين ابان بى عثمان بى عفان ؟ وجعل خالد يدعوا برجل بعد رجل مى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه المواضع المعضلة حتى دعى بخمسماية فارس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم جيش بنفسه يقاتل في سبيل الله فجاوا الي خالد باجمعهم فخرج خالد والخمسماية فارس وهملوا واستقبلوا جيش المشركين باسنة رماحهم واشتعل الحرب بينهم واشتغل ابوعبيدة بترتيب الصفوف وتعبية العسكر واقبل ابو سفيان الى ابي عبيدة وقال ايها الامير مر النساء ان تعلوا هذا التلَّ قال له نعم فنعم الراي رايت قال فامر بهن فعلون على اللل وحصن انفسهن و معهن الاطفال والبنات فقال لهي ابو عبيدة خذس بايد يكن عمد الفساطيط و اجعل الحجارة بين ايديكن و حرص المومنين المسلمين على القتال فان كان الامر لنا والظفر فكن على ما انتن عليه و أن رايتن احدًا من المسلمين منهزمًا فاضربن رجهه باعمدتكن و احصبنه بحجارتكيّ وارفعيّ اليه اولادة و قلى له قاتل عن حريمك وولدك و عن بيضة الاسلام فقل النصاء أيَّها الامير ابشر بما يسَّرك .

قال الواقدي رحمه الله فلمّا حص ابو عبيدة النساء على التلّ

ا ( ن ) سلامة بن غانم

اقبل يعبى جيشه وقد ابتدر الناس للقتال بعد ان عبّاهم ميمنةً وميسرةً و قلبًا و جناحين وقدّم اصحاب الرايات و جعل المهاجرين والانصار في القلب واظهر المسلمون العدة والسلاح وجعل عسكرهم ثلثة صفوف صفّ فيه النبالة من اهل اليمن وصفّ فيه اصحاب الهيوف والحجف وصف فيه الرماحة واصحاب الخيل والعدة وقسم الخيالة ثلثة فرق فجعلها في الثلثة الصفوف واستعمل عليهم ثلثة من فرسان المسلمين احدهم غياث بن حرملة العامري و الاخر سلمة بن سيف اليربوعي و الثالث القعقاع بن عمرو التميمي و وقف المسلمون تحت راياتهم و رقف ابو عبيدة تحت رابة التي عقدها ابوبكر الصديق يوم مسيرة الى الشام و هي راية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفر التي ساربها الى خيبرقال ومع خالد رايته العقاب وكانت سوداء وعلى الرجالة شرخبيل بن حسنة وعلى جناح الميمنة يزيد بن ابي سفيان و على جناح الميسرة قيس بن هبيرة فلما ترتبت الصفوف سار ابو عبيدة بين الصفوف و جعل يحرض المسلمين على القتال و هو يقول ان تنصروا الله ينصركم و الزموا الصبر فان الصبر منجاة من الكوب و مرضات الربّ و مدفعة للعدو فلا تزايلوا صفوفكم ولا تنقضوا بيعتكم و لا تخطوا بارجلكم خطوة آلا و انتم تذكرون الله تعالى عزوجل ولا تبدوهم بالقتال حتى يبدوكم و اشرعوا الرماح و استقروا بالدرق و الزموا الصمت الآ من ذكر الله عزّوجل ولا تحدثوا حدثاً حتى امركم به ثم رجع الى القلب فوقف فيه ثم

١ ( ن ) عتاب

خرج معاذ بن جبل محرضًا للناس يقول يا اهل الدين ويا انصار الهدئ و الحق اعلموا ان رحمة الله تعالى لا تنال الآ بالعمل والنيّة ولا تدرك بالمعصية و التمنّي بغير عمل مرضي ولا تدخل الجنّة الأ بالاعمال الصالحة مع رحمة الله عزوجل ولا يوتي الله رحمته ومغفرته الواسعة الا الصالحين و الصادقين الم تسمعوا قول الله عزّ وجلّ ؟ وُعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالحَاتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمْ في الْأَرْض كَمَا اسْتَخْلَفُ أَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمُكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ و لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خُونِهِمْ آمَنًا يَعْبُدُونَنِيْ لَا يُشُرِكُونَ بِي شَيْأً وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولِدُكُ هُمُ الْفَاسِقُونَ و استجيوا رحمكم الله من الله تعالى ان يراكم الله منهزمين من عدركم و انتم ني قبضته و ليس لكم ملجا من دونه رام يزل معاذ يقول لهم مثل ذلك حتى رجع الى قومة و خرج من بعدة سهيل بن عمرو يمشى بين الصفوف و يقول لهم مثل ذلك و رجع الى قومة و خرج من بعدة ابوسفيان بن حرب نطاف بين الصفوف و هو شاك في صلاحه راكب فرسه وهويقول معاشر الناس انتم العرب الكرام السادة العظام وقد اصبحتم في ديار الاعلاج منقطعين عن الاهل و الوطن و الله لا ينجيكم منهم اليوم الله الطعن و الضرب تبلغون بذلك اربكم و تنالون الفوز من ربكم و اعلموا انَّ الصبرفي مواطن الباس ممَّا يفرج الله به الهمَّ وينجى به من الغمّ فاعدةوهم القتال فان النصر ينزل مع الصبر فان صبرتم ملكتم امصارهم و بلادهم و استعبدتم نساءهم و ابناءهم و ان وليتم فليس بين ايديكم الآمفاوز ولايقطع الآبالزاد الكثيرو الماء الغزير وهولاء يرجعون الى دور و قصور فامتنعوا بسيوفكم و جاهدوا في الله



وقعة اليرموك \_ خطبة امراء المسلمين لاهل جيشهم حُقّ جهادة وَ لا تُموتن إلا وَ أَنْتُم مُسْلَمُونَ ثم خرج من بين الصفوف و اقبل على النصاء وهن على الذل العظيم و نيهن المهاجرات وبنات الانصار ومعهى اولادهن نقال لهن ان رسول الله عليه و أله وسلم قال النساء ناقصات عقل و دين فكن ممن حفظن اديانهن و قدَّمن في ذلك النية و حرَّض ازواجكن على القتال و من رجع منهم منهزما فاحصبي وجهه بالحجارة و اضربي جوادة بالعبد و اظهري اطفالكن حتى يرجع - قال فوقف النساء مستعدات و هي معتجرات مرتجزات باشعارهن و رجع ابو سفين الى موضعه و هويقول معاشر المسلمين قد حضر ما ترون و هذا رسول الله صلى الله عليه و أله وسلم امامكم و الشيطان و الغار وراءكم و اقبل حقى وقف في مكانه و لم تغن مكيدة باهان شيئًا و رجعت الووم الى وراثها حين رأوا خالدا زحف اليهم في الخمسمائة فارس فجارزوا لذالك و رجعوا فلما امطفت الصفوف وعبثى المسلمون كتائبهم صرخ باهان بالروم فقال ما يوقفكم عن قتالهم ارجعوا اليهم فرجعت الروم الى المصلمين و نظر خالد الى جيش [ من الروم ] عظيم عرموم و سيوف تلمع و كان قد انفرد منهم ثلُّثون الفا من عُظَّماتُهم و حفروا لهم في الميمنة حفائر و نزلوا فيها وشدُّوا ارجلهم بالسائمل و اقرن كلُّ عشرة في ملسلة التماما للمفيظة و أق يفروا و حلفوا بالمسيح بن مريم و الصليب الاعظم و القسيسين و الرهبان و الكنائس الربع انهم لم يزالوا عن اماكنهم او يقتلون فلما نظر خالد الى ما صنعوا قال لمن حواء من جيش

١ ( ن ) منعجرات منرجلات ٣ [...] في نسخة

قال الواقدي رحمة الله و كان باهان قد قدّم أمامه من الروم مَن ذُكرت شجاعته رعرفت براعته واشتهر بالثبات في بلادهم مائة الف فلما نظر خالد اليهم شهد انهم من اهل الشدة نقال لابي عبيدة ان من الرأي ان توقف في مكانك الذي انت فيد سعيد بن زيد وتقف انت من ورائه بحذاه في مائتين اوثلثمائة من اصحابك فاذا علم المسلمون انك من ورائهم استحيوا من الله سبحانه ثم منك فلا ينهزمون - قال فقبل ابو عبيدة مشورة خاله و ها بسعيد بي زيد بن عمرو بن نُفيل وهو احد العشرة الذين رضى الله عنهم لقواه تعالى لَقُد رَضي اللهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ الله فارقفه في مكانه ثم انتخب ابو عديدة مائةً فارس من فُرمان اليمن و فيهم رجال من المهاجرين ووقف بهم من وراد الصف بعداء سعيد بن زيد وقال حدَّندي ورقة بن مهلهل التنوخي و كان صاحب راية ابي عبيدة يوم اليرموك -قال وكان اول من استفتيح الحرب من جيش المسلمين غلام من الازد حدث السنِّ نقال لابي عبيدة إيها الامير اني قد اردتُ ان اشفي قلبي واجاهد عدوي وعدو الاسلام وابذل نفسي في الله تعالى لعلى أرزق الشهادة فهل تأذن لي في ذاك وان كان لك حاجة الى رسول

الله صلى الله عليه و الهو سلم فاخبرني بها فبكى ابو عبيدة و قال اقرأ مُحَمّدا عنّي السلام و اخبره انا رجدنا ما وعدنا ربنا حقا ه

قال الواقدي رحمة الله و الوى الفلام الازديّ رأس جوادة و حمل يريد الحرب فخرج الدة علي من علوج الروم تام من الرجال على فرس اشهب فلما رأة الفلام دلف نحوة و قد حبس نفسه في سبيل الله فلما قرب منه قال هشعرا ه

لا بد من طعن وضرب صائب و بكل لدن و حسام قاضب و حمل كل واحد منهما على صاحبة فابتدر الغلام الزدي الرومي فطعنة فجداة صربعا و اخذ عدّتة و جوادة و سلم فلك لرجل من قومة ثم عاد ودعا البراز فخرج البه ثان فقتلة و ثالث و رابع حتى قتل اربعة فخرج البه خامس فقتل الازدي رحمة الله تعالى فغضب لازد عند قتل صاحبهم و دنت من صفوف الروم فعندها اقبلت المروم و رحفت كالجراد المنتشر حتى دنا طرفهم من ميمنة المسليمن فقال ابو عبيدة ان اعداء الله و اعداءكم قد تأهبوا للحملة و اعلموا ان فقال ابو عبيدة ان اعداء الله و اعداءكم قد تأهبوا للحملة و اعلموا ان ثم لحظ الى السماء بطرفة وقال اللهم ايّاكِ نعبد و آياك نستعين و لك نُوحَد و لا نُشرك بك شيئًا و ان هُولاء الاعداء يكفرون بك و بآياتك و يتخذون لك ولدا اللهم انصرنا عليهم يا من قال في كتابه و أعتصموا بالله هو مَوْلدَم فَدْعَم النّمون و نعم النّصير اللهم زارْلُ افدامهم و أورعب قلوبهم و أنزل علينا السكينة و الزمنا كلمة التقوى و أمثًا اعداءك

ا ( س ) عدایک

يا من لا يُخلف الميعاد فبينما هو يدعو بهذه الدعوات اذ حملت الروم على ميمنة المسلمين و كان فيها الأزد و مذحج و حضرموت وحمير وخوان فحملت عليهم الروم حملة واحدة فصبرلهم المسلمون وقاتلوا قتالا شديدا وثبتوا ثباتا هسفا فحملت عليهم كتيبة ثانية فصبروا لها صبرا جميلا و حملت عليهم كتيبة ثالثة فزال المسلمون عن الميمنة و انكشفت طائفة من الناس الى العسكرو ثبتت طائفة ثباتا حسنا وقاتلوهم تحت راياتهم وانكشفت زبيد يومئذ و هم في الميمنة فابتدر منهم عمرو بن معدى كرب الزبيدي و هو مقدمهم على زبيد و الامير فيهم وهم يعظمونه لما سبق من شجاعته في الجاهلية و الاملام و كان يوم اليرموك قد مرّ له من عمرة مائة و عشرون سنة الله أن همه الشجاعة فلما نظر الى قومه انكشفوا صاح بهم يا أل زبيد يا أل زبيد تفرّون من الاعداء تفرّون من شرب كؤس الردم ترضون لانفسكم بالعار و المذلة نما هذا الانزعاج من كلاب الاعلاج أماً علمتم أن الله مطَّلع على المجاهدين الصابرين فأذا نظر اليهم قد لزموا الصبر في مرضاته و ثبتوا لقضائه امدهم بنصرة وايدهم بصبرة فاين تهربون من الجُّنَّة أرضيتم بالعار وغضب الجبَّار فلما ممعت زبيد كام سيدهم عمرو بن معدي كرب او الحجّاج بن عبد يغوث و الله اعلم تراجعوا اليه كعطفة البهم الى اولادها و اجتمعوا من حوله و هم زهاء على خمسمائة فارس و شدّوا على الروم شدة واهدة و حملت معهم حمير و عضرموت و خولان و حملوا على الروم حملة صعبة فازالوا الروم عن مواضعهم و حملت دوس على المشركين مع ابي هريرة فهزرايته وجعل يحرض قومه على القتال وجعل يقول ايها الذام سارعوا

قال العباس بن مهل بن سعيد الساعدي كأنت خولة ابنة الأزور و خولة ابنة المناس مهل بن معيد الساعدي كأنت خولة ابنة الأزور و خولة ابنة مالك بن عاصم و سلمى ابنة هاشم و نعم ابنة قناص و هند ابنة عتبة بن ربيعة و لبنى ابنة جرير العميرية وهن امام النساء والمزاهر معين و هي تقول ، شعرا ه

٢ ( ن ) فالجوهم ١٣ ( ن ) عفرية

19A وتعة الدرموك - تحريض النساء للمسلمين على القتال يا هاربا عن نسوة ثقات ، لهن جمال ر لهن بنات تسلمهم طراً الى الهيات \* تملك نواصيهم مع البنات (علاج موء مُستَى عُمَا إلا يدان منّا اعظم الشتات و جعلت تحرض على القدال فرجع المنهزمون رجعة عظيمة عند ما سمعوا تحريض النساء و خرجت هذه ابنة عتبة وبيدها مزهرو من خلفها نساء من المهاجرات وهي تقول الشعر الذي قالته يوم أحد وهو ه شعر ه

> نعن بنات طارق ، نمشي على النمارق مشى القطا الرامق ، المسك في المفارق و الدرّ في المخانق \* ان تُقبلوا فعانق و. نفسرش النمسارق ، او تُدبسروا نفسارق فسراق غيسر وامق \* كم من كريم عاشق يحمى على العسوالق • [ والمسربوا عدركم و جودرا السوابق]

ثم امتقدلت خدل المسلمين فرأتهم منهزمين فصاحت بهم الى ابن تفرُّون من الله و من جنته و هو مطَّلع عليكم ؟ و نظرت الى زرجها ابي سفين منهزما فضربت رجه حصانه بعمودها و قالت الى اين يا ابن صخر؟ ارجع الى القدّال و ابدل مهجدك حدّى يمعض الله عنك ما ملف من تحريضك على رسول الله صلّى الله عليه و أله و سلم قال فعطف ابو سفين عدد ما سمع من كلامها و

٢ ( ن ) عُناة ٣ [ \_ ] في نسخة راحدة نقط

عطف المسلمون معه و نظرت الى النساء و قد عملى معه فلقد رأيتهن و هن يسابقن المسلمين و هن بين ارجل الدواب و لقد رأيت المرأة فيهن تقتل العلم العظيم و هو على فرسه فتتعلق به فلا تفارقه حتى تنكسه عن الجواد ثم تقتله و تقول هذا بيان نصر الله ه

قال الزبير فحمل المسلمون حملة صعبة لا يريدون فيها غير رضى الله عزوجل و رضى رسله صلى الله عليه و أله و سلم و قاتلت الازد مع البي هريرة قتالا شديدا حتى فشا فيهم القتل فاصيب منهم خلق كثير النهم لقوا الصدمة بانفسهم فاستشهد منهم ما لم يشتشهد من غيرهم من القبائل \*

قال سعيد بن عمرو بن تفيل و كان القتال في الميمنة شهيدا ننهزم مرة و نعود مرة و ماعة نصبروساعة نتأخر- قال و نظرخالد بن الوليد الى الميمنة وقد وصلت الى القلب فصاح بمن معه من المخيل و مال عليهم في زهاء على ستة ألاف فارس و كبر و حمل على الروم فانكا فيهم نكاية عظيمة حتى كشف اعداء الله عن الميمنة و القلب و ردهم على اعقابهم ثم زهف حتى كشف اعداء الله عن الميمنة و القلب الى مواضعها ووقف على اعقابهم ثم زهف حتى أن الميمنة و القلب الى مواضعها ووقف خالد أمامهم يطارد من كان من الروم قريبا من المسلمين فانكسرت الهوم أمام خالد كسرة عظيمة شديدة و نظر خالد الى فرسانهم فغادى يا اهل السلام أو الايمان ويا قرآء القرأن و يا اصحاب محمد عليه الملام] قد ثبتث في القوم الكسرة فلم يبقّ عند القوم من الجلد و القتال الا

۲ [—] في <sup>نسخة</sup>

الله فوالذي نفس خالد بيدة أنّي لارجو أن يمنحكم الله اكتابهم -قال تناداة المسلمون من كل جانب يا خالد احمل حتى نحمل معك - قال فانتضى خالد سيفة وحمل في اصحابه •

قال عبد الرهم بن حميد الجمعي كنت نيمن حمل مع خالد فو الله لقد انكشفت الروم بين ايدينا وولت كما تولّى الغنم من زئير السد وتبعهم المسلمون فكانت الحملة على ميمنة الروم فانكشفوا انكشافا قبيعا و اما المسلسلة نما برحوا من مكانهم يرمون بالنَّشاب وهم حُماة القوم -قال عبد الرهم في وكان خالد أمامنا في هملته و نعن من ورائه وكان شعارنا يا مُحَمّد يا منصور أمت امت فلم يزل خالد في حملته حتى وصل الى الدريحان وكان قائما في موضعة الذي اقام فيه باهان و معه صليب من الجوهر و اصحابه ينتظرون ان يحملوا معه فلما رصلت خيل المسلمين الى موضعة قالت له البطارقة ايها الملك اما تحمل فنحمل معك او نترلى فقد خالطتنا خيول العرب فقال لاصحابة اعلموا ان يوم الشرّ لا أهب ان اراة و لا احضرة و لقد احضوني الملك هذا الموقف وانا كارةً له و لكن لفّوا رأسي و وجهي في هذا الثوب حتى لا ارى الحرب نقال فلقوا رأمه و رجهه في ثوب من الديباج و الذام يقتلون حتى انهزمت الروم بين يدي المسلمين و وصلوا الى الدريحان وهو ملفوف الرأس فعمل عليه ضرار فطعنه طعنة نافذة فقتله ه

۲ ( ن ) اجباجب

و كان من حسن صنع الله للمسلمين ان جرجير و قناطر اختلفا وتنازعا وكان جرجير في الميمنة في الارمن وقناطر في الميسرة قال جرجير لقناطر احمل على العرب ما هذا الوقوف ؟ فقال قناطر اتأمرني أن أحمل ؟ قال جرجير وكيف لا أمرك أمَّا إنا امير عليك ؟ قال تناطر كذبت انت امير و انا امير و لكني فوقك و قد اُمرت لى بالطاعة - قال فاختلفا وغضب جرجير من قول قذاطر فعمل على المسلمين حملة شديدة وكانت حملته على كذانة وقيس وخثعم وجدام و قظاعة و عاملة وغسان و هم يومئذ نيما بين ميسرة المسلمين الى القلب و كشفت الروم المسلمين حتى زالت ميسرة المسلمين عى مصافها ولم يبق منهم الا اصحاب الرايات فقاتلوهم وص يليهم تتالا شديدا و ركبت الروم اكذاف المنهزمين من المعلمين الى ان دخلوا معهم الى معسكرهم فاستقبلتهم النساد بالعمد يضربن وجوة الخيل ويرمونهم بالحجارة ويذادين لهم الى اين تنهزمون يا اهل السلام عن الامهات والاخوات والبنين والبنات أتريدون ان تسلمونهم الى الاعلاج ؟ قال المنهال الدوسي فاتُسم لقد كنّ النشاء اشدّ علينا غلظة من الروم فتراجع المشلمون عن الهزيمة ونادى بعضهم بعضا و تواصوا بالحفاظ و الصبرو عطفوا على الروم عطفة عظيمة وقثامة بن اشيم الكذاني أمام المسلمين يضرب في اعراض المشركين تارة بالسيف وتارة بالرمي حتى كسر ثلثة ارماح و هو يقول ه عمرا ه ماحملُ في الروم الكلاب النوائم \* و اضربهم ضربا بعد الصفائم وارضي رسول الله خير مؤمل \* نبي الهدى المبعوث للدين ناصيح

قال الواقدي رهمه الله ثم حمل حتى كسر سيفين و جعل كلما كسر سيفا ار كسر رصحا يقول من يُعيرني سيفا او رصحا في سبيل الله وجزارً على الله؟ ثم نادى يا معشر قيس خذرا نصيبكم من الاجرو الصبر في الدنيا عزَّو مكرمة في الأخرة رحمة و فضيلة فا مبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون - قال فاجابه قومه وتشطوا معه للقتال . قال قثامة بن اشيم الكذاني فما رأيم مثل حملة تناطرو قومه لقد اخلطوا بعضنا بعضاء قال و رجع خالد من حملته مع الفين و وضعوا السيف في الروم فقتلوهم قتلا ذريعا - قال و القتل نيهم اكثر - قال و اقبل خالد من كرَّنه والمسلمون يقولون جزى الله قَتَامَة بن اشدِم المناني خيرا فلقد اعنى عنَّا عناد حصنا فلما ممع ذلك خالد اقبل اليه و قبل بين عينيه و رأسه و قال يا قثامة جزاك الله خيرا عن الاسلام - واقبلت زريعة ابنة الحوث من التلّ ملحدرة و هي تقول ما نعل خالد ؟ حتى وقفت بين يديه و قالت يا ابن الوليد أنت علّمت العرب القوار انما الرجال بأمرائها فان تبدّوا . لبتت الرجال معهم و ال انهزموا انهزمت الرجال معهم فقال لها خالف و الله ما كنت من المنهزمين و ماكان يقاتل في العجاج الا إنا فقالت قبيم الله وجه عبد نظر الى وجه امير ثابت و هو منهزم .

قال الواقدى وحمة الله ونظر باهان الى الميمنة وقد عركت غرك الديم فبعث اليهم بحرضهم على القنال فعندها خرج علي من علوج الروم من الميمنة وعليه سابغ السلاح كأنه قطعة جبل على شهري عظيم الخلق فبرؤ

ع ( ن ) و بسطوا

بين الصُّفين فجال على شهريه وسأل القتال فخرج اليه غام من الازد فما جال معه فير ساعة حتى قتله العلم ثم دعا البراز فهم أن يخرج اليه معاذ بن جبل نقال ابو عبيدة يا معاذ سألتك بحق رسول الله صلى الله عليه وأله و سلم الا تُبت في مكنك ر النيم الراية فلزومك الراية احب الي من برازك الى هذا العليج فوقف معاذ بالراية ثم نادى معاشر المسلمين من اراه فرسا بركبة ويقاتل علية فهذا فرسي وسالمي فاجابه ابنه عبد الرحمى وقال انا يا ابت وكان غلاما حين احتلم ثم عمد الى السلاح فلبسه و اخذ فرس ابيه فركبه وقال يا ابت انا خارج الى هذا العلم فان صبرت له فالمنّة لله و ان قتلني نعليك السلام وان كان لك الى رسول الله صلى الله عليه وأله و سلم حاجة فاوصِ في فقال معاذ يا بدُّي اقرأ عليه السام وقل له جزاك الله عن امتك خيرا ثم قال الهرج يا بُنيّ ونقنا الله و إياك لما يُعُبّ و يرضى فخرج عبد الرحمل بن معاذ الى العلم كانه شعلة نار و حمل على العلير وضربه بالسيف فنبأ عنه ومال عليه العليم بضربة واصلة وضربه على رأسه نقطع العمامة و شجّه شجّة واضحة سال دمه بها فلما رأى العليج الى الدم وظنّ انه قتله فتأخّر الى ورائه لينظر كيف يسقط عن الجواد الى الارض علما نظر عبد الرحمٰن الى العليم قد تأمَّو اندْني راجعا الى المسلمين نقال له معاذ يا بنُنيّ ما بك؟قال يا مولاي قتلذي العلج قال معاذ يا بُنيّ ما الذي تريد من الدنيا ؟ ثم شدّ جرهه واذا بها مالمة ثم ال العلم طغى و تمرد و حمل ثلث عملات و الزد تردّ قال ابو عبيدة من له منكم ؟ فخرج اليه عامر بن الطفيل الدوسيّ و كان من اصحاب الرايات من شهد اليمامة مع خالد بن الوليد وكان

قد رأى يوم اليمامة في قتال مسيلمة كأن امرأة لقيَّنُه ففتحت له فرجها فدخل فيه و نظر اليه ابنه فاسرع ليدخل المكان الذي دخل ابوه ثم استيقظ و قص الرؤيا على المسلمين فلم يدر احد ما تأريلها فقال عامر بن الطفيل اما انمي اعرف ما تأويلها قالوا و ما ذلك يا ابن الطفيل قال؟ تأولَّت اني اقتل لأن المرأة الذي المخلَّذي فرجها هي الرض و ان ابنى سيصيبه جراحة و يوشك ان يلتقي بي نقاتل يوم اليمامة و ابلى بلاء حسنا و سلم فلم يلحقه اذبى فلما كان يوم الدرموك شهد فيه الحرب و خرج الى قدّال العلج و حمل عليه بعد ان اقلب ميمذة الروم على الميصرة ثم انثنى على البطريق كالصاعقة وطعنه وكانت قناته قد شهدت معه وقائع الردَّة و اليمامة فاندق الرميح فرماة صى يدة راعتمد على سيفه رهزة رضوب به العلم على عاتقه و خالط إمعاءه فانتكس العليم صريعا عن جواده فاسرع اليه عامر بن الطفيل فاخذه ورمى به الى المسلمين و سلمه الى واده وانثنى واجعا نحو الروم وحمل على الميمنة حملة وعلى الميسرة حملة وعلى القلب حملة وطلب بحملته المتنصرة من غسّان ولخم و جُذام و اصحاب جبلة بن الايهم فقتل من العرب فارسا و دعا البراز فخرج اليه جبلة بن الايمم و عليه دراعة من الديباج المثقل بالذهب من تحتها درع من دروغ التبابعة وعليه بيضة تلمع كشعاع الشمس و من تحده فرس من نصل خيول عاد فخرج جباة الى عمرو بن الطفيل فقال له من اي الناس انت ؟ قال انا من دوس قال جبلة انك من القرابة فابق على نفسك و ارجع الى قومك و دع عنك الطمع قال عامر بن الطفيل قد اخبرتك من انا و من قبيلتي فانت من اي العرب؟

قِال إنا من غسَّان و إنا سيَّدها جميعا إنا جبلة بن اليهم و إنا خرجتُ اليك هين نظرت اليك و قد قتلت هذا البطريق الشديد و هو نظير باهان و جرجير في الشجاعة فعلمت انك كفو فخرجت اليك القلك والمظى عند باهان وهرقل بقتلك قال عامر بن الطفيل اما ما ذكرت من شدة القوم وعظم خلقهم فالله اشد منعة وهو مُهلك الجبابرة و اما قولك انك تحظى بقتلى عند مخلوق و هو مثلكم فاتي اريد ان احظى بجهادي عند ربّ العلمين و حمل عامر بن الطفيل على جبلة بن الايهم و حمل جبلة عليه و التقيا بضربتين فخرجت ضربة عامربن الطفيل غيرممكنة وخرجت إضربة جِبلة ممكنة نقطع من قرنه الى كتفه فسقط عامر تتيلا رضى الله عنه و جال جبلة على منصرع عامر و رقف يُعْجب بنفسه و ما صنع وطلب جبلة البراز فخرج اليه وله المقتول وهو جندب بن عامر بن الطفيل الدرسي و كانت معه الراية فاقبل بها الى ابي عبيدة وقال ايها الامير ان ابي قد قتُل و اربد ان أخذ بثارة او اَلْحق به و ادفع رايتك الى من شئت من درس فاخذ ابو عبيدة الراية من يده و دنعها إلى رجل من دوس فعملها وخرج جندب الى تتال جبلة و هو يقول ه شعوا ه

مابداً مهجندي ابدا لاني و اربد العفو من ربّ غفور و اضرب في العدى جهدا بسيفي و اقتل كل جدار كفور فان الخلد و الجنّات حقدا و تباح لكل مقدام صدور و دنا من جبلة بن الايهم و قاربه و صاح به اثبت يا قاتل ابي فاني قاتلك به قال جبلة بن الايهم و من انت من المقتول ؟ قال اذا ولده

قال جبلة بن الايهم ما الذي حملكم على قتل الفسكم و اولادكم وقتل النفس مكروه صحرم ؟ نقال جندب ان ققل النفس في مبيل الله محمود يذال به الدرجة العالية قال جبلة اني لااريد قتلك وانت غام حدث السن فارجع حتى يخرج التي غيرك قال جندب وكيف ارجع و انا المفجوع بابية و الله لا رجعت او أخذ بثارة او الحق به ثم حمل عليه جبلة و حمل على جبلة و جعلا يلتقيان و قد شخصت نعوهما الابصار ونظر جبلة الى الغلام وما ابدى من شجاعته فعلم الله شديد البأس معب المراس فاغذ منه حذرة وغسان ترمق صاحبها جبلة فنظروا الى الغلام جندب وقد ظهر على صاحبهم وقاربه في الحرب فصاح بعضهم ببعض يا أل غسَّان ان هذا الغلام الذي قد برز لصاهبكم غلام نجيب فان رأيتموه قد ظهر على سيدكم فانجدوا صاهبكم و اميركم و لا تدعوة فيقتل فتأهب فرسان غسّان للحملة نعو ميدهم ليستنقذوه ان دهمه امر و نظر المسلمون الى صاحبهم جندب بي عامر بن الطفيل و ما قد اظهر من الشدة و الشجاعة ففرحوا الجل ذلك و نظر الامير ابو عبيدة اليه و ما يفعله فبكى و قال هكذا يكون من يبذل نفسه في سبيل الله اللهم لا تنسى له فعاله .

و قال جابر بن عبد الله الانصاري شهدت قدّال يوم اليرموك نما رأيت غلاما كان انجب من الدرسي و هو جندب بن عامر بن الطفيل حين قائل جبلة بن الايهم الغساني غير انه اذا حان الاجل لم ينفع الشدة في القدّال ولا كثرة السلاح و ذلك ان الغلام الدوسي حمل على جبلة و ضربة ضربة ارهنه بها و ضربه جبلة فربة نقتله و عجّل الله بروحة الى الجّنّة و حقّق الله منام عامر-

بن الطغيل و جال جبلة على شلوة فصاح به قومه ارجع وهو الها السيد الى مكانك فقد قضيت ما يجب عليك فرجع وهو معجب بصنعه حتى وقف تحت صليبه ه قال و بعث اليه باهان بشكرة و اصيب المسلمون بعامر بن الطفيل وبولدة جندب [ نعندها ماحت دوس الجنة الجنة خدرا بثار سيدكم عامر و بولدة ] من اعداء الله فخرجت دوس الى القتال و ساعدتها الارس و الازه و كانوا حلفاءهم و حملوا على غصان و جُذام و لخم و تذاه وا بالاشعار فعند ذلك صاح ابو عبيدة بالمسلمين و قال ايها الناس سارعوا الى مغفرة من ربكم و معانقة الحور العين في جُنات النعيم فما من موطن احب الى الله من هذه المواطن آلا و ان الصابرين فضلهم الله على غيرهم ممن لم يشهد مشهدهم فلما سمعت الازه ذلك عملوا مع دوس على المشركين عملة مفكرة عظيمة و جعلوا ينادرن في شعارهم الجنة الجنة ه

قال الواقدى رحمه الله

حدّثني موسى بن محمد عن عطاء بن مروان قال سألت رجالا عدّة ما كان شعار المسلمين يوم اليرموك فاخبرت انه كان شعار ابي عبيدة - امت امت - وشعار عبس يا أل عبس با أل عبس - و شعار اليمن من الحلاط الناس - يا انصار الله يا انصار الله - و شعار خالد و من معه يا حزب الله يا حزب الله - و شعار دوس - يا أل الله يا أل الله - و شعار حمير - يا أل الله يا أل الله - و شعار دارم والسكامك - الصبر الصبر - وشعار بني مراد - يا نصر الله انزل يا نصر الله انزل - فهذه شعار المسلمين يوم اليرموك - قال فلما

٢ [ - ] في نسخة واحدة ٣ (ن) بن

حملت دوس و أتبعها الازد قصدت العرب المتنصرة و طلبت موضع مليبهم و حرقتهم حرقة صعبة حتى وصلوا الى الصليب أ فطعن وجل منهم حامل الصليب ] الذي لغسّان فارداه عن فرمه وسقط الصليب من يده منكما و كرّت غسّان يريد ان يأخذ الصليب فاقتتلوا عنده حتى قتل خلق كثير و قتل من الازد و دوس رجال ألا انهم كانوا في غسّان مثل الشامة البيضاء في جلد البعير الاسود ثم خرجوا من ومط غسّان ه قال الواقدى وحمه الله

حدثني هنّسام بن عامر عن ابن الحويرث عن نانع بن جبير عن عبد الله بن عدي قال شهدت الدرموك فكان المسلمون [يقد] خمسة و عشرين الفا فغضب ابن الحويرث و قال كذب من حدثك بهذا الحديث و ان المسلمين كانوا يوم الدرموك احدا و اربعين الفا وقد آديت اليك ما سمعت ممن التي به من الرواة ه قال الواقدي رحمة الله و هذا اثبت الاقاويل لأن المسلمين كانوا يوم إجنادين اثنين و ثلثين الفا ثم جادت الامداد بعد ذلك ه قال الواقدي رحمة الله

و هُدُنني ابن ابي مدرة عن عبد الحميد بن سهل عن جدّه قال لما حملت الازد يوم اليرموك ودرح درّخت المشركين درخة عظيمة

و درّخهم المشركون و حملت المشركون حماة هائلة فانكشف المسلمون

ا [ — ] في نسخة واحدة ال (ن) هشام بن عمارة عن ابي الحويرث من نافع بن جوير عن عبد الله الني الوالحويرث (ن) ابوالحويرث (ن) حدثني ابن ابي ممرة عن عبد المجيد عن مهيل عن جدة

وقعة اليرموك \_ قتال عمرو بن العاص و هزيمة الروم وكان صاهب لواد المصلمين يوم الهرموك عياض بن غذم الشعري فهرب مستهزما ونظر المصلمون الي عداف بن غذم الاشعرى وقد وأي و اللوا، بيدة فصاح به المسلمون الما تبات القوم و اهل الحرب بلوائهم فابتدر لاخذة عمرو بن العاص و خالد بن الوايد كلاهما يتصابقان اليه فسبق الخذه عمرو بن العاص و لم يزل يقاتل حقى انهزمت الروم و فقيم الله على ايدى المسلمين و كان اليوم الثالث من الدرموك يوما شديدا انهزمت فيه فرسان المسلمين ثأث مرآت تردهم النساء بالحجارة و العمد ويلوِّمن بالطفال فرجعوا الي القدّال - قال و اقبل الليل بسوادة والذاس تحت الحرب والقدل في المشركين اكثر وفي المسلمين قايل الا ال الجراح فيهم فاشية من النُّشَّاب فلما ادلهم الليل بسوادة زهفت الروم الى مواضعها و باتوا تحت الملاح و كذلك المسلمون و ما كان لهم همة الا الصاوة و بعد ذلك شدوا الجراح و صالى بهم ابو عبيدة الصلوتين معا ثم قال ايها الناس رحمكم الله اذا عظم البلاء فانتظروا الفرج فانه يأتي من عند الله و اضرموا نيرانكم و تحارموا و اظهروا التهايل و التكبير و قام ابو عبيدة يمشى بين المسلمين و هو متكى على يد خالد بن الوليد و جعل يتفقد الذاس ويسد جراحاتهم بيده و يقول ايها الناس ان عدوكم يألم كما تألمون و ترجون من الله ما لا برجون و سار ابو عديدة مع خالد يتخلل خيام المسلمين طول . الليلة حتى الصدام - قال و انعازت الروم الى جانب اليرموك مع باهان و زجرهم و قال لهم قد علمت ان هذا يكون مذكم مما رأيت من فشلكم و جزعكم من العرب الضعاف قال فاعتذروا اليه وقالوا غدا نبارزهم فان فيذا فرسانا و شجعانا الى الأن لم يقاتلوا و غدا نصدقهم

الحرب فيكون لذا عليهم الغلبة فسكت من توبيخه لهم و امرهم ان يصلحوا سلاحهم و ان يأخذوا اهبتهم ففعلوا ما امرهم و بات الفريقان يحترمون وقد رعبت قلوب الروم لما رأوا من كثرة القتلي فيهم واما المسلمون فهم اقوى لدينهم وصعة نيآتهم فلما اصبير صلى ابو عبيدة بالمسلمين صلوة الخوف و اذاربالصلبان قدبدت بالمسلمين ورايات الروم قد طلعت في عدد الشوك و الشجر كأنهم لم يلاقوا عدوا و لا قدّالا و لا حربا فوتفوا في مصافهم و نصب لباهان سريرة على الكثيب الذي كان يجلس ديه يشرف منه على العسكرين و امرهم ان يعبّوا مصانهم ولا يقاتلوا الا ان يقاتلوهم فاخذوا مصانهم ولزموا مراتبهم فلما نظر امراء المسلمين الى سرعة الروم الى القتال صاح كل امير برجاله وحَرْضهم على القدّال فانقبلوا من الصلوة الى الخيل وركبوها ولبسوا السلاح و رجع كل امير الى مكانه يعظُ اصحابه و يعدُهم من الله النصو و مار ابو عديدة بين الصفوف فصار يصفُّ لهم فضل الجهاد و ما اعد الله تعالى للمجاهدين الصابرين وخلف على النساء والذراري و الومال و الانفال عمير بن معيد بن عمير الانصاري و جعل على الرجالة سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل العدوي وقدم الرامية من مزينة والانصار وجعل منهم خمسمائة في الميمنة وخمسمائة في الميسرة و خمسمائة في القلب وطاف ابو عبيدة عليهم وقال معاشر الرماة الزموا صراتبكم فان رأيتم القوم قد رجعوا اليفا جميعا فارشقوهم بالنبال واذكروا

۲ (ن) العانبة ۳ (ن) ما بهم ۴ (ن) بدرت ۵ (ن) نيه ۷ (ن) عمرو بن معيد

٢ [ - ] في نسخة راحدة ٣ ( ن ) فعطفوا

بالقل الذي عليه الذساء والماطت الروم بالقل فصاحت امرأة من الافصار اين انصار الدين ؟ اين مُماة الاسلام؟ قال و كان الزبيرين العوام رضي الله عنه جالسا عند زرجته اسماء ابنة ابي بكر الصديق وضي الله عنهم تداوي عينه و كان به رمد أن سمع صياح المرأة أين افصار الدين؟ نقال با احماء ما لهذه المرأة تصييم ابن انصار الدين؟ مقالت عفيرة ابنة عفاريا ابن عمة رسول الله صلَّى الله عليه وأله وسلم انهزمت مدمنة المسلمين حتى العقوهم الينة و اختلطوا بنا الاعلاج وهذه الانصارية تستنصر بانصار الدين فقال الزبير افا والله من انصار الدين و لا يرانمي الله سبحانه جاسا ثم طرح الخرقة عن عينه واستوى في منن جوادة واخذ قفاتة وانتمى باسمه و قال في حملته أنا الزبيرين العوام إنا ابن عمة رسول الله صلَّى الله عليه وأله و سلَّم و جعل يطمن فيهم طعنا متداركا حتى ردهم على اعقابهم وخيلهم تنكص باذنابها - قال ليث بن جابر فلله در الزبير لقد رد الروم بنفسه اذ حمل عليهم رصا كان معه من العرب غيرة حتى الجاهم الى عسكوهم و تراجعت خيل عمرو و رجاله و هو ينادي الوجعة الرجعة الجنة الجنة الحزم الحزم يا اهل الاسلام الصبر الصبو ثم حمل عمود و من معة وجلوهم بعد انهزامهم . قال الواقدي رحمه الله

و حمل اليضا جرجير الارمني في ثلثين الفا من الارمن على شر حبيل بن حسنة كاتب رمول الله صلّى الله عليه و الله و سلّم فانكشف اصحاب شرحبيل و لم يثبت فيرة لفتال الروم في عصبة

٢ ( ن ) ارمد ٣ (ن) عفرية ١٠ (ن ) الجوهم

مان

٢ [-] في نسخة راحدة

فوات اليمين وحمل قيس بن هبيرة من فوات الشمال فقاتلوهم قتالا شديدا و جالت الروم جولة مفكرة فلله در الزبير بن العوام و هاشم المرقال وخالد بن الوايد لقد حملوا حملة شديدة حتى قربوا من مرادق باهان وخيامه علما نظر باهان الى ذلك رتى عن سريرة هاربا و صاح بالروم و عنفهم مرجعوا يطلبون القدال وصاح ابو عبيدة بسعيد بن زيد فحمل بمن معه وهم يذادون لا الله الا الله صُحمَد رسول الله يا مذصور امت امت يا نصر الله انزل و صحوهم صحة وأحدة وقد انزل الله نصرة على المسلمين و اقبلوا يقتلون الروم قتلا ذريعا فبينما المسلمون في حملتهم اذ سمعوا قائلا يقول يانصر الله إنزل يا فصر الله إقرب إيها الناس الثبات - قال عامر بن املم فقاملنا الصارخ فاذا هو ابو مفين وهوت ت راية ابده يزيد وشدت الامراء باجمعهم على من يليهم وقاتلوا قتالإشديدا ولم يكن في الروم اثدت من اصحاب السلاسل فانهم ثبقوا في اماكنهم يمفعون ص اتاهم و اما الرماة ص الرص فانهم كانوا في القلب ص عسكر الروم وهم مائة الف رام كانوا اذا رشقوا نُشَّابهم نحو العرب كانو! يسترون الشمس فلولا النصر والمعونة من الله لكان المسلمون يهلكون وانفصل المسلمون فحين مستبشرين والمشركون قد هلك اكثرهم - قال وطلع عليم من علوج الروم كأنه نخلة باسقة وعليه درع مذهب وعلى رأسه بيضة مذهبة عليها صليب من ذهب مرمع بالجوهر وهوراكب على شهري عال و عليه زرد الحديد وبيدة رميح فجال العليج و اشهرنفسه و سأل البراز ففظر المصلمون الى عظَّم خلقه وهوله فجعلوا ينظرون اليه - قال ابوعبيدة

۲ (ن) عظمه

وقعة اليرموك \_ قتال ذى الكاع الحميري مع العليج معاشر الذاس لايهولنكم ما ترون من عظم خلقه فكم من عظيم الخلق لاقلب له فمن له مذكم؟ و استعينوا بالله عليه فخرج اليه عبد من عبيد العرب و كان اسود اللون و بيدة ميف و حجفة و هو راجل فلما هم أن يدنو من العليم صاح به صولاه و كان دوالكاع الحميري فلما ردّ عبده خرج اليه مبادرا وقصد نحو العلم و جال جولة منكرة وكان ذو الكلاع الحميري مِن اهل الشجاعة فجال على العلج برصحة و جال العلج عليه و كلاهما رامحان ثم التقيا فتطاعنا شديدا حتى كلاً من الطعن و انفصلا ماعة ثم تجاذبا السيفين والتقيا فضرب ذو الكلاع الحميري العلج وضربه العليج ايضا ضرية ركان سيفه قاطعا و ساعدة قويا فقطع بضربته درقة ذي الكلاع ودرعه وما تحته من الثياب ورصات الضربة الى عضدة فجرهة جرحا اباغ فيه فاثقلت يدة عليه فلما نظر ذوالكلاع الى ماقد لحقه من العليم عطف برأس جوادة يريد المسلمين ونظر العليم الى ذي الكلاع و قد عطف راجعا فطمع فيه و صاح ببرذرنه ليلحق به و كان فرس ذي الكلاع سابقا فلم يلحقه العلم حدى لحتى المسلمين فاتى الى راية قوصة من حمير و الدم تفور من الضربة كالاثبوب و اجتمع اليه فرُمان حمير وقالوا ما وراءك ايها الامير فقال يا فرسان حمير اياكم و العجب و لا تتَّكلوا. في قتالكم على السلاح و منعته و أتكلوا على الله عز و جل قالوا كيف ذلك ايها السيد فقال الني رددت عبدي عن القدّال شفقةً عليه اذ ليس عليه لامة فصنع سي هذا الاقلف ما ترون و الله ما حقنى مثلها. في حرب قبل ذلك نشدت جمير جرهه و وقف ذرالكلاع تحت رايده يحملها له رجل من قومة فصاح ذو الكلاع ايا رجال حمير ال كان سيدكم قد رجع كلاً فما منكم من يأخذ له بالثار؟ فدرز فارهى من تُرمان

حمير و عليه مابغ السلام من صفائع اليمن من الابراد و الخز كانه جمرة فارو همل نعوالعلج مصمما وجال معه جولة عظيمة وعطف العميري على العلم بطعفة اثبتها في صدرة ارداة قتيلا و عجل الله بروحة الى الذار و هُمُ الحمدري أن ينزل عن فرسه ليأخذ ملبه فحمل عليه كردوس من الروم فكشفوه عنه فردهم الحميري صاغرين ثم رجع الى العليج فاخذ ملبه واقبل بالصلب الى ابي عبيدة فاعطاه اياه فدنع ذاك السلب الى قومه و رجع الى مقامه من القتال فخرج اليه علم أخر فقتله و أخر فقتله فخرج علم وابع فقتل العميري و هُمَّ العلم ان يأخذ مابه فرماه رجل من رُماة الانصار بنبله فوضعها في ابّته فعدله صريعا و عجل الله بروحه الى الذار وسقطا جميعا فصاحت البطارقه بعضها ببعف وهابوا جموع المسلمين فكل ذلك البطريق الذى قتل بالنبلة من عظمائهم ريقال انه كان مقطع نابلس فصاح بهم باهان و مكنهم من اضطرابهم وخرج الى القدال ملك اللان و كان يقال له بولس و عليه الماوك وقد اظهر ديباجه وجوهره وني وسطه منطقة مرصعة فجال بن الصفين و المهر سيفة وعرف بنفسه وقال أنا ملك الله فاليبرز الي الا اميركم فغرج اليه شرعبيل بن حصنة كاتب رسول الله صلّى الله عليه و أله وسلّم وبيدة الراية وعليه درع من نوقه كبر متمنطق بمنطقة من الآدم على فرص اشهب فقال ابوعبيدة من هذا الذي قد خرج الى العليج؟ قااوا شرحبيل بن حسنة فبعث اليه ابوعبيدة يقول له ادنع الراية الى من شدَّت والمرج من غير راية فلما بلغه ذاك

۲ ( ق) مربولس

وقعة الدرسوك \_ كلم ملك اللان مع شرهبدل بن همنة ٢١٧ من الرجل الذي نفذة ابوعبيدة دنع له الراية وقال قف بهاني موضعك فان قدر الله على بقضاء فسلم الراية الى الامير ابى عبيدة ليدفعها لمن يريد و ان رجعت اخذتها فاخذ الرجل الراية و امسكها و خرج شرهبيل فحو العلم و هو يقول

ماحمل في اللئام بذي الاعادي ، بكل مثقف أدن حداد فيا أُبُوسِي لقيصر عوم يأذي ، وجمع الروم شُرَد في البلاد قال الواقدى رحمه الله قال فسمع اللانى شعر شرحبيل فلم يفهمه و كان اللاني يفهم قليد بالعربية فقال يا عربتي ما الذي تقول ؟ قال شرحببل اقول كلاما تقوله العرب عند برازها تشجع به انفسها وتثق بوعد الله الذي رعد به نبينًا صحمدا صلى الله عليه و أله و سلم نقال ملك اللان وما الذمي وعدكم نبيكم ؟ قال شرحبيل وعدَّنا أن الله يفتي المنا البلاد في الطول و العرض و نملك الشام و العراق و خراسان و انّا فقاتل الترك والخزر واللان فنكون من الظافرين بنصر الله لذاقال ملك اللان أن الله لا ينصر من بغي و إنتم تبغون علينا و تطلبون منا ما ايس لكم بحقّ قال شرهبيل بل نحن قوم امرنا الله أن نفعل ذاك و الارض لله يورثها من يشاء من عبادة و العاقبة للمدَّقين و اني لراك تعرف بعض لغة العرب فلو تركت ما انت عايم من عبادة الصليب و دخلت في دين السلام لكنت من اهل الجنَّة وسعدتُ فقال ماك اللال الست ارجع عن قواي واستخرج صايبا من عنقه نقبله ر ترکه علی عینیه و اقبل یستنصر به نغضب شرحبیل من فعله و قال له يا ويلك تبالك و لمن معك و لمن يقول بقولك ثم جال عليه ر الحذا في القدّال ر جالا طويلا ر لم يزالا في صجاولة ساعةً

و رمقنها الابصار و جعل المسلمون يدعون الشرحبيل بالنصر والمعونة و نظر شرحبيل الى شدة المشرك و بأسة رجودة مراسة فانظرد بين يديه كالمنهزم نظى العلج انه منهزم نتبعه و قصر شرحبيل من سعي جوادة حتى اذا علم انه قد قاربه قلب العنان اليه و عطف بالقذاة عليه يريد ان يطعنه في نحرة نواغ المشرك عن الطعنة و نجا مالما ثم قال معاشر العرب لا تُدعون الخديعة و المكر فقال شرحبيل مه يا ويلك اما علمت ان الحرب خدعة و الحيل و المكر رأسها فقال العلج وما الذي نفعك من حيلتك ؟ ثم رجعا الى الحملة و تضاربا العلج وما الذي نفعك من حيلتك ؟ ثم رجعا الى الحملة و تضاربا و اشتر منعة و كان شرحبيل نحيف الجسم من طول الصدام فضغط عليه و الشرك ضغطة اوهنه بها وهم أن يقلعه من سرجه و الفريقان ينظرون المشرك ضغطة اوهنه بها وهم أن يقلعه من سرجه و الفريقان ينظرون اليهما - قال ضرار بن الازور فداخلني و الله الغيط و قلت ويحك يا الديما - قال ضرار بن الازور فداخلني و الله الغيط و آله و سلم فما الذي يمنعك من نصرته ؟ ه

قال الواقدي رحمة الله فخرج ضرار نحوهما راجلا بسعى على قدميه كالظبية الخمصاء حتى قرب منهما وهما لا يعلمان به جميعا وكان بيدة خنجر فوجابة العليج من ورائه فاطلع الخنجر من قلبه فسقط العليج قتيلا و خاص الله شرحبيل من الضغطة - قال ولما مقط العليج عن ظهر جوادة نزل الية شرحبيل و ضرار و سلباة ما كان عليه من لامة حربة و ركب ضرار جوادة واندنى هو و شرحبيل نحو المسلمين فهنى المسلمون لشرحبيل بالسلامة و شكروا ضرارا على فعله ثم ان شرحبيل اخذ سلب اعليج فذا وعمة فرار و قال ان السلب لي لاني قدلت

العلم و قال شرمبيل بل أنا قتلته واختصما في ذلك الى ابي عبيدة فخاف ابو عبيدة أن يحكم فيه فلا يرضيا بحكمه وكذب الى امير المؤمنين عمرو بن الخطاب رضي الله عنه يقول - "يا امير المؤمنين ان رجلا خرج الى البراز وقاتلُ علجا من علوج الروم و بلغ معه في الحرب الى جهد جهيد و خرج الخرمن المسلمين فاعان الرجل وقتل العليج ولم يسمِّ الرجلين فالسلب لمن هو منهما ؟ "فجاء الجواب من عمر أن السلب للقاتل فاخذه ابوعبيدة من شرحبيل و دفعه لضرار بن الازور فقال رجل من المسلمين لشرحبيل كيف فاز ضرار بالسلب درنك؟ نقال ذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء ـ قال ولما قتل ضرار بن الازور ملك اللان غصّت الروم فخرج منهم فارس شجاع يطلب البراز فخرج اليه الزبيربن العوام فقتله و اخذ ملبه وخرج ثان فقتله الزبير واخذ سلبه وبرز ثالث ورابع فقتلهما واخذ سلبهما فقال خالد لابي مبيدة إن الزبير قد تجرُّد اليوم للروم و بذل نفسه لله و لرسوله وانَّا نَخَافَ عليه من المعب قصاح ابو عبيدة بالزبير وعزم عليه ألَّا يخرج فرجع الزبير الى مقامة و خرج خامس من الروم فخرج اليد خالد فقتله وكال ملك الروسية وهو زوج ابنة صلك اللان فقوم سلبه ومنطقته وصليبه ودرعه وعصابته بخمسة عشرالفاء قال فاخبر باهان بذلك فغضب و قال هذان ملكان منَّا قد تُتلا و انبي اظنَّ المسيح لا ينصرنا ثم اصر الرُماة ان يرموا عن بد واحدة فرموا سهامهم واطلقوا نحو المسلمين ماثة الف مهم عن كبد راحدة فكان النُّشَاب يقع في عسكر المسلمين كسقوط البود من السماء وكثر القتل في المسلمين و الجراح وعُور من المسلمين مبعمائة عين فسمي ذلك اليوم يوم التعوير وكان فيمن

اصيب المغيرة بن شعبة - و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - و بكير ابن عبد الله التميمي و ابو سفيل صخربن حرب و واشد بن سعيد و كان الرجل بعد ذلك يلقي الرجل و يقول ما الذي اصاب عيذك ؟ فيقول النَّخر لم تقل مصيبة بل قل محنة من الله - قال وعظم وقع السهام في عسكر المسلمين حتى ما كنت تسمع الله من يصيح وا عيناه وابصراة واحدقتاة واضطرب المسلمون اضطرابا شديدا و جذبت العرب اعتة خيلها راجعة على اعقابها و نظر باهان اللعين الى اضطراب جيوش المسلمين فحرض الرصاة والروم وصاح برجاله وزحفت المسلسلة نعو جيش المسامين و حمل جر جير و قناطر وقورين وقال لهم باهان اثبتوا عن الحملة وارصوا المسامدن بالنُّشَّاب فما لهم غدرة فزادت الرماة في رميها و زهفت المسلسلة بحديدها و الدارق تلمع في اكف الرجال كمقابيس النيران والحرب دائرة على ساق واخذ المسلمون على انفسهم الاشفاق مما وصل اليهم من الم قلع الاهداق عقال عباد بن عامر فنظرت الى جدوش المشركدن نحونا سائرة وفرسان المسلمدن متأخرة وخدلهم ناكصة فقلت لا حول و لا قوة الا بالله العليّ العظيم اللَّهم انزل علمنا نصرك الذي نصرتنا به في المواطن كلها ثم صحت في رجال حمير يا ال حمير تهربون من الجَنْة الى النار؟ يا اهل القرأن ما هذا الفرار؟ اما تخانون العار؟ اما اندم بين يدي الجبّار؟ اما هو عالم الاسرار؟ افزعدم من قتال الكفَّار؟ قال عباد بن عاسر فما اجابذي احد كأنهم مُمَّ ما يسمعون - قال فقلت ان. كانت قبيلنك حمير قد اصمت عن الجواب فجعلت اهتف بقبائل العرب وكل قد شغل بنفسه عن اجابتي فجعلت اكثرُ من قول لا حول ولا قوة الا بالله العليّ العظيم فما كان غير بهيد

حتى نزل النصر من السماء وذلك أن المسلمين انقلبوا واجعين نحو تل النساء ولم يثبت معهم غير اصحاب الرايات ،

قال عبد الله بن قرط الازدى شهدت قتال الشام كله فلم اشهد ولم اراشد قدالا على المسلمين من يوم اليرموك ولم اشهد في اليرموك اشد قتالا من يوم التعوير و زهفت خيل المسلمين على اذنابها و قاتلت الاصراء بانفسها و الرايات بايديها حتى ان ابا عبيدة ويزيد بن أبي سفين و عمرو بن العاص كانوا يقاتلون قدال الموت - قال و نظرت الى شرحبيل بن حسنة و ضرار بن الازرر و هاشم الموقال و المسيب بن نجبة الفزاري و عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق و الفضل بن العباس يقاتلون قمّالا عظيما ـ قال عبد الله بن قرط نقلت في نفسي وكم مقدار ما يقاتلون هؤلاء وهم نفريسير حذى اسعدنا الله بحملة النساء الذين شهدن المواطن مع رمول الله صلى الله عليه و اله و سلم - فروى معمر بن راشد الزهري قال كان النساء يشهدن مع رسول الله صآى الله عليه و أله وسآم المشاهد فيداوين الجرحى ويسقين الماء ويبرزن الى القتال فلم ار اسرأة ص نساء قريش قاتلت بين يدي رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم ولا في اليمامة مع خاله مثل ما قاتلن نساء قريش يوم اليرموك حين دهمهم القتل وخالطت الروم المسلمين فضربن بالسيوف ضربا وجيعا و ذلك في خلافة عمر بن المخطاب رضى الله عنه وكان قد انضم اليل نساء المهاجرين نساء من لخم و جذام من المؤمنات و قامت الحرب على ساق والحت الأثار فذادت النساء بانسابهن والمهاتهن والقابهن وجعلن يقاتلن قتال الموت ويضوبن وجوة الخيل بالعمد ويلومن

الاطفال و جعلن بعضهن يقاتلن المشركين و بعضهن يقاتلن المسلمين حتى رجعوا الى القتال وقد احمين الرجال حتى انهزمن نساء لخم وجذام وخذان المسلمين فخرجت اليهن خولة ابنة الازور بن طارق وام حكيم ابنة الحرث [ و البُنى ابنة سالم وسلمى ابنة لوي بن عاصم اليربوعي وجعلن يضربن وجوههن ورؤسهن] بالعمد ويقلن لهن اخرجن من بينذا ذان كنّ توهن جمعنا فرجعي نساء لخم و جذام وقاتلي قتال الموت . وقاتلت ام حكيم ابنة الحرب بالسيف إمام الخيل رجعلت ترد المشركين قال واقد بن ابي عون نظرت لي هند ابنة عتبة بن ربيمة و بيدها سيف من مدرف الهذه وهي تضرب في المشركين و تنادي بعلو صوتها يا معاشر العرب عضدوا القلفان بالسيوف رما يسمع يومدن موت احد من السملمين غير صوت ابي هفين و اخريعظهم باعلى صوته و هو يقول يا معاشر المسلمين انه يوم من ايام الله فابلوا في الله بلاء حسفا و اما اسماء ابنة ابي بكر الصديق رضي الله عنهما فانها اقرنت عنانها بعنان زرجها الزبير بن العوام فما كان يضرب ضربة الا وهي تضرب مثله و تراجع المسلمون الى القتال حين نظروا الى النساء يقاتلن قتال الموت و يقول الرجل لمن يليه أن لم نقاتل نحى احق بالخدور من النساء فلله در النساء يوم اليرموك ه

## قال الواقدى رحمه الله

حدثني عبد الرحمل بن الفضل عن برد بن سنان عن مكحول قال كانت رقعة اليرموك في رجب خمس عشرة من الهجرة -

الله [ \_ ] في نسخة راحدة

قال ابن عاصر و حملت خولة ابنة الازرر اخت ضرار على عليم ص علوج الروم كان قد حمل علينا فاستقبلته وجعلت تسالفه بالسيف حتى طار السيف من يدها وضربها العليج بسيفه على قمتها فاسال دمها نسقطت الى الرض نصاحت عفيرة ابنة عفار حين نظرت صريعة فذادت فجع والله ضرار باخته ثم حملت عفيرة على العليم وضربته ضربة ابانت رأسه و اقبلت عفيرة فحو خواة ابغة الازور ورفعت رأمها و الدم قد صبغ شعرها كالشقائق فقالت كيف انت ؟ فقالت لذا بخير و لكني اظنُّني هالكة لا محالة فهل لك بالحي ضرار علم فقالت عفيرة ما رأيته فغالت خولة اللهم اجعلني قداء الذي ولا تفجع به الاسلام - قالت عفيرة فجهدت أن تقوم فلم تقم فما كان الليل حتى رأيتها تدور وتسقى الرجال الماء وكأن ما بها اذى فنطر اليها اخوها و الضربة في رأسها نقال ما بك قالت علم قتلته عفيرة قال يا اختاه ابشري نقد اخذت بالضربة مرارا و قتلت منهم . اعدادا ولم تزل الحرب من اول النهار و كلما قرب الليل يزيد و يشتعل ضرامها و ابوعبيدة يقاتل برايته والامراء يفعلون كفعله و قصد ابو عبيدة الى المسلمين وكان معه هاشم المرقال وبغوا حميرو لخم و جذام و قد قتل من الروم يوم التعوير اربعون الفا او يزيدون - و لقد أُخبرتُ عى حاله بن الوليد انه الطعع من يدة ذلك اليوم تسعة احياف. قال و حدَّثني من حضر وقعة اليرموك و شاهدها قال كان يعدل قتال خالد مائة رجل من شجعان الفرسان وحماة الفتيان - قال حازم بن معن و برز من المشركين في قلب الوقعة اصحاب الديباج والحرير والنجانيف على الحيول السُّهب والبُّلق كأنهم الجبال

الراسيات فلما برزرا غاصوا في ومط الققال وكروا كرة واحدة و رفعوا في اوساطهم صليبا عظيما من الجوهر وحملت ميسرتهم على ميسرتها وحملت ميمنتهم على ميمنتها فشردنا بين ايديهم كأنفا نعام في فلاة و نظر ابوعبيدة الى المسامين وقد شردوا الى النساء والنساء يضربن وجوههم فجعل يصيح بهم الله الله لا تذلموا الاسلام بهزيمتكم واتقوا الله ربكم - قال و كان بين يدي ابي عبيدة وجل من بني صحارب اسمه نجم بن مفرج و كان من خطباء العصر وافصح العرب لسانا و اجرأها جنانا و كان رفيع الصوت قد نشأ في بني صحارب يقصدة العرب الفصحاء وكان رفيع الصوت قد نشأ في بني محارب يقصدة العرب الفصحاء اليسمعوا ما ينطق به من نثرة و وعظه ه

قال الواقدي رحمه الله حدّثني عبد الملك بن صحمد عن ابيه عن حصان بن كعب عن عبد الواحد بن عون عن موسى بن عمران اليشكري قال رأيت نصر بن مازن و هو بجامع الذيل يحدّث عن صفوان بن راشد قال سمعته يحدّث عن وقعة اليرموك قال ما رته ماس عن الهزيمة بعد قضاء الله و نصرة الاكلام رجل من بغي محارب و احمه نجم بن مفرج وكان لا يتكلم الا بسجع يؤلّفه بحسن نظمه و لقد حفظنا منه يوم هزيمة اليرموك ما نحن نذكرة عنه (و لقد بلغني ان الفصحاء المتأخرين مثل الاصمعي و ابي عبيدة معمر انما ينسج على منواله في حسن كلامه ) و كان جملة ما وعظ المسلمين به يوم اليرموك يوم هزيمتهم إيها الناس هذا يوم له ما بعده - و قد عاينتم قريه و بعدة - و لن تنالوا الجنة الا بالصبر على المكارة - و بالله

۴ ( ن ) ونظمه

وقعة اليرموك \_ وعظ أجم المفرج يوم هزيمة المسلمين ما يدخلها من هو في الجهاد كارة - و لله في عرض السموات جفة صحفونة بالمكارة - واعلى الدرجات درجة الشهادة - فارضوا عالم لغيب · والشهادة - وهذا الجياد قد قام على ساقه - وبدا الشقاق في المواقه - و اختفى نفاقه في أنَّفاقه - اما انتم اصحاب نبي العصر؟ -أَنَّا يستم من الثبات و النصر؟ بشروا روح المصطفى بثباتكم - و قدَّموا العزم بصفاء نياتكم و اياكم تواون الادبار - فتستوجبوا غضب الجبار -اما والذي قدر الاقدار - و اجرى الفلك الدوار - وكلشيء عندة بمقدار -لقد تزيّنت لكم الحور العدن - بايديهن اباريق و كأس من معين -فمن طلب دار البقا ـ هان عليه اليوم ما يلقى - فصحوا طلبكم \_ تفالوا ربكم - وحققوا حملتكم - تنالوا بغيتكم - واطعنوا الصدور - تنالوا الحور -وشرّعوا الاسنّة - تذالوا الجنّة - واعتمدوا على الصبر - يكتب لكم الاجر -بشروا المومنين بحسن عملكم - و اياكم أن تضلُّوا عن سبيلكم - لا توافقوا الكفَّار في جهلهم ـ و اعدالوا عن طبق قواهم ـ و وافقوا من سبق سب اسلافكم في فعلهم . و اسمعوا ما فزل في القرآن من اجلهم . وعُدُّ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَّنُوا مِنْكُمْ وَعَمَلُوا الصَّلَّحَتِ الْيَسْتُخُلُفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضُ كَمَا اسْتَخَافَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ثم قال مبدِّنا - وَ لَيُمَكِّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي أَرْتُضَى لَهُمْ وَ لَيْبَدَّالَّهُمْ مِنْ بَعْل خُوْمِهُمْ أَمْذًا - ثم بين من يعلم السر المكذون - فقال يَعْدُدُونِّنَي وَلا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَ مَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَ فَأُرُلُنُكُ هُمْ الْفُسَقُونَ - سَيروا فقد سبق المعدون - و اجتهدوا فقد فاز ٱلمجتبدون - يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَ تُقَانَه وَ لاَ تَمُونُنَّ الَّا وَ اندم مسلمون - و حمل خاال بن الوايد و هو معلم بعصابة حمراء و هو يفزع الروم باسمه و يقول إنا خاله بن الوليد و برز اليه بطريةً - ٣٠

له النسطور عليه الديبانج و اقبل يدعو خالة بن الوابد الى البراح ورهو يطمطم و التقيا و اقتقلا قتالا شديدا باعظم ما يكون فبينما هو في حدّ القتال اذ كبا بخالد فرسه فوقع الفرس على يده و هوى خالد " لام رأسه ـ قال و نظر الناس اليه و قد هوى فقالوا لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم قال و خالد يقول هي هي وعلاة البطريق يسيفه على ظهر خاله فارهن ظهرة وام يصنع بسدفه شددًا وفهض مرس خالد من عثرته و قد سقطت قلدسونه عن رأسه فصاح قلدسوتي فاخدها رجل من قومه من بذي مخزوم فاعادها خالد على رأسه مقال يا ابا سليمُن انت في هذا الحال من القتال وانت تقول قلنسوتي ا فقال أن رسول الله صلَّى الله عليه وأنه وسلَّم لما حلق رأسه في حجَّة الرداع اخذت شعرات من ذاصيته فقال لي المصطفى عليه السلام ما تصفع يا خاند بهذه الشعرات مقلت البُّركُ بها يه يهمول الله واستعينُ بها على قدال اعدائي نقال لي المصطفى لا تزال منصورا ما دامت معك فجعلتها في مقدّم قلنسوتي فلم القّ جماعة قطوهي على وأسي الله هزمتهم كل ذلك ببركة رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم - قال و ال خالدا شدها على رأسه بعصابة حمراء وحمل على البطريق اعلى النسطور وعلاه بضربة على عاتقه فقطع الي عاتقه الأخر وهم ان ينثني عليه فحمل اصحابه و جازره اليهم نهلك بينهم و انكسر من بقي من ملوكهم وكرهوا التقدم بعد ذلك ولقد كان بعد ذالك خالد يدعوهم الى

٢ ( س ) السطور ٣ (س) و يطمطم و خالد في الفقال لا يشعر به و لا يدري ما يقول قال نعظف الدة خالد عند مع صوته و هويطبطم الي

البراز دلم يخرج اليه اهد منهم و لم يزل خالد يضرب في الروم حتى كلت مواعدة فاشفق عليه الحرث بن هشام المخزرمي فقال البي عبيدة ايها الامير ان خاله قد قضي ما يجب عليه و ادعى في السيف حقّه حتى قد ضعفت سواعدة فلو امرته ان يربيم نفسه - قال فمشي اليه ابو عهيدة و جعل يعزم عليه ان لا يتقدم و يسأله ان يمنعهم بنفسه قال خالد ايها الامير اما أنا فوالله الطلعل الشهادة بال وجه فان اخطأتني فالله يعلم نيتى وحمل فلم يرجع عن حملته حتى جلها و ذاك ان المسلمين اسعدوا خالدا في حملته و اقاموا راجعين الى بالقتال من بعد هزيمتهم و النساء أميام الرجال و لم تزل الحرب هدى الفريقدي حتى انقلبت الروم على اعقابها وقد ققل منهم الوف عدة و اما اصحاب السلاسل فانحطم اكثرهم و رطئتهم الخدل بحوافرها و ام تزل الحرب بينهم حتى مالت الشمس لغروبها و انفصل بعضهم من بعض و قد جرت الدماء بينهم وانفرشت الارض بالقتلى و الجراح فياشدة في العِسكرينِ جميعا الا انه في الروم اكثرو رجع كل قوم في اصلاح شانهم و مداواة جراجهم وكنّ القماء الصلاح الطعام و شدّ الكلوم و مداواة الجرهى و جميع ما يعتاج الده الرجال اصلعته النساء و لم يقل ابو عبيدة الحد من المحاب راياته من يكون على حرس المسامدين بل تولَّى الحرس بنفسه مع المهاجرين فبدفها ابو عبيدة پدور ان نظر الى فارسيى قد لقياه و هم يدورون بدورانه فكلما قال يُع أَلُه الا الله قاد محمد رسول الله فقرب ابو عبددة منهما فاذا

۲۰ (ن) قال آلاخو

احدهما الزبدر بن العوام و زوجته اسماء ابنة ابي بكر الصديق رضي الله عنه نسلم ابو عبيدة عليهما وقال يا ابن عمة زمول الله ما الذي اخرجك ؟ قال احرس المسلمين وذلك ان اسماء زوجتي قالت لى يا ابن عمة رمول الله يوشك ان المسلمين يشتغلون في هذه الليلة عن الحرس فهل المان تساعدني على الحرس للمسلمين فاجبتها الى ذاك فشكر له ابوعبيدة وعزم عليه ان يرجع الى اهله فلم يفعل فكان الزبير و زوجته اسماء في تلك الليلة يطوفان ليلتهما ه

## قال الواقدي رحمه الله

حدثنى ابوعتبة عن صفوان بن عمروعن عبد الرحم بن جبير عن ابيه قال كان وي عسكر الروم رجل من اهل حمص يقال له ابو الجعيه و كان رئيسا من رؤساء حمص فلما اجتمعت الروم الى المسلمين الى اليرموك نزاوا فى الزراعة و كان ابو الجيعد قد جعل مسكنه هذا الك اطيب هوائها و انتقل من حمص و نزل عسكر الروم على الزراعة و كان فيه غرس البي الجعيد و زرجته ترزق عليه قال على الزراعة و كان فيه غرس البي الجعيد و زرجته ترزق عليه قال فنكمن ابو الجعيد بضيافة الروم و اكرمهم و اطعمهم و مقاهم فلما فرغ من جميع امورهم قالوا له هات امرأتك الينا فابي عن ذلك و شتمهم و هم يأبو الأ اخد عرصه فلما شي عليهم بذلك عمدوا الى العرض فاخذوها و عبثوا بها طول ليلتهم فبكي ابو الجعيد و ماح و دعا عليهم فقتلوا ولدة فاقبلت أم الفتي و اخذت رأمي وادها في خمارها و اقبلت به ولدة فاقبلت أم الفتي و اخذت رأمي وادها في خمارها و اقبلت به

٢ ( س ) حدة

اصحابک بولدى فخذ بحقي نلم يعبأ بكلامها ولم يأخذلها بتأو ولدها مقالت له ام الفتى والله لينصرن العرب عليكم ابدا ورجعت وهي تدعو عليهم فما كان الا يسيرا حتى اهلكهم الله تعالى على ابدي المسلمين فلما كان يوم اليرموک بعد ان قتل خالد النسطور اتبل ابو المجعيد الى عسكر المسلمين و قال ان هذا المجيش النازل بازائكم جيش عظيم و لو مآموا انفسهم اليكم للقتل لما فرغتم من قتاهم في المدة الكثيرة فان كدتهم لكم في هذه الليلة بمكيدة تظفرون بهم ما ذا تفعلون معي و تعطوتي ؟ قالوا نعطيك كذا و كذا و ننزع عذك كذا و كذا و ان نؤديك جزية ابدا لا لك ولا لعقبك و نكتب لك بذاك عهدا ه

قال الواقدي رحمة الله فلما استوثق من المسلمين مضى الى الروم وهم لا يعلمون بالياقومة و الياقومة والا عظيم فانزلهم الى جنبها وقال لهم أن هذا المغزل لا تنزلون به فاني ساكيد لكم العرب بمكيدة يهلكون بها وجعل الياقومة فيما بيغة وبين العرب و لا يعلمون ما غورها فلما كان بعد يوم التعوير جاء أبو الجعيد الى أبي عبيدة نوجدة يطوف تلك الليلة هو و جماعة من المهاجرين حول المسلمين فقال و ما قعودكم قالوا و ما نصنع قال أذا كان أيلة غد اكثروا من الذيران ثم رجع الى الزوم ايذهسب عليهم فلما كان من اللياة الثانية اوقد المسلمون اكثر من عشرة الاف نار فلما اشتعلت الذيران اقبل اليهم أنو الجعيد و قالوا له الشعلنا الذيران كما أمرت فما بعد ذاك قال أريد خمسمائة من الماطاكم حتى اشير عليهم بما يصنعون ه

قال الواقدي وحمة الله ناخقار من المسلمين خمسمائة رجل

اس جملتهم عداس بن غذم بن طارق الهلالي - و رانع بن عميرة الطائي - و ضرار بن الزرر - و عبد الله بن قرط - و عبد الله بن بِاسر - و عبد الله بن اوس - وعبد الله بن عمر بن الخَطّاب -و عبد الرحمى بن ابي بكر الصديق - وغانم بن عبد الله الليثي و مثل هؤلاد السادة رضي الله علهم فلما اجتمعوا مار بهم ابو الجعيد على غير الجادة وقصد بهم عمار الروم فلما كادوا يختلطون ميم اخذ ابو الجعيد رجالا منهم و دلم على المخاص (ولم يكن يعلم به جوال او من سكن الدرموك ) و قال دارشوهم البحرب ثم انهزموا و دعوني و ایاهم قال ففعلوا ذاک و صاحوا و حملوا و جرت مذارشة بینهم و بين الروم ثم انهزموا الخمصمائة فطلبوا المخاص فعدد ذلك صاح ابو الجعيد برفيع صوته معاهر الروم درفكم و من انهزم فهؤلاء المسلمون قد الوقدوا فيرافهم للمكيدة وقد عولوا على الهرب. قال فاقبلت الروم علي بمال العجلة يظنون ذاك حقا فبعضهم ركب جواده عربا ربعضهم وإجلا ومارواني طلب المنهزمين وابو الجعيد يعدر بين ايديهم الئ إن اوقفهم على الياقوصة و قال هذا المخاص دونكم و اياه فاقبلوا يتهافلون في الماء ويتساقطون تساقط الجراد حتى مات من القوم خلق كثير في الماء ما لا يحصيه لسان ولا يدركه جنان فسمَّته العرب الدافوصة قال هذا ما جرى على الروم و لا يعلم الاول ما جرى على الأخر حتى اذا المجموا سمعوا إن المسلمين في عسكرهم فعلموا الهم دن دهموهم في ليلم و قد قل عددهم فقال بعضهم لنعض من كان الصائح في ليلتفا

ع ( ن ) الواقومة - شف فتوج ابو اعمديل ص ٢٠٧ مر ( ن) إالادل

وقعة اليرموك مه طلب داهان الصليح من ابي عبيدة فقالوا هو الرجل الذي بدئتم بزرجته و قتلتم ولده و قد اخذ بثأره صنكم - قال و اصبيح باهان وعلم حقيقة ما نزل باصحابه نعلم انه هالك و ان العرب عليه ظانرون نبعث الى قورير ( قورين ) رقال ما تري ان اصنع فقد تظاهرت العرب علينا و أن حملوا علينا حملة واحدة أم يفلت منا احد نهل لك أن نصالهم أن يؤخروا القدال حدى نعمل الحيلة بنى خلاص انفسدا فقال قو ير (قورين) افعل ذلك قال فدعا باهان برجل من لخم وبعثه الى المسلمين يقول لهم أن الحرب سجال و الدنيا ورل و قد مكوتم بنا فلا تبغوا فالبغي مصرعة و اخروا الحرب عنا . يوسنا هذا فان كان في غد كان انفصال بيننا - قال فاقبل اللخمي الى إبي عبيدة و بأغ الرسالة فهم أن يجيبهم فمنعه خالد بن الوليد عن ذلك وقال التفعل ايها الامير فما عند القوم خدر بعد ذالك فقال أبو عبيدة ارجع الى صاحبك وقل له ما نؤخر ذلك وأنا على عجل من امرفا فرجع الرسول الى باهان واعلمه بجواب ابي عبيدة فعظم ذك علهم و كبر الدية و كفرو بحر و قال له لقد كفت الربض بنفسي من العرب ارجو بذلك الصليم نوحتى الصليب لايدز اليهم غيري ثم صرح بالروم و اصحاب سرير الملك و من كان يتكل عليهم في الشدائد و امرهم أن يأخذوا الاهبة للقتال - قال واستعدوا و خرج باهان الى مقدمة الجيش و الصايب أمامه و إذا المسلمون قد اخذوا مصابهم للقنال رو ذلك أن أبا عبيدة صلَّى بالمسامين صلُّوة الفجر و أمرهم بالسرعة الى القنال و اخذوا مواضعهم للحرب و قد ايقنوا انهم منصورون على عدرهم وصف ابوعبيدة اصحاب الرايات و وقف هو و خالد في الخيل والمعروفة بخيل الزحف وطلعت الشمس فما كان عقد طاوعها حتى

خرج جرجير وهو بعض ملوك الروم و دعا البراز و قال لا يبرزالي الا امير الجيش فسمعه ابو عبيدة فسلم الرابة الي خالد وقال أنت لها فان انا عدتُ من قدال هذا البطريق فالراية لي و أن قدَّلني فاسسك رامارتك حدى برى عمر رأيه نقال خالد إنا القداله دونك فقال ابو عبيدة لست افعل و لا بد لي من الخروج اليه و انت شريكي في الاجرام برز إبوعديدة رما احد من المسلمين الا رهوكارة لذلك واقبلوا يسألوه فالير في الخروج فتركوه و راية فلما قرب ابو عبيدة من جرجير وعاينه قال . انت اميرهذا الجيش ؟ قال ابو عبيدة نعم ر أنا ذاك وقد اجبت الى ما طلبت من امر البراز فدرذك وعرصة الميدان فما بقى لهزيمتكم الا إن اقتلك واقتل باهان بعدك قال جرجير امة الصلد تغلبك ثم حمل جرجير على ابي عبيدة وحمل ابو عبيدة على جرجبز وطال بينهما القتال و بقي خالد ينظر الى ابى عبيدة ويدعوله بالسلامة والنصروكذلك المسامون - قال وانطود جرجير أمام ابيعبيدة و اخذ في اعراض الجيش وطلب في انطرادة مدمنة المشركين وتبعه ابو عبيدة رهومع ذاك واثق بالنصر و السلامة و سار ابو عبيدة على اثرة فعندها عطف عليه جرجير كالبرق والتقيا بضربتين فكلن ابو عبيدة اسبق بضربته فوقعت على عاتن جرجدر خرجت من عاتقه الأخر فكبر عند ذلك ابو عبيدة ركبر المسلمون و رقف ابوعبيدة على شلو جرجير و جعل يتعجب من عظم خلقته ولم يأخد شيئًا من ملبه فنادى به خاله لله درك ايها الامدر ارجع الى رايتك و الزمها نقد قضيت ما يجب عليك فلم يرجع ابوعبيدة فاقسم المسلمون عليه ان يرجع الى مقامه فرجع و اهذ الراية من خاله و نظر باهان الى جرجير وقد

وقعة اليوموك \_ قتال ضرار مع سرجس البطريق مُّكُل معظم ذلك عليه لانه كان ركذا من اركانه نهم بالهزيمة ثم قال في نفسه لم لا ابلي عدرا عند الملك و ابرز الى الحرب نان قلب نقد المقرهت من العاروان ملمت كان لي عند الملك عذر احس مما ارتي الدبار - قال فاعلم رجاله انه يريد المبارزة بنفسه ثم اخذ عُدَّته ولدس زينته و خرج كأده ذهب يلمع ثم جمع اليه البطارقة و القسيسين والرهبان و قال لهم أن الملك هرقل كان أعلم منكم بهذا الأمر فاراد صليح القوم فخالفتموة وها أنا أبرز بنفسي فتقدم اليه بطريق من بطارقة النسوير و كان ديمه نسك و دين وكان يعظم الكنائس و الرهبان ويتبع ما فرض الله عليهم في الانجيل وكان يقرب من جرجير في النسب فلما علم بقتله عظم عليه وقال وحق الصليب البرزن الى المسلمني و لأخذن الثار فاما أن العمق به أو اقتل قاتله ثم قال الماهان قد تعدِّن علي الجهاد و أن أرُّدَّى فرض المشيح والابد لي من المدارزة - قال فقركة باهان فخرج و كان اسمه سرجس و كان عليه درع و على الدرع ثوب حدید و سواءد حدید و تقلد بسیف و اعتقل بقنطاریة و عردته الاقمة واستروه ببخور الكفائس واقبل اليه راهب عمورية واعطاه صليبا كان في عنقه و قال هذا الصليب من ايام المسيح يتوارثه الرهمان ويدمشحون به فغذة وهوينصرك ناخذة سرجس وخرج ونادى البراز بكام عربي فصديم حتى ظنَّ الذاهل إنه عربيٌّ من المتنصَّرة فخرج البه ضرار بن الازور كأنه شعلة نار فلما قاربه و نظر الى جنَّة البطريق وعظم خلقته هابه و ندم على الخروج اليه ثم قال و ما عسى ان يغذي هِذَا اللَّذِاسِ إِن حضرالا جل ثم رجع موتيا فظنَّ المسلمون اذه جزع فقال فائل منهم ألَّا إن ضرارًا قد انهزم من العليج و ما عرفدًا له مدَّل هذا قط وربدون الدنيا ـ قال فلما قتل البطريق انقص جفاح باهان فصاح بقومه و جمعهم اليه و قال لهم اسمعوا يا اصحاب الملك وبلغوة عني انب ما تركت جهدا في نصرة هذا الدين و حاميت عن الملك وقاتلت عن نعمته و ما اقدر ان اغالب رب السماء لانه قد ادال العرب علينا و ملكهم بلادنا و الأن فما لي وجه ارجع به الى الملك حقى اخرج الى الحرب و ابرز الى مقام الطعن والضرب وقد عزمت ان اسلم الصليب الى احدكم و ابرز الى قتال المسلمين فان قتلت فقد امترحت من العار و من تربيخ الملك لي و ان رزقت النصر و اثرت في المسلمين اثرا و رجعت سالما علم الملك انبي لم اقصر عن نصرته فقااوا ايها الملك لا تبرز الى الحرب حتى نخرج نحن الى القتال قبلك ان فعلف باهان بالكنائس الاربع انه لا يبرز اهد قبله فلما هلف امسكوا عن مراجعته ثم دعا بابن انه لا يبرز اهد قبله فلما هلف امسكوا عن مراجعته ثم دعا بابن عدته فافرغها على نفسه ه

قال الواقدي رحمه الله بلغفا ان عدّة باهان الذي خرج بها الى الحرب قومت بستين الفا النها جميعها مرضعة بالدر والياقوت و لما عزم على الخروج تقدم اليه راهب عمورية من الرهبان فقال ايها الملك ما اربى الك في البراز من سبيل ولا أحبّه لك قال و لم؟ قال الذي وأيت لك رزيا فارجع و دع غيرك يبرز قال باهان لست افعل ذلك و القدل احبّ الي من العارقال فبخروة وعوّذوة ودعوا له و خرج باهان

ا ( ن ) منى

الى القتال وكأم جبل من ذهب يشرق ناقبل حتى وقف بدن الصفين و دعا الى البراز و خوف باهمة فكل اول من عرفة خالد فقال هذا باهان صاحب القوم وبالله ما خرج وعندهم شيى من الخير - قال وباهان يرعب باسمة فخرج اليه غلام من دوس وقال إذا والله مشتاق الى الجنة و جعل باهان بيدة الى عمود من ذهب كان معه فأخذة و خفق به الدوسي خفقة قعله وعجل الله بروحه الى الجنة ـ قال ابو هريرة رضي الله عنه فنظرت الى الفائم عند ما سقط من جوادة رهو مشير باصبعه نحو السماء ولم يبله ما لحقه فعلمت ل ذلك فرحة لما ت هاين من الحور العين وجال باهان عليه و قومي قلبه بقتله ودعا الي البراز فسارع الية المسلمون كل يقول اللهم اجر قتله على يدىي فكان اول من برز اليه مانك النخمى و ساواه في ميدانه فابتدر باهان بالكام و قال ايها العليم الجلف التغتر بمن قتلته فانما صاحبنا اشتاق الى لقاء ربد وما منَّا الاو من هو مشتاق الى الجنَّة فان اردت مجاورتنا في جدًّات النعيم فانطق بكلمة الشهادة أو الجزية وأقر فانت هانك و صحالة فقال باهان انت صاحبي خالد؟ نقال لا انا مالك النخعي صاحب وسول الله صلى الله عليه وأله وسلم نقال باعان لا بدّ من الحرب ثم حمل على مالك و كان من أهل الشجاعة لعنه الله و اعتمد على عمودة و صبة على البيضة التي على رأس ماك نفاصه البيضة في جبهته فشقرت عيفه فمن ذلك اليوم سمي مالك الاشترو هم مالك لعظم ما نزل به من ضربة باهان على الرجوع ثم فكر فيما عزم عليه من الفرار فصير نفسه وعلم إن الله ناصرة وقال و الدم فاثر من ضربته و عدو الله . يظلَّ انه قتل مالك الشتر نهو ينتظر متى يقع من جوادة و اذا

مالك قد حمل عليه و اخذته اصوات المسلمين يا مالك احتمى بالله فانه يُعيدنك على قربك قال مالك فاستعنت بالله عايه و صليت على رسول الله صلى الله عليه وأله و صلم فضربته ضربة عظيمة فقطع سيفي قطعا عظيما غير موهن فعلمت ان اللجل حصين فلما حسَّ باهان بالضربة ولَى على وجهه و ودخل في عسكرة و

قال الواقدي رحمه الله فلما رتى باهان بين يدي ماتك الاشتر منهزما صاح خالد بالمسامين يا اهل النصر و البأس احملوا على القوم ما داموا في دهشة ثم حمل خالد و من معه من جيشه وحملت الامراء بمن معهم من قومهم و تبعهم جماعة المسلمين بالقهليل و التكبير فصبرت لهم الروم بعض الصبر حتى اذا غابت الشمس و اظلم الافتى انكشفت الروم منهزمين و تبعهم المسلمون يقتلون و يأسرون فقتل منهم مقتلة الروم منهزمين و تبعهم المسلمون يقتلون و يأسرون فقتل منهم في الياقوصة عظيمة ؤهاء على مائة الف و اسروا اربعين الفا وغرق منهم في الياقوصة المم فتحصى و تمزّق بعضهم في الجبال و الاودية و خيول المسلمون يقتلون و واعم يأتون بهم من الجبال اسارى و لم يزل المسلمون يقتلون و والمون حتى مضى من الليل هزيع فبعث ابوعبيدة الى الناس وقال اتركوهم الى الصباح فجعل المسلمون يتراجعون وقد امتلأت ايديهم من الغنائم و السرادقات و أنية الذهب و الفضة و الزلاي

قال الواقدي رحمة الله و وكل ابو عبيدة رجالا بجمع الفذيم وبات المسلمون فرحين بنصر الله الهمحتي اذا اصبحوا فاذا ليس للروم خبر و قد وقع اكثرهم في هويَّة اليرموك ه

قال عمار بن اسلم قال حدثني نوفل بن عدي عن جابر بن

نصرعى حامد بن مجيد قال اراد ابو عبيدة ان يحصى عدد القتلى من المشركين فلم يقدر ان يحصى ذاك الا بالقصب فامر بقطع القصب من الوادي و جعل يجعل على كل قتيل قصبة فعد القصب فاذا القتلى مائة الف و خمسة ألاف و الاسارى اربعون الفا و قتل من المسلمين اربعة ألاف و فيف و رجد ابو عبيدة ورما من المرموك فلم يعرف من هم من المتنصرة او من المسلمين فامر بها فغسلت ثم صلى عليها و على القتلى و امر بدفنهم و افترقت خيل المسلمين في طلبهم في الجبال و الودية و اذا هم برام قد امتقبلهم ققالوا له مربك احد من الروم؟ فقال نعم مربي بطريق ومعه زهاء على اربعين الفاه

قال الواقدي رحمه الله وكان ذلك باهان اعنه الله قال فاتبعهم خالد و جعل يقفو اثرهم و معه عسكر الزحف فادركهم على دمشق فلما اشرف عليهم كبر المسلمون و حمل خالد و وضع المدف فيهم فقتل منهم مقتلة عظيمة وكان باهان قد ترجل عي جواده و يقال انه ارجل ففسه ليسلم فاقبل اليه رجل من المسلمين فحامى باهان عن نفسه نقتله الرجل وكان القاتل له النعمان بن الازدي او عامم بن خول اليربوعي وقد اختلفوا ايهما قتل باهان و الله اعلم ه

قال الواقدي رحمه الله و خرج اهل دمشق الى خالد رضي الله عنه و قالوا نعن على عهدنا الذي كان بيننا وبينكم قال خالد انتم على عهدكم ثم مضى في طلب القوم فقتلهم حيث وجدهم حتى انتهى

۲ ( ن ) حوال

وقعة اليرموك \_كتاب ابي عبيدة الى عمر رض بفتح الشام الى ثنية العُقاب ناقام بها يوما ثم عاد على طريقه والى حمص نفزل بها و بلغ ذلك الى ابي عديدة فسار حدّى لحق به فيمن معم من المسلمين قال والاصراء في طلب الروم في كل جهة من الشام فلما اجتمعوا عادرا الى دمشق و عسكروا هناك و جمع ابو عبيدة الغنائم و اخرج منها المخمس و كتب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتاب البشارة و الفتيم يقول فيه ه " بســـم الله الرحم الرحم الرحم وُ صلُّوتَه على نبيَّه المصطفى و رسوله المجتبى من ابي عبيدة عاصر بن الجراح اما بعدُ فاني احمدُ الله الذي لا أله الا هو و اشكرة مِليًّا على ما اولى عليّ من نعمته وخصًّا به من كرمه ببركة نبيّ الرحدة و شفيع الامة صحرة رسول الله صلى الله عليه وأله وصلم و اعلمك انى نزات الدرموك و نزل باهان بالقرب منا و لم ير المسلمون اكثر منه جمعا ولا عددا ففض الله تلك الجموع وفصرفًا عليهم بمنَّه وفضلة فقتلنا منهم زهاء على مائة الف و خمسة ألاف و اسرنا اربعين الفا و قدّل من المسلمين اربعة الاف خدّم الله لهم بالشهادة و وجدت رؤساً قطعت لم اعرف اصحابها فصلدت عليها ردفنتها ونُدُن باهان على دمشق قتله عاصم بن خُول الدربوعي و كان قبل الوقعة نصب عليهم رجل منهم يقال له ابو الجعدد من اهل حمص فاتقاهم في موضع من اليرموك يقال له الداقوصة فغرق منهم ما لا يحصدهم الا الله تعالى و اما من قبّل في الردية و الجبال من المنفزمين و فيرهم فاخذت عدتهم سبّعون الفا و قد ملكنا الله اموالهم و احوالهم و حصونه عليكم يمة فلم يقبلوا

۲ ( ن ) حوال ۳ ( ن ) تسعون مي الخيل و الهجي

ر كتبنا الدك في هذا بعد الفتح ص دمشق وقد جمعت المنائم و خمستها و إنا منتظر امرك في الخمس و الغنائم و السلام عليك و رهمة الله و بركاته وعلى جمدع المسلمين " و طوى الكتاب ابو هبيدة وخدمه بخالمه و دعا بحذيفة بن اليمان رضي الله عنه و دنع الكتاب الميه و ضم اليه عشرة من المهاجرين والانصار وقال لحذيفة سر بكتاب الفتيح والبشارة الى امير المؤمنين واجرك على الله تعالى فأخد حذيفة الكتاب وسار من وقته و ساعته و العشرة معه يجدون السيرليلا و نهارا حتى قدموا مدينة رسول الله صلّى الله عليه و أله و سلّم ه قال الواقدي وهمه الله حدَّثني عبد الله بن عون الماكبي عن ابيه قال لما هزم الله الروم في يوم الدرموك و كان من امرهم ما قدّر الله تعالى رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة هزيمة الروم في منامه كأنّ رسول الله صلَّى الله عليه و أله و سلَّم في الروضة و معه ابوبكر الصديق رضي الله عنه وكأنّ عمر يسلم عليهما و يقول يا رمول الله ال قلبي مشغول بالمسلمين وما ادري ما صنع الله بهم مع اعدائهم وقد بلغني أن الروم في ثمانمائة الف فقال يا عمر ابشر فقد قتيم الله على المسلمين وقد انهزم عدوهم وقد قدل منهم كذا وكذا ثم قرأرسول الله صلى الله عليهوالهو سلم تلك الدَّارُ الْأَخْرَةُ تَجْمَلُهَا للَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوا في الْأَرْضِ وَلا نَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ قال ولما كان من الغد صلّى عمر بالذاس صلوة الفجر واعلم المسلمين بما رأى في منامه عهدكم سلمون بذاك و استبشروا وعلموا أن الشيطان لايتمثل في صورة \_\_\_ قال و لما ورد حذيفة بن اليمان و العشرة بكتاب ابي ٣ ( ن ) حوال فكان فيه كما اعلم النبق صلَّى الله عليه و اله و ملَّم

فسجد عمر شكرًا لله تعالى وقرأ الكتاب على الذاس فارتفعت اصوات المصلمين بالشكر و الثفاء لله ربّ العلمين ثم قال عمر يا حذيفة فهل قصم ابوعبيدة الغذائم ؟ قال لا يا امير المؤمذين بل انه اخرج الخمس وهو مفتظر امرك . قال ندعا بدواة و قرطاس و كتب الى ابي عبيدة كتابًا فيه " بسم الله الرحم الرحيم من عبد الله عمر بن الخطاب الى عامله بالشام معم عليك فاني احمدُ الله الذي لا اله الا هو راصلَي على نبيّه صلّى الله عليه وأله وسلّم وقد نرحتُ بما فتم الله على المصلمين من نصرة و انهزام عدرهم فاذا وصل اليك كتابي هذا فاقسم الغذيمة على المسلمين و فضّل اهل السيف و اعط كل ذي حقى حقه و احفظ المسلمين و اكلاً هم واشكر لهم صبرهم و فعالهم واقم لموضعک حتی بأتیک امري و ااسلام علیک و علی من معک ورحمة الله و بركاته " ثم طوى الكتاب وسلّمه الى حذيفة بن اليمان فأخذ حذيفة الكتاب و مارحتى ورد الى ابي عبيدة عامر بن الجراح نوجده على دمشق فسآم عليه و على المسلمين و ناواه كتاب إمير المؤمنين عمربن الخطّاب رضي الله عنه فلما قرأة على المسلمين امر بالغذائم فمثلت بين يديه فجعل يقسمها على المسلمين فاصاب الفارس اربعة و عشرون الف مثقال من الذهب الاحمر و الراجل ثمانية النف وكذلك من الفضة واعطى الفرس الهجين سهما والفرص العقيق صهمين و الحق البراذين بالعرب فلما فعل ابو عبيدة ذلك قال اصحاب الهجن الحقفا بالعرب فقال ابو عبيدة اني قسمت عليكم كما قسم الذبتى صآى الله عليه واله وسآم بين اصحابه الغنيمة فلم يقبلوا قواء ركةب الى عمر بذاك يعلمه اختلاف الغام في الخيل و الهجن

والعرب فكتب اليه عمر رضي الله عنه أن اما بعد فافك فعلت سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم تتعد حكمه فاعط الفرس العربي سهمين و الهجين سهما و اعلم أن رسول الله صلى الله عليه و أله و سلم عرب العربي و هجى الهجين فجعل للهجين سهما و للعربي سهمين فلما ورد الكتاب على أبي عبيدة و قرأه على المسلمين قال والله ما أواد أبو عبيدة أن يحقر رجلا منكم و ألمني تبعت سنة رسول الله صلى الله عليه و أله و سلم ه

قال الواقدي رحمة الله فلما قسم ابو عبيدة الغنائم على المسلمين قال له خالد رضي الله عنه ان رجلا من المسلمين قد شفع بي اليك ان تلحق فرمة الهجين بفرس عربي و تعطيه سهمين فابئ ابو عبيدة وقال والله ان سفّ القراب احبّ اليّ من ذلك - فراعل غنم بن الزبير قال شهد جدى الزبير بن العوام يوم اليرموك و معه فرسان يتعاقب عليهما يركب هذا يوما وهذا يوما فلما كان وقت القسمة للغنائم اعطاء ابو عبيدة ثلثة اسهم و لفرسه سهمين قال الزبير اما تصنع بي كما صنع بي رسول الله صلّى الله عليه و اله وسلم يوم حنين و معى فرسان فاسهمني نبعي الله عمر وقد كنت انا و انت يوم بدر و معنا فرسان فاعظانا رسول الله صلّى الله عليه و الله و سلّم و معنا فرسان فاعظانا رسول الله صلّى الله عليه و الله و سلّم و معنا فرسان فاعظانا رسول الله صلّى الله عليه و الله و سلّم مهما سهما لفرسينا فقال ابو عبيدة انك لصادق يا مقدان الأن نستفتى فعل رسول الله صلّى الله عليه و أله و سلّم يوم بدر و حنين ـ قال فعل رسول الله صلّى الله عليه و أله و سلم يوم بدر و حنين ـ قال واقبل جابر بن عبد الله الانصاري فشهد عند ابي عبيدة ان وسول الله الله النصاري فشهد عند ابي عبيدة ان وسول الله وسلم يوم بدر و حنين ـ قال

٣ [ - ] هكذا في الفسختدن

ملى الله عليه وأله و سلم اعطى الزبير بن العوام يوم حنين خمسة اسهم و قال فاعطاه ابو عبيدة خمسة اسهم فلما فعل ذلك اتى وجال من العرب لكل واحد منهم اربعة افراس و خمسة افراس فقالوا الحقنا بالزبير - قال فاستأذن عمر في ذلك و قال صدق الزبيران ومول الله صلى الله عليه و اله و ملم اعطاه يوم حنين خمسة اسهم ] فلا تعط غيرة متله - قال حد تذي لوي بن عبد وبة عن سالم مولى حذيفة عن القاسط بن سلمة عن عدي بن عاصم عمن حدثه عن فتوح الشام قال لما هزم و الله الروم في وقعة اليرموك على يد المسلمين بلغ الى هرقل بهزيمة جيشه و قتل باهان قال قد علمت أن الامر يجري الى هذا ثم اقام ينظر ما يكون من المسلمين ه

قال الواقدي رحواما ما كان من امر المسلمين فانهم افاموا على دمشق شهرا كاملا رجمع ابو عبيدة المسلمين اليه وقال ايها الفاس اشيروا علي ما اصنع؟ و اين اتوجّه ؟ فانه قد اتفق رائي على المسير اما الى قيسارية و إما الى ببت المقدس فما الذي ترن من الراي ؟ فقالوا انت الرجل الأمين و ما تسير الى موضع الا و نحى نتّبعث فقال معاذ بن حبل ايها الاسير اكتب الى عمر امير المؤمنين فحيث امرك فاستعن بالله و سر اليه قال اعبت الواي يا معاذ وتعنا الله واياك في المتارية او بيت المقدس و انا منتظر ما تأمرني به و السلام - و نقذ قيمنارية او بيت المقدس و انا منتظر ما تأمرني به و السلام - و نقذ الكتاب مع عرفية بن ناصيح النخعي و امرة بالمسير فسار حتى ورد المدينة و سام الكتاب الى عمر امير المؤمنين فقرأة على المسلمين المدينة و سام الكتاب الى عمر امير المؤمنين فقرأة على المسلمين

٢ [ - ] في نسخة واحدة

والمتشارهم في ذلك فقال علي يا الهير المؤمنين مر صاحبك ابا عبيدة إن ينزل بجيوش المسلمين على يعس المقدس فيحدقون بها و يقاتلون اهلها فهو خدر راي و ابركه فاذا فتم الله بيت المقدس صرف جيشه الى قيسارية فانها تفتيح بعدها ان شاء الله كذا اخبرني رمول الله صآى الله عليه و اله وملم قال عمرصدق المصطفى صلوات الله عليه و صدقت يا ابا الحسى ثم دعا بدواة و قرطاس و كتب " بمم الله الرحمي الرحيم من عبد الله عمر امير المؤمنين الي عاملة بالشام ابي عبيدة اما بعدُ فاني احمد الله الذي لا أله الا هو و اصلّي على نبيه و قد رصلني كتابك تستشيرني الى الى ناحية تتوجّه و قد اشار ابن عم رسول الله صلى الله عليه وأله و سلم بالمسير الى بيت المقدس ذان الله يفتحها على يدك والسلام عليك وعلى من معك من المسلمين و رحمة الله و بركاته و حسبنا الله و نعم الوكيل" ثم طوى الكتاب و دفعه الى عرفجة بن ناصيح النخعي و اسرة ان يعجل بالمسير فسار عرفجة حتى قدم على ابي عبيدة نوجده على المجابية ندنع اليه كذاب عمر نقرأه ابو عبيدة على المسلمين ففرحوا بمسيرهم الى بيت المقدس - معندها دها ابوعبيدة بيزيد بن ابيسفيل وعقد له راية حمراء و دفعها اليه وضم اليه خمسة الخف فارس من المسامين و سرحه الى بيت المقدس و قال يا ابن ابي سفيل اني ما علمتك الا ناصحا فاذا اشوفت على بلد ايليا فارفعوا أصواتكم بالقهليل والتكبير وأسئل الله بجاة فبدِّه و من سكفها من الصالحين ان يمهل فتحها على يد المسلمين فأخذ يزيد الراية رسار يريد بيت المقدس - ثم دعا ابو عبيدة بشرحبيل بن حصنة كاتب رسول الله صلَّى الله عليه وأله و سلَّم و عقد له راية

سوداء رسلمها اليه وضم اليه خمسة الأف نارس من اهل اليمن رهضرموت وكهةن وطي و خولان و سنبس و الازد و قال [ سر] بمن معك حتى تقدم بيت المقدس فانزل بعسكرك و لا تخلط اصحابك باصحاب يزيد بن ابي سفيل - ثم عقد راية ثالثة و هي راية بيضاد و سلمها للمرقال هاشم بن عتبة بن ابي وقاص و ضم اليه خمسة الاف فارص من العرب من مضرو غيرها و سرهه في اثر شرحبيل وقال انزل على حصنها و ليكن نزولك بمعزل عن صاحبيك - و عقد ابو عبيدة راية وابعة وسلمها الى المسيّب بن نجبة الفزاري و قال دونك و الحق باخوانك و ضم اليه حمسة الاف فارس من النخع و جمه و غطفان و فزارة - و عقد راية خامسة و مآمها الى قيس بن هبيرة العرادي و طم اليه خمسة الاف فارس من قومه من صرادة - و عقد راية سادسة و دفعها الى عروة بن مهلهل بن زيد الجيل و ضم اليه خمسة الاف فارس من قومه من صرادة - و عقد راية سادسة و دفعها الى عروة بن مهلهل بن زيد الجيل و ضم اليه خمسة الاف فارس من قومه هن

قال الواقدي رهمة الله و كان جملة من موح ابو عبيدة المن جميت المقدس ثلثين الفاو سارت الامراء في ستة ايام كل امير يوما ليرهبوا اعداء الله كل يوم ينزل امير بجيش و كان اول من طلع عليهم بالراية يزيت بن ابي سهين فلما اشرف عليهم كبر و كبر اصحابه و ممع اهل بيت المقدس ضجيج اصواتهم فرعرات قلوبهم و صعدوا على سور بلدتهم فلما نظروا الى قلة اصحاب يزيد استحقروهم وظنوا ان ذلك جميع جيوش المصلمين فنزل يزيد بن ابي سعيل بن حصفة و اقبل فى اليوم الثاني شرهبيل بن حصفة و اقبل فى اليوم الثالث المرقال فى اليوم الثاني شرهبيل بن حصفة و اقبل فى اليوم الثالث المرقال المام بن عتبة بن ابي وقاص فنزل فى الباب الغربي و اقبل فى اليوم الرابع المسيّب بن نجبة الغزاري فنزل مما يلي الشمال و اقبل من

بعدة قيس بن هبيرة المرادي فنزل في قبلتها واقبل عروة بن مهلهل بن زيد الخيل فغزل مما يلمي طريق الرملة تجاه صحراب دارُد عليه السلام - قال عبد الله بن عاصر بن ربيعة الغطفاني ما نزل احد من المصلمين على بيت المقدس الله نزل فصلى بازائها ما رزقه الله وكبر و دعا بالنصر و الظفر بالاعداء - قال و ادّام ابوعبيدة و خالد بن الوايد و بقية الناس و الذراري و النساء و السواد و الغذم و ما افاء الله على المسلمين من الماشية و المال ولم يمرح من مكانه و اقام المسلمون ثلثة ايام ونزلوا على بيت المقدس لم يغابذوهم حربا وينتظرون صنهم رسوا فلم يكلمهم من اهلها احد الاانهم قد عصنوا سوارهم بالمجانيق والعرادات و السيوف و الدرق و الجراشي و الزينة الفاخرة - قال المسدّب بن فجبة الفزاري ما نزلفا على بلدة من بلاد الشام فما زأيفا احسن زيفة ولا اكثر عدة من بيت المقدس و ما نزلنا على قوم الا تضعضعوا لناو دا علهم لهلع الا اهل ايليا فانَّا نزلنا بازائهم ثلثة ايام فلم يكلَّمنا احد منهم ولم يغطقوا فلما كان في اليوم الرابع قال رجل من البادية لشرحبيل بن حسنة ايها الامير هؤلاء القوم صُمّ فما يسمعون ام بكُمْ فما يتكلمون ام عُمّي فلا يبصرون ؟ زحفوا بنا اليهم و الهجموا عليهم ملما كان في اليوم الرابع وقدصلَّى المصلمون صلوة الفجركان اول من ركب من الامراء الي حرب بيت المقدس يزيد بن ابي سفيل واشهر سلام، وجعل يدنو من سورهم وقد اخذ معه ترجمانا يبلغه عنهم ما يقولون فوقف بازاء سررهم بحيث يسمعون خطابه وهم صموت فقال يزيد لقرجمانه قل لهم ان امير العرب يقول لكم ما تقولون في الاجابة الى دعوة الحنى وكلمة الصدق قول لا أله الا الله مُحَمَّد رمول الله حديل يففر لكم ربَّنا ما قد سلف من ذوبكم

ويعقنون دماءكم فان ابيتم ولم تجيبوا فالصلح على بلدكم كما صالح غيركم ممن هو اعظم مفكم عدة واشد قوة فان ابيتم هاتين الخصلتين حلّ بكم البوار وكان صصيركم الى النار- قال فتقدم الترجمان اليهم و قال من المخاطب عنكم؟ فكلمة قس من الاقسة عليه مدرع الشعر و قال للترجمان إنا المخاطب عنهم فما الذي تريدون؟ فقال الترجمان ان هذا الامير يقول كذا و كذا و يدعوكم الى الدخول في دين الاسلام فان ابيتم فصالحوا عن بلدكم وانفسكم باداء الجزية عن رئسكم والآ فالقتال بيننا وبينكم - قال نباتع القس الى اهل بيت المقدس ما قال له الترجمان فضَّوا بكلمة كفرهم و قالوا انا النرجع عن دين العذراء البتول و أن قتلذا اهمون من ذلك - قال فعلغ الترجمان ليزيد ما قال فمشى الى الامراء و اخبرهم بجواب القوم ثم قال ما انتظاركم بهم ؟ قالوا ان الامدر ابا عبيدة ما امرنا بقتال القوم بل النزول عليهم ولكن نكتب الى امين الامة فان إسرنا بالزحف الى القوم فعلنا فكتب يزيد الى ابي عبيدة يعلمه بما كان من جواب إهل بيت المقدس فما الذي ترى ؟ فكتب اليهم ابو عبيدة يأمرهم بالزحف الى القوم وهو في اثر الكتاب اليهم و و نقَّذَ الكتَّابِ مع ميسرة بن ناصح - قال فلما قرأ المسلمون كتَّابِ ابي عبيدة فرحوا و استبشروا و باتوا ينتظرون الصباح .

قال الواقدي رحمه الله لقد بلغني ان المسلمين باتوا تلك الليلة كأنهم ينتظرون قادما يقدم عليهم من شدة فرحهم بقتال اهل بيت المقدس و كل امير يريد ان يفتح على يديه -قال فلما اضاء الفجر انن المؤنّن و صلّى المسلمون صلوة الفجر - قال فقراً يزيد باصحابه يقوم المؤنّن و صلّى المسلمون على كنّبَ الله كُمْ الاية فيقال ان جميع الامراء الدُخُلُوا الْارْضَ المُقَدّسَةَ الّذي كُنّبَ الله كُمْ الاية فيقال ان جميع الامراء

الستة قرأ كل واحد منهم باصحابه هذه الاية كأنهم كانوا الى ميعاد غلما فرغوا من الصلوة نادوا النفير يا خاق الله . قال فاول من برز الي القتال كانت بنو حمير و رجال الدمن و برز المسلمون كأنهم أسد ضارية ونظر اليهم اهل بيت المقدس وقد اشرفوا لقتالهم وارتروا قسيهم ورشقوا المسلمين بسهامهم فكانت كالجراد المنتشر فجعل المسلمون يتقونها بالدرق والحجف و لم يزل الحرب بينهم من الفداة الى الفروب يقاتلون قنالا شديدا وليس يطهرون للمسلمين فزعا والرعبا ولا يُطمعونهم في بلدتهم فلما غربت الشمس تراجعت المسلمون الي معسكرهم وصلوا ما فرض الله عليهم والحذوا في اصلاح عشواتهم فلما فرغوا من ذاك اوقدرا النيران و اكثروا منها الن العطب عندهم ممكى فقوم يصلّون و قوم يقرون و قوم يدعون و يتضرعون و قوم ندام لما لحقهم من التعب والقتال فلما كان من الغد بكر المسلمون اليهم و انتدبوا لققائهم وذكروا الله كثيرا و اثنوا عليه وصلوا على رمول الله صليى الله عليه و أله و سلم و تقدّم رُماة النبل و اتبلوا يرمون و يذكرون الله ويستحون ه

قال الواقدي وحمة الله و لم يزل المسلمون في قتالهم عشرة ايام و اهل بيت المقدس يُورون الفرح وانهم ايس على قلوبهم مزعج منهم فلما كان في اليوم الحادي عشر اشرفت عليهم واية ابي عبيدة يحملها غالبة بن سالم و من وواقها فرسان المصلمين و ابطال المؤتمدين و قد احدقوا بابي عبيدة وفي الله عنهم اجمعين و خالد عن يمينه وعبد الرحمل بن ابي بكرالصديق عن يساره و جاءت النساء و الاموال فضج الناس ضجة عظيمة بالتهليل و التكبير فاجابتهم سائر القبائل و وقع

رقعة بيت المقدس ـ رجوع اهل ايليا الى بطريق قمامة ٢٣٩ الرعب في قلوب اهل بيت المقدس و انقلب كبرارهم و بطارقتهم الى البيعة المعظمة عندهم رهي قمامة فلما وقفوا بين يدي بطريقهم سُلموا عليه و صعقوا بين يديه فقال ما هذه الضجّة الذي اسمع؟ فقالوا يا ابانا قد قدم امير القوم اليذا و اشرف ببقية المسلمين علينا فهذه الضَّجّة من سببه فلما سمع البطريق ذلك منهم انخطف لونه و تغير وجهه و قال هي هي فقالوا و ما ذاك ايها البطريق الكبير و الاب الخطيرةال وحق الانجيل ان كان هو اميرهم نقد دنا هدككم والسلام قالوا و كيف ذاك قال لانًا نجد في العلم الذي ورثناه من المتقدمين أن الذي يفدِّج الارض في الطول و العرض هو الرجل الاحمر صاحب نبيهم مُعَمد صلّى الله عليه وأله وسلّم فان كان قد قدم فلا سبدل لكم الى قتاله و لا طاقة لكم بفعاله و لابد أن اشرف عليه و انظر الى صفته فان كان هوعملت بمصالحته واجبته الى ما يربد و ان كان غيرة لم اسلم اليه قط الن مدينتنا لا تعتب الاعلى يد من ذكرتُ لكم ثم وثب قائما و القسوس و الرهبان و الشماسمة من حوله و قد ونعوا الصلبان على رأسه و فتحوا الانجيل بين يديه و دارت البطارقة من حوله و صعدوا على السور الى أن وردوا الى تجاة البطريق الذي قدم مذه ابو عبيدة رضي الله عنه فنظر الى المسلمين و هم ينظرون اليه و يسلمون عليه و يعظمونه ثم يرجعون الى القتال كأنهم الأسد الضارية فناداهم رجل من الروم ممن كان يمشي بين يدي البطريق باذنه و قال يا معاشر المسلمين كقوا عن القتال حتى نسئلكم و نستخبركم قال فاصمك المسلمون عنهم فذاداهم الرجل بلسان عربي وقال اعلموا أن صفة الرجل الذي يفتع بلدتنا هذه و جميع البلاد والرض عندنا

مان كان هو لم نفاتلكم بل نسام لكم و ان لم يكن هو نلسنا نكف منكم و لا نسام اليكم ابدا «

قال الواقدي رحمة الله فلما ممع المسامون كلم ترجمانهم اقبل نفرمنهم الى ابي عهيدة وحدثوة مما ممعوا فخرج اليهم ابوعبيدة الى ان حاذاهم و نظروا اليه وحققوا صورته فقال البطريق ليس هو الرجل فابشروا و قاتلوا عن دينكم فلما ممعوا قوله رفعوا اصواتهم و اعلنوا بكفرهم و اقبلوا يقاتلون الققال الشديد و عاد البطريق اليل قمامة ولم يخاطب ابا عبيدة بل امرقومه بالحرب و الققال - قال وعاد ابوعهيدة الى اصحابه فقال له خاك بن الوليد ما كان منك ايها الامير؟ قال لا علم لي غير اني خرجت اليهم كما وأيت و اشرف على شيطان من شياطينهم الذين يضاونهم فما هو الا ان نظر الي حتى صاحوا صيحة واحدة ثم وأى عنهم ولم يكلمني فقال خالد بوشك ان ماحوا صيحة واحدة ثم وأى عنهم ولم يكلمني فقال خالد يوشك ان ماحوا صيحة واحدة ثم وأى عنهم ولم يكلمني فقال خالد يوشك ان ماحوا صيحة واحدة ثم وأى عنهم ولم المقتال ثم صاح خالد وابو عيدة ثم قال انصب عليهم الحرب و القتال ثم صاح خالد وابو عيدة بالمسلمين و امرهم بالقتال ه

قال الواقدي رحمه الله وكان نزول المسلمين على بيت المقدس في ايام الشناء والبرد وظنّت الروم أن المسامين لليقدرون على القعود عليهم و قال و رحف المسلمون اليهم و تكالبوا عليهم و برز النبّالة من أهل الميمن و هم اصحاب قسي الشّحوط النبع و بركوا جائمين و رشقوهم بالنبل و كانت الروم غير محدّروين من النبل لقلة اكتراثهم بها حتى

٣ (ن) كذاك في النسختين \_ الشوهط؟ ٣ (ن) مجريين

وقعة بدت المقذم \_ رجوم اهل ابليا الى بطريق قمامة ثانيا وأرا النبل تنكسهم على ررُّسهم و تخرج من وراء ظهورهم - قال عون بن مهلهل ملله در عرب الدمن فلقد وأيتهم يرصون بالنبل والروم يتهافتون من سورهم كالمطر فلما نظروا الى النبل و ما تصنع احترزرا لها و رزنوا لها السور بالحجف والجلود واللبود وغير ذلك مما يرد علهم النبل - قال و نظرت الى ضراربي الازور و قد اقبل نحو الباب الاعظم و عليه بطريق كبير على رأسه صليب من الذهب وحوله الغلمان عليهم القراطن و بايديهم العمد و القسى الموترة و هويحرض القوم على القدال -قال عنون بن مهلهل فنظرت الى ضرار و قد قصد نحوه وهو يعدفي تحت حجفته الى أن قرب من البرج الذي عليه البطريق ثم اطلق فبله عليه - قال مون ونظرت النبلة قد خرجت والبرج على رفيع فقلت ما يكون من هذة النبلة عند علوهذا الجدار؟ وما الذي تصنع من هذا العليم وعليه هذه اللاصة ؟ فاقسم لقد وقعت النبلة فيه فارتد الى اسفل حصنهم فسمعنا للقوم صيحة عظمية و جلبة هائلة فعلمت انه قد قتله منابلته ولم يزل ابو عبيدة منازلا لاهل بيت المقدس اربعة اشهركملا و ما من يوم الا يقاتلهم القتال الشديد و المسامون صابرون على البرد و المطرو الثليم فلما نظر اهل بيت المقدس شدة العصار وما فزل بهم من المسلمدن قصدوا الي قمامة و وقفوا بين يدى بطريقهم وسجدوا بين يديه و عظموه و قالوا يا سيدهم قد دام علينا حصار هؤاله العرب و رجونا ان يأتينا مدد من الملك و قد اشتغل عنا لا شك بنفسه البجل هزيمة جيشه و ما من يوم يمرّ علينا الا و يقتل منا خلق كثيرو منهم ايضا الا انهم اشهى الى الفقال منا في الحيوة و انهم من يوم فزلوا علينا لم نخاطبهم بكلمة واهدة و لم نجبهم احتقارا مذا بهم و الأن

٢ ( ن ) يقتل عن اخرهم ٣ ( ن ) بلباسه

وقعة بدت المقدس - كلم بطريق قمامة مع ابي عبيدة و عليكم ما عليفًا قال البطريق انها لكلمة عظيمة و نحن قائلون بها الَّه ان نبيَّكم مُحَمَّد ما نقرّ به انه رسول الله قال ابو عبيدة كذبت ياعدو الله واذك لم تُؤمّد الله قط و لقد اخبرنا الله تعالى في كتابه انكم تقولون أن المصديح أبن الله لا أله الا الله سبحانه وتعالى عما يقول الظاامون علوا كبيرا قال فهذه خصلة لا نجيبكم اليها ابدا فما الخصلة الثانية ؟ - قال ابو عبيدة تُصالحونا على بلدكم و توكرا الجزية الينا و انتم صاغرون كما . اداها غيركم من اهل الشام جميعا قال البطريق هذا اعظم علينا من الاولة و ما كنّا بالذي يدخل تحت الذلّ و الصغار ابدا قال ابو عبيدة فما نبرج نقاتلكم ار يظفرنا الله بكم فنستعبد نساءكم و ارلادكم و نقتل مذكم من خالف كلمة الحبّي واعتكف على كلمة الكفرقال البطريق فاناً لانسلم مدينتنا أو نهلك عن المفرنا و كيف نسلمها وقد استعديدًا فيها الة الحصارو فيها العُدّة الحسنة و الرجال الشداد و لسنا كمن لقيتم من اهل المدن الذين اذعذوا بالجزية فانما هم قوم غضب عليهم المسيح فالدخلهم تحت طاعتكم و نحن في بلدنا من اذا سأل المسيح ودعا اجاب دعوته نقال ابو عبيدة كذبت يا عدو الله ما الْمُسِيْحِ ابْنُ مَرْيَمُ إِلَّا رُسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ أَمَّهُ صَدَّيْقَةً كَانَا مُأْكُلُن الطَّعَامُ خلقه الله من تراب ثم قال له كن فيكون فقال البطريق إنَّا لا نرجع عن ديننا و لا عمًّا نعتقده ققال له ابو عبيدة إذا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المُذْذَرين قال البطريق فاذي اقسم بالمسييج انكم لواقمتم علينا عشرين سنة لا فتعتموها ابدا وانما يفتح بلدنا رجل نجدُ نعته في كتابنا وليس الصفة معكم قال ابو عبيدة و ما مفة ص يفتح بلدكم - قال البطريق لا نخبركم بصفته و اكنّا نجده في كتابنا و ما

اذل الروم و اخرجهم ص الشام و نصر المسلمين عليهم و قد حاصر اصحابنا ایلیا و ضیّقوا علیهم و هم في کل یوم یزدادرا ذَق و ضعفا و رعبانان انت اقمت ولم تسراليهم وأوا انك بامرهم مستخف فلا يلبثون الا يسيرا حتى بنزلوا على الصغر و يعطون الجزية فلما سمع ذلك من مقالة عثم عزاء خيرا وقال هل عند احد منكم راي غير هذا؟ فقال على بن ابي طالب رضي الله عنه نعم عندي غير هذا الراي و إنا أبدية اليلك رحمك الله فقال عمرو ما هويا (با الحسن؟ قال ان القوم قد سألوك و في سؤالهم ذل وهولعله على المسلمين فديم وقد اصاب المسلمين جهد عظيم من البرد و القتال وطول المقام و انى ارى انك ان مرت اليهم فقير الله المدينة على يديك وكان في مسيرك الاجر العظيم في كل ظماء و مخمصة و في قطع كل و اد و معود كل جبل حتى تقدم عليهم فاذا انت قدمت عليهم كان لك و للمسلمين الامن و العافية والصلاح والفتع ولست أمن انهم ان ينسوا منك ومن قبولك الصلي ان يتمسكوا بحصونهم و يأتيهم المدد من بطارقتهم و طاغيتهم فيدخل على المسلمين من ذلك هم و بلاء لان بيت المقدس عندهم معظمة واليها يحجون والا يخلفون عنها والصواب ان تسير اليهم قال نفرح عمر بمشورة على و قال لقد الحسن عدمن النظر في المكيدة للعدو واهسن علي النظر في المسلمين جزاهم الله خيرا ولست أخذ الا بمشورة على فما عرفناه الا محمود المشورة ميمون الطلعة ثم ان عمر امر الناس أن يأخذوا الاهبة للمسير معه والاستعداد فقرَّح المسلمون

٢ ( ن ) فاسرع

المحل ذلك واستعد المسامون و تأهبوا وامرهم عمر ان يعسكروا خارج المدينة فغعلوا ذلك واتى عمر المسجد نصلي نيه اربع ركعات ثم قام الى قبر رسول الله صلى الله عليه و أله وسلم واستخلف على المدينة علي بن ابي طالب رضي الله عنه و خرج عمر يومئذ من المدينة و اهلها يشيّعونه و يودّعونه - قال و خوج عمر ص المدينة و هو على بعير له احمر عليه غرارتان في احداهما مويق و في الاخرى تمر و بين يدية قربة مملوعة ماء و خلفه جفنة الزاد وخرج معه جماعة من الصحابة كانوا قد شهدوا اليرموك ثم عادوا الى المدينة منهم الزبيربن العوام وعبادة بن الصامت و سارعمر نحوبيت المقدس و كان اذا نزل منزلا لايبرح منه حتى يصلّي الفداة فاذا انتقل من صلوته يقبل على المسلمين بوجهة و يقول الحمد لله الذي اعزَّنا بالاسلام - وخصَّنا بنبيَّه . عليه السلام - وهدانا من الضلالة و جمعنا من بعد الشنات على كلمة التقوى و الف بين قلوبنا - و نصرنا على عدونا - ومكن لنا في بلادة رجعلنا اخوانا متحابين فاحمدوا الله عباد الله على هذه النعمة والمألوة المزيد منها - والشكر عليها - وعلى ما اصبحتم تتقلّبون فيه من النعمة السابغة - و المنن الظاهرة - فان الله تعالى يزيد المستزيدين و الراغبين فيما لديه ويتم نعمته على الشاكرين - قال ثم يأخذ الجفنة و يمالكها سويقا و يصف التمر حولها و يقول للمسلمين كلوا هغياً رحمكم الله و يأكل و يأكل المسلمون معه ثم يرحلون فلم يزل كذلك في مصيرة ـ قال عمر بن مالك العبسى كنت مع عمر بن الخطّاب حين سار الى الشام فمر على ماء لجذام و عليه طائفة منهم نزول و الماء يدعى ذات

المنار فنزل المسلمون عليه فدينما عمر كذلك واصحاب رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم من حواه اذ اقبل عليه قوم من جذام فقالوا يا امدر المؤمنين أن عندنا رجلا عنده امرأتان وهما اختان لاب و أم فغضب عمر وقال علي به فاتوا بالرجل اليه فقال عمر ما هانان المرأتان؟ قال الرجل زرجتًى قال فهل بينهما قرابة ؟ قال فعم هما اختان لام و إب نقال عمر نما دينك ألست مسلما ؟ قال نعم قال عمر و ما علمت أن هذا عليك حرام أليس الله تعالى يقول في كتابه و أن تجمَّعُوا بَدِّنَ ٱلْاَشْتَدِينِ إِلَّا مِنَا مَدْ سَلَفَ ؟ قال الرجل و الله ما علمت و ما هما على حرام فغضب عمر فقال كذبت والله انه لحرام عليك لتُعلين سبيل احدابهما والأضربت عنقك قال الرجل أفتحكم علي في زرجتني؟ ان هذا دين ما اصبت فيه خيرا لقد كنت غنيا أن ادخل فيه فقال عمر ادن منى فدنا منه فخفق وأسه بالدرة خفقات و قال اتشتم الاسلام يا عدر الله و عدو نفسه و هوالدين الذي ارتضاه الله لملائكته ورُمله و خُبرته من خلقه خل رياك مبدل احدادهما والا جلاتك جلد المفتري قال الرجل كيف لصنع وانا أُحبّهما ؟ ولكن اقرعوا بينهما فمن وقعت القوعة عليها فهي لي واذا لها وان كنت لهما محباً جميعا فاصرهما فاقرعها فوقعت القرعة على احديهما ثلثا فمسك الواحدة و اطلق سبيل الثانية ثم اقبل عمر عليه وقال اسمع ياذا الرجل وع ما اقول لك انهمس دخل في ديننا ثم رجع عده فتلفاه و اياك ال تفارق الاسلام واياك الى ببلغذي عذك انك أبت باخت امرأتك التي

الميار ٣ (ن) أنسيتم ( ن

فارقتها فانك ان فعلت ذلك رجمتك - قال وسار عمر على مرعلى حيّ من بني مُرّة ناذا بقوم منهم قد اقيموا في الشمس معذَّبون قال لهم عمر ما بال هو لا يعذبون ؟ قالوا ان عليهم خراجا فهم يعد بون هليه قال فما يقولون ؟ قالوا يقولون لا نجد ما نؤتَّسي قال عمر دعوهم و لا تكلفوهم ما لايطيقون فاني سمعت رسول الله صلّى الله عليه والع وملم يقول لا تعذَّبوا الفاس فان الذين يعذُّبون الفاس في الدنيا يعدُّبهم الله يوم القيمة ثم امر فخلَّى مبيلهم - ثم مار حتى اذا كان بوادى القرى المبروة ان شيعًا له امرأة و له صديق يودة فقال له صديقه هل لك ان تجعل لي في زرجدك نصيبا واكفيك رعي اللك وسقيها والقيام عليها ولي نيها يوم و ليلة و لك نيها يوم و ليلة ؟ نقال الشيير قد فعلت اكم ذلك فلما أخبر عمر بذلك امر بهما فأحضرا فقال يا ويلكما مادينكما ؟ نقالا مسلمين نقال عمر ما هذا الذي بلفدي عنكما؟ قالا و ما هو؟ في رهما بما ممع عنهما فقال الشيخ نعم قد كان ذلك فقال ضا علمتما ان هذا حرام في دين السلام؟ ويعلك و ما دَعاك أن صنعت هذا الامو القبيم ؟ مقال انا شيخ كبير و قد ضعفت و لم يكن لي واق النُّى اليه و لا أتَّكُلُ عليه وقلت هذا يكفيني الرمي و السقي ويعينني على زمني (!) و اجعل له نصيبا من امرأتي والله اذا علمت انه حرام فلا انعله نقال خذ بيد امرأتك ليس الحد عليك مبيل ثم قال للشاب اياك ان تقرب منها فان بلغني ذلك عنك ضربت عنقك - ثم ارتحل يريد بيب المقدس حتى اذا دنا من لول الشام و اشرف عليه ـ قال اسلم بن برقا و برقا مولى لعمر فلما اشرفنا على الشام اذ فطرنا الي مقنب من خيل المسامين فقال عمر للزبير يا ابا عبد الله امرع

فانظر ما هذه الخيل ؟ فاسرع الزدير اليها فلما قرب فاذا هي خيل من اليمن قد بعث بهم ابو عبيدة يأخذون له خمر عمر رضي الله عنه قال الزاير فسلموا على وقالوا يا فتى من اين اقبلتم ؟ فقلت من مدينة ومول الله صلّى الله عليه و أله وسلّم قالوا كيف خلفتم اهلها ؟ قلت بخير قالوا و ما فعل عمر ؟ هل اتى اليفا و قدم عليفا املا ؟ قال الزبيرومن انتم ؟ قالوا نحن قوم من العرب و قد وجُهنًا ابو عبيدة لفأخذ له خبرة -قال فرجع الزبير الى عمرو حدَّثه فقال اصمت يا ابا عبد الله و اقبل من بعدهم تبع المر فسلموا عليفا و سألونا عن عمر فقال لهم هذا عمر فما تريدون ؟ فقالوا يا امير المؤمنين لقد ارقت العيون وطالت الاعذاق بالتطاول الى قدومك نلعل الله أن يفتح علينا بيت المقدس - قال ثم رجعوا على اعقابهم حتى اشرفوا على عسكر ابي عبيدة و ذادرا برفيع اصواتهم أبشروا معاشر المسلمين بقدوم عمر- قال فارتيج الغاس و هموا ان يركبوا المتقباله باجمعهم فقال ابو عبيدة عزيمة مني على وجل يغرج من مركزة ثم مار ابو عبيدة في اناس من المهاجرين والانصار حتى اشرف و من معة على عمر رضي الله عنه قال ونظر عمر الى ابي عبيدة فاذا هو على قلوص موطأ بعباءة قُطوانية و خطام قلومة من شعر و ابو عبيدة لابس سلامه فلما نظر ابو عبيدة الى عمر اناخ قلوصة و اناخ عمر بعيرة و ترَجُّلا كلاهما و مدَّ ابو عبيدة يدة نصافي عصرو تعانقا جميعا وسآم بعضهم على بعض و إقبل المسلمون يسلمون على عمر ثم ركبا جميعا و جعلا يتسايران أمام الناس و يتحدثان ولم يزالا كذلك حتى فزلا فلما فزلا صلى عمر بالمسلمين ملوة الفجر ثم خطبهم خطبة حسنة و قال في خطبته الحمد الحميد.

القوى المجيد - الفعّال لما يريد - ثم قال أن الله تعالى اكرمنا بالأسلام - و هدانا بمُحمد عليه السلام - فازاح عنا الضلالة - وجمعنا بعد الفرقة - والق بين قلوبذا من بعد البغضاء فاحمدوة على هذة النعم تستوجبون مذه المزيد الن الله عزو جلَّ قَالَ لَئَنْ شَكَرْتُمْ الزَّيْدَنَّكُمْ ثُم قرأ مَنْ يَّهْدى اللَّهُ مُهُو المُهُدَّدِ وَ مَنْ يُضْلَلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلَيًّا مُّرشِدًا فلما ثلا عمر ذلك قام قس من النصاري كان جالسا بين يديه نقال أن الله لا يضلّ احدا فلما أن كررها قال عمر انظروا إن اعاد القول فاضربوا عنقه وعرف القس ما قال قامسك و مضى عمر في خطبته و قال اما بعد فأني أرصيكم بتقوى الله عزوجل الذي يبقى ويفني ما سواة الذي بطاعته ينتفع ارليارُه - ر بمعصيته يشقى اعدارُه - أيها الناس أدرا زكوة اموالكم طيبة بها نفوسكم لا تريدون بها جزاء من مخلوق و لا شكرا انهموا ما توعظون به فان الكيس من احرز دينه و أن السعيد من وعظ بغيرة الاً و ان شر الامور مجدهاتها و عليكم بالمدة سنة نبيكم و الزموها فان الاقتصاد في السنّة خير من الاجتهاد في البدعة و الزموا القرأن فانكم تجدرن فيه الشفاء و الفوز ايها الناس انه قام فيفا رسول الله صلى الله علية و اله و سلم كقيامي فيكم و قال الزموا سنة اصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى يشهد من لا يستشهد و يعلف من لا يستعلف فمن اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة و ان الفرقة من الشيطان و لا يخلو احد منكم بامرأة فانهى حبائل الشيطان و مَن سَرَته حسنته و ساءته سينته نهو مؤمن و الصلوة ثم الصلوة غلما فرغ من خطبته جلس وجعل ابو عبيدة بعدَّثه بما لقي من الروم و عمر ناصتُ فتارة يبكي و تارة يهداً فلم يزل كذلك الى ال حضرت

ملوة الظهر فقال الناس يا إمير المؤمنين اسكل لغا بالأ يرفن لغا و كلن بلال مقيما هذالك فلما بلغه إن الغاس قد فزلوا على بيت المقدس اتمى اليهم و شهد قبالهم و جعل يقاتل صعهم فلما بلغه ان عمر سار الى ابعي عبيدة قدم حتى سلّم على عمر و عظم من قدود فلما حضرت صلُّوة الطهر سأل المسلمون عمر ان يسأل بلالا ان يؤذُّن لهم قال قدعا عمر و قال يًا بلال إن اصحاب رسول الله صلَّى الله عليه و أله و سلَّم يسالونك أن تؤذَّن لهم و تُذكِّرهم اوقات نبيهم قال بالل نعم فلما قال الله اكبر الله اكبر خشعت جوارحهم واتشعرت ابدانهم فلما قال اشهد ان لا الله الا الله اشهد ان مُعَمّدا رسول الله بكي الفاس بكادشديدا حتى كادت قلوبهم ان تنصدع عند ذكر الله و ذكر رموله و كاد بال إن يقطع الذان مما لقى الناس من الخوف و الحدرو البكاء و ذكر المصطفى فلما فرغ بال صلى عمر بالمسلمين فلما فرغ عمر من صاوته و جلس قال بلال يا امير المؤمنين إن امراء اجناد الشام يأكلون لحم الطير والخبز الذقي و صالا يلحقه ضعفاء المسلمين و ما لاتفاله إيديهم فسأل عمر عن ذلك فقال له يزيد بن ابي سفين ان سعر بلدنا هذه وخيص و إنَّا لنصيبُ ما قال بقل ههذا بمثل ما كنَّا نقوتُ به انفسنا في الحجاز فقال عمر إن كان الاسر كما ذكرت فكلوا هذيا صريا و لحت ابرح من مكاني هذا حتى تجمعوا لي من في المنازل يعنى تكثيرا الى فقرام المسلمين من في المدن و القرمى فافرض لكل اهل بيت ما يجزيهم من البرو الشعير و العسل و الزيت و العدس، الخلّ و ما لابد لهم منه ثم قال عمر هذا لكم من إمرائكم غيرمن يأتيكم مذي من بيت المال فان قطعه عذكم امراءكم فاعلموني هذي

وقعة ايمت المفدس ـ لبس عمر رضي الله عنه الموقعة اعزام الموقعة اعزام منافعة الموقعة ال

قال الواقعي رحمه الله بلغني صمن التي به انه لها لبس مرقعة فقال له المسلمون يا اميرالمؤمنين لوركبت بدل بعيرك جوادا ولبست ثيابا فان ذاك اعظم لهيبتك في قلوب اعدائك فاقبلوا يسألونه ويلطفون به الئ ان اجابهم الى ذلك و نزع مرقعته و لبس ثياب بياض ـ قال الزبير احسبانها كانت من ثياب مصر تساري خمسة عشر دوهما وطرح على كتفه مغديلا من الكتان لبس هو بالجديد و لا بالمخلق دفعه له ابو عبيدة و قدم له بوذرنا اشهب من برادين الروم فلما صار في ظهره جعل البرنون يهملج به فلما نظر عمر الى ذلك و فعاله فزل عنه مسرعا و قال اقبلوني عثرتي اقالكم الله عثراتكم يوم القيمة لقد كاد اخوكم ان يهلك بما داخل قلبي من الكبور اتي سمعت رمول الله صلى الله على الله مردل من كبر و لا يدخل البار من كان في قلبه دزن مثقال حبة من غردل من ايمان ولقد كاد ان يُهلكني ثوبكم البياض و برذرنكم المهملج غردل من ايمان ولقد كاد ان يُهلكني ثوبكم البياض و برذرنكم المهملج شمان عمر نزع ما كان عليه من لبسه ثم عاد للبس مرتعته ه

قال الواقدى رحمه الله كتابوما نقراً متوح بيت المقدس عند قبر ابي حقيقة و كان يقرأ علي عباد بن عون الديندوري و كان من اهل الفضل و كان يسجع كلامه فلما رصل الى ما ذكرناً من لبس عمر لمرتبعته قال قد مذم خاطري بما إنا قائله ه

قال الواقدي رحمه الله نقلت له قل و لا تخالف الصدق فتهوى في النار فان الصدق امانة و الكذب خيابة . فقال لما لبس عمر مرقعته

Serence Capacite

جعل يتبغنر في أسمال فقرة والكائنات تعجب من زهدة و صبرة عند ما تزيّنت له الدنيا بمالبسها ـ وقد انزوت عنه مصائد لهوها و بأمها \_ و تراءت له في حُلل مَيْنها - بواسطة سرعة حدثان شَينها - وقد جعلت تاج شهوتها على قمة مفرق رأس استدناء دناءتها و اقبلت واكضة في جلبة مواودته مطلعة اعدة الطمع في طلب زوال مجاهدته -معرضة ما بس جمالها على سوق معارضته - صاقلة مراة تبرَّجها في عين مشاهدته - واقفة على قدم الاستدراج الى ترك خدمته -فاداه بودادها ذريعة الى وصلته وعمرقد مسك عربي طاعته بيد عصمته فلما نصب له حبائل بلاها ـ و لم ترة وقع في اشراك هواها ـ اسمعت خطابا في معناها ـ قُدْ شُغُفَهَا حُبًّا أنَّا لَذَرْبها ـ قالت ياعمر قد ولّيت ارضى - و لابد من القيام بفرضي \_ قال عمر اذهبي فلست من رجالک ـ و لا صمن يقع في ارحالک ـ اما علمت اني قد تجردت المعاندتك \_ والحاجة لي في مشاهدتك، وها انا قدقمت على قدم ـ و قمت القامة وعوة حيد الامم - حدى افتح بلان الروم و العجم - ثم شهر في وجهها صاوم اجتهادة - ص معنى قوله و جاهدُوا في الله حَقَّ جمادة - قال ان عمر سار يريد العقبة و صعودها الي بيت المقدس فلقية قوم من المسلمين عليهم ثياب ديباج مما اخذوا من اليرموك فامر عمر أن يحدثي القراب في رجوهم و أن يخرق عليهم ثيابهم ولم يزل متعلقا بالعقبة حتى اشرف على بيت العقدس فلما نظر اليها إ قال الله اكبر الله اكبر اللهم انتج لذا فتحا يسيرا - و اجْعَلْ لَّمَّا مِنْ لَّدُنْكُ مُلْطَنَا نَصِيْرا ثم سار واستقبله القبائل والعشائر واصحاب العقود و سار عمر حتى نزل موضعا كان فيه ابوعبيدة بازل فضربت له

خدمة من شعر فجلس في كمرها على التراب ثم قام فصلَّى ربع ركعات ـ قال و علت للمسلمين ضجّة كبيرة و صياح مزعم بالتهليل و التكبير و سمع اهل بيت المقدم الضِّمة و الجلبة [ من غير قدال فاشرفوا فقال لهم البطريق يا ويلكم انظروا ما شان العرب قد ارتفعت لهم هذه الجلبة] من غير قتال فاشرف رجل من متنصرة العرب وقال يامعاشر العرب اخبرونا ما قصّتكم قالوا ان امير المؤمنين عمر قد قدم علينا من مدينة رسول الله صلّى الله عليه و أله و سلّم فهذه الضَّجة من فرح المسلمين به قال فرجع المتنصور اعلم البطريق بما قال المسلمون فاطرق ولم يتكلم فلما كان من الغد وقد صلّى عمر بالمصلمين صلوة الهجر قال لابي عبيدة يا عامر تقدُّم الى القوم و اعلمهم اني قد الدت -قال فخرج أبو عبيدة وصاح بهم و قال لهم يا اهل هذه البلدة ان صاحبنا امير المؤمنين عمر بن الخطاب قد اتى نما تصنعون نيما قلتم؟ قال فاعلموا البطريق فغرج من كنيسة وعليه المسوح ومن حوله الرهبان و القسيسون و الساقفة و قد حمل بين يديه مليب عظيم لا يخرجه لاهل المدينة الا في عيدهم و سار معه الباطليق و هو الوالي عليهم و هو يقول للبطريق ان كنت تعرف صفقه و الا فلا نفتيم له و دعنا ودأب هؤلاء العرب ابدا فاما ان يُبيدونا وإما ان نُبيدهم قال البطريق انا افعل ذاك وعلا على السور و رقف الباطليق الي جانبه و الصليب أمامه و اشرف على ابي عبيدة وقال ما تشاء ايها الشين البهي قال ابو عبيدة هذا امير المؤمنين الذي ليس عليه إمير قد التي انفا فاخرجوا اليه

٢ [ - ] في نسخة واحدة

جعل يتبختر في أسمال فقرة والكائنات تعجب من زهدة و صبرة عند ما تزينت له الدنيا بمالبسها . وقد انزوت عنه مصائد لهوها و بأمها \_ و تراءت له في حُلل مِينها - بواسطة سرعة حدثان شينها - وقد جعلت تاج شهوتها على قمة مفرق رأس استدناء دناءتها و اقبلت واكضة في جلبة مواودته - مطلعة اعدة الطمع في طلب زوال مجاهدته -معرضة ما بس جمالها على سوق معارضته - صاقلة مراة تبرجها في عين مشاهدته - واتفة على قدم الاستدراج الى ترك خدمته -فاداه بودادها ذريعة الى وصلته . وعمر قد مسك عربي طاعته بيد عصمته . فلما نصب له حبائل بلاها ـ و لم ترة وقع في اشراك هواها ـ اسمعت خطابا في معناها ـ قُدْ شُغَفَهَا حُبًّا أنَّا لَذَرْبها ـ قالت ياعمر قد وليت ارضى - و لابد من القيام بفرضي \_ قال عمر اذهبي فلست من رجالک ـ و لا مهن يقع في ارحالک ـ اما علمت اني قد تجردت لمعاندتك و الحاجة لي في مشاهدتك، وها انا قدقمت على قدم و قمتُ القامة دعوة سيد الامم - حدى افتح بلاد الروم و العجم - ثم شهر في وجهها صارم اجتهادة - ص معنى قوله و جَاهِدُوا في الله حَقَّ جمادة - قال ان عمر سار يريد العقبة و صعودها الي بيت المقدس فلقية قوم من المسلمين عليهم ثياب ديباً ج مما اخذرا من اليرموك فامر عمر ان يحثى التراب في وجوههم و ان يخرق عليهم فيابهم ولم ين متعلقا بالعقبة حتى اشرف على بيت المقدس فلما نظر اليها إ قال الله اكبر الله اكبر اللهم انتج لنا فتحا يسيرا ـ و اجْعَلْ لَّنَّا مِنْ لَّدُنْكُ مُلْطَنَا نُصِيْرًا ثم سار واستقبله القبائل والعشائر واصحاب العقود و مار عمر هتى نزل موضعا كان فيه ابوعبيدة بازل فضربت له

خدمة من شعر فجلس في كسرها على التراب ثم قام فصلى ربع ركعات - قال وعلت للمسلمين ضجّة كبيرة وصياح مزعيج بالتهليل و النكبير و سمع اهل بيت المقدم الضِّمة و الجلبة [ من غير قتال فاشرفوا فقال لهم البطريق يا ويلكم انظروا ما شان العرب قد ارتفعت لهم هذه الجلبة] من غير قتال فاشرف رجل من متنصّ رة العرب وقال يامعاشر العرب اخدرونا ما قصّتكم قالوا ان امير المؤمنين عمر قد قدم علينًا من مدينة رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم فهذه الضَّجة من فرح المسلمين به قال فرجع المتنصور اعلم البطريق بما قال المسلمون فاطرق ولم يتكلم فلما كان من الفد وقد صلّى عمر بالمصلمين صلوة الهجر قال النبي عبيدة يا عامر تقدُّم الى القوم و اعلمهم اني قد اتدت -قال فخرج أبوعبيدة وصاح بهم و قال لهم يا اهل هذه البلدة ان صاحبنا امير المؤمنين عمر بن الخطاب قد اتئ نما تصنعون نيما قلتم؟ قال فاعلموا البطريق فخرج من كنيسده وعليه المسوح ومن حوله الرهبان و القسيسون و الساقفة و قد حمل بين يديه صليب عظيم لا يخرجه العدينة الا في عيدهم و سار معه الباطليق و هو الوالي عليهم و هو يقول للبطريق أن كنت تعرف صفقه و الا فلا نفتيم أم ر دعنا ودأب هؤلاء العرب ابدا فإما أن يُبيدونا وإما أن نُبيدهم قال البطريق أنا انعل فالك رعالا على السور و رقف الباطليق الى جانبه و الصليب أمامه و أشرف على ابي عبيدة و قال ما تشاء ايها الشيخ البهي قال ابو عبيدة هذا امير المؤمنين الذي ليس عليه إمير قد الى انفا فاخرجوا اليه

٢ [ - ] في نسخة واحدة

اعهدرا منه الامان و الذمة و اقرّوا له بالجزية قال له البطريق يا ذا الرجل ان كان صاحبكم الى وهو الذى ليس عليه اسير فقل له يدن مذافانا نعرفه بصفته ونعته وانردوه من بينكم وليقم بازاء الحصن حتى فراه فان كان صاهبنا الذي نجد نعته في الانجيل نزلنا اليه و اعتقدنا منه الامان و الذمة واقررنا له بالجزية و أن كان هو غير الذي نجد صفته و نعته فما لكم منًّا غير القتال - قال فرجع ابو عبيدة الى عمرو الخبرة بما قال البطريق فهم عمر بالقيام فقال له اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ياامير المؤمنين تخرج اليهم منفرها وليسعليك عدة للحرب غير هذه المرقعة ؟ فانَّانخشي عليك ان يكون مذهر غدر فيذالون مذك فقال عمر قُلْ أَنْ يُصْيِّبُنَا اللَّهُ مَا كَتَبُ اللَّهُ لَنَا هُوَ مُولِٰمِنَا وَعَلَى اللَّهَ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ثم اصر ببعيرة فقدم اليه فاستوى على كورة وعليه مرقعته و ليس عليه غيرها و على رأسه قطعة عباءة تَطُوانية قد عصب بها رأسه وليس معه غيرابي عبيدة سائربين يديه حتى قرب من الحصن و وقف بازاء البطريق و الباطليق وتكلم ابو عبيدة و قال يا هؤلاء هذا امير المؤمنين قد اتى فمد البطريق عينه اليه فزعق و قال بعلو صوته هذا و الله الذي نجد صفته و نعته في كتبنا و من يكون فتيم يلدنا على يديه وال محالة في ذاك ثم قال يا اهل بدت المقدس يا ويلكم انزلوا اليه واعتقدوا منه الامان والذمة فهذا والله صاحب مُحَمَد بن عبد الله فلما سمعت الروم كالم البطريق نزلوا مسرعين و كان قد ضاقت انفسهم من الم الحصار ففتحوا الباب و خرجوا الي عمر بن الخطّاب يسألونه العهد و الذمة ويُقرّون له بالجزية فلما نظر اليهم عمر على تلك الحال تواضع لله سجحانه و خرَّ ماجدا على قدب

بعيرة ثم اقبل عليهم و قال ارجعوا الي بلدكم و لكم الذمة و العهد ان سألتمونا و اقررتم لنا بالجزية قال و رجع القوم الى حصنهم و لم يغلقوا الباب و رجع عمر الى معسكرة فبات فية ليلة فلما كان من الغد قام فدخل اليها وكان دخولة يوم الاثنين واقام فيها الى يوم الجمعة و خط بها صحرابا و هو موضع مسجد و تقدم فصلى باصحابه صلوة الجمعة فهمت الررم بغدرهم و كان ابو الجعيد الذي نصب عليهم باليرسوك عندهم الجل اهلة و ماله فقالوا ما ترى في غدرنا بهؤاد العرب اذا اشتغلوا في صلوتهم وسجدوا وليس معهم القحرب؟فقال لهم صاحبهم ابوالجعيد يا قوم التفعلوا والا تغدروا بهم فانكم أن فعلتم ذلك بهم أديل عليكم عفد الغدر ولكن اظهروا لهم الدنيا و اتركوهم فان كانوا اصحاب دنيا و لها يطلبون دون الأخرة اشرتُ عليكم بما تصلعون بهم قالوا وما الذي نصلع؟ قال ابو الجعيد اظهروا للعرب ما لكم من الزيدة و مقاع الدنيا و ما فيها التي لا يصدر صاحبها علها فان طلبوا وهموا بغدر فشانكم و ما تريدون . قال فاقبل القوم على ما كانوا يقدرون عليه صى المال و المتاع الحسن فاظهروه وصفّوه في طريق المسلمين وشوارعهم فجعل المسامون يفظرون الى ذاك في دخواهم ويتعجبون منه وقالوا الحمد لله الذي اورثنا ديار قوم لهم مثل هذا من الدنيا و لوسويت الدنيا عند الله جناح بعوضة ماسقى الكافر منها شربة ماء \_ قال عون بن سالم فوالله ما من المسامين من جعل ينه على شيء من مناعهم قال ابو الجعيد هوالاء القوم الذين وصفهم الله تعالى في التورية و الانجيل و انهم لايزالون على الحتى ولا يقوم بحربهم احد ما داموا ءاي ما هم عليه .

قال الواقدي رهمه الله واقام عمروضي اللفعفه في بيت المقدس عشرة ايام - قال شهر بن حوشب سمعت كعب الاحدار يقول ان عمر بن الخطاب رضي الله عده لما صالح اهل بيت المقدس و دخلها اقام فيها عشرة إيام و (قبلت نحوة وكذت في قرية من قريى فلسطين فقدمت عليه لأسلم على يديه و ذلك ان ابي كان اعلم الناس بما انزل الله على مومى بن عمران عليه السلام و كان لي صحباً و علي مشفقا و لم يكتم عني شيئًا الا علمنى اياة فلما حضرة الموت دعاني اليه و قال يا بُني انك تعلم انى ما المخرت عذك شيئًا مماكنت اعلمه الا اني خفت عليك أن يخرج بعض هؤاله الكذّابين فتنَّبعه و قد جعلت هاتين الورقتين في هذه الكوة اللي ترى فلا تعرض لهن ولا تنظر فيها الا أن تسمع بخبر نبيّ بعث في أُخر الزمان احمه مُحَمّد فان يُرد الله بك خيرا فافت تَتْبَعَهُ ثُم مات بعد رصيته ايّاني - قال كعب ندننة علم يكن شيء احبّ اليُّ من أن ينقضي المألم حتى انظر ما في الورقتين فلما انقضى المأتم اقبلت الى تلك الكوة ففتحتها واستخرجت الورقتين ونشرتهما و نظرت الى ما فيهما و اذا فيهما مكتوب لا الله الاالله صُحَمَد ومول الله خاتم النبيين لا نبيّ بعده مولدة بمكة و دار هجرته طُيْمة الطيّبة الامدنة ليس بفظ و لا غليظ ولا سختاب امَّته الحامدون الذين يحمدون الله على كل حال السنتهم رطبة بالتكبير و التهليل و هو منصور على كل من نأواة من اعدائه اجمعين يغسلون فررجهم ويسترون اوساطهم اناجيلهم في صدورهم وتراحمهم بينهم تراحم الانبياء بين الامم و هم اول من يدخل الجنّنة يوم القيمة من الامم وهم السابقون المقربون الشافعون المشفّع لهم - قال كعب فلما قرأت ذاك

قلت في نفسي رهل علمني ابي شيئًا وهو خير من ذلك ثم مكثت بعد رفاة ابي ما شاء الله الى ان بلغنى ان النبي صلَّى الله عليه و ألم وسلّم قد ظهر بمكة و هو يظهر امرة مزة بعد اخرى فقلت هو والله المحالة ولم ازل ابحم عن اصرة حتى قيل انه قد خرج من مكة ونزل بيشرب فجعلت ارتقب امزه حتى غزا غزواته و نصر على اعدائه فجهزت نفسي اريد المسير اليه فبلغني انه قد قُبض صلَّى اللَّه عليه و أله وسلَّم كان ابواب السماء قد فتحت والملتكة تنزل زُمرا و قائلا يقول قبض رسول الله صلَّى الله عليه و أله و سلَّم] وانقطع الوهيعن اهل الارض فرجعت الى ارض قومي و جاءنا الخبر انه قد قام بعده خليفة من استه اسمه أبو بكر الصديق فقلت اقدم عليه فلم البث أن جاءتنا جنون وجبوشه الى الشام ثم جاءتنا رفاته ثم قيل انه قد استَخْاف عليهم رجل اسمه عمر فقلت لا ادخل في هذا الدين حتى اعلم حقيقته و لم ازل متوقعا حتى قدم عمر بن الخطاب إلى بدت المقدس و صالي اهلها ونظرت الى وفائهم بعهدهم و ما صفع الله العدائهم فعلمت أنهم امة النبتى الامي رهدتت نفسي بالدخول في دينهم و انا متردد في ذلك نو الله إنى ذات ليلة لقائم على سطحي و إذا برجل من المصلمين يقرأ يَّايَّهَا الَّذِينَ ٱوْتُوا النِّيْلَبِ أَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لَمَا مَعَكُمْ منْ قَبْل آنَّ تَطْمِسَ وُجُوهًا فَنُرُدُهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ فَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَذًا اصَّعَبَ السَّبْت وَ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا - قال كعب نلما ممعت هذه الله خفت

٢ [ - ] في نسخة واحدة ٣ ( ن ) فعلمت انه الغبي اليخ

و الله ان لا أصبح حتى تعول وجهي فما كان احب الي من الصعاح ان يرد فلما اصبحت غدوت من منزلي و مألت عن عمر بن الخطاب وضي الله عنه فقيل انه في بيت المقدس مقيما فقصدت اليه فاذا يه قد صلَّى باصحابه صلُّوة الفجر فاقبلت اليه و سلَّمت عليه فرد على السام وقال مرن انت ؟ فقلت إنا كعب الاحبار و اني قد جدَّت اردد الاسلام والدخول فيه فاني وجدت صفة متح مد وامته في الكتب المنزلة ان الله عز و جلّ ارهى الى موسى في بعض كتبه يا موسى اني ما خلقت خلقا اكرم علي من مُعَمد لولاه لما خلقت جُنّة و لانارا و لا شمسا و لا قمرا و لا ارضا و لا سماء امَّتهُ خير الامم و دينه خير الاديان ابعثه في اخر الزمان امّنه صرحومة وهو نبيّ الرحمة النبيّ الامتى التهامي القرشي الرحيم بالمؤمنين الشديد على الكافرين مريرته مثل علانيته و قوله لا يخالف فعله القريب و البعيد عنده سواء صتواصلون متراحمون فقال عمر حقًّا ما تقول يا كعب قال اي والذي يسمع ما اقول و يعلم ما تخفي الصدور فقال عمر لحمد لله الذي اعزنا و اكرمنا و شرفنا ورحمنا برحمده التي وسعت كل شيء و هدانا بمُحمَّد صلَّى الله عليه و اله وسلَّم فهل لك الله يا كعب بالدخول في دينفا ؟ فقال كعب يا اصير المؤمنين أ في كتابكم الذي أُنزل عليكم ذكر نبيكم ؟ مَقَالَ عَمْرُ نَعْمُ ثُمْ قُرْاً وَ وَصَلَّى بِهَا ۚ إِبْرَهَيْمُ الْذِيهُ وَ يَعْقُوبَ لِبُنَّاتِي اللَّه اللَّهُ اصْطَفَى لَكُمُ الدَّيْنَ فَلَا تُمُودُنَّ أَلَّا وَ أَنْدُمْ مَّسْلَمُونَ - أَمْ كُنْدُمْ شُهَدَاءَ اذْ حُضَر يَعْقُوبَ الْمُوتُ اذْ قَالَ لِبَنْيْهُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ الْهَكَ وَ إِلَّهَ أَبَّائُكُ ابْرُهْيْمَ اللَّية - ثم قرأ مَا كَانَ ابْرِهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَ لاَ فَصْرَانياً إِلَّايَةَ - ثُمْ قَرَا وَ مَنْ يَبْتُغَ غُيْرَ الْأَمْلَامِ دِينًا ۖ فَلَنْ يُقَبِّلَ مِنْهُ ـ ثُمْ قرأ الَّيْوْمَ

وقعة بيت المقدم \_ قسمة الشام وجوع عمر رض الْمُلْتُ لَكُمْ دِينْكُمُ وَ اتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْسِلْامَ دِيناً - ثم قرأ وَ مَا جَعَلُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ ٱبِيْكُمْ ٱبْرِهْيَمْ هُوَ سُمْكُمُ المسلمين من قَبْلُ - قال كعب فلما سمعت ذاك قلت يا امدر المؤمنين إذا اشهد إن لا الله الله و اشهد إن صحمد ( رسول الله ففرخ عمر باسلام كعب ثم قال له هل لك إن تسير معي الى المدينة فتزور قبر النبي صلّى الله عليه وأله وسلّم و تتمتّع بزيارته ؟ فقلت نعم يا امير المؤمنين انا افعل ذلك - قال فارتحل عمر بعد ان كتب الهل بيت المقدس عهدا و اقرهم في بلدهم على الجزية و سار بعسكرة الى الجابية فاقام بهاو دَّرَن الدرارين و اخذ الخمس الذي فيه لله عزَّ و جلَّ مما افاء الله على المسلمين ثمقسم الشام قسمين فاعطى ابا عبيدة من حوران الى حلب و ما یلیها و امرة بالمسیر الی حلب و ان یقاتل اهلها حتی يفتحها الله على يديه واعطى ارض فلسطين وارض القدس والساحل يزيد بن ابي سفيل وجعل ابا عبيدة واليا عليه و امريزيد ان يحارب اهل قيسارية الى ان يفتحها الله على يديه وكان قد اعطى اكثر المجناد الى ابي عبيدة مع خاله بن الوليد و سير بعمرو بن العاص الى مصرو استعمل على قضاء حمص عمر بن معيد النصاري ثم سار عمر الى مدينة رسول الله صلى الله عليه و أله و سلم و اخذ كعبا معه و كان الناس في المدينة يظنُّون ان عمر بن ألخَّطاب رضى الله عنه يقيم بالشام لما يرى من كثرة جيرها وطيبها و رخص امعارها و مما يخبرون عنها أنها بلاد الانبياء و هي الرض المقدسة و منها المحشر فبقي الغاس يتطاولون لخبرة و يخرجون في كل يوم ينتظرونه حتى قدم عمررضي الله عنه و ارتجت المدينة يوم قدومه و استبشر الصحابة بعدومه و سلموا عليه و رحبوا به و هذوه بما نتي المدينة بعدومه و سلموا عليه و رحبوا به و هذوه بما نتي الله على يديه فاول ما بدأ بالمسجد و سلم على رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم وعلى ابي بكر الصديق رضي الله عنه و صلى به ركعات و دعا بكعب الاحبار و قال حدث المسلمين بما رأيت في الورقتين فحدثهم فازداد الغاس اليمانا ه

تم الجزء الثاني من تصحيحه من كتاب فتوح الشام وقد فرغ من تصحيحه العبد الحقير وليم ناسو ليس لايرلاندي فهاريوم الاثنين السابع عشر من شهر سپتمبر سنه ١٨٩٠ ع ه

## بسم الله الرحم الرحيم

قال الواقدي رحمه الله حدّثني احمد بن الحمين بن العباس المعروف بابن سفيل النحوي قال حدّثني ابو جعفر احمد بن عبيد بن ناصيح قال حدّثني عبد الله بن جعفر ناصيح قال حدّثني عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن يحيى عمن حدّثهم ممن تقدم ذكرهم و اسمارهم في لول الجزء و حديث القوم قريب بعضه من بعض و الله يعيدنا من الزيادة و النقصان في الصدق (مانة و الكذب مهانة م

قال الواقدي رحمه الله والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهادة ما اعتمدت في خبر هذا الفتوح الا الصدق و ما احدثه الا عن قاعدة الصدق و لأثبت فيه فضائل اصحاب ومول الله صلى الله عليه و أله و سلم و لأرغم بذلك اهل الرفض و الجاحدين عن السّعة و الفوض و اذ لولا هم بمشيّة الله عزّ و جلّ لم تكن البلاد للمسلمين و و الفرض و اذ لولا هم بمشيّة الله عزّ و جلّ لم تكن البلاد للمسلمين و و انتشر علم هذا الدين و فلله درهم لقد جاهدوا و صابروا و ثبتوا للقاء العدر و بذلوا جهدهم و ما قصروا و حتى زحزحوا الكفر عن سريره و و تهياً لمسيرة و اذلوا كسرئ وقدصر و الجلند بن كركي حتى علا الاسلام

و ظهر ـ وذُلَّ الكفرُ وتقهقر ـ لا جرم قال الله فيهم فَمِنْهُم مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ \*

قال الواقدي رحمه الله و ذلك اذه لمابعث عمر رضي الله عنه امراء الشام بعث ابا عبيدة عاصرين الجراح الى حلب وانطاكية و المعرّة وما يليهم من الحصون و بعث عمرو بي العاص الي مصرو بعث يزيد بن ابي سفين الى ساحل الشام فغازلها وكانت قيسارية اهلها بالخلق كثيرة الجدد وكان عليها قسطنطين بن الملك هرقال و معه ثمانون الفا من الروم و من العرب المتنصّرة و من الدوسية فلما مظر قسطنطين الى المسلمين بعث الى هوقل بصاحب صرعش الون بن منجال في عشرين الفا من ابطال الدوسية ونفد له المراكب بالزاد و العلوفة فلما نظر يزيد بن ابي سفين الى ذلك و أن لا قدرة له على قيسارية كتب الى امير المؤمدين عمربن الخطاب رضي الله عذه "بسم الله الرحمل الرحيم من يزيد بن ابي سفين عامله على بعض الشام الى امير المؤمنين عبر بن الخطاب ملام عليك ماني احمد الله الذي لا اله الا هو أ الحيّ القيوم ] و اصلي على نبية مُعَمّد اما بعد يا امير المؤمفين اني نزلت قيسارية وهي مدينة اهلها با خاق كثيرة الجند وليس اليها سبيل وان قسطنطين بن الملك هرقل قد . استنجد بابيه وقد انجده بصاحب مرعش وهو لاون بن منجال في عشرين الفَّا من الدوسية و المراكب ترد عليه في كل يوم بالعلوفة و الطعام وأريد النجدة والسلام " وبعث الكتاب الى عمر رضي الله عنه مع ساام

٢ [ - ] في نسخة واحدة .

وقعة قيسارية ـ بلوغ خبر صلح قنصوين الني حلب بن حميد النخعي فلما ورد سالم المدينة سلم الكتاب الى عمر و سلم عليه فقال عمر من اين هذا الكتاب ؟ قال من عاملك يزيد بن ابي سفين فاخذ عمر الكتاب و فكه و قرأة فلما اتى في الحرة تفكر في امر يزيد و ما دفع اليه و اذا على رضي الله عنه قد قدم فقام اليه عمر وعانقه وسلم بعضهما على بعض ثم جلسا فقال على يا امير المؤمدين كيف حالك؟ فقال عمر انا من الله بخير و إنا اماله المعونة فيما ولآني و الله لو ضاعت شأة بالفرات لاكف بها عمروهذا كتاب يزيد بن ابي مفيل من على قيسارية الشام يطلب مني النجدة فقال على لا تغتم على المسلمين و لا تجزع فان الله سيفتها عليك رغما فانجد يزيد بن ابي على المسلمين و لا تجزع فان الله سيفتها عليك رغما فانجد يزيد بن ابي قدرت علية فكتب عمر الى ابي عبيدة يأمرة بنجدة يزيد بن ابي سفين و نفذ اليه كتابا ه

قال الواقدي رحمه الله فكان مع ابي عبيدة عشرون الفا و مع يزيد بن ابي سفيل ستة ألاف ومع عمرو بن العاص عشرة ألاف فارس قال الواقدي رحمه الله فلما وصل كتاب عمر الئ ابي عبيدة نفذ الى يزيد ثلثة ألاف فارس مع حرب بن عدى و بقي ابو عبيدة في سبعة عشر الفا اكثرهم من اليمن و ذاك ان ابا عبيدة كان قد صالح اهل قنسرين و الحاضر عفوة على خمسة ألاف ارقية من الذهب ومثلها من الفضة البيضاء و الفي ثوب من اصفاف الديباج وخمسمائة وقير من القين و الزبيب فلما تم صلحهم وجبوا ما ضمنوه من مدينتهم وحاضرهم كتب لهم الكتاب و شرط لهم الشروط و دخل ابو عبيدة وخالد في خاصتهم و من رجال المؤمنين و سادات المسلمين فخطوا فيها معجدا و بلغ ذلك اهل حلب من صلح قنسوين و مسير العرب اليهم فاضطربوا

لذلك اضطرابا شديدا وكان عليهم رئيسان وكانا اخوين لاب وام و كانا يسكنان في القلعة و لم تكن المدينة يومئذ صحيطة بالقلعة وانما كانت المديدة مغفردة بذاتها وكان البطريقان يقال الحدهما يوحدا والاخريوتنا وكان ابوهما ملك الباك واعماله وضياعه و رمناته الي حدود الدروب و الى حد الغرات وقد ملك حلب منينًا لا يدازعهمنازع و كان هرقل طاغية الروم قد اقطعه اياها كل ذلك فزعا من شرة وعظيم مكرة وكانت ملوك الروم تهابه و توقرة والاتحاربه كل ذلك انفا على ملكهم واجتماع كلمتهم لانه كان قد ازعج من رومته (!) و هو غلام للله يجلس في المملكة لكثرة شرة و تدبيرة و شدة بذي عمة فلما فزل العواصم استخلص لغفسه قلعة حلب و بذاها و حصفها و انبسط في البلاد فلما هلك ملك الامر من بعدة ولدة يوقذا و كان الكبير و كان شجاعا بطا جامعا للاسوال مقداما في الحرب لا يصطلى بنارة وكان اخوة يوحنا لينا و كان قد نزع يدة من الملك و ترهّب وكان اعلم اهل زمانه و انه لما بلغهم الخبران ابا عبيدة قد قصد اليهم قال الخيه يرقنا على ما ذا عولت ؟ قال على قتال العرب ولا ادعهم يقربون ص ارضنا و بلدنا وأري العرب انى لست من جملة من التوا من بطارقة الشام و لا من غيرهم قال له اخوه يوحنا و كان قد درس النجيل و قرأ المزامير وليس له همة الاعمران الكنائس و بناء الاديرة وتشييد الصوامع وكسوة الشماسمة والقسوس والرهبان والقيام بامورهم فلما باغ هذين الخوين فتم الحاضر عنوة و قنسرين صلحا و أن العرب نازلون عليها رخيلهم تضرب الى المعرات والعواصم والبقاع الى حد الفرات فاقبل بوحنا على الخيه الاكبر يوقفا فقال له يا الحي اني اريد ال

اخلو بك ليلة رأشاورك وأطلعك على رائبي واشرف على رائك . قال فانعم له بذلك فلما اجتمعا و اجنهما الليل اجتمعا في دار كانت لابيهما في القلعة فلما جلسا للمشورة اتبل يوقنا على اخيه يوحنا و قال يا المي الا ترى ما قد نزل بالملوك من هؤلاء العرب الجياع الاكباد العراة الجساد؟ و ما حل باهل الشام منهم من القتل و النهب و اخذ الاموال قهرا؟ و ما ينزلون على مدينة من مدائن الشَّام الله فتحوها و ملكوا اهلها فما ترى أن نصفع في امرهم فكأني بهم قد اشرفوا عليفا؟ بقال يوحذا يا الحي قد استشرتني في امرك فاني انصحك و لا اغشك ان قبلت النصية و ان كفت اصغر منك سنًّا و اقل بالحروب مذك بصدرة فوحقي المسدح ان قبلت مشورتي ليعلون امرك و تسلم لك حالك و نفسك فقال له يوتنا ما علمتك الا ناصحا فما عندك من الراي؟ فقال الرامي عندي اذلك ترسل رسولا الى العرب قان شدت إذا اكون رسواك اليهم فتبذل لهم شيئًا من المال و تسألهم الصلح وتتفق معهم على مال معلوم ترفعة اليهم في كل عام ما دامت الغابة لهم فلما سمع يوتدا ذلك من كام اخيه اقبل اليه وقد استوثق غضبا و قال قبتعك المسيير ما اعجزرايك وانماولدتك امك زاهبا وقسا ولم تلدك ملكا و لا صحاربًا و الرهبان لا قلوب لهم لان اكلهم العدس و الزيت و البقل و لا يأكلون اللحم و لا يعرفون النعيم و ليس لهم بالقتال بصيرة ولا ملاقاة بالرجال واما انا فملك ابن ملك وليس بيني و بينهم الا الحرب وال تنسبذي الملوك الى العجز ويلك وكيف نسلم ملكذا إلى العرب و نعطيهم القياد من انفسنا من غير حرب و لا لقاء فلما سمع . وحنا ذلك من كلام اخية تبسم من كلامة تبسم المتعجب و قال له

يا اخي و حقى المسيم اني اظن ان قدلك قد اقترب النك صاحب بغي تحب مفك الدماء وتتل الذفس وما اظر جموعك باكثر من جموع الملك هرةل الذي جمعها في اليرموك مع باهان و هؤاله القوم قد أديل لهم عايدًا فاتَّق الله و لا تُعن على قتلك فلما سمع يوقدا كلام اخيه داخله الغضب وقال قد اكثرت النام و اطنبت في مدحك العرب و انبي است كمن القوة من الجموع الذي ذكرتها و لا أقاس بهم ومع هذا فما اعلم أن أحدا ممن ذكرت من أهل المدن و غيرها سلّم بلالة عنوة قبل إن يقاتل و انما جمعت الاموال لادنع بها الذي عني و اني مجمع على قدّال العرب و محاربتهم فان ظفرني الصليب عليهم و اغلبنى المسيح عليهم طلبت العرب الى ان ادخل خلفهم الحجاز و العود على سائر الملوك و ارجع الى الشام ملكا و لا يقدر هوقل ان يذارعني وال هزمتني العرب طلعت قلعتي هذه و لزمتها فاني اوعيت فيها ص الزاد و الاطعمة ما يكفيني طول دهري و اكون فيها عزيزا الى ان اموت و لا القي يدي الى العرب و لا ابدل اموالى من غير سبب و لا تعاودني في شيء من امور العرب بكلام تدعوني فية الى الصليح الا ابطش بك قبلهم .

قال الواقدي رحمة الله و احتوى الشيطان على قلبه و قد سوّل له سوء الفعل فلما سمع يوحنا كلام اخيه يوقدا قال كلامك علي حرام ابدا حتى ترجع الى رئي و مشورتى و تغتهى الى قولي ثم قام نفه مغضبا فلما كان من الغد جمع يوقذا اليه جميع من لجأ اليه من العسكر من الارمن والمتنصرة و غيرهم و عرضهم على نفسه فمن اراد ملاحا اعطاه و فرق فيهم الاموال و جعل يهون امر العرب عليهم و يقول انما

قال الواقدي رحمة الله و عزم على ققال ابي عبيدة قبل ان يصل اليه والى بلدة ثم عمد الى بطريق من بطارقته اسمه كركرس وضم اليه الف لابس و وكلَّه بحفظ بلدة و أن يذبُّوا عده من غارة و سار يونذا بمن معه يريد أن يلقي جيش أبي عبيدة و المسلمين وهم يومئذ في انذى عشر الفا مدرعا غير من كان بغير لبس و نشرت أمامه الاعلام و الصليب الذي يعظمه وكان صليبا من الجوهرو من حوام الف علم - قال صهيب بن ثعلبة الكندي اقام ابو عبيدة على مدينة فنسرين بعد أن فتحها بالصلم حتى أتاة البريد بكتاب امير المؤمنين عمر بن الخطاب يأمرة ال يبعث الى يزيد بن ابي مفين من جيشة فبعث اليه بثلثة الاف فارس و عول ابو عبيدة بالمسدر الى حلب فدعا برجل من بذي ضمرة يقال له كعب بن ضمرة الضمري وكان بطلا محاربا شديد البأس عظيم الاختلاس وكان اذا ثبت على وجه الارض للقدّال لا يهاب الجحافل قلّت عليه اركثرت وضم اليه الف فارس و مرحه على مقدمته و قال يا كعب لا تعانل جيشا لا تطيقه و أحترر ص هذا العلم و اعرف خبرة وانا راحل من وراثك نسار كعب بن ضمرة يريد حلب وكان يوقنا قد قدم امام عسكره عدونا يأتوه بالخبار فوردت عليه جواسيسه يخبره ال خيول المسلمين قد اتت تريد بلدة و تروم قتاله فقال لهم في كم اتت العرب فقالوا في الف فارس

۲ (ن) کراکلس ۳ (ن) واختبر امرهذا النج ۴ (ن) جیوش

و ها هم نزول على سنة اميال من بلدك قال فكمن يوقفا كمينا ثم سار اليهم بنصف جيشة حتى اشرف على المسلمين وهم نزول في اماكنهم على نهر من الماء يسقون خدولهم ويسبغون الوضوء فبيذما هم كذلك اذ اشرف عليهم يوقذا [ بجيوشه و بطارقته فلما اشرف عليهم يوتنا والصليب أمامه نادى المسلمون بعضهم ببعض وامتووا على خيولهم و ركب كعب بن ضمرة فرسه و سبق في اوائل قومه واشرف على جيش يوقذا ] فحرز الجيش انه في خمسة ألاف فارس وكان يوقنا قد قسم عسكرة شطرين النصف معة و النصف في المكمن فلما نظر كعب الى يومنا وجيشه انقلب الى اصحابه وقال يا انصار دين الله اني نظرت عسكر عدوكم و حرزتهم و هم في خمسة النف و هم لكم مغنما اما يقابل واحد منكم خمسة نفر؟ قالوا بلى والله واقبل يشجع بعضهم بعضا وقربت الفئة بالفئة وصاح يوقنا برجاله و غلمانه وبطارقته والمرهم بالحملة على المسلمين فحملوا باجمعهم حملة صعبة وهمل المصلمون عليهم والتقى الجمعان واشتبك الحرب و قاتل العربان قتال الموت [ الى ان اشرفوا على الذهم وهم على ذلك ] وقد ايقنوا بالفذيمة و الظفر اذ طلع عليهم كمين المشركين وهم في خمسة الاف من ور تهم و كر اصعاب الكمين بالحملة على المسلمين -قال مصعود بن عون الجمعى شهدت الخيل الذي بعثها ابو عبيدة على طلائعه مع كعب بن ضمرة وكذت نيها يوم الدّقى الجمعان و قد خرج علينا الكمين و نحى في القتال و نحى لا نظل أن لهم كمينا

٢ [ - ] في نسخة واحدة

فطلع من وراء ظهورنا و إذا بصوت حوافر الخيل قد ارتفعت فما شعرنا الأو الخيل قد اكبرت عليفًا فايقنًّا بالهلكة بعد أن كُنًّا موقنين بالغلبة وصرنا في وسط الاعلاج فلم يكن لذا بد من القتال فافترق المسلمون ثلث فرق فرقة منهم منهزمة وفرقة قصدت لقدال الكمين وفرقة مع كعب بن ضمرة و قد جهدت لقتال البطريق يوقفا و من معه من عباد الصليب - قال مسعود بن عون فلله در رجال كندة لقد قاتلوا قتالا شديدا وابلوا بلاء حسنا ووهبوا انفسهم لله تعالى حتى متل منهم ذلك اليوم مائة رجل في مقام واحد وعمل اهل الكمدن عملا عظيما و كعب بن ضمرة قلق على المسلمين يقاتل عنهم و هو يجول بالراية ويذادي يا مُحَمَّد يا مُحَمَّد يا نصر الله انزل يا معاشر المسلمين البتوا لهم فانما هي ساعة و أندم الأعلون و جعل المسلمون يقبلون الده حتى اجتمعوا من حوله فنظراليهم والجراح فاشدة فيهم و قد قُتل من المسلمين مائة و سبعون رجلا فاما الاعيان مفهم - عبان في عاصم النجيدي - و زفر بن العامر البياضي من بذي بداضة - وحازم بن شهاب -وسهدل بن اشيم البجلي ـ و رفاعة بن محضن الظفري ـ وعامر بن فر الضمري - رو قيس بن طالب الضمري - ونجبة بن وارم الضمري] - و عُذَان بن سيف الضمري - ونعام بن ضمرة الضمري - وصحكم بن ماجد اليشكري \_ و سنان بن عروة احد بني طَّينة بن حازم السكسكي \_ و صعيد بن مفلم مولى لبذي ساءدة و كان ممن شهد يوم السلاسل و تبوك بين يدى رسول الله صلى الله عليه و أله و سلم و شهد قدال

٣ [ - ] في نسخة واحدة ٣ عيان ع لجام ٥ طهبة بن عارم ٧ سعد .

اليمامة مع خالد بن الوليد ـ قال مسعود بن عون فو الله لقد امقدًا على ققله و وجدنا نيم اربعين ضربة كلها في مدره و لم نجد واحدة في ظهرة فكانت العيان اربعة عشر رجة الا ان الرجل ما تُتل حدى قُتُل اعدادا من المشركين و ظهر الفشل في المشركين حين نظروا الى ثبات المسامين على قلة عددهم وما يهولهم من قتل منهم فهموا يقهزموا فتبتهم يوقفا وقال لهم يا ريلكم ما العرب الاكمثل الذباب ان صُوقت ولَّت و ان تُركت طمعت و لمَا نظر كعب بن ضمرة الى من وقدل تحت رايقه ] اغتم لذلك عما شديدا فنزل عن فرسه و لبس ورعا فوق درعه و شقة وسطه بمذطقه و مسيم وجه الفرس و مفاخرة و و كان قد شهد معه المواطن وجاهد عليه بدن يدي ومول الله صلّى الله عايم و اله و سلم و كان قد سمّاه الهطال ثم استوى على ستنه و وقف امّام المسلمين و جعل ينظر الى القتلى و هو مفكّر في امرة و الرابة بدده وهو يندطوس ابي عبيدة جيشا يصل اليه او طليعة تقدم عليم فلم يو لذاك اثرا و ذلك ان ابا عبيدة قطعه عن المصير اليه قدوم اهل عاجه و ذلك انه لما سار يوقفا الى حرب المسلمين اجتمع مشاييخ اهل حلب والرؤحاء بعضهم الى بعض وقالوا يا قوم انكم تعلمون ان هؤلاء العرب قد اطاءقهم اهل دين الصليب و دخلوا في ذمتهم و منهم من رجع الى دينهم و من قاتلهم خصر فهل لكم أن تعيروا الى امير العرب و تطلبون منه الصليم لذا ونصالحه على مدينتنا وندفع اليه ما احبّ من اموالفا ؟ فان ظفر المسلمون بالبطريق يوقفا نكون

٢ [ - ] في نسطة راهدة

نعن امنين قد مبقنا الى الصلح وإن يغلب ويرجع سالما لم نعلمه بصلحنا واتَّفق وايهم على ذلك وخرج منهم ثلُّتون رجلًا من رؤسائهم و سلكوا طريقا غيرطريق يوقفا حتى اشرفوا على عسكر ابي عبيدة و هو فازل على قِنسرين وهو عازم على الرحيل [ الى حلب في اثر كعب بن ضمرة] فلما اشرف الثلثون رجة على المسلمين فادوا لفون لفون و كانت العرب قد علمت بهذة الكلمة ان معناها الامان وكان عمر وضى الله عنه قد بلغه ذاك و كان يكتب الى عُماله بالشام أنه قد بلغني أن لفون بالرومية الامان ومسمقموه يقولها فلاتعجلوا عليه بالقتل فيطالبكم الله بدمه يوم القيمة و عمر صدة بريّ فكانت العرب يعرفونها ] فلما سمع المسلمون اسرعوا اليهم و ارتفوهم بين يدي ابي عبيدة فقال خالد يوشك ان هؤلاء يطلبون الصليح والامان لانفسهم وهم اهل صلب قال ابوهبدئة ارجو أن يكون ذلك أن شاء الله و أن صالحوني صالحتهم قال و هو لا يعلم ما فده اصحابه و كان قدومهم علده لدلا و الندران توقد بين يديه و منهم رجال قيام في صلاتهم يقلون القرأن فجعل بعضهم يقول لبعض ببذا الفعال نصروا عليما فلما سمع الترجمان مقائلهم اخبر ابا عبيدة بذاك و ما قد تذاجوا به بينهم فقال ابو عبيدة أنا قوم سبقت إنا به العناية من خالففا و أنّا رجال لا نريد بدين الله و رسوله بدلا و لانجزع من قلل العداد فاخبرهم الترجمان بذلك و قال لهم من انتم ؟ فقالوا فعن سُكآن حلب من تجارها و سوقيها و رؤسائها وقد جئناكم نطلب الصليم مذام فعال ابو عبيدة وكيف فصالحكم؟ وقد بلغذي أن بطريقكم

٢ [ - ] في نسخة رهدة

قد صمم على قتالنا وقد حصن قلعته وجعل فيها ما يقوته سذين و اتَّخَذُ الْجِنْدُ وَ اكثر مِن ذَاكُ وَ مَا لَكُمْ عَدْدُنَا صَلَّمٍ فَقَالُوا أَيُّهَا الْأَمْيُرِ ان صاحبنا خرج من عندنا يريد حربكم و ققالكم قال ابو عبيدة و متى خرج ؟ قالوا خرج سحرا و خرجنا نحى من بعدة و سلكفا طريقا غدر طريقه و اتّا نرجو إنه هالك لا محالة لانه قد ركب غارب البغي و ام يرضٌ بالصليح وقد إطاع هواة و صن اطاع هواة وقع في سلك الردى فلما سمع ابو عبيدة بخررج البطريق خاف على طليعته منه و قال لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم هلك و الله كعب و من معه و انا لله و انا اليه واجعون ثم اطرق الى الارض وقال شيوخ اهل حلب للترجمان كلّم لذا الامير في الصلح \_ قال فكلّمة فقال ابو عبيدة بضجرة لاصلم لهم عندنا - قال فخاف الشدوخ على انفسهم و قالوا له انه قد اجتمع اليذا من القرايا و الرساتيق خلق كثير فإن صالحتمونا عمرنا لكم الارض و كما لكم عونا على عمارتها وعشدا في ظلَّكُم ايام عدلكم و ان انتم ابيتم ذلك نفر الناس عدام و طلبوا اقصى بلادهم وشاع الخبر انكم لاتصالحون فلا يبقى حواكم احد - قال فاعلم الترجمان ابا عبيدة بماقالوا فجعل ينظر اليهم واذا قد بدر اليهم من القوم رجل دحداج من الرجال احمر الوجه وكان حكدما من حكماء الروم فصيح بلسان العرب فقال ايها الامدر اسمع ما أنَّفيه الدك من العلم الذي انزله الله في الصحف على انبيائه مقال ابو عبيدة قل لنصمع فان كان حقاً عملنا به و أن كان غير الحقى لم اسمعه فقال أيها الامير أن الله سبعانه انزل على انبيائه " انا الربّ الرحيم خلقت الرحمة و اسكنتها قلوب المؤمذين واذى لا ارهم من لا يرهم قمن احسن احسنت اليه

و من تجارز تجارزت عنه و من عفا عفوت عنه و من طلبني رجدني و من اغات ملهوفا أمنده يوم القدمة وبسطت اله في رزقه و داركت له في عمرة و كثرت له اهله و نصرته على عدوة و من شكر المحسن على احسانه فقد شكوني "و انَّا قد الدِّذاك ملهوفين خالفين فاقبل عثراتفا و أمن روعتنا واحسن الينا فبكي ابو عبيدة من قوله و قرأ إنَّ الله يُحبُّ المحسنين ثم قال صاَّى الله على مُحَمَّد و على جميع الانبياء فبهذا و اللهِ أَرْسُل نبيُّذا الى جميع الخلق فالحمد لله على هدايده ذا ثم اقبل على المسلمين وهم من حولة و فيهم الرُّوساء من المهاجرين والانصار و قال ان هؤلاء اهل سوقة وضياع وهم مستضعفون وقد رأيت النحسن اليهم ونصالحهم و نطيب قلوبهم فانه متى كانت المدينة في ايدينا و السوقة معنا فانهم يعيذونا بالميرة والعلوفة ويعلمونا بما يعزم عليه عدونا ويكونوا عينا لنا فقال رجل من المسلمين اصلح الله الامير ان مدينة القوم بالقرب من القلعة ولا نأمن القوم أن يدلوا العدو على عوراتذا و يذَّبؤهم باحوالدا وما اتى القوم الالمخدعونا الا ترى ان بطريقهم قد خرج يبغى قتالفا و حربفا فكيف يطلب هؤاله الصليح مثنا ؟ ولا شك انهم مكروا بكعب بن ضمرة و من معة من المسلمين قال ابوعبيدة ايها الرجل احسن ظنَّك بالله و توقُّ به فان إلله البخذلذا و لا يسلَّط عليذا عدونا فرحم الله مَن قال خيرا ارصمت واذا اشترط عليهم النصيحة للمسلمين في صلحهم لنًا ثم اقبل ابو عبيدة على القوم فقال اني اريد أن تبذلوا في صلحكم لذا مابدله اهل قدَّسرين قالوا ايها الملك أن قدَّسرين اقدم من مدينتنا و اكثر جمعا و مديدتنا مختلفة من الناس بجور صاحبها علينًا لانه قد اخذ اموالنا و عيالنا و صعد بالجميع الى القلعة

ر و بقى عندنا الضعفاء و من لا مال له و أنّا نسألك إن ترفق مِنَا وتعمل فيفا وتحسى البغا قال ابو عبيدة فما الذي تريدون ان تبذيروا في صلحكم ؟ قالوا نعطي انصف ما اعطى اهل مَّنصوبي قال ابو عبيدة قد قبلت ذلك منكم على آنا اذا نزاغا بساحتكم اعينونا بالمدرة وتبيعون وتشترون في معسكرنا ولا تكتمونا خبرا تعلموه من اعدائنا ولا تقركون جاسوسا يتجسس علينا و ان رجع بطريقكم منهزما تمنعونه ان يصعد الى القلعة ] قالوا ايها المير امّا ان نمنع البطريق ان يصعد الى القلعة بلا نجدُ الى هذا من سبيل ولا نقول لك مالا نفعاء لان هذا ما لنابه طافة و لا بمن معه من اعوانه و جنده قال ابو عبيدة فلا تمذموه الصعود الى القلعة و عليكم عهود الله و الأيمان المؤكدة أن تقولوا هذا القول بدية و تونون لذا دكل شرط عليكم قال و حلَّفهم بالأيمان التي يعرفونها فعلف القوم عن رجالهم وابذائهم ونسائهم وعبيدهم وسائر اهلهم فقال لهم ابو عبيدة انكم حلفتم و قبلنا ايمانكم فان اعبدا احدا مذكم قد اخلف او علم من البطريق علما ولم يخبرنا به فقد وجب عليه لذا القتل واخذ ماله و ولدة حالا لا يطالبنا الله بذمته و متى نقضتم ما شرطنا عليكم تلا عهد لكم ولا فمة لكم ولذا عليكم الجزية من العام المقبل - قال سعيد بن عامر التنوخي و رضي اهل حاب بما شرط عليهم ابو عبيدة و اخذ عهدهم وكذب اسماءهم وعزم القوم على الانصراف الي بلدهم فقال لهم ابو عبيدة على رسلكم حتى ابعث معكم من يشيّعكم الى مأمنكم

ا [ - ] في نمخة راهدة

فقد وجب علينا حفظكم الى ان تعوهوا سالمين الى بلدكم نقال له الرجل الدعداج ايها الامدر إنا نرجع فى الطريق الذي اليفا فيه و ما فريد احدا يسيرنا فتركم ابو عبيدة و بات ليلقه قلقا على كعب من ضعرة و من معه ه

قال الواقدي رهمه الله فرجع القوم من ليلتهم الي المدينة فانفجر الصبيح ولم يصلوا فلما اشرفوا على حلب نظر اليهم بعض اعلاج البطريق يوندا و هم راجعون و اقبل اليهم و سألهم من ابن اقبلقم ؟ و ماهد . تم ؟ فظفُّوا انه من اهل حلب فاخبروه بصلحهم مع ابي عبيدة فدركهم العليج ومضئ وان القوم استقبلهم اهل عطب و سألوهم فالمبروهم بالصليح ففرحوا بذلك فاتبل ذلك العليج حتى اشرف على يوقنا وهو مفازل اصحاب رسول الله صلّى الله عليه و أله وسلّم و قد احاط بهم و هو يظن انه قد ملكهم و يتوقع لهم الصباح اذ اشرف العليم فقال ايها البطريق اذلك غافل عما نزل بك و دهمك قال و ما ذاك يا ويلك ؟ قال ان اهل بلدك قد صالحوا العرب وكأنك بهم وقد ملكوا القلعة و اخذوا الاموال و قللوا النسوان فلما سمع يوقفا ما الخبرة العلم خشي على قلعده أن يملكوها في غديته فانفسخ عليه ما كان يأمله إن يفور بالظفر من ماهب ابي عبيدة كعب بن ضمرة و من معه و كان قد قُدل من المسلمين مائتين ونيف و كعب قد اضموني نفسه على الحرب و علموا انهم هلكي لا صحالة ـ قال كغب بن ضمرة وكفت ذلك اليوم ما حب الحرب [ بنفسي امنع عنهم واتيهم مهجتي فاذاا هجفني القتال وملتذي

٢ [ - ] نسخة راهدة

الحرب] التجيد الى اصحابي وانامع ذاك اتوقع فرجا من الله سبحانه وارتقبت راية ابي عبيدة ان تطلع فبمُد عليفا ذلك ولم يزل الحرب بينفا يوما وليلة الى الصباح من اليوم الثالث فاقسم بالله أن كان أحد صلَّىٰ وَ لا رصل الى زاد يأكله ولا ماء يشوبه و انا بدن اليأس و الرجاء وارتقب طريق قِنْسرين أن تُطْلع راية الاسلام منها و ما ارى الما اثرا اذ رأيت جيش العدر وقد اضطرب من جوانده وقد علت لهم ضجة عظيمة نقلت ما هذا الامدد لحقه من بلدة او من الملك فالنجيت الى كلمة الشدادُد الحول والاقوة الابالله العليّ العظيم - قال كعب بي ضمرة فو عيش رسول الله صلّى الله عليه و أله و سلّم ما قلت الكلمة حتى رأيت جيش العدر قد انكشف عنا على عقبيه نقلت الحمد لله حمد الشاكرين و الي اظن ان صائحاً صاح بهم من السماء فبددهم اجمعین او ملککة نزات علیهم کیوم بدر فلم از لهم اثرا - قال کعب فهممت أن اتبعهم فصاح بي المسلمون الى اين يا كعب ؟ ارجع اليذا اما كفاك ما نحن فيه ؟ اوطع بنا الارض و أرحنا مما نحن فيه من التعب والنصب و ادبنا فرضنا و ارح خيولنا فما رد الله عنَّا هرؤلاء القوم الا بمشيته و قدرته قال فنزل [اوفادهم و استقيلوا الراحة .

قال الواقدي رحمه الله و ابطأ خبر] كعب بن ضموة على ابي عبيدة فلما صلى الصبح انقلب من صلاته و اقبل على المسلمين و خاطب من بينهم خالدا و قال يا ابا سليمن ان اخاك ابا عبيدة ما رقد البارحة غما و ان كان يجب علينا الشكر بما فتح الله علينا

٢ [ --- ] في نسخة راحدة

و أن النفس تحدّثني أن الذين مع كعب بن ضمرة قد ذهبوا رتتلوا لما اخبروني هرُالهُ الذين مأاوني الصليح و الذمة أن صاحبهم يوقنا قد مار اليهم ولم أرَّلهم اثرا وأظنَّ أنه نظر الى اصحابنا فقاتلهم وقد قتلوهم عن أخرهم فقال له خاله رانا كمثلك والله مانمتُ من الغم عليهم فما الذي عزمت أن تصنع؟ قال على الرهيل ثم أمر الذاس بالاهبة فارتحل المسلمون وساروا يريدون حلب وعلى المقدمة خالد بن الوليد و على الساقة ابو عبيدة فما كان غير بعيد حتى اقبل خالد بن الوليد على المسلمين وهم نيام وقد جعلوا لهم ديدبانا يحرمهم فلما اشرف عليهم خاك و الراية بيدة صاح بالمسلمين النفير النفير يا انصار الدين فداروا من مضاجعهم كأنهم اسود زائرة راستووا على متون خيلهم واستقبلوا صاحب الراية فعرفوة فصاح بعضهم ببعض ابشروا فهذه راية المسلمين يحملها خالد بن الوليد - قال واشرف عليهم خالد واتصل بهم الناس و اقبل ابو مبيدة فلما نظر الي كعب بن ضمرة و هو سالم حمد الله و اثني عليه و نظر الي موضع المعركة و القتال و إذا القتلى مطروحين وما كان المسلمون واروا القتلي فلما نظر الي ذلك عاد فرحه ترحا واسترجع وقال الحول والقوة البالله العلى العظيم و دعا بكعب بن ضمرة و قال يا كعب كيف قُتل اصحابك ومن لقيكم؟ ماخبره كعب بن ضمرة فقال يوقنا و انه اشرف هو و جميع من معة من المسلمين على الهلاك حين لم يبقّ فيهم حراك فهم كذلك اذ انقلبوا راجعين عنا بغير قتال فقال ابو عبيدة سبعان الله مسبّب الامباف ليت ابا عبيدة فتل أمامهم ولم يُقتلوا تحت زايته ثم امر المسلمين أن يحفروا لهم حفائر ثم جمعهم أبو عبيدة

وصلمى عليهم صلوة واحدة واصربهم فدفذوا بثيابهم ودمائهم ثم قال سمعت رسول الله صآى الله عليه وأله وسلم يقول يحشر الله تعالى الشهداد الذين تُعلوا في سبيل الله يوم القيمة و دمارُهم على تحورهم اللون لون الدم و الريح ربيح المسك و اللور عليهم يتلألا فيدخلهم الجنة بغير حساب فلما واراهم في حفرهم قال ابوعبيدة لخاله بن الوايد ان كان عدر الله قد رجع الى البلد وعلم بسليج القوم فسيلقون منه تعبا شديدا فالحق بهم فقد وجب علينا إن نذب عنهم النهم تحت فمَقفاء قال و ارتحل ابو عبيدة من ساعته بريد حلب فلما ورد عليه! البطريق جنوده قد احدقوا باهل حاب رهو يريد قتلهم وقال يا ويلكم صائحتم العرب على انفسكم وصرتم عوقا علينا قالوا قد فعلنا ذاك النا نعلم انهم منصورون قال يا ويلكم أن المسييح لا يرضى فعلكم فوحق المسيع لاقتلتكم عن أخركم او تخرجوا معي الى قتال العرب و تنقضوا ما بينكم وبينهم من العهد، و الميثاق و الحرجوا الي من بدأ بهذا الاسرحتي ابدأ به قال ملم يطيعوه على ذلك فقال لعبيدة ادخلوا ايتوني بهم حتى اقتلهم فقد اخبرني فلان البطريق مذهم لانه القيهم وعرفذي بهم فهجموا العديد عليهم وحملوا يقتلونهم على فرشهم و ابواب مفازلهم و ممع يوهنا الضِّجة و هو في القلمة فغزل الي الحيه و نظر اليه يقتل اهل البلد وقد قتل منهم ثلثمائة رجل فصاح به على رملك لا تفعل فان المسيح يغضب عليك وقد نهى المسيم عن قتل العدر فكيف من هو على دينذا فقال يوتذا للميه أنهم قد صالحوا العرب عن البلد وصاروا لهم عونا علينا نقال يوهنا و ما عليهم في ذلك و الما ارادوا لهم الصلاح النهم ليسوا اهل حرب والاقتال

رَ فَقَالَ يُوقِنَا رَحَتِي الصليب لا ابقيت منهم احدا ] فقال يوقنا انت الذي حملتهم على الصليح و اذت اول من ابطش به ثم عمد الى اخده وقبض عليه و جرَّد سيفه ليقتله فلما نظر يومنا الى اخيه وقد جرَّد عليه سيفه علم إنه هالك فرفع رأسه الى السماء و قال اللهم اشهد علمي اني مسام اليك مخالف لدين هؤلاء القوم-اشهد أن لا الله والله و اشهد أن مُحَمدًا رسول الله و أن المسيح نبيّ الله ثم قال الخيه اصنع اللن ما انت صانع فان كنت قاتلي فأني سَّائر الي جنَّات النعيم - قال فورد على البطريق من اسلام اخيه مورد عظيم و من اهل بلدة و من فزعة من المسلمين فعمله الفيظ أنَّ ومي برأس اخيه عن جسدة رحمه الله و انتدب لقتال اهل البلد و هم يستغيثون اليه فلا يُغيثهم ويسألونه فلا يجيبهم ولا يكفّ عنهم فكثر منهم الضجيم وعلت الجلبة وقد الهذوا البلد من جنباته وقد ايس اهل حلب من تفوسهم واذا بالفرج قد اتاهم والمعونة قد ادركتهم اذ اشرفت عليهم رايات الاسلام و ص حولها ابطال الموحدين و هم ينادرن بكلمة النوحدد يقدمهم خالدبن الوليد والي جانبه ابو عبيدة فلما نظر خالد الى اهل المدينة ولهم ضجيم بالصياح والبكاء قال لابي عبيدة إيها الامير ذهب والله اهل صلحك و ذمامك كما ذكرت ثم صاح بجوادة و حمل و الرابة بيدة و زعق بالقوم في حملته وقال انفرجوا يا معاشر الاعلاج من أهل صلحفا ثم أجاد فيهم الطعن وحمل اصحاب رسول الله صلّى الله عليه وأله وملّم و بذلوا السيف في

آ [ \_ ] في نسخة راحدة ٣ (ن) مائر

الاعلاج فلما نظر يوقفا الى ذلك انهزم الى قلعته مع جملة بطارقته - قال صحص بن عمرو العدوي فرج الله عن قلب ابي عبيدة كما فرج عن قلب ابي عبيدة كما فرج عن قلوبغا بقدل الاعلاج في يوم حلب وقال فافترقت الروم من حلب فرقتين فرقة لجأ الى القلعة و فرقة طلبت طريق البر عمن لجأ الى القلعة ملم و من طلب الهرب الى البرقدل وقال صحص و كان جمالة من قتل يوقفا من اهل صلحنا ثلثمائة رجل و قتلنا نحن من اصحابه ثلاثة ألاف رجل فكانت وقعة عجيبة فرح بها المسلمون فلما قتل من قدل و فرج الله عن اهل حلب ما يجدون و اخبروا لابي عبيدة بالخبر وكيف قدل يوقدا لاخيه يوهذا و بقصتهم كلها ه

قال الواقدى رحمة الله ولما سلم يوقنا من سيوف المسلمين و فضل قلعته استعد للحصار و نصب المنجنيقات و العرادات و نشر السلاح على الاسوار و صنع ألة الحصار واما إهل حلب فانهم اخرجوا لابي عبيدة اربعين اسيرا من البطارقة فقال ابو عبيدة للترجمان قل لهم لابي شيء اسرتموهم قالوا النهم من اصحاب يوقفا هربوا البنا فلم نرافا نخفيهم عنكم لانهم ليسوا معنا في الصلح - قال فاعرض عليهم ابو عبيدة الاسلام فاسلم منهم سبعة واما الياقون فابوا السلام فامر بهم فضوبت اعناقهم قال ابو عبيدة الهل حلب لقد نصحتم في صلحكم وسترون منا ما يحركم ان شاء الله تعالى و قد صار لكم ما لنا و عليكم ما علينا و هذا بطريقكم قد تحصن منا في هذه القلعة أفتعرفون لها عورة تداون عليها حدى نقاتهم منها ؟ فان فلحها الله عاينا كان لكم غنيمة معنا مما

٢ [ - ] في نسخة راحدة

نغنم من قومكم جزاء لفعلكم الجميل معذا فقالوا ايها الامدر و الله ما نعرف لها عورة لن يوقذا قد سخر طرقاتها وقطع مسالكها وعوز فجاجها و هذا ما لا نعلمه فعندها وثب الى ابى عبيدة رجل ص المسلمين وقال اصليح الله الامير انظرهو لاء القوم أن كانوا قد صاررا في حزبذا فانهم ينصحوننا و يدلوننا على عورات قومهم فقال له اصحاب حلب و الله إذا لمن حزبكم والله ما نعرف لها عورة ولا نغدر بكم ولا نكتم عذكم ما نعرف من امر عدوكم فطيبوا نفوسكم عليفا فوالله لانفعل ذلك ابدا فعندها اقبل ابو عبيدة على خالد والمسامين وقال اشيروا على رحمكم الله فاقبل عليه ذلك الرجل و كان اسمه يونس بن عمر الغشاني و كان رجلا بصيرا بالشام و مُدُنه و قد رعى في جميع ارضه و كان لا تخفى عليه المسالك من طريق الشام سهله و جبله فقال اصلي الله الامير إنى اتكلَّم بما اعرفه ص البلاد و ما عندي ص الراي فقال ابو عبيدة تكلُّم يا ابن عمر فالت عندنا فاصبح للمسلمين فقال اصليم الله الاسير اعلم أن الله عزّ و جلّ قد فتم على يديك عابَّدة الشام و قدّل طاغية الكفر وحاميته وان بقايا عسكرهم من وراء الدررب والدررب فيها جبال ر مضایق و وعر و حزّونة و القوم قد رَّعبت قلوبهم بما قد اباد الله عزّ و جلّ منهم فليس لهم قلوب يقاتلون بها المسلمين فحاصر هذه القلعة و بعف الخيل وشق الغارات فما الهم زاد يقوم بهم فتبسم خالد بن الوليد من كلام الغساني و قال هذا والله هو الرأي فانا اشير عليك بمشورة اخرى ان تزهف بنا نحو القلمة فلعل الله ان يفتّحها في وتقنا

۲ ( ن ) خرب ۳ ( ن ) مُدُن ۴ ( ن ) خروبة

هذا فانى اخشى إن طال بباً المقام علينا ان تعطف علينا جيوش الروم مرة الخرى فيحواون بيننا وبينها قال ابو عبيدة يا ابا سليمن لقد اشرت فاحسنت و قلت فصدقت ثم اسر ابو عبيدة بالزحف الي القلعة فترجلت الفرسان عن حيولها وتجردت من ثيابها و اختلطت العديد والسادات وافتخرت القبائل وانتسبت العشائر وتجاربوا بالشعار و تداعوا بالانساب - قال مسروق بن مالك البلوى فو الله ما رأيت قدال الشام في حصونهم يوما كان اعظم من ذلك اليوم ولقد كنا نشبه دروان الحرب كدوران الرحا تهشم ما دارت عليه ولقد برزنا اليهم في اول حربهم وقد تبادرت ابطال اليمن و حادات ربيعة ومضر بعضهم بعضا وجعلوا يطلبون القلعة من طريق حيث لاطريق لها فاذا علوا نحوها اخدتهم الحجارة من كل جانب و رموا بالمجانيق والعُرَّادات وكنت انا و اصحابي اقرب الناس الى الارض فاسرعنا راجعين على اعقابنا ونحن ندنع بعضنا بعضا لانظن اناً ينجو منا احد و رقعت المحذلة للمسلمين وقد شدخت الحجارة خلقا كثيرا فقتلت بعضفا و بعضما ادمته فكان جملة من قتل يوم قلعة حلب [ ثلثة عشر رجة ] بالحجارة و هم - عامر بن الاسلع الربعي ـ و مروان بن عبيد الربعي ـ و مالک بن جرعل الربعي - و حسان بن حفظلة الربعي - و سليمن بن رَّماع العامري ـ و عطاء بن حالم اكلابي ـ و سراقة بن مسلم

٣ (ن) بنا ٣ (ن) و انضروت ۴ (ن) العساكر ٥ (ن) تنادت ٩ [ - ] في <sup>دس</sup>خة والمدة ٧ (ن) فارع

بن عوف العدوى . و عاصم بن قادح العدوى . و مرة بن سفين العدوي - و زيد بن سيف العدوي - و سوار بن مالك العدوي -و كان جملة من قلل في ذك الدوم اربعة من بذي ربيعة و رجل من ال عامر و رجل من بدي كلاب و معق من بدي عدي - قال مسروق بن مالک و الله لقد كآ نرى بعد ذلك اسنين خلقا كثيرا عرجا و عق هذا من رجلة وهذا اشل من يدة و نعرفهم في يوم الوقعة بحلب فعندها نصب ابو عبيدة رايته خارج المدينة و جعل بنادي بالمسامين اجتمعوا اليّ رحمكم الله حتى إذا اجتمعوا من حوله قال ايها الناس الكم قاتلةموهم الدوم على غرقة فادمنوا الشهداء وشدوا كلم ص اصابه جرح فلهتدر المسلمون يدفذوا الشهداء وقد فرج الروم بهزيمة المسلمين و ما قد نزل بهم نقال اهم يوقنا ان العرب لا يدنون الى القلعة بعد هذا الدوم ابدا وحقى المسييج الكيدنهم ثم الهبطى الى عسكرهم .

قال الواقدي رحمه الله

و لقد حدثنى عبد الله بن سليمن الدينوري وكان ينقل اخبار الشام و فقوحه من ثقاة المسلمين - قال حدَّثني عمن روى أن يوقفا انتخب الفين من خيار تومه و امرهم بالنزول ايلا فنزاوا من القلعة و من المقدم عليهم عينه الى عصكر المسلمين أو النيران تتأجيم في جوانبه فجعل يدور حول المسلمين حتى نظر الى طرف معسكوهم] و قله خمدت نيرانهم و كان القوم من بادية الدمن مثل مراد و بذي كعب وعك - قال عبد الله بن صفوان العالمي وكنّا تلك الليلة

٢ ( ن ) كل ٣ [ \_ ] في نسخة واحدة

عاربين من تُحددنا أمنين لكثرتنا و قد غفل حرمنا فام نشعرالا بطماطم الرام وقد هجموا علينا وهم ينادون بلغتهم وقد اعلنوا الرهيج بينهم و لا نعلم ما يقواون و رضعوا فيذا السيف فكان النجيب مذا من استوى · على ظهر فرسه وطلب اللجاة بنفسه و هوال يدري كيف دُهي و من اين دهى والاكيف يتخلص ولااين يتوجه وقدوقعت العملة في عسكر المسلمين و القوم يغادون الفقير النفير كهينا و ربِّ الكعبة وهم يسرعون الى خيمة ابى عبيدة وينادون ايها الامير كَبَّسَّنا يوننا بعسكره و اصحابه فعلدها رُكب ابوعبيدة في الرجال و جعل يدرر حول العسكر و فطن صاحب الروم أن العرب لحققه فصاح باصحابه من كان اخذ شيدًا فليتركه وليطلب نجاة نفسه [فان العرب يدركفا] - قال عبد الله بن صفوان فاخذوا من رجالنا خلفا كثيرا نحوا من خمسين رجلا سوى من قلل في المعمعة وهم متون رجلا من أخلاط اليمن واكثرهم من حمير واقبل الروم يحمون بعضهم بعضا يطلبون القلعة فلما نظر خالد بن الوليد الي ذلك حمل بعصابته فاقتطع من الروم زهاء على مائة رجل و وضع فيهم السيف فقتلهم فاما وصل اصحاب يوقنا الى القلعة فتيح لهم و ادخلهم فلما اضاء الفجر و طلعت الشمس دعا يوقفا بالخمسين رحة الذين أسروا من المسلمين وهم موثوقون بالكذاف فقربهم الئ موضع ينظرون اليهم المسلمون و يسمعون اصواتهم و هم يقولون لا أنه الا الله محمد رسول الله حتى قُتلوا عن أخرهم رضى الله عنهم فلما نظر ابوع بيدة الى ذلك امر مذاديه فذادي في عسكوه عزيمة من الله ر رسوله و من الأمير ابي عبيدة

r ( ن ) انتدب ٣ [ — ] في نسخة واحدة

على رجل ركل حرمه لغيرة واليان كل رجل منام حارس نفسه والا يتكل بعضكم على بعض فاخذ القوم حذرهم واعدوا حربهم و اقبل يوقفا يدبر مكرة في مكيدة اخرى لدكيد بها المسلمين اذا علم انهم محاصرونه و سع ذلك ذان جواسيسه [ تأتيه بالاخدار في الليل والمهار و كان اعظم جواسيسه ] منذَّصرة العرب غير انهم يحسنون بالرومية فبيدما ذاَّت يوم يوقنا في قلعته و حوله البطارقة و العمالقة و قد اضرَّ بهم الحصار واشدًّ ما عليه أن أهل المديدة لا ينظرون الى أحد من اصحابة يعرفونه الا اخذوه و سلموه الى المسلمين قهو كذلك يشاور اصحابه في امره وكيف العيلة الى مكيدة يكيد بها المسلمين صرة اخرى اذ اقبل اليه جاموس من عيونه فقال له ايها البطريق العظيم إن اردت أن تكيد العرب فهذا يومك و وقدل مقال له يوقفا وكيف ذلك ؟ وما الذي عددك من الخبرة قال له ان علاقة اهم قد خرجوا الي وادمي وطيار وقد صالحوا اهله وعلونة العرب و ميرتهم صنهم و قد رأيت لهم جمالا ر بغالا ودواباً و صعها طائفة مديم عليهم الفراء الخلقة وبايديهم الرصاح المسجعة وهم يقصدون الوادمي في طلب العاوفة و هم قوم فلقون قليلون واليس هم في كثرة فلما سمع يوقفا فالك من خبر جاسوسة اختار الف فارس من اصحابه من مادات قومه وقال لهم اصلحوا شانكم فوحق المسيح علية السلام الفيقن على العرب مسالكهم فلما اقبل الليل و اظلم الافق فديم لهم باب السرو اخرجهم وسار الجاموس أمامهم حتى استقاموا على الطريق و جعلوا يسيرون

٢ ( ن ) تدبير فكرة ٣ [ -- ] في نسخة را هدة ٢ ( ن ) ليلة ٩ ( ن ) ليلة ٩ ( ن ) عليهم ٩ ( ن ) القري

تحب ستر الليل فبينما هم كذلك اذ هم براع و معه سرح من البقر بريد بها بلدة س بلادة وهويسير بها سيرا عذيفا فلما نظروا اليه اسرعوا نحود و قالوا له احسست بلهد من العرب؟ قال نعه قد مضوا و الشمس قد اصفرت و هم نحو مائة رجل على خدول مسرعة و معهم جمال و بفال و دواب يريدون عليها الميرة من هذا الوادي فقالوا كيف سلمت ببقرك منهم ؟ قال ان اهل هذا الوادي في صلحهم فلسنا نخاف منهم قال له المقدّم على الف لقد لقيت من صليح اهل هذا الوادي ما لم يكن عندنا منه خبر فيحكم المسديم بما استحللتم أن تُقورا العرب علينا فاخبرني عن اي طريق ذهبت العرب قال ههذا ر اوسي بيده الى المشرق فسار البطريق و من معه و لم يعرضوا لصاهب البقر حذى إذا قارب الصبح المرف على خيل المسامين وكان عليها امير يقال له ممارش بن الضحاك الطائبي فلما نظر مفارش الى خدل الروم [رفداقبلت اليهم] اقبل على المسلمين وقال اهم يا بذي العربيات هذا بطريق من بطارقة الروم قد اقبل الينا فدونكم الجهاد و الصبرعلى الشدة لتغالوا الجذّة ثم حملوا عليهم فركبهم العدر بخيله ورجله فشد المسلمون عليهم و اقتتلوا قتالا شديدا و قتل ـ منارش بن الضحاك -و غدال بن مسارر و الغطريف بن ثابت - و مديع بن عاصم - و كهان بن مرة - و مطربن حميد - و ياسر بن عوف - و بشربن سراقة -و شيبة بن الاسلع - والمنهال بن يشكر- ونجام بن عقيل - ومسيب بن نافع -و حفظانة بن ماجد - و مذارش بن سليط - و ربيعة بن قارع - و مرة

٢ ( ن ) مفاوس ٣ [-] في نسخة واهدة ١٥ ماسوره بشار ٢ لجام ٧ وارع

بن ماهر - و نوفل بن عدى - و عطاء بن ياسر - و عقال بن جماهر - و سالم بن حفاف \_ و فضل بن ثابت - و الأقرع بن قارع \_ و معيظ بن عامر - و الكل من طي و كان جماة من فُتل من المائة ثلثين رجا و ملكت الروم ما كان معهم من الدواب و الابل و رجع المسلمون منهزمين فعندها اقبل البطريق على اصحابه وقال لهم ارموا الهمال عن هذه الطوال الاعذاق يعذى الجمال و اعقروها بالاسنة وخذوا هذه الدواب بما عليها تكون لكم مدرة و اطلبوا الجبل و اختفوا فيه عن اعين العرب و الاالساءة تطلع عليكم خيول العرب كالرياح فلدهمكم حتى إذا جُنَّ بنا الليلطلينا القلعة واعتصمنا بها ونحن أمنون العندها عمدت الروم الى الأبل والقوا ما على ظهورها ونصروها بالمنة وعطفوا بالدواب وهي محملة نحو الجبل الى قرية نيه فاقاموا بقية نهارهم يرتقبون الليل ليرجعوا الي القلعة وجعلوا لهم ديدبانا يحرسهم من العرب قال يعقوب بن مهام الطائي وكنت في الخيل يومنذ المأقلل عمّي مذاوش و نعن في قلة و قد دهمنا خيل الروم فلما نظرنا الى كثرتهم وشدة بأسهم مع قلة عددنا اخرنا انفصنا ورجعنا الى ورائذا فاشرنفا على المسلمين و الخيل تتقاطر في اثرنا فبدر اليفا ابو عبيدة و قال ما رراءكم ؟ قلفا وراءنا الحرب العوان فقل و الله صفارش و ققل معه خلق كثير من فوارس طي و زبيد و اخذ ما كان معنا من الزاد و و الدوابّ قال ابو عبيدة و من ذا الذي دهاكم وقد حاصر الله الروم فما يقدر احد منهم ان يخرج ؟ قالوا لا علم لفا غيرانا رأينا بطريقا عظيما

٢ (ن) بشار ٣ والاعرج ٣ فتذهبكم ٩ يفوث ٥ [...] في نسخة واحدة

قد اشرف علينا في مُدّة حصفة و خيول كثيرة مستعدين للقتال [ لأ نعلم عدد هم و ] لا نعلم من اين مددهم فهجموا علينا و نحن سائرون فاصدب امدرنا وقتلوا رجالنا والحذوا ما كان معنا من الدواب والزاد فلما سمع ابوعبيدة ذلك دعا بخالد بن الوليد اليه رقال يا ابا مليمن انت لها و المعدّ لمثلها و اني اثنى بالله و بك مع ما انى استخير الله في جميع الامور خذ معك من المصلمين ما اردت و سرحتي تشرف على موضع الوقعة واقتف اثر القوم الذين قتلوا رجالفا واطلبهم حيي كانوا فلعلك ان تقع بهم و تأخذ بثار المسلمين و اعام انا قد مالحذا إهل هذا الوادي و إنا لا ننقض عهدا و لا نحل عقدًا الا أن يكون القوم قدمكروا بنا فلجد الى قتلهم سبيلا فاتق الله فيهم سررهمك الله-قال فاسرع خالف الى خيمته ولبس ملاحه و استوى على متى جواده و هم بالمسير وهده فقال له ابو عبيدة الي اين با ابا سليمي ؟ قال امارع الى ما امرت به قال فهذ معك من المسلمين من اردت قال خالد عل امضى و حدى وما اريد معى احدا فقال ابو عبيدة كيف تهضى وحدك و عدرك في كثرة من العدد؟ قال وكم يكون العدد؟ و لو كانوا الفا فانا لهم وهدى بمعونة الله قال ابو عبيدة انه كذلك و لعن خذ معك رجالا من طي فيهم ضوار بن الازور و ربيعة بن عامر ففعل خالد ذلك و سار بمن معد حتى اتى موضع المعركة فرأوا القتلى مطروحين ورأوا حواهم اهل الوادي وهم يبكون خوفا على انفسهم و ذراريهم و ان العرب يطالهونهم بهم فلما طلع عليهم خالك تصارخ

٢ [ -- ] في لسخة حدة

القوم في رجهه و القوا انفسهم بين بديه قال خالد لترجمانه الذي كان معه ما يقولون هؤلاء القوم؟ قال القرجمان ان القوم يقولون انَّا بُرأُه من دم اصحابكم و نحن في صلحكم فاستحلفهم خالد لا يعلمون من قتلهم فعلفوا له قال فمن ذا الذي وقع باصحابنا ؟ قال بطريق من اصحاب يوقنا في الف رجل من اشد قومه و أن له في عسكركم عيونا يرفعون له الاخدار قال خالد فاي طريق سلكوا ؟ قال هذا الطريق المدماني و رأيناهم يطلبون الجبل فقال الصحابة أن القوم قد علموا أن لابد لخيلنا أن تطلبهم فتعالوا عن طريقكم ليهجم عليهم الليل فيرجعوا الى قلعتهم ثم قال ارخوا العنة وعلوا ذلك] و خالد يقدمهم و قد اخذ معه رجلا من المعاهدين يدُّلُه و يقفو اثرهم فلما حصل في الطريق قال للمعاهدي هل لهم طريق الى قلعتهم غير هذا؟ قال لا فاكمن فانك تظفر بهم فنزل خالد و من صعة في الوادي وهم يرقبون البطريق فلما مضى من الليل هجيع اذ احسوا وقع حوافر الخيل في الظلام و البطريق امامهم و الخيل من ورائه وهو يزجرهم و يشجعهم و يستحتّهم في المشى فعند ذلك خرج خالد من كمينه و صاح صيحة عظيمة كأنه الاسد و خرج عليهم اصحاب رسول الله صلّى الله عليه و أله و سلم معه فما كان لخاله طلب غير بطريقهم المقدّم وظن انه يوقفا [رأستقبله] وضربه ضربة رصادبها نصفين ورضع المسلمون فيهم السيف وجعلوا يطابونهم و هم في الهرب فلم ينج منهم اهد و حازوا من بقى منهم و اخذوا دوابهم و رجعوا الى ابي عبيدة فوجدرة و هو مقشوف الى قدوم

٢ [ - ] في نسخة واحدة ٣ ( ن ) بدن مديد

المسلمين فلما اشرف خالد و من معة و معهم السارئ و السلب الكثدر فهللوا وكبروا و اجابهم ابو عبيدة و جميع المسلمين بالتهليل و التكبير و قدم خالد و من معه ازيد من ثلثمائة اسير و من القتلى سبعمائة رأس او دونها فاعرض ابوعبيدة عليهم الاسلام فأبوا وقالوا ونحن نعطيك الفداء نقال خالد الصواب ضرب اعذاتهم بمشهد من اهل القلعة فيوهن بذاك عدو الله و عدو المسلمين فلما سمع ابوعبيدة ذاك من كلام خالد امر بضرب رقاب الاسارى كلهم فضربت اعذاقهم ويوقذا و اصحابه ينظرون الى ذاك فلما ضربت رقابهم قال خالد البي عبيدة اناً كذا فظن اناً محاصروا القوم و اذا هم بخلاف ذلك يرتقبون غفلتنا و ينتظرون غرتنا ويأخذون جمالناو دوابذا والصواب ان تأمر رجاالك بالأهنة و اليقظة و تأخذ عليهم الحرس في كل طريق حقى لا يمكنهم ان يخرجوا من قلعتهم و تضيّق عليهم ما استطعت فقال ابو عبيدة جزاك الله خدرا يا ابا سليمن عن مشورتك فلما كان من الغد صلَّى ابو عبيدة بالذاه صلوة الصبيح والتفت من صلاته الى اصحابه و دعا بعيد الرحمن بن ابي بكر الصديق و ضرار بن الازور و معيد بن عمرو بن نفيل العدوي و قيس بن هبيرة و ميسرة بن مسروق أَ فَفَرقهم من حول القلعة ] و امرهم باخذ الطرق و تصييق المسالك على يوقفا [ فعلوا ذاك و شدوا في التضييق عليه إحتى لو طار اليها طائر الاقتنصوا و اقام القوم على حصار القلعة فلما طال عليهم حصارهم للروم وضجر ابو عبيدة لطول مقامه امر الناس بالرحيل عنهم و عزم أن يتباء لم

٢ [ - ] في نسخة راهدة

٢ ( ن ) القلعة ٣ [ - ] في نسخة واحدة

علينًا ثم استخبرة عن شانه فاقر انه عين عليهم فقال خالد انت وهدك ؟ قال لا ولَّكُنَّا كُنَّا تُلْتُمَّ إِنَّا احدهم و الأَنْنَانِ قد عادا الى القلعة ليخبرا يوقنا بخبركم و إنا تحلّفت انظر إسمايحدث منكم ومايكون رأني غيبتهما ] من امركم قال ابو عبيدة اخبدني ايما احبّ اليك القتل او الاسلام فليس بعدهما ثالث ؟ قال الغساني انا اشهد إن لا الله الا الله و اشهد إن صَحَمّدا رسول الله فرجع ابو عبددة الى حلب وما زال محاصرا للقلعة اربعة اشهر و قدل خمسة ما يمر لهم يوم الا ويلقون فده حَزنا ر وينظرون شدة ] و ابطأ كتاب ابني عديدة عن امدر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكتب الى ابي عبيدة كتابا يقول فيه "بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر الي عامله [ بالشام ] ابي عبيدة سلام عليك فاني احمد الله الذي لا اله الاهو واصلى على نديه وصلى الله عليه و اله و سلم ] يا إبا عبيدة لوعلمت [مايصيبدي] بابطاء كمابك عذي وانقطاع خبرك بكثرة قلقي وضني جسدي على اخواني المسلمين وما لي ايل ولا نهار الا وقلبي عندكم و معكم فاذا لم يات مذكم خبر و لا رمول فان عقلي طائر و فكري هائر و كأمك لا تكتب التي الا بالفتح و الغنيمة و اعلم يا ابا عبيدة و ان كنت ذائيًا عنكم فاني داع لكم قلق عليكم كقلق المرأة الحذيفة على ولدها فاذا قرأت كنامي هذا فكن للاسلام و المسلمين عضدا و السلام عليك و على من معك أص المصلين أو رحمة الله و بركاته " و بعث بالكذاب الى ادي عبيدة ] فلما ورد عليه الكتاب [ قرأ سرا أم قرأ على المصلمين

٢ (ن) حربا ٣ [ن ] في نسخة راحدة

وقعة قيساربة \_ جواب ابي عبيدة رضي الله عذه جهرا لم ] قال معاشر المسامين اذا كان امير المؤمنين داعياً لكم راضيًا عنكم في فعالكم فان الله عزّر جلّ ينصركم على عدوكم ثم كتب جواب الكتاب " بســم الله الرحمٰن الرحيم لعبد الله امير المؤمنين عمرين الخطاب من عامله بالشام ابي عبيدة سلام عليك فاني اهمد الله الذي لا اله الا هو راصلّي على نبدّيه صُحَمَد[صلّى الله عليه و اله وسلّم تسليماً كثيرا] واعلم يا امير المؤمنين إن الله عز وجل وله الحمد قد نتيرعلى ايدينا فِنسرين وقد شنَّينا الغارة على العواصم وقد فتي الله مديدة حلب صلحا وقد عصى من في قلعتها وهم خلق كثير مع بظريقهم يوقدًا رقد كادنا مرارا و قتل منّا رجالًا رزقهم الله الشهادة [على يده ثم ذكر من قدل من اصحاب رسول الله صلّى الله عليه و أله وسلّم و الله من ورائه بالمرصاد ] وقد اردت الرحيل عن صحاصرته الى البلاد الذي ما بين انطاكية و حلب و انا منتظر جوابك و السلام عليك و على [ من معك من] المسلمين [ ورحمة الله و بركاته ] "وطوى الكتاب و خدمة و بعث به مع رجلين [ من اصحابه ] احدهما عبد الله بن قرط اليماني و الأخر جعدة بن حيران اليشكري فجعلا بسيران شيرا حديثا اياما رايالي و الحذا عالى طريق العتيقة وجَّدا في السير حتمي قطعا ارض حُقان الى صكاصكة و هي حصون العرب قريبة من تيما فاما وصا اليها عارضهما فارس على فرس وعليه درع سابغ و بيضة عادية تلمع في شعاع الشمس معتقل برصحة كأنه برز الى عدوة او قاصد الى قتاله ملما نظر اليهما قصدهما قال عبد الله بن قرط لجعدة بن حيران

٢ [ -- ] في نسخة راحدة ٣ ( ن ) جيران ٣ (ن ) جفان

ياويل عدرك اما ترى هذا الفارس قد عارضنا في مثل هذا المكان على مثل هذه الحالة؟ قال له جعدة ما عسى ان يتخوف فرسان العرب و رجالها و ليس في هذا البلد احد ممن رنع له عمد و لاضرب له وند الا وهو صعي في شريعة مُحَمَّد [ بن عبد الله ] صلى الله عليه وأله وسلم فلما قرب الفارس منهما ملم عليهما وقال (ممن انتما؟ و] من اين اقبلتما؟ و الى اين قصدكما؟ قالا إما نعن فرسولان من الامدر إبي عبيدة الى امير المؤمذين عمر بن الخطاب فمن انت ايها الرجل؟ قال إنا هلال بن زيد الطائي فقال له ما لنا نرئ عليك لامة الحرب؟ قال اني خرجت في طوائف من قومي وجماعة من اصحابي نريد الشام للجهاد اكتاب ورد علينا من عمر بن الخطاب رضى الله عنه فلما وأيتكما من بطن البرية قصدتكما النظر ما قصدكما ولي اصحاب من ورائي [مقبلين] ثم سنم عليهما وركضا مطيتهما [ وسارا و اذا بخيل قد اشرات و ابل قد اقبلت تتبع هلال بن زيد ارسالا الى ان لحقود و اخبرهم بقصة صاحبي رسول الله صلّى الله عليه و أله و سلّم ففرحوا بذلك ] و سار القوم يريدون الشام و اما عبد الله بن قرط و جعدة بن حيران مانهما وصلا الى المدينة و دخلا مسجد رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم وسلماعلى عمر [وعلى المسلمين] و ناولا عمر الكتاب فلما قرأه استبشر و رفع كفَّيه [ الَّي السماء ] وقال اللُّهم اكف المسلمين شرة و شركل ذي شر ثم امر مناديه ان يذادي بالماس الصلوة جامعة فلما اجتمع الناس قرأ عليهم كذاب ابي عبيدة فما استتم قراءته حتى

٢ [ - ] في نسخة واحدة

قدم علده ركب من هضرموت و إناس من اليمن من ردمان و سيا و صارب يسألونه إن يذهَّذهم الى الشام قال عمر في كم انتم بارك الله فيكم؟ قالوا نص زهاء على اربغه ثق فارس و ثلثمائة مطيّة مردفين و معدًا إناس ماشون على إفدامهم لا ركاب لهمفان احضر امير المؤمنين وكابا نحمل عليه رجالها حقى نصل الى عدونا فقال لهم عمروكم يبلغ الذين معكم ؟ قالوا اربعون و مائة قال عرب او موالي ؟ قالوا عرب و موالي انهن الهم ساداتهم في الجهاد و المسير الي الاعداد فعددها دعا عمر بعبد الله ابذه وقال امض الي مال الصدقات فات القوم منها سبعين راحلة ليعتقبوا عليها ويحملوا زادهم وميرتهم على ظهورها فاسرع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاتى بسبعين بعيرا وسلمها اليهم وقال لهم خذوا رهمكم اللهرالي اخوادكم و اسرعوا] لي حرب عدوكم ثمكتب الى ابي عبيدة " اما بعد فقد ورد علي كتابك مع رُسُلك فسرنى ما صمعت من الفتيح والنصر على إعدائكم وبمن قتله اللهمن الشهداء واماما ذكرت من انصرافك الن البلاد التي ما بين حلب و انطاكية و تركك الفلعة ومن فيها فما هذا برائي انذرك رجلا قد اخذت ديارة و ماكت مدينته ثم ترحل عنه فيباخ الخبر الي جميع النواحي انك لم تقدر عليه و لا رصلت اليه فيضعف ذكرك و يعلو ذكره بما صنع و يطمع فيك من لم يطمع و يجتري عليك اجذاد الروم و جميع من في الشام خاصتهم وعامتهم ويرجع اليك جيوشها وتكانب ملوكها في امرك فاياك أن تدرج حدى يحكم الله وهو خير الحاكمين فبدت الخيل في

٣ [ - ] في نسخة راهدة

السهل والسعة وارقفها في المضايق والجبال وبين المعرّات الى حدود الفرات ومن صالحك مذهم فاقبل صلحه وهن سالمك سالمه والله خليفذي عليك وعلى جميع المسلمين وقد نفدت كتابي هذا واهل مشارق اليمن ممن وهب نفسه لله تعالى و رغب في الجهاد في سبيل الله مذبم عرب و صوالي و فرمان و رجالة و المدن يأتيك مدواترا ان شاء الله " تمطوى الكتاب وخذمه بخاتمه ودفعه الي عبد الله بي قرط و معه جعدة بي حيران ر جعل القوم يجدّون في ميرهم ومع ذلك يسألون عبد الله بن قرط و صاحبه عن بلاد الشام وفقيح البلدان وقتال الروم الى أن سألوهم عن مستقر المسلمين و اين معسكرهم؟ نقال لهم عبد الله بي قرط أن جميع المسلمين مع امدرهم محاصرون لقلعة حلب وفيها عظيم من عظماء الروم و معه اعلاج من اصحابه قد تحصن في رأس قلعته قالوا له يا ابن قرط ما اهم لم يدخلوا هؤلاء في جملة من صالحكم من اصحابهم ؟ فقال لهم يا معاشر العرب انًا لم نر بعد رقعة الدرموك رجلا هو اشجع من هذا فلقد قتل رجالا وجدل ابطالا واله ليغير على اطراف العسكر في وقت غفلاتهم فيقتل رجااهم وينهب رحااهم ويرجع الى قلعته وانه ربما سرى فيسواد الليل في طاب العلاقة فيقع بهم فيستأسرهم ويأخذ جميع درابهم وصيرتهم و جميع زادهم ثم يعود الى قلعته و نحن لا نعلم به و ذلك ان المسلمين له صحاصرون ومده خائفون ـ قال وكان ممن يسمع كلامه و يفهمخطابه مواى من موالي بني طريف من ملوك كندة يقال له دامس ويكذّى بابي الهول مشهور الاسم باسمه وكذيته وكان اسود كثير السواد يطاطأ كأنه المنخلة السحوف و اذا ركب الفرس العالى من الخيل يخطّ برجليه الارض وكان فارمها شجاعا قد شاع ذكرة و نما امرة و علا قدة في

بالا كذدة و اردية حضرموت و جبل مهرة و ارض الشحر و الماف البادية و انتهب الاموال الحاضرة وكان مع ذلك لا تدركه الخيل العداق و كان أذا ذكرته العرب في الدينها تعجبت من صواته و شجاعته ـ قال فلما سمع دامس ابو الهول بذكر من يوقنا وما يفعل بالمسلمين كاد ان يتميّز غيظا و حنقا و قال لعبد الله بن قرط ابشريا اخا العرب فو الله لاجهدن أن يخذاه الله على يدي فلما سمع عبد الله كلام العبد جعل ينظر اليه شزرا وقال با ابي السوداء لقد منتَّك نفسك املالا تبلغه وشيئالا تدركه ويحك الم تسمع ال فرسال المسلمين و ابطال الموحدين باجمعهم له محاصرون والمحابه محاربون و مع ذلك لا يقدر عليه احد على شيء ؟ قد كاد ملوك الروم و فهر جبابرة الارض فلما سمع دامس ابو الهول ذاك من كلام عبد الله بن قرط غضب و قال و الله لولا ما يلزمني لك من أُخوَّة الاسلام لبدأت بك قبله فاحذر ان تزدري بالرجال فان احبيت ان تعرفني فاسأل عذي ممن حضر من اهلى وماقد تقدم من فعلي الذي من ذكره تطيش العقول وتضيق الصدوركم من عساكر قاتلتُها و جماعة فرقتها وصحافل بددتها وغارة هنفتها واهوال ركبتها ورجال قتلتها واموال اننيتها و فلاة قطعتها وكل ذاك لا يؤخذ مني تأرو لا يقفى لى اثر ولايضام لي جار والالحقني عار بحمدالله كوار غير نوار ثم تركه مغضبا و سار أمام الغاس و أن قوما من العرب قالوا لعبد الله بن قرط يالخا العرب رفقاً بذهسك فانك وايم الله صخاطب لرجل [ يعفرب عليه البعيد

٢ [ - ] في نسنجة والهدة

و يهون عليه الامر الشديد و انه لجلد جليد لاتهوله الرجال و] لا تفزعه الإبطال ان كان في حرب كان اولها يدرك متى يطلب و لايفوته ما يهرب فقال عبد الله لقد كثر وصفكم واطنبتم في نعتكم و ارجوان يجعل الله عندة خيرا و فرجا للمسلمين ثم اخذ القوم يجدون في السيرحتى قدسوا على ابى عبيدة رضي الله عذ و هو مذازل الهل القلعة محاصر ليوقدًا وقد احاط المسلمون بالقلعة من كل جانب فلما اشرف القوم باجمعهم اخذوا في زينتهم وجردوا سيوفهم واشهروا اسلحتهم ونشروا راياتهم وكبروا باجمعهم و صلوا على نبيهم و اجابهم العسكر بالتهليل و التكبير من كل جانب و ناحية و استقبلهم ابوعبيدة و سلم عليهم وسلموا عليه و الزل كل قوم على بني عمهم وعشيرتهم و ان يوقذا مع ذاك كل ليلة ينشط اليهم برجاله ويذاوشهم الحرب وذلك انه كان لا يقاتلهم نهارا ولا يخرج من قلعده الاليلا ركان اكثر خررجه في رقت غفلات المسلمدن فلما فظر المسلمون القادمون عليهم في تلك الليلة نظرت طى و سنبس و ننهان و كندة و حضر سوت الى شدة الحرس وضَّجة التكبير و عظيم حذرهم و اقبل دامس على اهلة الذين نزل عندهم من بني طريف من كندة فقال اهم اندم والله المحاصرون لا محالة قالوا وكيف ذاك ؟ قال لأن عدوكم في رأس قلعته وانتم في فضاء من الأرض مطمئذين لا عدو يفزعكم و لا عسكر بازائكم يخيفكم فما هذا الخوف ؟ وما هذا القاق ؟ قالوا له يا ابا الهول ان صاحب هذه القلعة عليج مبشوم يرتقب غرتذا و يغير على اطرامنا فيققل رجاندا و بأتيدا في مأمنذا نبينما دامس يخاطب قومه راذا بالضجة قد وقعت في طرف عسكر المسلمين و جلبة عظيمة فوقف

دامس منتف مسامه ومنتكب حجفته وطلب الناحية التي سمع فيها الصوت حتى بلغ البه فاذا هو بيوندا في خمسمائة فارس من ابطال انجاد وقد وجد غرة من القوم فلما نظر دامس الى الروم وقع في ابطال اوساطهم و جعل يقول

انا ابو الهول و الممي دامس • اكرّ في جمعكم مداعس • ليث هزبر بطل ممارس •

قال و جعل يضرب في اعراضهم بسيفه و معه ط ثفة من بني طريف من شجعانهم و فرسافهم فلما رأى يوقنا ما نزل به تقهتر الى وراثه و قد قدل من رجاله مائدا رجل و دامس يكر عليهم كرّا و يتبعهم الى رأس القلعة و كندة من ورائه فناداهم ابو عبيدة عزيمة مني عليكم ان يتبعهم منكم احد في ظلمة الليل فقال الذاس يا ابا الهول ان الامير يعزم عليك و علينا باارجوع فارجع رحمك الله فرجع دامس الى رحله و تراجع القوم الى رحالهم وقد ابات كندة بلاء حسفا و الناس قد فرحوا بمن قد دسر من الروم [وانه قد قتل منهم خلق كثير و المسلمون مستبشرون بذلك] من الروم [وانه قد قتل منهم خلق كثير و المسلمون مستبشرون بذلك] تغرق الذاس و لم يبقى الا نفر يسير من المسلمين و روسائهم بحضرته فلما اصبحوا لجتمعوا الى الصلوة مع ابي عبيدة فلما قضيت الصلوة تغرق الذاس و لم يبقى الا نفر يسير من المسلمين و روسائهم بحضرته فجعلوا يتذاكرون ولياتهم في نقل خالد اصلح الله الامير الحد رأيفا البارحة عنا حمية العدو فقال ابو عبيدة صدقت و الله يا اباسليمي لقد اسعدت عنا حمية العدو فقال ابو عبيدة صدقت و الله يا اباسليمي لقد اسعدت الناس كندة و ثد ابات و جرأتها و لقد سمعتهم يقواون احسى دامس اجاد

٢ [ - ] في <sup>نس</sup>غة راحدة

ابوالهول[رًّلمارهذا الرجل الذي يشيرون اليه] فقام الى ابي عبيدة رجل من رؤساء كذدة يقال له سراقة بن مرداس بن مركرب الكندي فقال اصليم الله الامدران دامس ابوالهول هومولى لبذي طريف قدم مع هؤلاء الوفد الذي ورد بالامس علينا و هو رجل يعجز الرجال ويهيل الابطال و يفضي الشَّجْعان و يذلَّل الاقران لا يهوله جمع و لا تصعب عليه غارة قال ابو عبيدة لخالد اما تسمع كلام سراقة بن مرداس في عبدهم دامس؟ فقال خالد اصليم الله الامير يوشك انه صادق في قوله ولفد سمعت بذكرة و خبرت عي شجاعته و لقد اخبرني رجل يقال له يعمربن عنبر المهرى أن دامسا هذا كان أغار عليهم وحدة وهوعلى ساحل البحر إ وانه احال حيلة على أل مهرة ازعجهم بها الى ان اخذ الحلة باسرها وجميع من نيها رحدة و كانت حلة ] فيها سبعون رجلا من أل مهرة وكان دامس هذا يطلبهم الجل تأركان له عند القوم وكانوا يتخانون منه و من شرّه و بأسه و كان مع ذلك يقصدون باموالهم و دراريهم و دوابهم الى اطراف البلاد و سواحل البحر حذرا من مكرة و كان مع ذلك يسأل عن اخبارهم ويتطلع لأثارهم فلما صح عنده فزولهم على ساحل البحر استصرخ قومه للغارة عليهم فتثاقلوا عليه و لم ينفر منهم لحديمعه وكان مع ذاك خديرا بالبلد سهلها و جدلها و برها و بحرها علما ايس من قومه دخل الى خبائه و احتمل رزمة على عاتقه فلما نظر اهل الحي من مواليه وغيرهم الي دامس و قد خرج من خبائه و الرزمة على رأسه اقبل اليه نفر سنهم و قالوا له الى اين يا ابا الهول؟

٢ [ - ] في نسخة واحدة ٣ ( ن ) بكرة ١ ( ن ) الجبال

## وقعة تدسارية \_ قصة ثارى امس

وما ذا الذي نراء معك ؟ فقال لهم يا قوم اني اريد الغارة على بني الشعراء و أخذ التار واكشف عذى العار فقال له مشيحة الحتي فما رأينا اعجب من وادُك و ادت تعلم إن بذي الشعراء هم سبعون رجلا فمن يرود أن بغير عليهم بأخذ معه ثيابا ماسمعنا هذا الامفك هذه الساعة و انَّا نراك أن تقصد جوذا؛ وكانت جوذا؛ هذا المشار اليها امة لبني حساس من الحضارمة و كانت بقرية من قرئ حضرموت يقال لها السفلة وكان دامس يهواها وكان كلما يأخذ من الاموال والابل والخيل و الرِجال يدفعه اليها لا يعظم عليه كثرته و كان لا يرضى لها بالقليل و لا يشبع لها من الكثير فظنَّ القوم اذه ماض البها قاصد نحوها فقال لهم و ايم الله انه باعل ما تظذُّون و سوف تعلمهن اني ما اقول الا الحقّ اليقين [ وستقفون على ذاك ] فرجع القوم و تركوه وهده و سار حتى الله على صراعى قومه فاخذ راحلة من المهم وارتحلها واخذ سيفه وحجفته [ بين يديه ] و وطي بالرؤمة من تعده على كورها [رجعل يسير يوما وليلة حقى اذا كان في أخر الليل عطف بالراحلة الى بعض الاردية وانزلها وحلّ رحلها وعقلها بزمامها ثم ثورها وهي معقولة ترعى ثم جعل يرف بين حجربن وكان قريبا من الحيّ و هو يخاف أن يبدر به أحد فلما مضى عليه نهاره و اقبل ليله اقبل الى و حالته فابركها و حَلَّها واستوى في كورها] و حارحتي اذا مضى من الليل شطرة اشرف على نيران القوم فعدل بذاة المرِّحة في علا نشرا من الأرض مشرفًا على الحتى وكان في دلك النشر شجر من اطليم والسدر فابرك فاقله وقد شدّ فيها

ق نسخة واحدة

الله ترعى نسمع القوم رغادها فلما عقلها عمد الى رزمته فعاها واستخرج منها ازارا واخذ اغصان تلك الشجرة و [ جعلها ] يأخذ من عيد انها كل عود على قدرقامته ويأتي بالعود مينصبه ويشدة بالحجارة ثم يطرح عليه ازارا والم يزل حتى اقام اربعين عودا وجعلهامقًا واهدا صلحاذية وجوه ابواب البدوت والاخبية ثم انه صلت ميفه و تدكب حجفته و اتشر بازار احمر ارجوان ثم هبط من ذلك الشرف الذي فرق فيه الثياب على الاعواد وقصد الحي ودار حول خيامهم وتفكر في امرهم وكيف يحتال وقد مضي من الليل اكثرة ثم إنه امهلهم الي طلوع الشمس ففعل فالك ثم سارنحو الساحل وسيفه مسلول و حجفته بيدة فلما قرب منهم الله من ها ككم إذا اليو الهول فلقد صبحة بالويل وأخذتم من البرر و البحر ثم جعل ينادي يا أل ظريف يا أل كندة فلما وقعصوته في اسماعهم فهلت رجالهم وتصارخت نسارًهم وانجفل القوم من بين يديه عن البيوت هاربين[الي الساحل] نحو الجبل وهو من خلفهم فلما رأوة وحده شجع بعضهم بعضا و رجعوا اليه يقاتلونه وطمعوا فيه لما رأوة وهدة و لم يروا من ورائه الهدا فاخذوا في طلبه فجعل يكر عليهم و يرجع عنهم و يقتل رجلا بعد رجل فلما نظروا الى شدة ﴿بأسه و عظم مواسم ارادوا ان يسبقوه [ الى النشر] ليملوا عليه من خلفه فلما نظر اليهم قد قا، بوا الاعواد التي اصلح عليها الأزرو الثياب خاف أن ينظروا اليها يطمعوا فيها ويقفوا على مكوة فانثنى بالسعي أبين ايديهم ليسبقهم فسعى ] حتى سبقهم وعار امامهم ثم اقبل على الاءواد مخاطبالها كأنه

٢ [ - ] في نسخة راهدة ٣ ن ) وجعلها

بخاطب الرجال وهو يقول باال طريف باالكندة اتاكم القوم قصدتكم الرجال فاحملوا عليهم فمدّ القوم ابصارهم عدد صياحه الى[اعلى]الذشر فعظروا الى الاعواد التي عليها الثياب [ علما رأوها ] لم يشكُّوا انهم رجال فانفضوا راجعين نحو البحر فجعل دامس ينادي يا قوم اقسمت على رجل مذكم الله يبرح [من مكانه والا يزول ] من موضعه فانا اكفيكم موانة القوم فرجعت مهرة فاكصين على اعقابهم مبتدرين هذا قد اردف زوجته ر هذا ابْنَدْه و هذا ما قدر عليه من اثاث بيته و رجع ابو الهول الى الحمي فلم يصادف فيه الاالعبيد والصبيان والمشابيخ والعجائز فامر العبيد ان يقربوا الجمال [معلما ذلك] وجعل الرحال على ظهور الابل ثم كتف العبيد و حمل كل ما كان في الحيّ و ساريريد قومه فلما استقام على الجادة تأخر عنهم و مر كالربيح العاصف و اخذ الأزر والثياب ثم لحقهم و سارحتى وردجي قومه فاعجب مده العرب و مى فعالة فلما سمع ابو عبيدة ذاك من قول خاله بن الوليد اقبل على سراقة بن مرداس الكندي وقال ادع الي عبدكم حتى انظر اليه واسمع كلامه فما كان غير بعيد حتى اتى به سراقة فقال ابو عبيدة انت دامس؟ قال نعم اصلح الله الامدر فقال لقد بالغذي عنك عجائب و غرائب و (نت ايمُ اللهَ [ أهل لها ] لانك جزل من الرجال واعلم انك و قومك كنتم تقاتلون في بلان سهلة لا تعرفون الجبال ولا القلاع و لقد اقتصمت البارحة أثار اعداء الله اقتحاما منكرا فارفق بنفسك واحذر من هذا البطريق يوقفا فقال له دامس اصابح الله الامير لقد اغرب على أل مهرة و

٣ [ - ] فِي نَسْخَةُ واحدةً ٥ ( ن ) امته ( ن ) شر ٩ ( ن ) رجل

اخذت إموالها مرات و ان جبالها شاهقة رفيعة ذات وعرو حجر وماهذا الجبل بامنع من تلك الجبال نقال ابو عبيدة فاني اراك نجيبا فهل حدَّنتك نفسك في امرهذه القلعة بشيء فقال له دامس اعليم الله الامدر اعلم اني لما قدمت عليك في الوفد رأيت في طريقي رؤيا تدلُّ على خير أن شاء الله فقال له أبو عبيدة و ما الذي رأيت ؟ قال رأيت كأني سائر في وطأة من الرض و إنا مجد اطلب قومي و كأني قد القطعت عنهم و قد سبقواي الى غارة ارادوها على قوم فبينما انا مجدّ في مسيري اذ اشرفت عليهم فوجدتهم صدونَّفين و اذا هم حائرون اليستقد، مون و اليستأخرون فذاديتهم يا قوم ما شانكم؟ و ايشىء قطعكم عن مسيركم ؟ نقالوا اما ترى هدا الجبل كيف عرض لذا في أخرهذا الطريق ؟ ليس الما نيه منفذ و لا مطلع نقلت على رسلكم الأترون هذه الفلجة فيهذاالجبل فقالوا هيهات الطريق فيه فقلت و لم ذاك قالوا لأن نده تعباما عظدما لايمرده احد الا قتله و قد قدل رجالا و جدل ابطالا فقلت لهم يا قوم لم لاتهجموا عليه باجمعكم فقالوا اماً لا نقدر على ذاك لان الذار تخرج من انفاسه و لاسبيل لذا عليه فقلت لهم يا قوم فالمسوا طريقا من وراء ظهره فقالوا أنا لا نقدر على ذلك لعظم جثته فتركتهم و التمست لي موضعا فلم اجد الامكانا معباً ضيقًا حرجاً فاقتحمته فما سلنته الابعد المشقة [ فلم ازل اللطف في امري الى ان] اليت الى التعبان من ورائه فقتلته ثم

ا [ \_ ] في نسخة واحدة ال ( ن ) ثم درت بالجبل فوحدت فيه فلجة فقلت الم يا قوم الا ترون تستعجبون عليه باجمعكم فقالوا الن

اشرت الى قومي فاتبعوا الري نما رصلوا التي الابعد الجهدوا لمشقة وقلما وصاوا الى و راورًا المعبان مقلولا فصعدوا الجبل كلهم ] وهم أمنون من عدوهم ثم استيقظت فرها مسرورا ففال ابو عبيدة خيرا رأيت وخيرا يكون يا دامس انشاء الله تعالى اما تفسير رؤيك هذه فانها للمسلمين بشارة و لعدرنا خسارة فقال دامس وما ذك ايها الامير؟ ثم ان ابا عبيدة قام قائما على قدميه و فادى برنيع صوته الله اكبر الله اكبر فقير الله و نصر و حبانًا بالظفر ألاً من كان على بعيد فليدن وأحتى يسمع ] و من كان منَّا دانيا فليستمع فان في تفسيرر أيا دامس عبرةً لمن اعتبر و موعظة لمن اذكر فاقبل المسلمون يبرعون فعوة فرهين و لما يقول مستمعين فلما اجتمعوا الدع رصاروا بين يديه قام ابو عبيدة على قدميه نحمد الله واثنى عليه رٌّ و ذكر] الذبني نصلَّى عليه ثم قال معاشر المسلمين أن الله سبطنه و تعالى وله الحمد قد وعدنا رًّ في كذابه ] على لسان نبيه الفلبة على اعدائنا و الظفر بمرادنا ومَّا كَانَ اللهُ الْمُخْلَفُ وَعُدُهُ رُسُلُهُ و انبي نذرت إن فاعم الله هذه القلعة على يدي ان اصنع من البرّ ما استطعت و الأن نقد هجس في نفسي ورقع في قالمي اناً ظافرون بهذه القلمة و ص فيها أن شاء الله ولا قوة الا بالله العلي العظيم دلَّني على ذلك تأريل رؤيا هذا الغلام ثم قبض بكفّه على زند دامس و قال رحمك الله حدّث الموانك بما رأيت أل في نومك نقام دامس على قدميه و قال اعلموا إنبي رأيت ] في منامي كدا و كذا وجعل يقص عليهم الرزيا من اولها الي

م [ \_ ] في نسخة واحدة

اخرها فلما فرغ منها اقبل المسلمون على ابي عبيدة و قالوا ايها الامير قد سمعنا قواء فما تأويل رؤياه ؟ قال ابو عبيدة اعلموا رحمكم الله ال الجبل الذي ذكر انه رأه عاليا شامخا شديد الامتناع نذك بلاشك دين الاسلام و منَّة نبيَّدًا مُحَمَّد عليه السلام و اما الثعبان الذي أرأه و يهجم عليه فاصر يُحبّ الله أن بكون على يديه يفرح المسلمون به ـ قال ففرح الذاس بتأويل ابي عبيدة ثم قالوا ايها الامير فما الذي ] تأمر به قال أمركم بتقوى الله عزو جلّ سرًّا وجهرا ثم المكابدة لاعداء الله و واعداء وسوله تطوعا رصدرا ارجعوا كلأكم الله الى رهالكم واصلحوا ماتحتاجون اليه من الة حربكم فاني انفذكم في غداة غد الى اعدائكم الا إن يحدث لي راي غير هذا فاني لستُ إدَّعُ الاجتهاد في الراب بجهدي والمشاورة لمن اثق برائه من جندى فقالوا باجمعهم وفق الله وايك ايها الامير و ظفرك بعدوك انه سميع الدعاء ثم تفرقوا باجمعهم الى رحالهم فجعل هذا يحد سيفه و هذا يصليح قوسه و هذا يفتقد درعه و هذا يتعاهد فرسه و لم يزالوا على ذلك بقيّة يومهم و ليلتهم فلما اصبحوا دعا ابو مبيدة بدامس وقال له ايها العبد المجتهد ما ذا تراه في امرهذه القلعة؟ و ما الذي عندك من الحيل ؟ فقال دامس انها قلعة منيعة شامخة حصينة تعجز الوافد وتمتنع عن الطالب لا ينفع في اهلها محاصرة و لا تضيق صدورهم من قتال غير اني فكرت في حيلة احتالها و ارجو إن يتم ذلك عليهم فيكون فيه بوارهم و نملك بمشدة الله دبارهم فقال ابو عبيدة يا دامس و ما هي ؟ فقال اصليح الله الامير انت تعلم ما

٢ [ - ] في نسخة واحدة

في اذاعة السرّ من السوء و الاضرار و من يكدّم سرَّه كانت الخيرة في يدة و يقال أن دامسا أول من تكلم بهذة الكلمة فصارت مثلا فقال أبو عبيدة ما الذي تشير اليه و تعتمد في امرك عليه؟ قال تزحف بعصكوك وجملة من معك من اصحابك حتى تنزل بازاء القلعة ليظهر لهم مذك الحرص و الهيبة و اعملُ انا في تلك الحيلة وارجو ان يُتَّمَّهَا الله عزَّ و جَلَّ انشاء الله و لا قوة الا بالله العلمَّي العظيم وأصر ابو عبيدة مذاديه ننادى في عسكرة بالرحيل فارتحلوا و نزلوا تحت القلعة و هلموا و كبروا و اظهروا ملاحهم و ارهبوا على اعداء الله - قال فاشرف عليهم جماعة من الروم فذظروا الى جمعهم فهااهم ذلك والقى الله الرعب في قلوبهم حتى انهم اضطربوا في قلعتهم وصاجوا ومشى الكبراء بعضهم الى بعض و جعلوا يتشلورن فيما بينهم فقال قوم نقاتلهم و قال أخر بل نقعد في قلعتنا فانهم لا يقدرون علينا تم اجتمع رايهم على القتال من فوق القلعة فصعدوا على الابراج و الابدان (؟) و جعلوا يرجمون المسلمين بالحجارة والسهام واقاموا على ذلك يقاتلونهم ليلا و نهاراً ثم كفّوا عن قدّالهم واقام المسلمون بازاء القلعة سبعة واربعين يهم و دامس مع ذاك يعمل كل حيلة فيهم فما وصل اليهم بسوة ا كان بعد مبعة و اربعين يوما اقبل دامس على الامير ابي عبيدة إل ايها الامدر قد اجلهدت و اعملت فكري في كل حيلة على اعداء م نما وجدت الى ذلك من سبدل و قد فكرت في شيء و ارجو به به الله الظفر و الظهور على اعداد أن الله الطفر و الظهور على اعداد أن الله الله ما الذي دبرت؟ لي تضف لي من قومك من صد مر ثلثين رجا و تأمرهم لي بالطاعة وترك الخلاف على والاعتراض نيما أمرهم به و انعله أ اراه

قال ابو عبيدة سانعل ذلك ثم ضم اليد ثلَّثين رجد من تُرسان المصلمين و فُتَّاكهم حتى اذا حضروا اقبل ابو عبيدة عليهم وقال لهم معاشر المسلمين قد امرت دامسا عليكم و امرتكم بالسمع و الطاعة له والقبول لامرة واعلموا رحمكم الله اني ما امرته عليكم بانه المِلُّ مَعْكُم حَسَمِهَا و نَسَبًا و لا اعظم صركبًا و اشدُّ بأَسًا و لا اكثر صراسًا و لا يقولي احد منكم في نفسه اني ما امرت عليكم عبدا احتقارا بكم و بالله احلف مجتهدا لوال ما يلزمني من تدبير هذا العسكر لكنت (نا اول من ينطلق معه في جمعكم و إنا ارجو من الله أن يفتي على إيديكم فاقبلوا عليه باجمعهم وقالوا اصليح الله الامير ما نشك في اعظامك النا و معرفتك بسابقتنا لقد كان كلامك اول اثرفي نفوسنا وها نعن لك و بين يديك لو امرت عليمًا علجا اغلفا لم نخرج لك من راي اذ علمنا انما تربد الله نصعًا للدين و حياطةً للمحلمين و السمع و الطاعة لله ثم المك إيها الامير و لمن وليت عليما من بعدك كاثناً من كان من الغاس ففرح ابو عبيدة لمقالهتم و وثق بكالمهم و جزاهم خيرا و اوسعيم شكرا و قال لهم علموا رحمكم الله ان نفسي تحدّثني ان الله يفتح هذه القلعة على يد هذا النه رقيق الحيلة حسن البصيرة فسبروا مده و تقوا بالله و توكّلوا عليه و قد تعلمون أن رسول الله صلَّى الله عليه وأنه وسلَّم قد وأنى مولاه على شَّادات العرب المسلمين و الأشراف من عشيرتهم ثم اقبل على دامس و قال يا دامس ما الذى تحبّ بعد هذا؟ فقال ترحل انت بجيشك من رتدك هذا فتكون منا على فرمن فتغزل باصحابك هذالك وتأمر من معك من الفاس بقلَّة الحركة و التَّخفُّي ما امتطاعوا و يكون لك رجال تثق

بصيرتهما و نصحهما للمسلمين يتجسّسان عن اخبارنا وآثارنا من غير ال يعلم بهم اهد و يكونا بغير سلاح الا الخفاجر فاذا هما عاينا منّا الظهور على اعدائذا والنصو عليهم ذريد مفهما ان يلحقا بك جميعا ليبشراك بذلك لتلحق بذا ان شاء الله تعالى فليكونا متفرقين و لا يكونا في موضع واحد فان ذلك اسلم لهما و الله المستعان في جميع الاحوال - ثم الا العبد دامس اقبل على النفر الذي معه و قد وآلى عليهم فقال يا نتيال العرب انهضوا بنا رحمكم الله حتى نكمن في بعض هذة الجبال ما فلا يتفق لذا ان نطلب مكمفا اذا اشرفوا من حصنهم و ليكن مع كل فلا يتفق لذا ان نطلب مكمفا اذا اشرفوا من حصنهم و ليكن مع كل رجل سيفه و حجفته و لا يكن معه رمي و لا قوس فعلوا ذلك فلما تكاملوا بين يديه وثب فلبس لامته و تقلد خنجرة تحت اثوابه و يعيرون حتى اثال بهم بطن مغارة فامرهم بالدخول الى المغارة فدخلوا و جلس دامس على باب المغارة ه

قال الواقدي رحمه الله و ان ابا عبيدة امر الناس بالرحيل بعد ان رتب الرجال كما رصف له العبد و ارتحل المصلمون وكان لهم ضجة عظيمة و زعقة هائلة فاشرف عليهم اهل القلعة فنظروا اليهم يرتحلون ففرحوا بذلك و تراطنوا بينهم و صروا صرورا عظيما و قالوا ان العرب قد رحلوا عنا و اخذت المسلمين الزعقات من كل ناحية و مكان يهزون بهم و يعطعطون عليهم من ورائهم حتى لم يبق احد من المسلمين الا رحل و سار ابو عبيدة باصحابه حتى غابوا عن حاب و فرحت الروم بذلك فرحا شديدا و اقبلوا الى بطريقهم و قالوا ايها السيد انتها

لنا الباب حتى نخرج الى العرب قد رحلوا فلعلنا نقتل منهم و فأسر فذبهاهم عن ذلك والم يزل القوم كذلك بقية يوسهم الي ان كان صلوة العتمة اذ اتبل دامم وقال الصحابه من مذكم ينهض الى القلعة فلعله يأتينا بخبر مذها او يقدر على رجل يأسره فيأتينا به الخاخد مذه خبرا فلم يجبه من القوم احد فاءاد عليهم القول ثانية فلم يجبه احد فقال لهم انا اعلم أن ما في الجماعة إلا من هوضنين بنفسه كارد للموت و إذا لكم الفداء فانظر كيف تكونون ثم تركهم وامس و مضى فغاب ساعة و إذا به قد اتى ومعه عليم فقال لهم يا فلدان دونكم فاهالوه فكلَّمة المسلمون فجعل يكلمهم والايفهمون ما يقول فقال ذامس على رسلكم ثم غاب ساعة حتمى اتاهم بعليم أخر فجعل يتكلم بكلام صاحبه فلم يدروا ما يقول فقال دامس على رسلكم ثم غاب غير بعيد وعاد و معه اربعة اخر فمالوهم فلم يفقهوا ما يقولون ثم تركهم فاتي بثلثة اخر فلم يكن فيهم من يقهم بلغة العرب فقال دامس لعى الله هوالأه فما ارحش لفتهم و اكثر طمطمتهم ثم تركهم و خرج فغاب الى ان مضى من الليل نصفه و لم يأت نقلق اصحابه عليه قلقا شديدا واغتموا عليه وقال بعضهم لبعض اتا نظن أن دامم نُطن به نقَّتل او اُسروما جرى ذلك في كرة وهم القوم ان يرجعوا الي معصكرهم فهم أيس ماكانوا اذ دخل عليهم دامس و هو يقود رجلا من الروم فتواثبوا اليه و قبلوة و سألوة عن ابطائه و قالوا يا وامس لقد حدثتنا انفهنا بالعظائم فيك وصعب علينا ابطاؤك نما الذي اخْرَك عنا فقال دامس اعلموا رحمكم الله اني لما فارقتكم مرت حتى قربت من مور القوم و بركت الهم فجعلوا يمرون فهم يطمطمون بلغاتهم و الا اعرض للقوم كل ذلك اطلب من يتكلم بالعربية فلم ار احدا

حتى ايست وهممت بالرجوع اذ ممعت هذة شديدة رقعت من اعلى السور فاسرعت اليها الفظر ما هي فاذا افا بهذا الرجل و قد القع ينفسه من هذه القلعة الى اسفل السور فبادرت اليه و اخذته اسيرا و اليت به اليكم فانظروا ما هو فدنوا اليه وكلموه فلم يخاطبهم الابلفته و اذا به قد انتفل رجله وانتفخت جبهته فقال لهم دامس اعلموا الله هانا ص الشان وليس فيكم من يفهم ما يقول و لكن على وهلكم فانا أتيكم يمن يتكلم بالعربية و اسرع دامس من عندهم و لم يكن الاقليل واذا یه قد عاد و معه رجل قد ترک عمامته فی رقبته و هو یقود ه حتمی مثله بين يدي اصحابه فقالوا له من المدينة انت ام من القلعة قال من القلعة فقال له دامهم انت من الروم فقال لا و لكذي من العرب. المتنصرة نقال له يا هذا هل الم أن تُطَّلعنا على غورة من غورات هذه القلمة و نعن نطاق لك السبدل ولا يعرض لك احد منا بسوء خَالَ يَاهُوُلُهُ لَسَبُ اعْرَفُ لَهُذَهُ القَلْعَةُ غُورَةً و الطَّرِيقًا ولو عَرَفْتُ مَا وسعني في ديني و لا رأيت ان ادلكم عليها لا وحق سيدي المسيم قال فاغتاظ دامس منه و من قوله و قال له سل هؤلاء السارى هل فيهم احد من اهل الربض فان بيغذا وبينهم صلحا قال فسألهم بالرومية عم قال لدامس ليس نيهم احد من اهل الربض بل هم من اهل القلعة و إنا عارف بهم قال دامس فامأل لذا هذا الرجل لم طرح نفسه مي السور و ما دعاه الى ذلك قال فسأله ثم اقبل على دامس وقال إنه يقول أن الملك يوقذا غضب على أهل الربض الجل صلحهم لكم وبعث يهدهم فلما انصرفت العرب نزل يوقنا فجمع رؤماننا واصعدنا إلى القلعة و طلب مناص المال ما لا نقدر عليه فلما نظرت الى ما

نزل بي هربت و القيت نفسى من القلعة اطلب الفرج و انجومن القلعة و العقوبة ملم اشعر الا و انت قبضت على و انا من اهل الريض فأن كفتم من العرب فانا في ذمامكم وامانكم فلا تنكثوا والا تغدروا وال كنتم من غيرهم فاطلبوا مني ما احببتم انا افدي نفسي منكم فقال له دامس قل له نص من العرب ولا بأس عليك ولا خوف ولا يذالك منا موه واراد دامس أن يري الربضي ما يفعل باعداله فأخرج الروم والمتنصرة فضرب رقابهم ولم يدع غير الربضى ثم اطلقه و عمد دامس الى مزودته و استخرج منه جلدا ماعزا فالقاة على مدود و استخرج منه كعكا يابسا وقال الصحابه بصم الله واستعينوا بالله وتوكلوا عليه و اخفوا امركم و قدَّموا الخيرة في اموركم فانِّي معول على فديم هذه القلعة في هذه الليلة إن شاء الله تعالى فقالوا يا دامس سربنا ولا قوة الا بالله العلى العظيم ثم قام القوم مصرعين ويقدمهم دامس و بعث رجلين ص اصحابه يعلمان ابا عبيدة بشانهم و يقولان له تبعث لذا الخيل عند طلوع الشمس قال فانطلق الرجلان وصعد دامس بمن معه يخفون امرهم تحت ظاهم الليل ودامس يقدمهم يتنسم لهم المضبار وهويمشي على اربع و الجلد على ظهرة نكلما احس بحس يقرط الكعك كأنه كلب يقرط عظما والمسلمون من ورائه بعتفون تارة و يمشون تارة ويستترون بالحجارة فام يزالوا كذلك حتى قاربوا القلعة فسمعوا صوت الحراس و زعفات الرجال من اعلاها و العرس شديد فجعل دامس يدور بهم الي أن الي بعض الأبرجة فاذا هو بحارس البرج قد فام و ليمن في السور اقصر من ذاك البرج فقال دامس انتم ترون الى هذه القلمة وملوها وتعصينها وليس فيهاحيلة لشدة الحرس ويقظة الروم فما

الذي ترون ان امنع بها و كيف الحيلة عندكم في الصعود اليها الى ان نعصل في وسطها فقال له القوم يا دامس ان الامير قد امرك علينا و انت اجرأ منا جنانا و نحن لک و بین یدیک نما رأیت نیه صلاحا للمسلمين فلا نتأخر عنه و والله ان قتل نفوسنا و فقد ارواحنا اهوس علينا من الرجوع بالنائدة ممنك الاسرو منا السمع و الطاعة فليس منا من يتأخروا لنموت الا تحت ظلال السيوف في طاعة الله و رضاء المواننا المسلمين فقال دامس شكر الله لكم فعلكم و رؤتكم النصر على اعدائكم فاذا كان هذا بغيتكم فاطلبوا السور والقزموا به قال دامس وكنّا ثمانية وعشرين رجلا نلما صرنا عند السور والتزقنا به بالليل قال دامس أفيكم من يقدر على الصعود الي هذه القلعة مقالوا يا ابا الهول ركيف لذا ان نرقى اليها و على الي شيء نصلُ الى اعلاها فقال على رسلكم ثم انه اختار منهم سبعة رجال كالاسود الضواري لقد كُلفوا حمل ذلك الدرج على مناكبهم اما عظم ذلك عليهم ثم أنه أخذ أحدهم على مذكبه و هو جالس و أمر كل واحد منهم أن يُمسك الجدار بيدة و يطرح قوته عليه فامر الأخر فعا على منكب صاحبه و ان يجلس جالسا بجلوس صاحبه الاول ثم اصر اخو ان يفعل ذلك فلم يزل يجلس كل واحد على منكب صاحبة حتى اذا علم أن السبعة قد جلس كل واحد منهم على منكب صاحبه أمز الاعلى منهم ان يقوم على منكب صاحبه قائما ثم قام فطرح حيلته على جدار القلعة فلما قام الارل قام الثاني ثم قام الثالث ثم قام الرابع ثم قام الخامس ثم السادس فكل واحد منهم قد طرح حياته على الجدار ثم قام دامس أخرهم و اذا اعلاهم قد وصل الي شرفات السور

و تعلق بها ثم انه قفز فاستوى على السور من داخله ونظر الى حارس ذاك البرج نائما وهو ثمل من الخمر فاخذ بيدة و رجليه و رماة من اعلى البرج الى اسفله فلما وصل قطعه المسلمون قطعا و اصاب له صاحبين رقود وهما ثملان من الخمر فذبحهما بخنجرة والقاهما الي اصحابة ثم القي عمامته الى صاحبه الذي كان قائما على منكبية فتعلق بها رجذبه اليه ذاذا هو على السور رجعلا يفعلان كذاك باصحابهما الى ان انضى الامر الى دامس فادلوا عمائمهم و تعارنوا عليه حتى صارمعهم على المور فقال انظروا على ممشى السور و لا يتعرك منكم احد حتى اعرف لكم خبر القوم ثم اقبل مشرفا على ومط القلعة فاذا هوبصاداتهم ورؤساتهم جلوسا في مجلس لهم وبين ايديهم بواطى النهب والفضة ويوقفا جااهل في اوساطهم على بساط من الديباج الهمر منسوج بالذهب الوهاج وعلى بدنه اللؤلؤ الرطميا وهومتعصب ومصابة من الجوهر و القوم يأكلون و يشربون و المسك يغثر عليهم فاتبل دامس على اصحابة رقال اعلموا أن القوم خلق كثيرة من المقاتلة وال نحن هجمنا عليهم لم نأس من الغلبة من كثرتهم و لكنانذرهم في الكلهم وشربهم فاذا كان وقت السحرهجمنا عليهم بسيوننا فان ظفرنا ميهم و اذلهم الله على ايديغا فهو الذي نريد و ان كان غير ذلك كفا قريبا ص الصباح و لاشك أن الرجلين أعلما الامير أبا عبيدة بامرنا فيبعث لذا خيلا و رجالا فقالوا ما نخالفك قولا و لا نعصي لك اموا و قدهصلنا في قلعة هؤلاء الاعلاج و ليس و الله ينجينا الا شدة العزم و المحزم فلما سمع ذلك منهم قال على رسلكم فلعلى اقتل البواب و إنتم لكم الباب - قال وكان للقلعة بابان بينهما دهليز يغلقوا البابين من

داخله و الرجال عنالك بالعُدّة و السلاح كل ليلة ببيت ثلثة بالنوبة فلما اقبل دامص الى الباب اصابه مغلقا من داخله فعظم عليه ذاك ثم قصد الى ركنه فاقتلع منه حجرا عظيما و دخل من موضع الحجرفاذا هو بالقوم رقود فعند ذلك سحب دامس خنجرة فعاجلهم بالذبيع ثم فتح البابين جميعا الذي احدهما الئ خارج القلة و الأخر الى داخلها ثم ترك البابين مردودين و خرج راجعا الى اصحابه وقد صار سحرا ثم قال يا فليان العرب الاو انذي قد فتحت لكم الابواب وقتلت من هذاك من الرجال فدونكم و الباب فاستبقوا اليه و خذرهم عليه فان القوم هصيد اسيافنا ان شاء الله وطعمة خذاجركم فقام القوم و اخترطوا اميافهم ثم تنكبوا حجفهم وجعلوا يتخفون اشخاصهم ويكتمون اصرهم فلما وصلوا الى باب القلعة باجمعهم واخذكل واحد منهم مكانه بدرت الروم بهم وقصدتهم الابطال و جاءتهم الاقيال فصاحت الروم و اهماء و قالوا بلغتهم كيف تمت هذه الحيلة عليفا قال الأخرون مذهم غضب المصير عليكم و الصلیب الاکبر و قائل منهم یقول غیر ذلک و کثر ندهم القيل و القال - قال و صرخ بطريقهم يوقذا [ و من معه من الفرسان و حمل الفريقان و اظهروا العجائب من قتالهم و علا الصياح وتثلمت الرماح وعملت في تلك الساعة القواضب ومالت الدماء سواكب وقطعت الايدي والمذاكب وحات بالروم المصأئبا] قال وعلا التكبير من المصلمين - قال ابن اوس القريشي لقد قاتلت الرجال ومارست الابطال فما رأيت مقاتلا اشد بأسا واقوى مراسا ذلك اليوم من دامص و لقد عددنا في بدنه بعد انفصالنا من الوقعة ثلثة وسبعين جرحا نبينها نعن في اشد الحرب و اعظم الكرب و قد جرهت رجالنا و اشرفنا على الهلاك و كلنا ينجي بعضنا بعضا و ايقنا بالموت يدا واحدة و نعن يومئد ثمانية و عشرون رجلا نغتل منا ـ ارس بن عامر الجرمي ـ و ابو حامد بن سراقة الحميري ـ والقارع بن المهيب التميمي ـ و مزارة بن شداد العنوي ـ و الربيع بن جأبر العبدري من بني عبد الدار ـ وهال بن يعرب الخثمي ـ وامية بن قاد ح الدارمي ـ والاسود بن ملاعب بن مقدام بن عروة الحضرمي رحمهم الله ه

قال الواتدى رحمه الله

ولقد حدثني نوفل بن حالم عن جدة عويلم بن خارج وكان ممن حضرمع دامس في قلعة حلب قال لي نوفل عن جدة يعدثه قال لماقدل منا ثمانية من اصحابنا وبقي مدًا عشرون رجلًا وتكاثرت الربم علينا في اؤيد من اربعة الخف لابسس وقد ايسنا من انفسنا اذا شرف علينا خالد بن الوليد رضي الله عنه في الف فارس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وذاك ان الامير ابا عبيدة رضي الله عنه كان قلقا علينا متشوفًا على اخبارنا وكان قد لقي خالد بالقرب منا فاول من لقيه المرجلان فعرفاه صعودنا الى القلعة فاقبل الينا مسرعا فوجدنا في القتال الشديد و الحرب العنيد فلما رفع الصائح بقدوم خالد تصابحت الربم و الجلوا على اسوار القلعة و اشرفوا على الخيل الذي

إن ابوماجد ٣ (ن) و الخزاع بن المسيب بن يحيى
 الفزاري التميمي ۴ (ن) مرارة بن مرار النهوي ٥ (ن)
 عامر ٩ (ن) الربيع ٧ (ن) فارخ ٨ (ن) عزيلم

فيها خالد بن الوايد - قال ارس فاما سمعذا تكبير المسلمين قويت قلوبذا و اشتد بأمنا على قتال عدرنا و ضربناهم ضربا وحيما و قاتلنا قتالا فظيما وقد اسرنا اكثرهم فصعد اليفا خلق كثير من المسلمين فلما نظرت الروم الى ذاك علموا إنهم لاطاقة لهم بذا فالقوا سلاحهم و صاحوا لفون لفون ثم كفوا انفسهم فكف المسلمون عنهم القتل فبينما هم كذلك اذ اشرف عليهم ابو عبيدة في فرسان المسلمين وابطال الموحدين من الانصار والمهاجرين رضي الله عنهم اجمعين فاخبرة جماعة الى الروم يطلبون الامان و ان الذاس قد رفعوا السيف عنهم الى ان تأتى فترى رايك فيهم ايها الامير قال ابوعبيدة وفقوا و أرشدوا ثم امر باحضار رجالهم و نسائهم و اعرض عليهم الاسلام فكان اول من اجاب الى الاسلام بطريقهم يوقنا رحمه الله وكان قد تبعه جماعة من ساداتهم ورؤسائهم و بطارقتهم فود ابو عبيدة عليهم اسوالهم و اهليهم ثم استبقى سنهم اهل كورة و فالحين فمن عليهم وعفا عنهم واخذ عليهم العهود و المواثيق أن لا يتعرضوا لاحد من المسلمين الا بخير ثم اطلق شيوخهم وعجائزهم فانطلقوا يرومون الدروب و اخرج المسلمون من القلعة من الذهب والفضة واواني الذهب والفضة ما لا يقع عليه عدد فاخرج منه الخُمس لبيت المال وفرق الباقي على عسكر المسلمين واخذ الناس في حديث دامس و حيلته وعالجوا جراحاته و اقاموا في موضعهم ذلك حتى برج دامص و من كان قد جرح معه ٥ ثم إن أبا عبيدة دعا المسلمين اليه و شاورهم في الامرفقال ان الله وله الحمد قد نقيم هذه القلعة على ايدينا و ما بقي لذاموضع نقصدة الا انطاكية فهي دار ملكهم وكرسي عزهم وفيها بقية ملوكهم

مع الملك هرقل فما ترون من الراي الرشيد فقام اليه البطريق يوقفا و هوصاهب حلب وقال بلسان عربي مبين اعلم ايها الأمير أن الله عز و جلّ قد ایدکم و نصرکم و ظفرکم بعدوکم و ماذاك الا ان دینکم هوالدین القويم والصواط المصتقيم ونبيكم هو المشهور في التورية والانجيل لا محالة وهوالذي بشربه عيسي بن مريم عليهما السلام لا شك فيه ولا مواء وقد ذكرالله تعالى في انجيله صفته لعيسى عليه السلام وانه خاتم الانبياء وهو الفاررق الذي يفرق بين الحق والباطل وهو النبي الدتيم الذي يموت ابوة وامَّه و يكفله جدَّه و عمَّه فهل كان ذلك ؟ قال نعم هو نبديّنا و انت يا يوتنا قد جرت في امرك بالامس تفاتلنا وتكبس علينا عسكرنا وتقطع الطريق على علاَفتنا ثم تقول الله مثل ذلك المقال وقد بلغنى عنك انك كنت لا تعرف العربية فمن اين لك هذا فقال لا أله الا الله صُحَمْد رسول الله او تعجب من ذلك ايها الامير؟ قال نعم قال يوقفا اني كذت البارحة متفكرا في اصركم و كيف نصرتم علينا ولم تكن المة اضعف مذكم عندفا فلما توسوست في امركم نمت فرأيت شخصا ابهى من القمر فسألت عنه نقدِل هذا محمد فكأني اقول ان كان نبيًّا صادقا فأيسال ربَّه أن يعلَّمني العربية فكأنه يشير الى وسأل ربَّه فاك فاستيقظت وإنا اتكلم بالعربية ثم قمت الى مغزل آخي يوحفا و فتحت خزانة كدبه فطالعت فيها فوجدت في بعض الكتب صفة مُحمد و صا يكون صن اصرة و أن ابغض الذاس اليه اليهود أ كان ذلك ؟ قال ابو عبيدة نعم كانت اليهود تطلبه اشد الطلب حتى نصر عليهم والهذ حصونهم و قتل ابطالهم ـ قال يوقذا و وجدت في سيرته ان الله كان يوصيه على اصحابه وعلى من تبعه وكان يعينه على اليتيم و المسكين أكان

ذلك ؟ قال ابو عبيدة نعم اما رصية الله به على اصحابه فقد قال له و اخْفَفْ جَنَاحُكَ لمَن اتَّبَعَكَ منَ المُؤْمِندِينَ وقال في المسكين و اليتدم اَلَمْ يَجْدُكَ يُتَّدِيمًا فَأَوْلَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَادَى وَوَجَدَكَ عَائلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيُدَيُّمُ فَلاَ تَفَهَّرُو المَّا السَّائِلَ فَلاَ تَذْهَرْ قال يوقنا كيف يصفه بالضلالة وهو عنده معظم؟ فقال له معان الله معناه وَ رُجَدُكُ ضَالًا في تيه محبقفا فهديفاك الى مشاهدتفا وايضًا سهَّل اك الوصول الى مذازل المكاشفة و ومُفك للوقوف في مقام المشاهدة و ايضًا وَجَدَكَ ضالًا في بحار الطلب على مراكب الطلب فأواك الى سواحل الحق وقربك الي ظلحةائق الصدق وايصًا أفكرت بقلبك على عبيد الاعتبار وتهت في قيعان الاستخبار طاضحا بعيون الاستقار متهذيا بساعات الوصول و القلاق و لكن ليس لك مفاخبر و لامعك منّا اثر حتى النحا لك لوائيم الرضى وكشفانا لك عن واضيح القضا اما علمت يا عبد الله انه لا كنزعند المؤمن أوفي من العلم ولا مال أربيح من الحلم ولاحسب انصيح من الغضب و لا قرين ازين من العقل ولا رفيق اشرّ من الجهل و لا شُرف اعزّ من الدّقي و لا كرم ارفر من ترك الهوى و لا عمل امضل من الفكرولا حسنة اعلى من الصبر ولاسيئة اخزى من الكبر ولا دواء الين من الرفق و لا 10ء ارجع من النخوف و لا رسول اعدل من الحقّ و لا دليل انصيم من الصدق و لا مقر اذل من الطمع ولا غذاء اشفى من الجمع و لا حدوة اطمع من الصحة ولا معيشة اهنا من العقّة والاعبادة احسى من الخشوع ولا زهد خير من القنوع و لا حارس احفظ من الصمت والاغاثب اقرب من الموت فلما ممع يوقفا إهذا الكلام من ابي عبيدة تهلُّل وجهه و قال هكذا قرأت البارحة في كتاب كان الخمي يوحنا

و كان يذكر انها وجدت على حاشية التورية و الأن قد رهنج دينكم في قلبي و علمت انه الحق و سأماتل اعداءكم و اصحوما سلف مذي فقال ابو عبيدة يا عبد الله دُلَّذا إلى أبي نسير؟ فقال يوقنا إعلم إيها الاميران حصن اعزاز هصن مانع فوتي بالرجال والعدد والزاد وعليه ابن عم لي اسمه دادرس وهوذوشدَة وبأس وقوة جايده في الحرب قويّ عند الضرب و انتم أن تركتموه و مضيتم الي ناحية انطاكية أغار على حلب و قنسرين و ارض العواصم واذاقهم شرا و ربما بأخذهم فقال ابو عبيدة وكيف الحيلة عليه؟ فقال يوقنا ايها الامير اني قد دبرت حيلة ارجو من الله ان يُتمها فقال ابو عبيدة قل ابطق الله على لسانك بالصواب فقال اعلم إيها الامبر انبي رأيت من الراي ان اركب بجوادى و تضم الى مائة فارس من المسلمين و ليكن عليهم زي الروم والباسهم واتقدم بهم ثم يتقدم امدرسي اصراء العرب في اثري معه الف فارس على موابق الخيل و انا في المقدمة مع مائة فارس على مصدرة فرسخ كأنَّا هاربون مذكم و اولئك الالف تطلبنا فاذا اشرفنا على الاعزاز القى الصوت إنا و من معي فاذا نظر الدها صاحبها داد رس لا بدان ينزل لينا ريلتقينا فاذا مألذي اخبرته اني اسلمت زررا ثمهربت وخرجت و العرب في طلبي وانه إذا سمع ذلك منى صعدبذا إلى القلعة وليكمن صاحبك مكمنا بالفرب منا في قرية اسمها مدرّة فاذا كان نصف الليل فزلنا في وسط الحصن و نضع السيف في اعدائدًا ماذا كان عند صلوة الفجر يلحقنا صاحبك بمن معه فلما سمع ابو عبيدة استشار خالدا

۲ دادریس ۳ (ن) میرة

و معادا في ذلك فقالا له يا امين الامة انه راي مديد أن لم يغدر هذا الرجل ويرجع الى دينه فقال ابو عبيدة انَّ رَبُّكَ لَمِا أُمرْصاد فقال يوقفا اما والله ما رجعت عن ديدي الى ديدكم الا وقد ذهب الله من قلبي ما كذَّت إعظمه من الصور والصلبان وإما بقي في قلبي سوى محبة الله عزَّو جِلَ الذِّي لا الله الا هو و صحبتَة رسول الله صلَّى الله عليه و اله و سلَّم الذي رأيته في منامي وعاينت معجزته فان كفتم ممن يظنون بي ظن سوء فلا تتركوني مما ذكرت فقل ابو عبيدة يا عبد الله إن انت نصحت المسلمين ولم تغدر بهم كان الله لك معينا في كل ماتحاوله فاتبع الصدق تنجو به فان دينذا ما بني الاعلى الصدق باتباع سنن اصحابك المسلمين أن المؤمن الصادق قوته ما رجد الماسة ما سترو صسکفه اینما کان فلا یسزولی ما ترکت من ملکک و زینتک و حکمک وامارتك قان الذي تركت قان والذي انت تطلبه باق الن نعيم الدنيا يفذى والأخرة خير وابقى واعلم انك في يومك هذا عار من الذنوب كيوم خرجت من بطن امنك و اعلم ان الدنيا سجن المؤمن و القبر مضجعة و الخلوة مجلسه و الاعتبار فكرة و القرآن حديثه و الله انيسه والذكر رفيقه والزهد قريده و الحزن شانه والعيوة شعارة والجوع ادبه والعكمة كلامه و الدراب فراشه و التقوى زادة و الصمت غنيمته و الصبر معتمدة والتوكل حسبه والعقل دايله والعبادة حرفته والجنة داره واعلم يا يوقفا أن المسيح عليه السلام قال عجبت لثلثة غافل وليس بمغفول عنه ومؤمّل الدنيا والموت يطلبه و باني قصور والقبر مسكنه وقد قال نبيِّنا مُعَدَّمَه صلَّى الله عليه و الله وسلَّم من اعطي اربعا اعطي اربعا وتفسير ذالك في كتاب الله عزّ و جلّ من اعطي الذكر ذكرة الله لقوله تعالى أَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُم ومن اعطي الدعاء اعطي اللهابة لن الله عز و جلّ يقول أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم ومن اعطي الشكر اعطي الزيادة لان الله تعالى يقول الدِّن شُكَرْتُم لاَزِيدَنكُم ومن اعطى الاستففار اعطي المغفرة لان الله عزوجل يقول و اَسْتَغْفِروا وَبَكُم الله عَنْ وَجَلْ عَقَاراً •

قال حدُّ أني عامر بن فبيضة اليشكري وأل اخبرني يونس بن عبد الاعلى قراءة علية قال حدثني سهر بن حرث عن جدة عاصر بن اوس قال كذ**ت** ممن شهد فتوح قدسرين و حلب مع ابي عبيدة وكذت كثيرا ما اصحبت الروم الذين دخلوا في دينفا فلم ارفيهم اشد اجتهادا ولا اخلص نية ولا ابلغ في الجهاد ولا اعلم مي قدال الروم من يوفذا و الله لقد نصح المسلمين و جاهد في المشركين و ارضى رب العلمين ولقد فعل في الروم ما لم يفعله احد من ابناء جنسة رضي الله عنه ه قال الواقدي رحمه الله و لما وعظ ابو عبيدة ليوقنا وفرغ ص ذاك ضم اليه مائة فارس من المسلمين والبسهم دروع الروم و زبيم قال و كل مشرة منهممن قبيلة - قال والقبائل منطي ونهد وخراعة وسنبس -ونمير - والعضارمة - و حمير - و باهلة - و تميم - و مراد - والقي على كلءشر نقيبا فاصا نقيب طي فجزعل بن عاصم وعلى نهد مرة بن مراهم و على خزاءة سالم بن عدى و على سنبس مسروق بن نبهان و على فمدر ذر الكلاع و على باهلة سيف بن رفاع و على تميم سميد بن جبير و على مراد مالك بن قفاص فلما رتب ابوعبيدة هذا الثرتيب قال

ع ( ن ) قبضة سم ( ن ) قال حدثني شهر بن حوشب قال حدثني يونس بن عبد العلي قرأة عليه و حوشب عن حدة النج عم ( ن ) فهو

اعلموا رحمكم الله اني مرسلكم مع هذا العبد الذي قد وهب نفسه للعار لرسوله وكل طائفة منكم عليها نقيب وقد ولينه عليكم فاسمعوا له واطبعوه ما دام مقيما على مرضاة الله تعالى فقالوا سمعنا و اطعنا قال فلبسوا وركبوا و سار يوقنا على المقدمة يريد صاحب اعزاز وعلية قال فلبسوا بركبوا و سار يوقنا على المقدمة يريد صاحب اعزاز وعلية زيه فلما بعد بفرسنج بعث ابو عبيدة مالك بن الحرث الاشترالنخعي وفقم اليه الف فارس من قومه فقال يا ابن الحرث سر في اثر هذا العبد و انظر ما يوئل امرة فاذا قربت من اعزاز اكمن الى وقت السحر ثم تظاهر الخوانك سرا ونقك الله و ارشدك ـ قال فسار مالك الاشتر على مقدمة الف فارس و سار بقية يومهم اجمع و قد جُن الليل و هم في قرية مثرة فوجدوها خالية من السكان فكمدوا هنالك و اما يوقنا فاذه اخذ على طريق الجادة و سار مع المائة طاابا اعزازا ه

# قال الواقدي رحمه الله

لقد حدثني شريد بن مازن عن جدة جزءل بن عاصم قال كنت في خيل يوقفا لما وجهنا ابوعبيدة معه قال لما شارفنا اعززا اقبل علينا يوقفا و قال يا نتيان العرب لقد شارفنا بلد العدو فاياكم ان يتكام احد منكم فان لغتكم لا تخفى على الروم و إنا المترجم عنكم و كونوا على يقظة من امركم فاذا وأيتموني قد بطشت بصاحب هذا البلد فثوروا على اسم الله ثم سار وليس عندة خبر من موارد القدر •

قال الواقدى رحمه الله

حدثني سليمل بن عبد الله اليشكري قال حدثني يعَّنم بن

٢ (ن) ميرة ٣ (ن) سلمان ١٠ (ن) نعيم

عبد الرحمُّن المدني وكان ممن يكتب نتوج الشام قال اخبرني الاكوم المازني قال كنت مع ما ك الاشتر النخمي في خيله الالف حين مرناني اثر بطريق حلب حتى كمنًا بقرية مثرًّة و اقمنا ننظر الصباح واذا نحى بجيش من ورائنا قال فرأينا مالك الشترة، تسلّل عنا فقصد الجيش فغاب عذا غير بعيد وعاد ومعه رجل من العرب وقد اقبل يير يديه فلما توسط به الكمين قال يا فتيان العرب اسمعوا مايقول هذا الرجل فقالوا و ما الذي يقول؟ قال فاسألوه فانه يتخبركم وسألوه وقالوا من إلى الداس انت ؟ قال انا صى غسان ص بذي عم جبلة بن الايهم الغساني فقال صالك الاشتر ما اسمك ؟قال اسمي طارق بن حذان فقال ياطارق بحق ذمة العربية لا تكتمنا إمرا تعرفه من إعدائنا قال والله لا كتمتكم امرا اعرفه و لكن خذوا على انفسكم الحذر قبل قدوم عدوكم قال مالك و كيف ذلك؟ نقال لانكم جئتم تريدون خديعة عدوكم وقد مكر بكم فقال مالك الاشتر و كيف ذلك؟ قال البارحة وود عليه جاسوسه مي عندكم و هو عصمة بن عرفطة الدميمي رقد كان يسمع ما تفاجيدم به من الحيلة التي دبرها يوقذا على صاحب اعزاز فلما سمع الجاسوس فالك منكم كتب رقعة من وقله وساءته وربطها في ذنب حمام كان عندة في ظاهر عسكركم وارسله الي صاحب اعزاز اليوم قبل صاوة ظمركم فلما قرأه بعثني الى صاحب الرواندان لوقا بن شامش يستنجده عليكم وقد مضيت اليه بالرمالة و ها هو قد قدم في خمسمائة فارس من ابطال الروم فكأنكم به قد اقبل فكونوا مفهم على

۴ (ن) مدرة ۳ (ن) عرقصة ۴ (ن) الراوندان ٥ (ن) قيس

قال الواقدي رحمه الله فهذا جرى لهؤلاء ههذا و اما ما كان مي يوقنا رحمه الله فانه سار حتى ورد حصى اعزاز فوجد صاحبها وقد اخد على نفسه الحذر وحص قاعنه وحذر اجناده رمقهم خارج الحص وكان اللعين يركب في ثلثة ألاف من الروم والف من العرب المتنصرة من غسان و لخم و جذام سوى من لجأ اليه من سواد بلدة فلما قدم فيوتفا لم يوهمه شيرًا من امره بل المتقبلة و ترجل عن جواده واقبل اليه يسعى كأنه يُقبل ركابه و كان في يده سكين صفيرة امضى من القضاء و لما قاربه انكب على ركاب يوقنا ليقتلعها فقطع بها حزام الصرج و هو قد تمكن من ركاب يوقذا نعذد ذلك نشر يوقفا نشرة ماذا هو على ام رأسه و اطبقت الاربعة الألف و الرجالة على اصحاب رسول الله صلّى الله عليه و أله وسلم وام يمهلوهم حتى أخذوهم تبضا بالكف وشدوهم بالوثاق وداروا اكتافهم فلما صار يوقنا في اسر الربم بصق دادرس في وجه يوقنا و قال له لقد غضب عليك الصليب اذ فارقت دينه و رجعت مع اعداثه فوحق المسيم لابد لي ان ابعث الى الملك الرحيم فيصلَّبك على باب انطاكية بعد أن أضرب رقاب هو لاء العرب ثم صعد بهم الي قلمته ه

قال الواقدي وهمة الله و من جدرة الله للمسلمين أن الجاسوس لم يكتب في مطالعته لصاحب اعزاز بمسير مالك النفعي في الف فارس و أما ما كان من مالك الاشتر فأنه لما ممع قول المتنصر طارق الحذ على نفسه هو و أصحابه و استوثقوا من المتنصر و أقاموا ينتظر

صاهب الرواندان فلما مضى من اللدل هزيع ممعوا قعقعة اللجم و دري الخيل باسلاح فلم يكلمهم مالك حتى توسط الجيش الكمين وعندها اطِبق عليهم [ مالك بابطال المسلمين و فرسان الموهدين و داروا بهم كدورة الرحى واحدقوا بهم كبياض العين وسوادها ] و حملوا كل اثنين منهم على رجل من الروم فاخذوهم اخذا بالكف ثم وثقوهم والخذوا ثيابهم ولباسهم فلبسوها ورفعوا راياتهم وصلدانهم كما كانت و التفت مالك الشترالي المتنصر و قال له هل لك ان ترجع اله ذين الله عزَّ وجلَّ و دين نبيَّه و تميوعنك ما سلف من الكفر بالايمان و تصبيح لنا من جملة الاخوان ؟ فقال والله أن قلبي عندكم وفي دينكم واذا اول من اسلم على يد عمر بن الخطاب مع ملكذا جبلة بن الايهم و قد سمعنا عن محمد صلّى الله عليه واله و سلّم يقول من بدل ديده فاقتلوه فقال مالك الاشتر لقد صدقت ولكن نسيخ هذا الخبر بقواء تعالى الله من تَابَ وَ أَمَن وَ عَملَ عَملًا صَالَحًا و لقد قبل رسول الله صلَّى الله عليه و الله و سلَّم توبة رحشي غلم جبير و قد قدل عمد حمزة وانزلت فيه الأيات فلما سبع ذلك الغساني قال انا اشهد أن لا ألم الا اللم وأن محمدا رسول الله قال مالك الاشقر قبل الله توبتك و تُبّت إيمانك ثم قال له يا عبد الله إذا اربد ان تذهب الى صاحب اعزاز و تبشر بقدوم صاحب الرواندان الى نصرته فقال سمعا و طاعة افعل ذاك أن شاء الله تعالى و أن كفت في شك من امري فنُقَّدُ معى رجلا ممن تثقُّ به ويسمع ما اقول فان الليل قد تنصّف والحرس شديد وابواب القلعة مغلقة فافا اخاطبهم من شفير الخندق قال ننفذ معه مالك الاشترابي عمه

وإشد بن قيس و وصاء ان يكون متيقظا بما يجري و مارا جميعا الى اعزز نوجدا الحرس هديدا و اصحاب الحرس متيقظون على اسوارهم و الروم تضرب بقرونها و بوقاتها و الصوت عال في وسط الحصن فقال طارق الراشد اما و حتى ربتي ما هذا الرصوت قتال و حرب ثم انصنا و اذا الامر على ما قال طارق بن سنان ه

قال الواقدي رحمه الله و كان الاصل في ذلك الصياح ان صاحب اعزاز و كان اسمه قون وكان ابولا داد رس يبعثه في كل وقت الى يوقفا بالهدايا والتحف وكان يقيم عذه يوقنا في القلعة لشهر و لشهرين وانه حضر عنده في بعض الكرّات في عيد الصليب في البيعة الذي في القلعة في اليوم الجامع و كان يدخل على زرجته فرأى ابنة يوتذا . في جواريها و خدمها أ و هي البسة و منزينة في حلّيها و جوهرها و كانت صورتها مثل القمر الطالع ] فوقعت بقلبه و احبها حبًّا شديدا و كتم اصرة حدى عاد ألى اعزاز وشكا حاله الى امه نقالت له يا ولدي قرَّ عيدًا فانا الحاطب اباك في ذلك و اصرة أن ببعث الى ماحب حلب فيزرجك بابنته قال أفطاب قلبه حيى سمع كلامها وفي تلك الايام اتت العرب و جلست تحاصر قلعة حلب] فاشتغلت قلوبهم فلما قدم يوقفا الى اعزاز وكان من امرة ما كان و قبض عليه ابن عمة دادرس وعلى الماثة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسمَّم فالقاهم في دار ولده الون و وصاه عليهم قال الفلام و حق ديني ان هذا البطريق يوقنا اعلم من ابي بالاديان و لولا انه

ع [ - ] إني نسخة

رأى الحقّ مع هؤلاء العرب لَما تبعهم و ايضا أن الملوك ما ذامت لهم و إن الله تصرهم على ضعفهم وقلبي متعلق بابنته و إني ارئ من الرامي الرشيد و الامر الحميد ان احلّ هؤلاء القوم من الوثاق و ارجع الى دينهم نهو الحق وانال بذالك الفوز العظيم ص الملك الكويم و اتزوج بابدة هذا البطريق يوقدًا و اشفي ما بقلبي من حبّها فلما عدَّنته نفسه بذلك البل على يوقلًا وجلس بين يديه و فال ياعم اني عولت على ان الملك من وثاقك و احل اصحابك هؤلاء وقله اخترتكم على ابي و ملكي و انت تعلم ان فراق الاهل صعب لكن الايمان ارفق من الكفر وقد علمت أن هؤلاء القوم دينهم صحيح و عقلهم رجيع وذكرهم اتمهليل والنسبيع واني اريد ان اخلصك انت واصحابك على شرط ان تزوجني بابنتك و المهر الذي تأخذ عندي هو عتقك . و عدّق اعتمابك قال يوقفا يا بُذي أن كفت معولًا على السلام فلا يكن لاجل غرض من اغراض الدنيا وليكن لله خالصا فان الله يثبتك على ماتفعله وإنا إن شاء الله ابلغك ما تربد وتنال عز الدنيا والخمرة فقال لاون اشهد ان لا أله الا الله و ان صحمدا عبدة و رسواء ثم حمَّل يوتغا و اصحابه من الشد و ناولهم سلاحهم وقال لهم ثوروا على اسم الله وها إنا امضى عند ابي فانه قد نام و هو ثمل من الخمر فاقتله في رضي الله عزّ وجلّ ثم اسرع لاون الى دار ابيه فوجد اباه بلا رأس و وجد أمد و اخواته دفده فقال من فعل هذا بابي؟ فقلن نعن فقال لم ذلك؟ فقل اردنا بذاك وجه الله عزو جل وقد سمعناك ما تحدثت به مع موقنا و اصحابه فخفنا على نفسك إن لايتم لك ما تريدو يتكاثر الجمع على القوم ويبلغ خبرك الى ابيك نيقتلك نبطشفا به قبلك

لما وأيفًا من جودة عقلك و فهمك نفرح لاون بذاك و رجع الي يوقفا و الى اصحابه و اعلمهم بما جرى و رفعوا اصواتهم بالتهليل و التكبير و صلوا على رسول الله صلِّى الله عليه و الله و ملَّم و وضعوا السيف في الروم فارتجت القلعة من تكبيرهم و ثارت الروم من مرأها وقد حارر 1 وتذاهلوا - قال و وقع الصائح في الحصن وتدادرت الروم فقاتل يوقدا واصحابه تتال الحريم نفي تلك الساعة قدم طارق بن صفان وابن عم مالك الاشترفلما نصنا وعلما امر القنال عادا العلا صالف الشقرو حدَّثاه بما سمعا في اعزاز مقال الصحابه اركضوا النحيل في ظام الليل ولاقوة إلا بالله الملتي العظيم قال فعند ذاك اطلقوا الاعتنة و قوموا الاستَّة الى ال وردوا باب اعزاز و احسَّ بهم الغلام لاول بن دادرس فاسر غلمانه أن يفتحوا باب المرففعلوا ذلك بعد أن قال لهم هذا صاهب الرواندان قد اقبل لفضرتنا فلما حصل مالك الاشترفي أعزاز هو وصى معه اعلنوا بالتهايل والتكبير و الصلوة على البشير و النذير. و نظر اهل اعزاز الى ما حلّ بهم و انهم هَلْكي فرموا بالسلاح و صاهوا لفون لقون فونع مالك الشئر السيف عنهم و اخذ جميع ما في الحصن من المال و الرجال و البغات و الغلمان و الاسارى و شكتر ليوقفا و من كان معه و قال اشكروا لله و هذا الغام ثم حدَّثه باصرة نقال مالك الاشقر اذا اواد الله امرا هياً اسبابه •

## قأل الواقدى رهمه الله

حدثني ابو عتبة عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمٰن بن جبير عن ابيه قال سألت ابا لبابة بن المنذر وكان من حضر نتوج الشام من اوله الى أخرة كيف كان مبب قتل دادرس فان نفسي

تأبي هذا الحديث واريد صحته ؟ نقال لما رضعت الحرب اوزارها وضم مالك الاشتر السارى والمال والثياب والأنية والذهب والفضة امر باخراج ذلك كله الى ظاهر اعزاز وركل به قيس بي معيد و كان ممن هضر اليرموك و اصابه سهم فعورة و كذاك ابو لبابة بن المنفر و كلاهما حضر بدرا مع رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم فلما لم يبق احد باعزاز قام مالك الشتريمشي في العصن و يتفقده فرأى دادرس مقتولا نقال من ققل هذا اللعين ؟ نقال لارن قتله اخي الوقا و هو اكبر منى منا و اوفرمني عقلا فامر مالك باحضارا و قال لم قتلته و هو ابوك و ما سمعنا ان ولدا قتل اباه من الروم سواك ؟ قال لوقا حملني على ذلك صحبة دينكم و ذلك إن في بيعة هذا العصن قسًّا من المعمرين كنًّا نقرأ عليه الناجيل وهو يعلمنا التحليل و التحريم و يكتب لذا بقلم الرومي و اني في بعض الايام عنده في · البيعة وليس عدده سواي فوقع في نفسي ان اسأله عن اشياء فقلت له يا ابانا الا ترى إن بلاد الشام كيف استولت عليها العرب؟ وقد ملكوا اكثرها وهزموا جيوش الملك هرقل و ابادوا عسكر و ما كنا نظل أن العرب تقدر على ذلك لانه ليس في الامم اضعف منهم و ان الله قد نصرهم على ضعفهم نهل قرأت ذلك في كتب الروم و ماهمهم اليونانيين ام لا ؟ فقال لي يا بُذي نعم قد قرأت ذلك و لقد اخبرنا الملك هرقل قبل وقوعه في الامر و قبل تجهز العرب الى الشام ان العرب لابد ان يملكوا ما تحت سريره وقد **بلفنا** عن نبي القوم انه قال زُريت الرض لي فرأيت مشارقها و مفاربها وسيبلغ ملك امتى ما زري لي منها نقلت له يا ابانا ما تقول في نبي القوم؟ فقال يا بُنى في كتابنا ان الله يبعث نبيا من العجاز و قد بشربه المصيح و لا ندري اهو هذا ام لا ؟ فعلمت انه يكتم على الامر صخافة ان اذبعه عنه فكتمت الامر الى البارحة فاما رأيت يوقنا و اصحابه الاسرى قلت هذا يوقنا و قد قتل اخيه وعائد العرب وقاتلهم ثم رجع الى دينهم وما ذلك الا إنه قد علم ان الحق مع هؤلاء العرب فقلت اقتل ابي واخلص يوقنا و من معه و ارجع الى دين محمّد فهو الحق لا شك فيه فلما نام ابي و هو ثمل من الخمر قتلته و صرت الى خلاص يوقنا فوجدت الحي لاون قد سبقني الى ذلك فقال له مالك الاشتريا عُليم لم فغلت ذلك؟ قال محبة الدينكم و نبيكم و انا اشهد ان لا إله الا الله وحدة لا شريك له و ان الدينكم و نبيكم و انا اشهد ان لا إله الا الله وحدة لا شريك له و ان محمدا عبدة و رسوله فقال له مالك قباك الله وونقك ثم خرج مالك من الحصن و وقة لسعيد بن عمرو العنوي و ترك معه المائة الذين كانوا مع يوقنا الذي بعثهم ابو عبيدة ه

قال الواقدي رحمة الله

حدثنى عبد الملك بن صحمد عن ابده عن حسان بن كعب عن عبد الواحد بن عوراً عن مومى بن عمران اليشكري عن حميد الطويل قال هكذا حدثني عبد الله بن قرط الزدي ان اعزاز كان فتحها هكذا و الذي ذكر ان المرأة و بغاتها قتل دادرس لم يصبح ثم ان مالك الاشتر بعد ان ولى على اعزاز سعيد بن عمرو العنوي و هو اراد ان يرتحل الى حلب بما معة من السبايا و الاموال و الغذائم ثم انه

۴ (ن) عوف

عرض بسبي اعزاز فكان الف رجل من شباب الروم و مائتين و خمسة و أربعين رجاً من الشيوخ و الرهدان و الف امرأة من البنات البكور وغيرهم و مائة و ثمانين عجوزا و نظر الى شيخ ص الرهبان مليح الشيبة واضم الهيبة نقال أن صدق ظذِّي فهدا القس الذي حدثني به لوقا الهو لأون ثم دعا بلوقا و قال أهذا الذي حدثتني بحديثه ؟ قال نعم نقال مالك للشيخ ناذا كنت من علماء اهل دينك نكيف تكتم الحق؟ قال و الله ما كتمته عن مستحقه و لكني خفت من الروم ان يقتلوني لان الحق تقيل نقال له مالك أنترجع الى دينذا؟ قال القس ارجع الى دينكم الا اني امالكم عن مسائل وجدتها في انجيل لوقا نقال مالك الشتر هات مسائلك السمعها فلما اراد القس ان يتكلم بها وقع الصائي باعلى القلعة فارتاع المسلمون لذلك ووثب مالك الاشترو انتصل سيفه من غمدة لينظرما بالمسلمين وظن ان الروم قد غدرت بهم فاذا بجماعة من المسلمين يصيحون ويقواون خذوا على انفسكم العذر فانا نرى غبرة على طريق مذّيح وبراعة والندري ما تحتها قال فركب مالك الاشتر و من معه من ابطال المسلمين و اقبلوا يفظرون ما الذي دهاهم و اذا بالغبرة قد لاحت و ظهر من تعتها خيول عربية و رصاح ممهرية و بيض عادية و سيوف هندية و القوم في حمية العرب وامامهم السدايا والموال والرجال مشدودين نغظر مالك الشتر الى العسكرو اذا هو انف مارس من اصحاب رسول اله مأى الله عليه و أله و ملم من كل بطل مداعس و ليمه ممارس و هم

۴ ( د ) مندخ و تراعه

في العديد غواطس يقدمهم الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم أبن عم رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم وقد بعده ابو عبيدة في هذه الخيل حتى اغار على منيع و جسرها و براءة و رمداتها فوقع التكبير من الفئتين وسلم مالك على الفضل بن العباس و سلم المصلمون بعضهم على بعض و سأل الفضل لمالك عن قصقه فعدائه ان الله فقيم اعزاز و اذَّل كلُّ من فيها و حداثه بما كان من اصر المسلمين و يوقدا وقال له ما منعني من الرحيل الى حاب الاهذا القس وحواله نقال الفضل ايها القس قل ما انت قائله فقال اخبرني أي شيء خلق الله من مخلوقاته قبل السموات و الاوض ؟ قال اول ما خلق الله اللوح و القلم - و يقال العرش و الكرسي - ويقال الوقت و الزمان - و يقال العدد و العساب - و يقال خلق الله أولا جوهرا فصيّر منه ماء ثم خلق منه العرش لقواء في كتابه و كَانَ عُرْهُهُ عَلَى المَّاء و يقال خلق الله أولا العقل لانه اراد ان ينتفع به الخلق - وقيل اول ما خلق الله نورا وظلمة ثم دعاهما الى التقرار بربوبيته فانكر الظلمة و اقرالنور فغلق الجنة من النور ارضائه عدة و النار من الظلمة لسخطه عليها و خلق ارزاح السعداء من الغور و ارداح الشقياء من الظلمة الجل ذاك يرجع كل واحد مفهم الي مستقرة. و يقال أول ما خلق الله نقطة فنظر اليها بالهيبة فتضعضعت رمالت فصيَّرها الفا فجعلها مبنداً كتابه فسبعان من الَّف كتابه من نقطة و خلق خلقه من نطفة ثم يمينهم بقبضة ثم يحييهم بفغة نلما سمع قس اعزاز ذلك من كلام الفضل قال اشهد أن هذا العلم الذي استأثر به الانبياء و انا اشهد ان لا أله الا الله وحدة لا شريك له و ان مُعَمَّدًا عبدة و رسوله فلما نظر اهل اعزاز الى قصّهم قد اسلم اسلموا عن أخرهم الا القليل ه

قال الواتدي رهمه الله

حدثذي عامر بن يعين عن امعد بن مسلم عن سارم بن عباس عن جدة قال لما اسلم اهل اعزاز باسلام قسم عول الفضل و مالك و من معهم بالمسلمين الى حلب فقال يوقدا اما و الله ما لى وجه أفابل به المسلمين لاني كذت قلت قولا و دبرت حيلة فلم تثم على اعداء الله و انبي معول بالمسير الى انطاكية لعل الله ينصرني وبالاعداء يظفرني فقال له الفضل أن الله قال لنبيَّدًا لَيْسَ لَكَ مِنَ الأسر شَيْءُ فلا تحمل على قلبك نقال و الله الذي أنا على دينه لا رجعت الا بامر يبيض الله به رجهي عند المسلمين ثم نظر واذا قد صحب الفضل مائتان من بني عمه و اقاربه و اهل بيته ممن قد رسن الايمان في قلوبهم و هم اكابر حلب ولهم الاطفال و العيال بحلب فأخذهم يوقفا رهمه الله وساربهم يريد الطاكية ورجع الفضل بي عباس الى ابي عبيدة رضى الله عنه نلما كان من الليل ماربهم يوقدًا فلما مضى هزيع من الليل اختار منهم أربعة من بني عمه و قال للبانين خذوا على طريق عم و ارتاح كانكم قد هربتم من العرب و امضى انا و هؤلاء الاربعة على هذا الطريق وهو الطريق التصد الى حارم و نجتمع بانطاكية أن شاء الله قال ففعل القوم ذلك ولم يزل سائرا حتى نزل على دير ممعان المشرف على البحر الأمود فوجد هذالك خيلا

٢ (ن) الجراح ٣ (ن) حام ١٠ (ن) اربعين رجة

و رجالًا يعفظون الطرقات فلما نظروا الى يوقدا و معه الربعة بادروا اليهم و استخبروهم عن حالهم فقال يوقذا إنا صاحب حلب وقدهربت من العرب و اتيت طالب الملك هرقل قالوا و هؤالا، ؟ قال بذي همي و عشيرتي قال فصدقوه في ما قال و وكل به صاحب الطريق فرسانا من اصحابه وقال ارقفوهم بين بدي الملك قال نأخذتهم الخيل و اتت بهم الى الملك نوجدوه في كنيسته و هو يصلى فوقفوا حتى فرغ من صلاته و اوقفوا بيوقنا و اصحابه بين يديه و صقعوا له و قالوا له ان بطرس ماحب الحرس عند دير شمعان قد وجَّه بهواد اليك وهذا يزعم انه صاحب حلب فلما سبع هرقل ذاك النفت الدء وقال انت يومنا ؟ فقال له نعم قال له ما ذا الذي جاء بك وقد بلغني انك رجعت الى دين العرب؟ فقال ايها الملك لقد بلغك الحقّ في ذلك و لُعني ام أَسُلُم الالكيد القوم والتخلص من شرهم ومن كريه مفظرهم ومن وانعتهم وانعيقلت لهم اسلم لكم اعزاز واقتل صاحبها و اخذت منهم مائة رجل من ساداتهم و مرت بهم و اصرف اميرهم ان يذفذ الى الفا من العرب حتى اذا تحصلت في اعزاز انصب عليهم الى ان اصعد بهم القلعة فاذا تحصلوا في اعزاز ماقبض عليهم و ارجههم الى الملك فعجل الينا دادرس ولم يدرما اضرنا عليه و وثق بجاسومه ولم يثق بنا و قبض علينا و لما نصبت العرب على حصن اعزاز وضعوا السيف في اهلها و أن لوقا قلل أباة وأدخل العرب وحلَّذا من وثَّاقلًا في الجملة ملما اشتفلوا في القتال و النهب هربت أنا و هواله والربعة بديننا اليلك ولولا محبتي لديني ما كنت بالذي اقتل الحي يوحنا و اصبر على قدّال العرب و حصارهم لي منة كاملة فلما تكلم البطريق

يوقنا هذا الكلام قدام الملك اسعدته واعانته البطارقة والملوك و قالوا للملك هرقل صدق يوقفا و ما نينا اخلص من قلبه ر لا اصدق من نفسه و ليس نينا مثله في خلاص قلبه و عبادته و ديانته قال يوقفا ايها الملك سيظهر لك نعلى و عملي و جهادي و ما افعل بالمسلمين وكيف ابذل فيهم - قال فلما سمع الملك هرقل ذلك اضطربت نفسه فرحا و خلع عليه ما كان يلبسه من زى الملكية و توجه و نطقه وقال ان كان حلب اخذ صنك فاني اوليك على انطاكية نانت سكندرها ودمستقها يعنى شيخنا وواليها . قال نصقع له يوتنا و دعاله و وقف في الخدمة قال نبينما هو كذلك واذا الموكل بجسر الحديد وجه إليه يقول إيها الملك انه قد قدم علينا مائتان بطريقا من فرسان حلب يزعمون انهم من بيت واحد من الدومية و هم ص بذي عم يوقذا و قد هربوا ص العرب فلما ممع الملك ذلك قال ليوقنا اركب ايها السكندر الدمستق واشرف على هؤلاء القوم فان كانوا من بدي عمك فاهلاً وسهلاً بهم و اضمهم اليك ليكونوا في ركابك و ان كانوا غيرهم فأتني بهم الرئ وائي فيهم و اياك ان يكونوا من قبل العرب ممن رجع الي دينهم من اهل شيرز و هماة و الرستق و حمص و بعلبک و دمشق و حوران فقال له يوقفا نعم ايها الملك ثم ان يوقفا ركب من ساعته و ركب معه الهرقاية و السريرية ر وصلوا الي جسر الحديد فوقفوا هذاك وامر بالماثنين ان يعرضوا عليه فلما وأهم افكرهم كأنه لم يعرفهم قبل ذلك ثم استخبرهم عن امرهم فالمبروة أنهم هربوا من العرب طالبين بالأن الملك ليقيموا بها فرحب بهم فلما رأة في حشمة رخائمة الملك عليه فترحلوا بين يديه و باموا

ركابه فقال كيف تخلصتم من ايدي العرب؟ فقالوا انا خرجفا مع اميرهم عزما على منيي و براعة فلما رجعنا فريد حلب اخذنا طريقنا على حصى اعزاز فوجدناها قد ملكت فلما كان من الليل هربذا و طلبفا بلاد الملك قال و حجاب الملك يسمعون ذلك فامرهم يوقفا بالركوب فركبوا وساربهم وحدثه الحجاب بما سمعوا فخلع عليهم وافزلهم في اعزّ مكان و اعطاهم الجود الحسان و اعطى يوقفا دارا بازاء قصرة فقال يوقفا ايها الملك انت تعلم ان هذه الدنيا لا يدرم نميمها ر ان المسييم شبهها بالجيفة وطاآبها بمنزلة الكناب يتجاذبونها كما روي ان المصيح رأمى طيرا مزينا بكل زينة حسنا باحس الريش و انواع الالوان فنزع جلدة قرأة اقبيح شيء فقال من انت ؟ فقالت إنه الدنيا ظاهري مليح و باطني قبيع و إنا ضربت لك ايها الملك هذا المثل لانه ما خلا جسد من حسد فاذا اقبلت الدنيا على احد كثرت حُسّاده و اخاف عليك من العساد ان يتكلموا في عرضي و يرموني بما لا يكون مذي من الامور فان كان قاب الملك يتنفرمني فليزل عني هذا الامر و لست أبرج من ركابك قال له هرقل أيها الدمستق ما وليتك هذا الامر الاوقلبي يَثْق بك ومن تكلم فيك. بشىء سلمته اليك تفعل فيه ما شئت فباص يوقنا الارض بين يديه و اراد الخروج الى خدمته التي رلي عليها و اذا بخيل البويد قد اقبات الى الملك هرقل من موءش يذكرون انهم رصل من ابنقه زيتون وانها خائفة من العرب وهي تريد القدوم البك لقرى ما تؤل من امرك و انها تسألك جيشا تسيرة اليها ليطمئن قلبها فلما صع الملك ذاك قال ليس لها غيرك إيها الدمستى يوقنا قباس يد

الملك رقال السمع و الطاعة لامرك وضم اليه الفي فارس من المذحجية و القياصرة فسار يوقف بالالفين فارسا و ما بين من اصحابه و قد رفع الصليب على رأسة و جنب الجنائب بالحلل و الحرير و الديباج و اللؤلو المنسوج بقضبان الذهب و ماروا بجد و تشمير الى ان و ملوا مرعش و اخذوا زيتون ابنة الملك و هي الصغرى و كان الملك قد ولاها على تلك الارض و المعاقل و زوجها بنسطورس و كانوا يسمونه سيف الفصرانية لشجاعته و كان قد مات على اليرموك لجراحات اصابته ه

قال الواقدي رحمة الله فلمااخذ يوقفا ابنة الملك وعاد بها يطلب انطاكية فاخذ طريقة على المجادة العظمى لعله يلتقي باحد من جواسيس المسلمين اوباحد من المعاهدين فيبعث معة الخبرالى ابى عبيدة و انه قد تمكن من انطاكية فلما كان في بعض الليالي وقد اشرف على مرج الديباج و ذلك في النصف من الليل و اذا بخيول الروم قد حديّت أذانها و بالخيل الذي على المقدمة اعلى الطوالع وقد عادت في سرعة البرق فقال يوقفا ما وراءكم ؟ فقالوا ايها الدمستق العظيم انا اشرفنا على المهج و نظرنا فاذا بعسكر ناؤل فتجسسفا عليهم و اذا بهم عرب نيام و خيلهم تأكل علائفها و لا شك انهم مسلمون فلما سمع يوقنا ذلك شر في نفسه و قال لاصحابه خذوا على انفسكم و ايقظوا خواطركم و نبهوا اخوانكم و جاهدوا اعداءكم و قاتلوا عن حرمة الملك ولا تسلموها لاعدائها وكونوا خيرجند وقاتلوا عن نعمة صاحبكم حرمة الملك ولا تسلموها لاعدائها وكونوا خيرجند وقاتلوا عن نعمة ماحبكم خذا اشتبكت الحرب بينفا و بينهم فاعتمدوا على الاصرو اياكم و القتل فاذا و اعلموا ان العرب مع اميرها لابد لهم من قصد الملك غدا احذورا و اعلموا ان العرب مع اميرها لابد لهم من قصد الملك غدا

فان امرمنا احد وجدنا بمن نفاديه و قد رجد في كناب بعض العكماء من نظر في عاقبة زمانه توشيح بوشاح امانه و من اهمل امرة ضاق مدرة وصن اكثر الفدرحل به المكر سيروا على مركة المسيح وعونه قال فشرعوا الاسنة و ارخوا الاعدة و قصدوا من في المرج فلما احس بهم اهل الحرس ايقظوا اصحابهم وقالوالهم انا نسمع تعقعة اللجم ودري الخيل ولا ندرى مهن القوم قال فاحتبقظ القوم و ركبوا و استقبلوا يوقفا و صاحوا نحن و مريم والصليب و المسيم من انتم؟ ادجزوا و انجزوا من قبل ال تحكم الصوارم في الجماجم فلما سمع يرقفا كلامهم قال من انقم؟ قالوا نعى اصحاب الملك الرهيم هرقل و رجال ملك العرب جبلة بن الايهم الغسانى سيد اليمن و مقدمنا ولدة الايهم فلما سمع يوقفا ذلك ترجل اعظاما له وترجلت الالفين والمائتين يدا واحدة وسلم عليه وسلمت الروم على المتنصرة وقال الايهم بن جبلة الموتفاص اين طريقك ؟ قال من مرعش قد جأت بابنة الملك دمن اين جأت انت ؟ قال من الميرة و الغُّمة حمات ميرة الى اهلها فلما رجعت اردد الملك عبرت بمرج دابق فالتقيت بكبكبة من الفرسان وهم زهاء على مائتي فارس و هي لا يبين منها الا الحدق فلما شارفنا هم بدروا الينا بعزم جليد و حرب شدید و اذا مقدمهم لا یصطلی بناره لانه نارس کرار و بطل غوار و ليس هذار فلقد اباد مفا رجالا و جندل ابطالا ونعن في الف فارس من كل بطل ممارس وليث مداءس نما كان فيمًا الا كالذار في الحطب نما زائما نكر عليهم و يكروا عليفا حتى اسرفا هم عن اخرهم بعد

۲ ( ن ) العمق

ان قبلوا منا اضعافهم و ما كان الفارس منهم يقتل حتى تتل منا الفارسين و الثلثة و بقي اميرهم أخر القوم فلم نقدر عليه و لا منا احد و صل اليه فقصدنا جوادة بالسهام فقتلناه فلما رقع عن جوادة هاجمناه و اخذناه اميرا و استخبرنا القوم عن انسابهم و اذاهم من اصحاب مُحَمد و مقدمهم ضرار بن الازرر بن طارق وهومعنا اسير موثقا بالقيد نسير به الى الملك - قال فلما سمع يوقنا كام الايهم بن جبلة الغساني خفق فوادة لكنه صبر قلبه و تجلدة و اظهر الفرح و السرور و قال و حق ديني لقد فزت بالفخر العميم و العز المقيم السرور و قال و حق ديني عنه ما فعل بابطال الشام و فرسان الروم ثم سار القوم يريدون الملك هرقل ه

### قال الواقدى رحمه الله

و حداثةي يساربن عوف عن صالح بن عبد الله عن جدة مسروق قال لما نتج المسلمون اعزاز و ترك مالك الشقر سعيد بن عمر العنوي. و التقى بالغضل بن العباس و رجع المسلمون بالغفائم الى حلب و استبشر ابو عبيدة يسلامة الناس و نتوج اعزاز و سأل عن يوقنا فحدثه مالك الاعترفي السربقضيته و انه قد مضى الى انطاكية ليذصب على كلب الروم ولم يكن له وجه يعون به اليك لانه دبر حيله ولم يتم مرادة فقال ابو عبيدة الله ينصرة و يظفرة على اعدائه و يرعاة ثم كتب كتابا الى عمر يقول فيه " بسم الله الرحم لل الرحيم من ابي عبيدة عامربن الجراح عامله بااشام الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب سلام عليك

۲ ( ن ) عوب

تنانى اجبد الله الذي لا اله الا هو ر إمالي على نديّه اما بعد فال لله عليفا منَّة يستوجب بها الشكر و الحمد من جميع المسلمين اله فقي علينًا ما استصعب من قلاع الكفار و بلان الاشرار و اذلَّ لنا ملوكهم وِ اورثقا ارضهم و ديارهم و اصوالهم و ان الله عزَّ و چلَّ قد فقيرٍ علينا قلعة حلب و أودفها باعزاؤو أن البطريق يوقفا اسلم و حص اسلامه و قد رجع عونا للمسلمين على الكانرين وقد كتبت هذا الكتاب و نحن جعولون على المسير الى إنطاكية نقصد طاغية الروم نما بقى سواة حصفا العدائفا و نعن طامعوب باخذ سريرة و كفرزة كما وعدنا نبيفا صلوات الله عليه وسلامه فزودنا بالدعاء فانه سلاج المؤمن و دمار الكانر و السلام عليك و على من معك و رحمة الله و بركاته " ثم استخرج المخمس و سلمه الى رياح بن فاتم اليشكري و مم اليه ماثة فارس من المهاجرين و النصار نيهم قتادة بن معمر و سلبة بن الأكوع - وعدى بن يسار - وجابر بن عبدالله و مثل هؤلاء فاخذوا الخُمس وماردا - ثم أن أبا عبيدة دعا بضرار بن انزور وضم اليه مائتي مارس . و اصرة ان يقصد شمالي الشام و يشى الغارة فركب ضرار بي الازبر و المائنان و سار معهم سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه و أله و ملم و لم يزل ضرار يمدر هو و من معه و قد قدم رجلا من المعاهدين يدل بهم الطريق فلما وصلوا الى مرج دابق قال لهم المعاهدي اعلفوا خدولكم و استراعوا ساعة فاذا كان وقت السحر عزمتم عليه بحول الله ر قوته ـ قال فذراوا هذاك ر علفوا خدولهم و ناموا فما شعروا الا والايهم بن جبلة قد كبعهم فلما وقع الصائم ركب ضرار جواده واصحابه كانوا بالقرب مائة و اما المائة الدوي فما استيقظوا الا و قد داستهم

الخيل بصنابكها و نفرت عنهم خيولهم من الصياح نقاتلوا رجالة وما وصل اليهم عدوهم حتى قتل كل و احد منهم خصَّمه ثم اسر المائة و اما ضرار فانه صاح باصحابه و قال يا فتيان العرب هوالا اعداركم قد هاجموكم على حدى غفلة منكم و هم عرب مذاكم وهذه افضل الساعات عند الله تعالى فقدموا عزمكم والتفشلوا فانتم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه و أله وسلم قال الجنة تحت ظلال السيوف وقد قال الله تعالى كُمْ مِّنْ فَحَةِ قُلْدِلَةً غُلَدَّتْ فِئَةً كَذْيُرَةً بِاذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مُعَ الصُّدِرْينَ قال ممرة بن عامر وكان في جملة من حضر معنا في مرج دابق وبيعة بن معمر بن ابي عون و هو ابوعموو بن ربيعة الشاعر و كان ربيعة من انصبح العرب و كان لا يتكلم إلا بسجع يفظم كلامه ويحص نظامه قال وكان اذا تكلم على البدية يحيرسامعه من حسن ما يتكلم به وكذا نصيغ الى سجمه ونحفظه عده دلما سمع ضرار رهو يحرضنا على القتال و يدور في اوساطدًا قال يا فليًّان وبيعة ومضر هذا يوم له مابعدة -وقد علمدم قربة و بعدة - وان تغالوا الجنة الابالصدرعلى المكارة - وبالله ما يدخلها من هو في الجهاد كارة . و لله في عرض السموات جُنَّة معفونة بالمكارد - واعلى الدرجات درجة الشهادة - فارضوا عالم الغيب و الشهادة ـ فهذا الجهاد قد قام على ساقه ـ و بدا النفاق في اسواقه ـ و اختفى ثفاقه في انفاقه ـ اما انتم اصحاب نبي المصر؟ ـ افأيستم بالثبات و المصرد بشروا زوح المصطفى بثباتكم - وقدموا العزم بصفاء نياتكم -ر اياكم ان تولوًا الدبار ـ فتستوجبوا غضب الجبار ـ واعلموا ان الصبر و

٢ ( ١١ ) خمسة اومنة ٢ في النسختين شف صفحه ٢٢٩

الثبات جندان منصوران نمن طلب دار البقا - هان عليه ما يلقى - فصعيعوا طلبكم - تغالوا ربكم - وحققوا حملتكم - تغالوا بغيتكم - و اطعنوا الصدور - تغالوا الحور - و شرعوا الاحتة - تغالوا الجنة - و اعتمدوا الصبر تغالوا النصر - و اياكم ان توافقوا الكفار في جهلهم - و اعدلوا عن طريق قولهم و فعلهم - فان الله وعد الله الدين أمنوا مذكم و عملوا الصلحت قولهم و فعلهم - فان الله وعد الله الدين أمنوا مذكم و عملوا الصلحت ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ثم قال معلنا - وليمنعن لهم دينهم الذي ارتضى لهم و ليبدأ فهم من بعد خوفهم أمنا - ثم بدن من يعلم السوالمكنون - قال يَعبدون فق سيقول بي المنافقة و من كفر بعد فالك فاولنك فاولنك هم الفسقون - سيزوا فقد حبق المعدون - واجتهدوا فقد فاز المجتبدون - يابيا الدين أمنوا انقوا الله المعدون - واجتهدوا فقد فاز المجتبدون - قال ممرة بن عاصر والله لقد نعشت انفصنا لقوله و حملنا على المتنصرة و ضرار مقدمنا وهو يقول

الا فاحملوا نعو اللكام الكواذب • اروا مدوفا من دماء الكتائب وذبوا عن الدين المعظم في الورئ • و ارضوا أله المخلق رب المواهب فمن كان فيكم يبتغي عتق رقبة • من الذار في يوم الجزا و المآرب

۲ (ن) واللة لقد اثر قول ويعة بن معمر وصاح صيحة منكوة وقال قاتلوا لهو و الكفرة الكفرة الضالين الفجرة و قال الله تعالى مطلع عليكم و و اظر اللهم و في مضاوبكم و فان الله فاعركم و قال فعند فلات المحدّرا الرجال و وصحرت الابطال و حمل ضرار امام القوم النج و ارضوا رسولاني الورى غير كاذب ه

فيحمل هذا اليوم حملة ضيغم و يرضي وسولا في الروي غير كاذب ثم حمل ضرار و نعن من وراثه و بذلنا استنا و ميونغا في المتغضرة و جري لنا من العرب ما لايوصف و فرار كالنار في العطب و الايهم بن جبلة يتعجب من قبال ضرار و حملاته و ضرباته فامو قومه ان يقصدوا جواده باسنتهم و مهامهم نفعلوا ذلك نافصدع و رقع ضرار من ظهرة و تكاثرت عليه المتنصرة فأخذوه و شدوه كتافا و ارتقوه ربطا و اخذوا بقية اصحابه اسارى و ماروا يريدون انطاكية فالثقوا بيوتنا و ابنة الملك كما ذكرناه

#### قال الواقدى رحمه الله

و لقد حدثتي معمّر بن رواحة عن موسى بن قامم عن حزام بن عمرو عن ابن المنكدر ان سفينة مولى رسول اللعصلى الله عليه و أله وسلّم كان في حضرة ضرار بن الزرر حين لزم و اسر فلما كان الليل انطلق هاريا يلتمس الوصول الى ابي عبيدة [ فاذا هو باسد عظيم قد عارضه فقال يا ابا الحارث إنا سفينة مولى رسول الله صلّى الله عليه و أله و سلّم و كان من أمري كيت و كيت فاقبل الاسد يبصبص بذنبه حتى قام الى جانبه و زار و ( قال سفينه ) و شرت و هو الى جانبي

قال الواقدي رحمه الله و توصل بنفسه الى الجيش و حدث المسامين بامر ضوار بن الازور و من معه فصعب ذلك على المسلمين

م (ن) و يفرق جموعا على الشرك من كل جانب ه ع (ن) تا منا منا منا منا منا ما المات مال منا مال

ا ( ن ) قال وضرار يضرب فيهم بساعدة و ساعة بالسيف الني

و بكى أبو عبيدة و خالد على امر ضواو و قال أبو عبيدة لا حول و لا قوة الا بالله العلمي العظيم و باغ الخبر اخته خواة فقالت أنّا لله و انّا الله و انّا الله و انّا الله و انّا الله و النّه و جُعُونَ يا ابن أم ليت شعري في السلاسل أوثقوك أم بالتّحديث قيدوك ثم قالت ه شعر ،

[ الا صخير بعد الفراق بخبرنا ، نماذا الذي يا قوم اشغلم عنا؟] والوكذت أري انه أخر النوي ه الكذَّا وقفنا اللوداع و ودَّعذا الاماغرابالبدى هلانت مخبرى و هل بقدوم الغائبين تبهرنا لقد كانت الايام تزهو بقربهم . وكنَّا بهم نزهو و كانوا كما كَمَّها الا قادل الله النوى ما اسود . و انقله ما ذا يريد النوى مذا ؟ ذكرت ليالينا و نعن جماءة • نفرقنا ريب الزمان و شتَّتنا [ لأن رجعوا يوما الى دارعزهم • لتممّا خفاقا للمطبّى و قبلنا ] ولم انس اذ قالوا ضرار مطرّح ، تركذاه في ارض العدو و ودعنا فما هذه الايام الاصعارة ، وما نحن الامثل اغظ بلامعثمل ارى القلب المعقداري الذاس غيرهم و اذا ذكرهم ذاكر حتى او اتا مام على الاحداب في كل ساعة • و أن بعدوا عنا و ان منعوا منا قال الوافدي رحمة الله و لقد بلغني عن وأحد بن [ ابي] عود اده قال احتماد من العربيات ممن اسر لها اسير مع ضوار بن الازور في بدت خولة فجعلن يبكدن اولادها وكان في جملتهن مزروعة بنت عملوق الحمدربة و كانت انصيح اهل زمانها و كان ولدها مابو بن ارس فيمن اسر فجعلت تندب ولدها وتقول ه

الله ( ن ) على ماهب الأيات ر العجد المنى ع ( ن ) واجد .

#### ه شعر ه

ایا وادد ی قد زاد شوقی تلهفا و قده موقت منی الشورون المدامع و قد اضرمت نار المصیبة شعلة و و قده میت منی الحشا و الفالع واساً اعدک الرکب ان یخبروننی و بحالک کیما تسدّی المراضع فلم یک فیهم مخبرعنک صادق و و لا فیهم من قال اذک راجع فیارلدی مذ فبت کدرت عیشتی و فقلبی مصدوع و طرفی دامع فیارلدی مذ فبت کدرت عیشتی و فقلبی مصدوع و طرفی دامع و فکری مقسوم و عقلی مولد و دمعی مصفوح و داری بالنع فان نک حیا صمت لله حجة و و آن تکن الأخر فما الحر جازع قال الواقدی رحمه الله فلما فرغی عی شعرهی قالت الهی صلمی ابنة سعید و کانت می الزهدات العابدات أ بهذا امرکن الله عزو جل ؟ الدبنی الا اصبر و وعدی علی ذالم الا بهذا امرکن الله عزو جل ؟ الدبنی اذا اصابتی الا الله عزو جل ؟ الدبنی اذا اصابته می در می الواقدی و حدی علی دالم الله عزو جل ؟ الدبنی اذا اصابته می در می المی در می المی در در می در می المی در می در در می د

قال الواقدي رحمه الله و لما ورد النحس على امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه و كتاب ابي عبيدة مع رياح بن غانم البشكري فلما قدم المدينة وقع الصياح بقدومه فاجتمع الناس الى المحجد ليصمعوا ما يحدّث من امر حلب و ما جرى عليهم من الحصار و القتال و كيف كان فتحها فلما قدم رياح ملم على عمر و باس يدة و صلّى ركمتين في الروضة و سلم على قبر الغبيّ صلى الله

عليه وأله وسلم ثم اعرض الخمس على عمرو سلم اليه الكتاب فلما قرأة. على المسلمين ضجوا بالتهليل و التكبير و صلوا على رسول الله صلى الله عليه وأله و ملم وكتب الى ابي عبيدة يأمرة بالمصير الى انطاكية و لايصدة عن ذاك شيء و رد الجواب مع رباح بن غانم •

قال الواقدي رهمة الله اخبرني مازن بن عبد ربه عن مالك بي اسيد عن جدة مروان بن الحويش ان الجواب اما ورد على ابي عبيدة سار من يومه يطلب انطاكية و اما ما كان من امر يوتنا رهمه الله و الايهم بن جيلة و من ثبعهم نانهم ساروا الي انطاكية و مبق البشير الى الملك هرقل بقدوم ابنته و الايهم بن جبلة و يوقنا و المائتين اساري من اصحاب رسول الله عالى الله عليه واله وسلَّم فامر الملك بالبيع ففرشت واظهرت زينتها ووقعت الصدقات والخلع على فقراد الروم و خرج موكب الملك الى لقائهم مع ابن اخده قروين و دخل القوم في زيَّهم و هشمتهم و قد ترجات الملكية بين يدى ابنة الملك و خرج كل من بانطاكية و كان يوما مشهورا و قدموا اصحاب رسول الله صلّى الله عليه و أله و سلم و حم مشددون بالقدّ و الروم تشتمهم و قد دار بهم رجال اليهم بن جداة و زُفت ابنة الملك الى قصر ابيها و دخلوا الى الملك و صفقوا له بين يديه مخلع على الايهم بن جبلة و على يوقفا وكبار اصحابه وامر باصحاب رسول الله صلَّى الله عليه و أله و ملَّم فمثلوا بين يديه و هم في الحبال فلما وقفوا بين يديه صاح بهم الحجاب و الخدام ان تَبلوا الارض للملك فلم

١ ( ١٠ ) و عن سعيد م العرس م مع ابدة اخت فورايمه

یلتفتوا الیهم و لا عبوا بکلامهم فقال لهم الحاجب الکبیر صرورند ما منعکم ای لا تعظموا بساط الملک بالسجود بین یدیه؟ فقال ضرار نعن لا نری السجود لمخلوق و قد نهانا نبینا صلّی الله علیه و أله و سلّم عنه ه قال الواقدی رحمه الله

حدثني مهل بن قائم عن السَّايك بن حازم عن الحكم بن مازن قال لما وقف اصحاب رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم بين يدى هرقل خاطبهم من غير ترجمان و اراد بذالك ان لايسمع بطارقته وحجابه بما كان قد حدثهم حين بعث مُعَمّد صلّى الله عليه و اله و سلّم و فلك انه جمعهم اليه و قال هذا هو اللبي المبعوث الذي بشرنا به المسيح و هو صاحب الوقت و أمَّته خير الامم باقية في هذا الدهر الا و انه ليمي يدَّبدل دينه و لابد لدينه أن يظهر حتى يمال المشرق و المغرب ثم دعاهم الداء الجزية فلما سمعوا ذلك مده تشرشوا من قوله وارادوا قدله فاراد يومه ذاك أن يبين لهم حقيقة قوله و أنه ما أراد مِذَاكُ الاصلاحا لعالهم فقال للصحابة من يخاطبني مذكم عما اسأله صن العام ؟ فاشاروا الى قيس بن عاصر الانصاري و كان شيخا معمرا شهد جميع احوال رسول الله صلى الله عليه و أله و سلم و معجزاته فلما اشار الصحابة اليه فقال للملك قل ما انت قائل فقال هرقل كيف نزل عليه الوحي في اول مبدأ امرة ؟ مقال قيس بن عامر مأل هذا السوال لنبيّنا رجل من أهل مكة أحمه العارث بن هاشم و أنا حاضر فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ قال رسول الله صلى

ا ( س ) الصليل بن العازم عن الحكيم بن مانق

الله عليه و أله و سأم الهيانا يأتيني مثل ملصلة الجرس و هو اشد. على فينفصم عني وقد رعيت عنه ما قال و احيانا يتمثل الى الملك رجلا فيكامذي فاعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها و لقد كان ينزل عليه في اليوم العديد البرد فينفصم عنه و ال جبيفه ليغفصد عرقا قال و اول صابدأبه رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم من الوهي الرويا الصالحة في النوم و كان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبيح ثم هبب اليه الخلوة نكل يخلو بفار في هرا نيبيت فيه الليالي ذوات العدد فلم يزل كذلك حتى جاء العق و هو في غارهوا فجاوه الملك نقال له اقرأ نقال ما إنا بقارى قال فاخذني الثانية حتى بلغ مذي الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ فقلت ما إنا بقارى فالهدني الثالثة نغطاني ثم ارسلني فقال أقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكُ الَّذَي خَلَقَ خَلَقَ خَلَقَ الْنُسَانَ مِنْ عَلَقِ اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْنُسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ فرجع بها رمول الله صلّى الله عليه و اله وسلّم ترجف بوادرة فدخل على خديجة بذت خويله فقال زملوني فزملوة حتى نهب عنه الروع فاخبر خديجة الخبرو قال لقد خشيت على نفسى فقالت خديجة كلا و الله ما يحزنك الله ابدا انك لتصل الرحم و تحمل الكل وتكسب المعدم وتقري الضيف وذكر الحديث كله و لقد حدث رسول الله صلى الله عليه وأنه وسلم قال بينما انا امشي اذ سمعت صوتًا من السماء فرفعت بصري فاذا هو الملك الذي جاوني بحرا و هو جالس على كرمي بين السماد و الرض فرعبت منه فرجعت وقلت دُنُروني دُنُروني فانزل الله عز و جلَّ يأيُّ المُدَّتُرُ الى قوله فَاهُجُرْفِجاء الوهي وتتابع و لقد كنك يقول قيسالبشر

عامر لملك الروم يوما مع رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم في المسجد اذ دخل عليه رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم عقله ثم قال ایکم مُتَّحَمَّد ؟قال ر النبي صَّلَّى الله عليه ر أله و سلَّم متكبي فقلنا هذا الابيض المتكى فقال له الرجل يا أبن عبد المطلب [ فقال النبي صلَّى الله عليه و الله وسلم قد اجبتك فقال للنبي صلَّى الله عليه و اله و سلم ] انبي سائلك ومشدد عليك في المسائل فلاتجد على نفسك - فقال سل عما بدالك - فقال اسالك بربك ورب من قيلك اللة ارسلك الى الناس كلهم ؟ - قال اللهم نعم - قال انشدك بالله ألله امرك ان تصلى المخمس ؟ - قال ونعم - قال انشدك ألله امرك ان تصوم الشهر في السدة ؟ - قال اللهم نعم - قال اساك بربك الله اصرك أن تأخذ الصدقة من اغذيائنا فتقسمها على الفقراء ؟ قال اللهم نعم - قال الرجل أمنت بماجلت به و انا رسول و من ورائي قومي و إنا ضمام بن ثعلبة احد بذي سعد بن بكر ـ قال هرقل بحق دينك ما الذي رأيت من معجزاته؟ - قال كنت معه في سفر فاقبل اعرابي فدنا مغة فقال له المصطفى اشهد ان لا أله الا الله و ان محمدا رسول الله - قال ومن يشهد على مايقول ؟ - قال هذه السنبلة يعنى الشجوة فدعاها رسول الله صلَّى الله عليه و أله و سلَّم و هي بشاطي الوادي فانبلت تحت الرض على قامت بين يديه على الله عليه و اله وسلم فاستشهدها ثلثا فقالت انت محمد رسول الله ثم رجعت الي منبتها - فقال له هرقل إنا نجد في علمذا وكتبنا إن الرجل من امته اذا عمل سيئة كتبت عليه واحدة و اذا عمل حسنة كتبت له عشرا ـ مِ الله له قيس بن عاطر هذه صفة امة نبينا لان في كتابنا الذي

ضرار به قدام الملك هرقل و بين تلك الحُجاب ر البطارقة اورى الجرد و الغضب رقام من حضرة الملك فغضبت البطارة والحجاب لغضب البطريق فلما نظر هرقل الى غضبهم خاف على نفسه منهم فقال قطعود باسدانكم قال فاخذته السدوف من كل جانب و ذالته ضربات الكلاب فضربوه اربعة عشر ضربة الا أنها غير قايلة لما يريد الله من نجاته فلما رأى البطريق ذلك جلس و قال اقطعوا لحانه فلما سمع يوتنا ذلك قال لولده و كان في جملة المائة و الله لا تركت هذا اللعين يتمكن من رجل من اصحاب رمول الله صلى الله عليه واله وسلم فتقدم و باس الارض وقال ايها الملك ليس هذا بالصواب فان من الرابي ترك هذا العلام فان عاش الي صبيحة عد اخرجناه الي باب المدينة وضربنا عنقه بمشهد من الناس فتشتفى بذلك صدور الروم اذعلى قلوبهم ما لأيوصف من قتله لابائهم والبغائهم وايضا يبلغ الخبرالي العرب فذوهفهم بذلك رهذا عظيما وانما اراد يوقفا بذلك خلاص ضرار بن الازرر في ذلك الساعة و قال اذابات ليلة انكسر عنه غيظ القوم قال فاستصوب الملك رايه و قال ليوقنا و ولدة خذاه اليكما فعفظه الليلة عليكماقال فاخذاه واتيا به الي دارهما فاعتريا جمده واذا بالضربات مشطبة لم يقطع عرقا و لا عصدا لطفاً من الله به فخيطا جراهاته وطرها فيها الدواء واطعماه واسقياه ففتيج ضرار عينيه ولم يكن له علم ال يوقنا قد انتصب على الروم و انما ظن انه قد ارتد قال ان كنتما كافرين فقد سخركما الله اى حتى داريتماني ما تألم من بدني و ان كنتما عمومنين فمرحدا بكما وهذيا لكما ولعل الله يجمع شملي بعجوزني الله الله الله الله الله اللكاء دعولية ونهارا ولقد كانت تحسب

لي هذا الحساب لاني بقية من بقي لها من الاحباب ولى اخية في عسكرنا وقد خفي عليها اصري و اندثر عليها سري فان قدرتما ال تبلغا اختى ملاما واعلماها بمقامي وكيف كان للكافرين كلامي فهل تمام امي وثكالتها بامري ثم تصبر الى الليل و قال اكتبا عنى الختى شعرا ثم املى عليهما وقال • الا ايها الشخصان بالله بلغا ه سلامي الى اللال مكة و الحجر ولقيتما ما عشتما الف نعمة ه بعزواقبال يدوم مع النصر ولا ضاع عند الله ما تصنعانه و نقدخف عني مارجدت من الضر بصنعكما لى ذلت خيرا و رحمة • كذلك فعل الخيربين الورى يجر و ما بي و بيت الله موتي و انما . تركت عجوزًا في المهامة و القَهْر معيفة حيل ليس نيها ُ جلادة ، على نائبات الحادثات التي تجري معودة مكذى القفار مقيمة \* على الشير دالقيصوم والعشب والزهر و كنت لها ركنا اروم رضافها و واكرمها جهدي و ان مشنى نقري و اطعمها من صيد كفي ارانبا ه من الوحش واليربوع والضب والعفر مع الطبي و الغزال و الغيق بعدة ، معالبقر الوحش المقيمات في البر و احمى حماها ان تقام فلم يزل \* لها ناصرا في موقف الشر و الضر و اني اردت الله لاشيء غيرة ، وجاهدت في جدش الملاعين بالممر وارضيت خير الخلق اعني محمدا • لعلي انال الفوز في موقف الحشر نمن خاف يوم العشر ارصى الله و وقاتل ابذاء الصليب ذوى الكفر كذلك اختي جاهدت كل كافره وما برحت في الطعن في الكروالفر تقول وقد هال الفراق بعينه و الايااخي مالي على البين من صبر الايا المي هذا الفراق نمن لنا ه بحسن رجوع قادم منك بالبشر

اذا سانر الانسان عن ارض اهله ، ناما هلاك ار رجوع الى الدهر الا بلفاها عن اخيها تحية و وقولا غريب مات في فبضة الكفر جريع طريع بالسيوف مقطع وعلى نصرة الاسلام و الطاهر الطهبر الا ياحمامات الراك تعملي • رسالة صب لايفيق من السكر حمائم نجد بلغى قول شائق ٥ الى عسكر الاسلام و السادة الفر و قولى ضرار في القيود مكبّل ، بعيد عن الارطان في بلد وعم حمائم نجد اسمعي قول مفرد ، غريب كديب و هو في ذاتم السر و ان مألت عني الحدة فاخبري • بان دموعي كالسحاب و كالمطر حماثم نجد غردى عند موطني • و قولي ضرار قد يحن الى الوكر حماثم نجد ان اتيت خيامنا ، نقولي كذاك الدهر عسرعلى يسر و قولى لهم ان السير بحرقة ، له علة بين الجونع و الصدر له من عداد العمر عشر و سبعة ، و واحدة عند الحساب بالنكر وفي خُذُه خال محقه مدامع \* على فقد اوطان و كسر بلا جبر مضى ماثرا يبغى الجهاد تبرعا ، فوافاة ابناء اللَّام على غدر ال فادندًا في بارك الله فيكما ه الأ و اكتبا هذا الفريب على قبري الا ياحمامات العطيم و زمزم • الفاخبري المي و دلي على امري عسى تسميح الآيام عنها بزورة • لقبر غريب لا يزار من النكر قال ولما كقب يوقفا على ضرار الابيات ختم الكتاب و مآمه الى رجل من المعاهدين بمن يدق بتبليفه الى المسلمين •

٢ (١١) الافاريطا هذا الكتاب على قبرى

حداثني جابر بن عمران الدومى عن ابي هريرة قال كفا في عسكر ابي عبيدة و نحن في ارض يقال الها البلاط اذ جاء معن بن ارس من الل مخزرم وقد تركه ابو عبيدة على المقدمة فجاء برجل من الروم فقال لابي عبيدة خذ هذا اليك فهو يزعم انه رسول فاستخبره ابو عبيدة فقال اذا رسول بكتاب اليك فقال ممن ؟ قال من اسير لكم بانظاكية اسمه ضرار بن الازرر فاخذ ابو عبيدة الكتراب وقرأه على الذاس فبكوا و باغ الخبر الى اخته خولة فاتت ابا عبيدة و قالت يا امين الامة اسمعنى ابيات اخي فقرأ عليها بعضها و لم يتمها فاسترجعت و قالت الحول و لا قوة الا بالله العالى العظيم و الله المتربعت و قالت الحول و لا قوة الا بالله العالى العظيم و الله المتربعت

قال الواقدي رحمه الله وحفظ الغاس ابيات ضرار و تداولها الناس بينهم و كان اشد الناس عليه حزنا خالد بن الوايد رضي الله عنه قال الواقدي رحمه الله

حدثني عبد الماك بن محمد عن ابيد عن حمان بن كعب من عبد الواحد بن ابيءون عن موسى بن عمران اليشكري عن عامر بن يحيى عن السد بن مسلم عن دارم بن عباس ان اهل حازم و الرواندان وعم و ارتاج (!) و ما سرى ذلك فتح المسلمون حصونهم صلحا ولم يزل ابرعبيدة بالمسلمين حتى نزل بهم جمر الحديد و باغ الخبر الى هرقل فتمكن الخوف من قلبه و امر بط رقته بالتأهب لقتال العرب و نصب

۲ ( ن ) بن ابی عون عن حامد



سرادقه مما يلي جمس الحديد و ضربت الملوك خيامها و فصاطيطها وفقير الملك خزانة السلام وفرقها على رجاله وعصاكرة وخلع على يوقفار قال ابها الدمستق قد وايتك على جيشي هذا كله فكن مدبرة ثم سلم اليه صايبا كان في بيعة القسيسين وكانوا لايظهرونه الافي يوم عظيم وقال ايها الدمستق قدم هذا الصليب بين يديك و اعدمد عليه فهو ينصرك فأخذه يوقنا و سلمه الي ولده فامر ان يحمله بين يديه ثم ان الملك هرقل لما خلع على يوقنا ركب من ساعة الى كنيسة القسيمين وركب معه الملوك و البطارقة و الحجاب و الاقسة و الرهبان حثى يصلوا صلوة النصر فلما صلوا و جلس الملك و دارت به الحجاب اسر بالمأسورين بين يدبه من اصحاب رمول الله صلَّى الله عليه و أله و ملَّم ان يوُتي بهم ليقربوا قربانا نباس يوقنا يدة و قال يا عظيم الروم ما ولاك الله على العباد والبلاد الا وقد علم ان حلمك يعتمل ذلك وقد قال ديسوتورس الحايم ان العقل مرقاة جليل و صاحبه نبيل لانه عز الاجسام و مصباح الانام و اعلم ایها الملك ان العرب قد قصدتنا بعددها وعديدها والبد لناص القتال والحرب والنزال و الندري على من الدائرة فان قتلت هو لاه العرب وقع احدنا بايديهم و يبقون عليه و الصواب تركهم الى أن نرى ما يول من أمرنا فأن أسر من اصحاب الملك احد وجدنا بمن نفادي قال ارباب الدولة راهل المملكة ايها الملك لقد صدق الدمستق في قوله فتكلم البطريق وقال ايها الملك مر باخراجهم هذة الكنيسة فانها احسن كنائسفا وقد اختلفت بالغساء والبنات وتعرض عليهم التفصر فانهم اذا نظروا الى فسائنا وبناتنا وحسنهن وحالهن وطيب وانعتهن فلعل ال تميل نفوسهم الي

آلى الدنيا وزينتها فيرجعون الى ديننا ويكون ذلك وهنا للمسلمين فامر الملك باحضارهم فحضروا فلما توسطوا البيعة رفعت الاقسة اصواتهم بقراءة الانجيل و اطلقوا البخور و الله و العود و اظهروا زينتهم و جمالهم فرفع المصلمون اصواتهم بالتهليل والتكبير - والصلوة على البشير و النذير. و قالوا كذب العادلون بالله و ضلّوا ضلالا بعيدا . وخسروا خسرانا مبينا - ما اتخذ الله من ولد و ما كان معه من اله - و كان في الصحابة رجل من اليمن من فصحائهم و عامائهم ممن تعلم بكتب الحميرية و اطلع على الكتب السالفة و كان اسمه رفاعة بن زهير بقول الشعر و ينظم القول و أنه لما نظر الى الكنيسة و اهله بالكفر و رأهم يعظمون الصلبان ويسجدون للصور قال الله اكبر الله اكبرلا أله إلا الله صحمد رسول الله صلَّى الله عليه و الله و سلم كذب حزب الشيطان ـ و لا اله الا الرحم ـ الذي ليمن في عدد صحموب ـ و انه فرد لا الي شيء منسوب - ليس له ضد ولا ند - و لا قد و لا حد - اوجد الموجودات - وصور المصنوعات - وخلق المخلوقات - و دبر امر الكائنات - اول لا انتتاج لوجوده - و أخر لا عدم لشهوده - لا يموت ولا يفني - و لا يزول و لا يبلي - لا شريك اله و لا رزير - و لا صاحبة و لا مشير-ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ـ قال فاضطربت الكنيسة لقواه و مالت القسوس بعكاكيزها اليه فاشارت حجاب الملك اليهم ان يتركوه فافترتوا عنه ققال له الملك هرقل يا اخا العرب ما اسمك قال ایها الملک و ما ترید من اسمی و است من جنسکم فتستخبرونی فقال البطريق صدق ايها الملك إنه ليس من جنسنا والاله علم والاخبرة بالحكمة فتسأله و الما هوبدوي بادى تعلم سكنى القفار وصعبة الشرار- عامر لملك الروم يوما مع رسول الله صلّى الله عليه و أنه و سلّم في المسجد اذ دخل عليه رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم عقله ثم قال ایکم مُحَمّد ؟قال و النبي صّلي الله عليه و أله و سلّم متكبي فقلنا هذا الابيض المتكى فقال له الرجل يا أبي عبد المطلب [ فقال النبي ملى الله عليه و اله وسلم قد اجبتك نقال للنبي ملى الله عليه و اله و سلم ] انبي سائلك ومشدد عليك في المسائل فلاتجد على نفسك - فقال سل عما بدالك - فقال اسألك بريك ورب من قيلك الله ارسلك الى الناس كلهم ؟ - قال اللهم نعم - قال انشدك بالله ألله امرك ان تصلى الخمس ؟ - قال ونعم - قال انشدك ألله امرك ان تصوم الشهر في السدة ؟ - قال اللهم نعم - قال اساك بربك ألله اصرك أن تأخذ الصدقة من اغذيائنا فدقسمها على الفقراء ؟ قال اللهم نعم - قال الوجل أمنت بماجلت به و انا رسول و من وراثي قومي و انا ضمام بن ثعلبة احد بذي سعد بن بكر ـ قال هرقل بحق دينك ما الذي رأيت من معجزاته؟ - قال كنت معه في سفر فاقبل اعرابي فدنا مغه فقال له المصطفى اشهد ان لا أله الا الله و ان محمدا رسول الله - قال و من يشهد على مايقول ؟ - قال هذه السنبلة يعنى الشجرة فدعاها رسول الله صلَّى الله عليه و أله و سلَّم و هي بشاطي الوادي فاتبات تحت الرض على قامت بين يديه على الله عليه و أله و سلم فاستشهدها ثلثا فقالت انت محمد رسول الله ثم رجعت الي منبتها - فقال له هرقل انا نجد في علمد او كتبنا ان الرجل من امته اذا عمل سيئة كتبت عليه واحدة و اذا عمل حسنة كتبت له عشرا ـ فقال له تيس بن عامر هذه صفة امة نبينا لان في كتابنا الذي

هو القرآن فمَّنْ جُاء بالْحَسَنَة فلَهُ عَشْرَ أَمْثَالَهَا وَمَنْ جَاء بالسَّيْئَة فَالنَّجْزي الله مثلَها - نقال الملك و اعلم ان اللبي الذي بشربه عيسى المسيح هو الشاهد في الدنيا والشاهد على الناس يوم القيمة قال قيس بن عامر هذه صفة نبينًا هو الشاهد في الدنيا لقوله عزَّ وجلَّ انَّا أَرْسَلُذُكَ شَاهِداً و مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا و دَاءِينا إلى الله بِإذْنه و سَرَاجًا مُنيراً و اما ههادته في العقبي فيقول ربنا في كذابنا العزيز وَجْنُهُنا بلُّ عَلَى هُوُلاً م شَهِيْداً و اما شهادة امته نقوله لتَكُونُوا شَهُداء عَلَى المَّاسِ . فقال هرقل الى الذي وصفده لك ايأمر الله العباق أن يمضوا في حياته اليه و يصلون في حياته و بعد موته عليه؟ . فقال نعم قال الله في كتابه أنَّ اللَّهُ وَ مَلْنُكُنَّهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَاتَّهَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيما -قال هرقل أن اللبي الذي وصفه المسيح عيسى يعرج به الى السماء و يخاطب ربّه العلي العلى ، فقال قيس هذا صفة نبينا قال الله عزو جلُّ سُبْعًى الَّذِي أَسْرِى بِعَبْدِة لَيْلًا - قال قدس بن عامر وكان بطريق لملك الروم يسمع كلامنا و هو رأس دينهم نقال ايها الملك إن الذي ذكرت لم يبعث بعد - قال ضرار بن الازور كذبت هذه اللحية الخنزيرية يا كلب الروم و انه هو الغبتى العربي المبعوث المشهور في التوردة و الانجيل و الزبور و الفرقان و هو نبيّنا لكن حجاب الكفر منعكم من معرفته - فقال هرقل قد اسأت الدب اذ خرقت في ديننا فمن انت؟ قال قيس بن عامر هذا ضرار بن الازور بن طارق الحجازي صاحب مواقف المشهورة - فقال الملك هذا الذي بالفني عنه انه يقاتل مرة راجة وصرة فارما و مرة عربانا بفير لبس ؟ قال نعم • قال الواقدي رحمه الله ولقد بلغني أن البطريق لما ممع المراق

ضرار به قدام الملك هرقل و بين تلك الحُجّاب ر البطارقة اورى الجرد و الغضب وقام من حضرة الملك نغضبت البطارة والحجاب لغضب البطريق فلما نظر هرقل الى غضبهم خاف على نفسه منهم فقال قطعود باسدائكم قال فاخذته السدوف من كل جانب و ذالته ضربات الكلاب فضربوه اربعة عشر ضربة الا أنها غير قايلة أما يريد الله من نجاته فلما رأى البطريق ذلك جلس و قال اقطعوا لحانه فلما سمع يوتنا ذلك قال لولده و كان في جملة المائة و الله لا تركت هذا اللمين يتمكن من رجل من اصحاب رمول الله صلى الله عليه واله وسلم فتقدم و باس الرض وقال ايها الملك ليمس هذا بالصواب فان من الراي ترك هذا الفام فان عاش الى صبيحة غد اخرجناه الى باب المدينة وضربنا عنقه بمشهد من الناس فتشتفى بذلك صدور الروم اذعلى قلوبهم ما لأيوصف من قتله البائهم والبغائهم وايضا يبلغ الخبرالي العرب نذوهفهم بذلك وهذا عظيما و إنما أواد يوقفا بذلك خالص ضرار بن الأزور في تلك الصاعة و قال اذابات ليلة انكسر عنه غيظ القوم قال فاستصوب الملك رايه و قال ليوقنا و ولدة خذاه اليكما فعفظه الليلة عليكماقال فاخذاه و اتيا به الهل دارهما فاعتربا جمده و اذا بالضربات مشطبة لم يقطع عرقا و لا عصبا لطفاً من الله به فخيطا جراهاته وطرها فيها الدواء واطعماه واسقياه ففتيج ضوارعينية ولم يكن له علم ال يوقنا قد انتصب على الروم و انما ظن انه قد ارتد قال ان كنتما كافرين فقد سخركما الله اى حتى داريتماني ما تألم من بدني و ان كنتما مؤمنين فمرحبا بكما وهذيا لكما ولعل الله يجمع شملي بعجوزني الحجاز تد علاها الصياح و البكاء يدعو ليلا و نهارا ولقد كانت تحسب

لي هذا الحساب لأني بقية من بقي لها من الاحباب ولى اخية في عسكرنا وقد خفي عليها اصري و اندثر عليها سري فان قدرتما ال تبلغا اختبي ملاما واعلماها بمقاسي وكيف كان للكافرين كلامي فهل تعام امي و ثكانتها بامري ثم تصبر الى الليل و قال اكتبا عنى الختى شعرا ثم املي عليهما وقال ٥ الا ايها الشخصان بالله بلغا ه سلامي الى اتلال مكة و الحجر و لقيتما ما عشتما الف نعمة ، بعزو اقبال يدوم مع النصر ولا ضاع عند الله ما تصنعانه و نقدخف عني مارجدت من الضر بصنعكما لى ذلت خيرا و رحمة • كذلك فعل الخيربين الورى يجر و ما بي ر بيت الله موتي ر انما . تركت عجوزًا في المهامة و القفر معيفة حيل ليس نيها ُ جلادة • على نائبات الحادثات التي تجري معودة مكنى القفار مقيمة \* على الشير والقيصوم والعشب والزهر و كنت لها ركنا اروم رضادها و واكرمها جهدي و ال مسلى فقري و اطعمها من صيد كفي ارانبا و من الوحش داليربوع دالضب دالعفر مع الطبي و الغزال و الغيق بعدة ، مع البقر الوحش المقيمات في البر و الهمى هماها ان تقام فلميزل • لها ناصرا في موقف الشر و الضر و اني اردت الله لاشيء غيرة ، وجاهدت في جد ش الملاعين بالحمر وارضيت غيرالخلق اعني محمدا و لعلي انال الفوز في موقف الحشر نمن خاف يوم العشر ارصى الهه ٥ وقاتل ابذاء الصليب ذرى الكفر كذلك اختي جاهدت كل كافره وما برحت في الطعن في الكروالفر تقول وقد هان الفراق بعينه • الايااخيماليعلى البين من صبر الا يا النبي هذا الفراق نمن لنا ، بعسى رجوع قادم مذك بالبشر

اذا سانر الانسان عن ارض اهله و ناما هلاك او رجوع الى الدهر الا بلفاها عن الحيها تحية ، وقولا غريب مات في فبضة الكفر جريع طريع بالسيوف مقطع وعلى فصرة الاسلام و الطاهر الطهر الا ياهمامات الاراك تعملي • رسالة صب لايفيق من السكر حمائم نجد بلغي قول شائق • الى عسكر الاسلام و السادة الفر و قولي ضرار في القيود مكبل ، بعيد عن الارطان في بلد وعر حمائم نجد اسمعي قول مفرد • غريب كديب و هو في ذآة الاسر و ان مألت عني الاهبة فاخبري • بان دموعي كالسحاب و كالمطر حمائم نجد غردى عند موطني • و قولي ضرار قد يحل الى الوكر حمائم نجد ان اتيت خيامنا ، نقولي كذاك الدهر عسرعلى يسر و قولى لهم ان السير بحرقة و الم علة بين الجونع و الصدر له سي عداد العمر عشر و سبعة ، و واحدة عند الحساب بلانكر وفي خذة خال محدة مدامع و على فقد 'وطان و كسر بلا جبر مضى سائرا يبغى الجهاد تبرعا ، فوافاه ابناء اللَّام على غدر الا فادنفا في بارك الله فيكما و الأو اكتبا هذا الغريب على قبري الا ياحمامات العطيم و زمزم • الفاخبري المي و دلي على امري عسى تسميح الايام عنها بزورة • لقبر غريب لا يزار من النكر قال ولما كقب يوقفا على ضرار الابيات ختم الكتاب و مآمه الي رجل ص المعاهدين بمن يدق بتبليفه الى المسلمين •

٢ ( س ) الفاريطا هذا الكتاب على قبرى

حدثني جابر بن عمران الدومى عن ابي هريرة قال كفا في عسكر ابي عبيدة و نحن في ارض يقال ابها البلاط ان جاء معن بن ارس من الل مخزوم وقد توكه ابو عبيدة على المقدمة فجاء برجل من الروم فقال لابي عبيدة خذ هذا البلك فهو يزعم انه رسول فاستخبره ابو عبيدة فقال انا رسول بكتاب البلك فقال ممن؟ قال من اسير لكم بانظاكية اسمه ضرار بن الازرو فاخذ ابو عبيدة الكتاب وقرأة على الناس فبكوا و باغ الخبر الى اخته خولة فاتت ابا عبيدة و قالت يا امين الامة اسمعنى ابيات اخي فقرأ عليها بعضها و لم يتمها فاسترجعت و قالت الحول و لا قوة الا بالله العالى العظيم و الله فاسترجعت و قالت الحول و لا قوة الا بالله العالى العظيم و الله المني بثارة ه

قال الواقدي رحمة الله وحفظ الغاس ابيات ضرار و تداولها الناس بينهم و كان اشد الناس عليه حزنا خالد بن الوايد رضي الله عنه قال الواقدي رحمه الله

حدثني عبد الملک بن محمد عن ابيه عن حمان بن كعب من عبد الواحد بن ابي عون عن موسى بن عمران اليشكري عن عامربن يحيى عن اسد بن مسلم عن دارم بن عباس ان اهل حازم و الرواندان وعم و ارتاج (!) و ما سرئ ذلك فتح المسلمون حصونهم صلحا ولم يزل ابوعبيدة بالمسلمين حتى نزل بهم جصر الحديد و باغ الخبر الى هرقل فتمكن الخوف من قلبه و امر بط رقته بالتأهب لقتال العرب و نصب

۲ ( ن ) بن ابی عون عن حامد

سرادقه مما يلي جسر الحديد و ضربت الملوك خيامها و نصاطيطها وفتيح الملك خزانة السلاح وفرقها على رجاله وعصاكرة وخلع على يوقفار قال ايها الدمستق قد وليتك على جيشي هذا كله فكن مدبرة ثم سلم اليه صليبا كان في بيعة القسيسين وكانوا لايظهرونه الا في يوم عظيم وقال ايها الدمستق قدم هذا الصليب بين يديك و اعتمد عليه فهو ينصرك فأخذه يوقفا و مدَّلمه الي ولدة فامر ان يحمله بين يديه ثم ان الملك هرقل لما خلع على يوقنا ركب من ساعة الى كنيسة القسيصين وركب معه الملوك و البطارقة و الحجاب و الاقسة و الرهبان عثى يصلوا صلوة النصر فلما صلوا و جلس الملك و دارت به الحجاب اسر بالمأسورين بين يديه من اصحاب رمول الله صلّى الله عليه و أله و سلّم ان يوُتي بهم ليقربوا قربانا فباس يوقنا يدة و قال يا عظيم الروم ما ولاك الله على العباد والبلاد الاوقد علم ان حلمك يعتمل ذلك وقد قال ديسوتورس الحايم ال العقل مرقاة جليل و صاحبه نبيل لانه عز الاجسام و مصباح الانام و اعلم ايها الملك ان العرب قد قصدتنا بعددها وعديدها وكلبه لنا من القتال والحرب و النزال و لاندري على من الدائرة فان قتلت هورًا العربو وقع احدنا بايديهم و يبقون عليه و الصواب تركهم الى ان نرى ما يول من امرنا فان اسر من اصحاب الملك إحد وجدنا بمن نفادي قال ارباب الدولة واهل المملكة ايها الملك لقد صدق الدمستق في قوله فتكلم البطريق وقال ايها الملك مر باخراجهم هذه الكنيسة فانها احسى كذائسفا وقد اختلفت بالنساء والبنات وتعرض عليهم التنصر فانهم اذا نظروا الى فسائنا ربناتنا وحسنهن وهالهن وطيب وانعتهن نلعل ال تميل نفوسهم الى

إلى الدنيا و زينتها فيرجعون الى ديننا و يكون ذلك وهنا للمسلمين فامر الملك باحضارهم فحضروا فلما توسطوا البيعة رفعت الاقسة اصواتهم بقراءة الانجيل و اطلقوا البخور و الله و العود و اظهروا زينتهم و جمالهم فرفع المعلمون اصواتهم بالتهليل والتكبير - والصلوة على البشير و النذير و قالوا كذب العادلون بالله و ضلّوا ضلالا بعيدا \_ وخسروا خسرانا مبينا - ما اتخذ الله من ولد و ما كان معه من اله - وكان في الصحابة رجل من اليمن من فصحائهم و عامائهم ممن تعلم بكتب الحميرية و اطلع على الكتب السالفة و كان اسمة رفاعة ين زهير بقول الشعر و ينظم القول و أنه لما نظر الى الكنيسة و اهله بالكفر و رأهم يعظمون الصلبان ويسجدون للصور قال الله اكبر الله اكبرلا أله الا الله صحمت رسول الله صلَّى الله عليه و أله و سلم كذب حزب الشيطان - و لا اله الاالرحمي - الذي ليم في عدد محسوب - و انه فرد لا الي شيء منسوب - ليس له ضد ولا ند - و لا قد و لا حد - اوجد الموجودات - و صور المصنوعات - و خلق المخلوقات - و دبر امر الكائنات - اول لا انتتاج لوجوده - و أخر لا عدم لشهوده - لا يموت ولا يفني - ولا يزول و لا يبلي - لا شريك له ولا وزير - و لا صاحبة و لا مشير-ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ـ قال فاضطربت الكنيسة لقواه و مالت القسوس بعكاكيزها اليه فاشارت حجاب الملك اليهم ان يتركوه فافترتوا عنه تقال له الملك هرقل يا اخا العرب ما إسمك قال ایها الملک و ما ترید من اسمی و است من جنسکم فتستخبرونی فقال البطريق صدق ايها الملك أنه ليس من جنسنا والاله علم والخبرة بالحكمة فتسأله وانما هوبدوي بادى تعلم سكنى القفار وصحبة الشرار- و ورثة الله علم نبية حنظلة بن صفوان و قد ختم الله شرفنا و رفع قدرنا اذ جعل محمدا منا فنحن السادة وانتم العبيد .

قال الواقدي رحمه الله

حدثنى سفيل بن عبد ربه [ قال حدثنى دحيم ] قال حدثني الوليد بن زياه عن مُزّام بن حكيم قال بلغني أن هذا الرجل وناعة بن زهير بن زياد بن عبيدة بن سرية الجرهمي انه كان عالما بانساب العرب و اخبارهم و ملوكهم و كان قد طالع كتب هود و صاليم و حفظلة بن صفوان عليهم السلام فلما تكلم في حضرة الملك فليطم و هو هرقل بهذا الكلام اراد البترك ان يعجزه بسوال يلقيه اليه فقال البترك بالهم العالية والقرائج الزاكية تصل القلوب الى نسيم هذا العقل الروحائي و ترقى في ملكوت الضيا و الصور الخفية الغائبة من الابصار المحيطة بالاقطار ـ و ترقى في رياضات الالباب المصفاة من الدناس والافكار النورانية بصفو كدر الاخلاق المحيط بالانكار [ من الهياكل الجسمانية فعند الصفوة و مفارقة الكدر تعيش الارواح عيش الابدان الذي لا يصل اليه انحلال ولا اضمحلال فعينئذ يخلق المنصر بالعنصر ويتخذ الصفو بالصفو ويرمب الكدر الى الكدر] قال رفاعة بن زهير رهمة الله ما اصبت في مقالك ايهاالقس قال القس ولم ذلك قال كيف تركن القلوب الى علام الغيوب و قد حيب عنها صواب المصيب ام كيف يتخلص الصفومن الكدز- بغير تهذيب من الكفر - و كيف يلحق الافكار - غواصف الاسرار - و هي في حجب

<sup>(</sup>٢) ن - حيرم (٣) ن (٩) - في نسخة واهدة .

الاغترار - اذا تناهت الاهواء الى صفازاتها - وقربت الهمم من مواضعها - وعادت الفكر الى عناصرها - ورجعت متحركات الفطن الى مساكنها - وعاليات الافهان الى اماكنها - و انحازت الشكال عن الشكال بلطف تاثير الهواء نيها - و انكبت مشرقة على هياكلها من اقطار عناصرها - ثم قال ايها البترك هذا كلام العرب الذي زعمت ان الحكمة ليست من اخلاقهم - ولا تباع في اسواقهم - ولقد كل ملك من ملوك اليمن اسمة سيف بن ذي يزن الذي بشرنبينا صلى الله عليه وأله وملم قبل ظهورة بسبع مائة عام وكان يتكلم بغوامض العلوم - و يجيد السجع في المنثور و المنظوم - انطق مملى السانه بالحكمة - ووشحة بوشاح شكر النعمة - و من جملة ما قال فصيح من فصحائنا اسمة قيمي بن ماعدة الايادي هذه وليست من قوله وانما استشهد بها في بعض احواله وهي هذه و ليست من قوله وانما استشهد بها في بعض احواله وهي هذه

## ه شعره

الا أنّذا من معشر مبقت لهم • اياد من الحسنى فعوفوا من الجهل ولم ينظروا يوما الى ذات محرم • و لا عرفوا الا النقية في الفعل و نينا من التوحيد والعقل شاهد • عرفناه و التوحيد يعرف بالعقل فعاين ما فوق السبوات كلها • معاينة الاشخاص بالجوهر المجلي و نعلم ما كذا و من اين بدونا • وما نحن في التصوير في عالم الشكل وانا وان كنا على مركز الثرى • فارواحنا في عالم النور تستعلي و ما معدت كي تختبره و انما • رأت ذاتها بالنور في عالم العقل فلم ترض بالدنيا مقاما و اثرت • حقيقة ممثول و جلت عن المثل

قال الواقدى رهمه الله تعالى

حدث أني محمد بن معيد عن شيبة بن عبد الله عن اميه عن عبد الله عن اميه عن عبد الله بن ربيعة قال قلت لرفاعة بن زهير لما خلص من قبضة الروم يا عم كيف كان البترك يفهم ما تقول و تفهم ما يقول قال يا بني ما رأيت افصح من اللعين بكلام العربية و لقد مألت عن ذلك ليوتنا فقال اما عامت ان ملوك الروم و البطارقة لايمتقيم ملكهم الا ان يتكلموا بكلام العرب اذهم مجاورون لهم بالحجاز - قال و لما حدث رفاعة للمسلمين بمناظرته للبترك كتبها اكثر الناس •

قال الواقدى وحمة الله وكان الواعة بن زهير وله عالى أسرمعة وكان الله عليه يميل الى الكفر وكان ابوة يدعوعليه ولما دخل اسحاب رسول الله ملى الله عليه وأله وسلم كنيسة القسيسين واشتغل رفاعة مع البترك في المناظرة اقبل ولدة عاسر يحدق بنظرة الى البيعة والى زينتها ومورها وصلبانها ويتأسل نساء الروم وزيهن وحسنهن فعند ذاك مكربة الشيطان ولعب به رسول له فبادر الى تقبيل الصلبان والصور واشرك الشيطان ولعب به رسول له فبادر الى تقبيل الصلبان والصور واشرك بالله سبحانه فلما نظراليه ابوة رفاعة بكى وقال يا ويلك اكفر بعد الايمان يا ويلك اكفرت بالملك الديان يا ويلك طردت من باب الرحمن عا ويلك اكفرت بالملك الديان يا طريد القدرة عا من عزب عن الحضرة عا ويلك اكفرت بالملك الديان والماريد القدرة عا من عزب عن الحضرة عن ويلك اكفرت الديان بعد المنه ما نكلى عليك من فراقك في الأخرة الذ سلكت انت في طريق و انا وانما نكلي من فراقك في الأخرة الذ سلكت انت في طريق و انا

<sup>(</sup>٢) ن - حدثنا صحمد بن معد قال حدثنا ابن ابي شيبة عن عبد الله بن عيسى عن امبة بن هند عن عبد الله بن ربيعة النج (٥) عاق

في طريق اذا مضيت الى دار الابالسة و حشرت مع هؤلاء الرهبان و القساتسة و تكون في طبقة النار السادسة و رانا امضي مع امة محمد صلى الله عليه وأله و سلم الى دار فيها الازواج و نعيم لا ببلى يا بني لا تطلب الحيوة الدنيا يا بني لا تختار على الأخرة شهوات تفنى وا خجلتى و من فعالك اذا وقفت بين يدى العزيز المولى و يا بني لقد فضحت شيبة ابيك اذ كفرت بعالم السرو النجوى ويا بني لقد خاب املى فيكو الرجا ويا بني كيف طاب قابك تتبرأ من محمد المصطفى و هو الذى تطلب منه الشفاعة غدا و ثم قال و شعر المصطفى و هو الذى تطلب منه الشفاعة غدا و ثم قال و شعر المصطفى و الدى تطلب منه الشفاعة غدا و ثم قال و شعر المصطفى و الذى تطلب منه الشفاعة غدا و ثم قال و شعر المصطفى و الذى تعلى المصطفى و النبي تطلب منه الشفاعة غدا و ثم قال و شعر المصطفى و النبي تلايا الملى المنار الم

ابني غرّت الحيوة و نصرت تكفر بالعليم ابني صرت في الشقا و من بعد كرنك في النعيم ابني صرت في الشقا و من بعد كرنك في النعيم ابني ما تخشي العذاب و اذا عبرت على الجحيم ما تستحي من احمد و يوم القيمة و الخصوم اما ابوك فقد غدا و من اجل كفرك في هموم اين المغر اذا دعا و ك الله في اليوم العظيم و يقول يا عبدي كفرت بواحد صمد قديم اما ابوك فانه يبقى على عيش ذميم املك يا ولدى بما و قد كان في الزمن القديم اسلك يا ولدى بما و قد كان الرضاعة و الفطيم من حتنى و تعطفى و عطاك بالستر العميم الا رجعت الى الذي و غطاك بالستر العميم العميم

قال الوافدي رحمة الله فقال له ولده يا ابت قد اسبل الحجاب. و غلق الباب ـ قال فامر به البطريق فحل من الوثاق و غمسه في ماه العمودية و دارت به القسة والشمامسة و الرهبان و وقعت عليه الخلع من

البطارقة ر الملوك ونصروة ووهب له الدلك مركوبا من خواص غيلة و جارية و منزلة و ضمه الى اصحاب جبلة بن الايهم الغساني فقال البطريق الماقى الصحابة يا هؤلاء العرب وما منعكم ان تعودوا الى ديننا كما فعل صاحبكم تفوزون نعيم الدنيا ورضا الملك هرقل فقالوا له منعنا من ذلك صحة ديننا - وثبات يقيننا - وما كنا بالذي نتبدل بالإيمان كفرا \_ و لوقتلنا بالصوارم صبرا \_ فقال لقد طردكم المسيم عن بابه - و ابعدكم عن جدابه - فقال رفاعة بن زهير الله يعلم اينا المطرود إرا الله ان المسيم لبريء منكم و انتم اعداره الكاذبون عليه و هو خصمكم غدا في عرصات القيمة بد يدي الله عز وجل لانه عبد كريم و ارسله اليكم فخالفدموه وبدالم شريعته ولم تفهموا صاجاء به اليكم و انتم عندنا ضالون بجهلكم وظلمتم المسييح بقولكم عليه خلافا لآن الله يقول والكافرون هُمُ الظَّالُمُونَ فقال الملك هرقل اقصر ايها الشين فالله عالم بخلقه بصير بعبادة والخطاب كثير والنعبكم والتعبونا] فقال هرقل قد وصل اليفا أن خليفتكم و أميركم يلبس المرقعة و قد وصل اليه من اموالنا و فخائرنا ما يكلّ الوصف عنه فما يمنعه أن يتزياً بزى الملوك ويلبس لباسهم قال رفاعة بن زهير يمنعه من ذلك خوف الأخرة والفزع من جبار الجبابرة - فقال هوقل فما صفة دار امارته قال إنها مبنية بالطين - قال فمن حجابة قال الفقراء و المساكين من المؤمدين - قال فمابساطه قال العدل والتمكين - قال فماسريرة قال العفة واليقين - قال فما خزائته قال الثقة برب العالمين - قال فمن جنده قال

<sup>(</sup> ٢ ) ن - في نسخة واحدة

ابطال الموحدين - و فرسان المسلمين - اما علمت ايها الملك أن جماعة قالوا له يا عمر قد ملكت كنوز القياصرة - رذللت البطارقة والاكلمرة -فها لبست بيابا فاخرة ؟ قال الله تريدون زيفة ظاهرة - والا اريد رضى وب الدنيا والأخرة - الجرم انه لما ابدى هذا القول واظهر - اشار الله صنادى القدر - و بَشَر - الَّذينَ انْ مُكَنَّهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ أَتُوا الزَّكُوةَ وَ أَمَرُوا بِالْمُعْرُونِ وَ نَهُوا عَن الْمُذْكَرِ - قال فاموبهم الملك الى السجن فم خرج من كديسته الى عمكره ليشرف على الخدام والسرادقات فرأى مرادقات البطارة فقد ضربت و نوبيات الملوك قد فصبت و بازاء كل نوبية كنيسة من الخشب - مدهونة من الذهب - والجراس على ابوابها - قال و كان زى الروم فاك و هذه البيع الخشب يتغافسون فيها و في صفعتها تكون معهم في اسفارهم و في عساكرهم فطاف الملك عسكرة باجمعه و اراد الدخول الي انطاكية و اذا بغوارس تركف اليه فقال المحجاب ما وراء كم ؟ قالوا ملك جسر الحديد و حصلت العرب معنا ـ قال فايقن الملك بزوال ملكه قال وكيف اخذت العرب البرجين وفيها بُلشمائة مقاتل ؟ قالوا ايها الملك المقدم هو الذي سلم ه قال الواقدي رحمة الله فكان من حسن صنع الله عزَّر جلَّ بالمسلمين أن حاجب الملك كان يمضي كل يوم في موكبه الى الجم ر بوصي من في البرجين في الحفظ و الحرس و انه مضى في بعض الايام على حسب عادته ليشرف عليه فوجدهم يشربون وليس عندهم حفظ و لا غيرة فاخذهم و ضرب كل واحد منهم خمسين مقرعة و هم ان يقتل مقدمهم ثم انه اسمك عده عفة و خيفة من عتب الملك ثم تركيم و عاد الى المالك فاخبرة بذاك قال و عمل الحقد في قلوبهم فلما قدم الى البرجين ابوعبيدة و المسلمون اخدوا منه امانا و فتحوا له الباب فدخل جيش المسلمين الى البرجين فازم الملك ان يدخل الى سرادقاته و امر اصحابه ان يلدسوا سلاحهم و يتأهبوا للحرب ففعلوا ذلك ه

قال حددني باسربى عبدالرحم فالاحبرني منازل الصيدالني وكان اخبر الناس بفتوح الشام قال بلغذى اذه لما صار المسلمون بارض انطاكية قال ابو عبيدة رضى الله عنه لخاله بن الوليد يا ابا سليمن قد صرنا في بلد كلب الروم والساعة تشرف على عسكرهم فما ترى من الراي؟ فقال خالد با امين الامة انت تعلم أن الله عزُّو جلُّ يقول وَأَعدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْدُمْ مِنْ قُولًا وَمِنْ رِبِاطِ الْخَدِلْ تُرهَدُونَ بِهِ عَدُو الله وَعَدُّوكُمْ و اللَّ صُر اصحابك أن يتأهَّبوا و يلبسوا و يظهروا زينة السلام وقوة الايمان و انفذ كل امير بجيشه و لدّى الكتائب تدلو الكتائب والمواكب تتبع المواكب ولينشروا راياتهم ويظهروا سلاحهم قال نفعل ابو غبيدة ذلك فاول ما عقد راية اسعيد بن زيد بن عمرو مِن نفيل العدويّ و هو احد العشرة رضى الله عنهم اجمعين وضم اليه الله النف فارس فيهم من المهاجرين و النصار وسيرة على المقدمة . ثم عقد راية اخرى وسلما الى رافع بن عمدرة الطائي وغم اليه الفي فارس من طي و غيرها ثم بعثه في ابر معيد بن زيد - ثم عقد راية ثالثة وسلمها الى ميسرة بن مسروق العبسي وضم اليه ثلثة الاف فارس من اليمن وبعده في المروافع بن عميرة - ثم عقد راية رابعة و سلمها الى مالك بن حارث الاشتر المخعى وضم اليه ثاثة الأف فارس من النخع و غيرهم ثم بعثد في اثر ميسرة بن مسروق . ثم عقد راية

اشن عزنا من خولة ابنة الأور •
قال الواقدي رحمة الله ولقد بلغني انها في اسر اخيها قالت «شعرا «
أبعد اخي تلذ الغمض عيني « وكيف ينام مقروح الجفون ما حينت على شقيقى • اعزعلي من عيني اليمدن فلو اني لحقت به فتيلا • لهان و انه غير المهين

و كنت الى السلو ارئ طريقا ، و اعلق منه بالحبل المتين

عون و مثل هؤلاء السادة رضي الله عنهم و مار من ورائه النسوة اللاتي

لهي الاسرا و فيهن خواة بنث ا "زور - و غفيرة بنت غفار -

ومزروعة بنت عملوق الحميرية - وامابان بنت عتبة - قال وايس فيهن

<sup>(</sup>١) معد (٢) عيينة (٣) وراجد بن عون

و أنَّا معشر من مات منَّنا \* فليس يموت موت المستكين وأنف ان يقال مضى ضرار ، وام يفصم عرى الحرب الزبوب و قالوا كم بكا فقلت مهلا \* الا ابكي و قد قطعوا و تيني قال و مار ابوعبيدة مع موكبه كما ذكرنا فبينما الروم في خيامها و معسكرها اذ رقع الصائيح بقدوم العرب فركبوا خيولهم وصقُّوا صفوفهم فاول من اشرف عليهم برايته كان عبد الرحمٰي بن ابي بكر الصديق رضى الله عنه - أم من بعده المسيب بن نجبة الفزاري - أم طلعمن بعدة ميسرة بن مسروق العبسى ـ وطلع من بعدة خالد بن الوليد -ثم طلع من ومدة ابو عبيدة في موكبة فنزل كل امير بقومه في موضعه ماما فظر الملك هوقل الى جيش المسلمين قد نزلوا بفذائه ترك على حفظ جيشه حاجبه الكبير بطاروس و كان شجاعا بطلا محرابا ثم دخل الى كذيسة القسيسين و جمع الملوك اليدم و البطارقة و الحجاب وقام فيهم خطيبا وقال يا اهل دين النصرانية وبنى المعمودية قد قرب ما حدَّثتكم به من زوال ماعكم و ذهاب عزَّكم من ارض سورية وقدكنت حدّرتكم من هذا المقام فلم تقبلوا قولي واردتم قتلي و هؤلاء القوم قد حلوا بدار صلككم و تاج عزكم فقاتلوا عن حريمكم و اموالكم وانفسكم و اياكم و الفشل - و لا يلحقكم في الجهاد كسل - فقد حاهدت عنكم جهدي و اتلفت مالي و خزاندي و رجالي عن دينكم و ملككم فلم تسعد بي سعادة - ولا بلغت من هوالاء القوم ارادة - فان انتم فشلتم و تقاعصتم ولم تهموا لملككم ولم تجردوا لهؤلاء العرب عن سيف العزم والاكلن العارعليكم - و الاذية تصل البكم- اين أبار كم وصن ساف ماتوا كراما غير لدَّام - وسكذت ديارهم العرب الطغام - فكنائسهم عمروها جوامع -

خربوا البيع و هدموا الصوامع ـ و اذاوا ماوككم ـ و استعبدوا نساءكم و ابناءكم - ملكوا معاقلكم - و استولوا على حصونكم و مدائنكم - و قد مضى ما هضى فاستأنفو الامر فقاتلوا فكم هلك من الامم قبلكم على . حماية ملكهم وولايتهم وعلى الغيرة على حريمهم وقد كانت حكمتى قد نتجت لكم أن تنسجوا على منوال المصالحة بينكم وبين هؤلاء العرب فابيتم ذلك ال ظلمة جهلكم لم تقبل ضوء نور الحكمة اما علمتم انه قد وجد في اوح من الحجر الخضر على قبر صماوت فيه مكتوب با حكمة سلم العالم الاعلى من عدمها فقد عدم القرب الى بارية الحكمة حيوة العقل ونعيم الاذهال ونزهة النفوس وانوار العقول من لم يكن حكيما ام يزل سقيما من تدبر نظرو من نظر عرف و من عرف عمل و من عمل لفيم ذهذه وعقله و من تهذب عقله صفت نفسه فقام الديم جبلة بن الايهم الغساني وقال يا عظيم الروم انما قتال هؤلاء القوم بكون خليفتهم عمر بالمدينة فلواذنت لي المحدث رجلا من أل غسان يقتله بالفتك فاذا سمعوا بقتله رآوا عنا وكان سبب ففائهم و اتدزع ماملكوة من الشام من ايديهم فقال هرقل هذا تمن ا لا يصم امله - ولا ينقص عن احد اجله - لان المجال مقدرة - والانفاس مقررة - ولكن هو شيء تطيب النفوس عند سماعة فانعل ما اردت -قال فبعث جبلة بن الايهم رجلا من قومه يقال له واثق بن مسافر الغماذي و كان جرياً مقداما في العرب فقال له انطلق الى يثرب فلعلك تغتال عمر فتغتله فان انت نعلت ذلك اعطيتك ديتك الكذا

<sup>(</sup> ٢ ) طيماوت ( ٣ ) في نسخة واهدة

وكذا من المال و من الملك ازيد من ذلك ] فانطلق واثق بن مسافر نحو المدينة و دخلها مساء فلما كان من الغد صلّى عمر بالناس صلوة الصبيح ودعا و قرأ ما اذن له شمخرج الى ظاهر المدينة ليتنم اخبار المجاهدين بالشام فسبقه المتنصر و جلس له باعلى شجرة في طريقه بزاء حديثة ابى الدحداج الانصاري و استقر باغصال الشجرة و ورقها و ان عمر رضي الله عنه قام بظاهر المدينة حتى استحرت الرمضاء ثم عاد وحدة و قرب من الشجرة و ذام في حديقة ابى الدحداج فلما نام هم المتنصر ان يغزل من الشجرة اليه و لقد جرد خلجرة و اذا باسد قد اتبل من صدر البرية و هو يمشي و يتبختر كأنه جاموس و هو يحن و يزيد حمقا حتى اقبل و طاف حول عمر و لحمن قدميه و اقام يحرس عمر حتى استيقظ ثم تركه و مضى قال فنزل المتنصر من الشجرة و قبل يدة و قال له يا عمر عدات و أمنت ثم نمت آمنت بابي و الله من الكائنات تحفظه و السباع تحرسه و الملئه تكنفه و الجن تعرفه ثم حدثه بامرة كله و السلم ه

قال عدثني ابو محمد قال اخبرني ابي قال عدثني حسان قال عدثني السري بن يحيى قال الواقدى رحمة الله (!) و حدثنى مشهر بن عباس النيروي عن جدة عن نزول ابي عبيدة بجيش المسلمين على انطاكية قال اما وعظ هرقل قومه بكنيسة القسان و استحلفهم ان لا ينهزموا او يمردوا عن يد واحدة فحلفوا ثم خرج

<sup>(</sup> ۳ ) قال حدثنی ابوسحمد قال حدثنی حسان عمن حدثه عن فزرل ابی عبید النخ

الملك الى عسكوة و رفعت الصلبان - و قرأ القسانسة والرهبان -وارتفع الضجيع من اهل الكفر و الطغيان - و زحفوا القدال فعندها ركب ابو عبيدة و ارقف كل امير في مركزة و نشرت رايات الاسلام و رفع المؤمنون اصواتهم بذكر إملك العلام و اكثروا ص قول لا أله الا الله صحمد رسول الله و وقف ابو عبيدة في موكبه كهيئته يوم قدومه واشار الى ربيعة بن معمر و هو ابو عمرو بن ربيعة الشاعر و كان فصيحا اديبا لا يتكلم الا بالكلام المنظوم كما ذكرنا من قبل فقال يا وبيعة فرق مهام وعظك الى قلوب المسلمين - وحرف المجاهدين ملى جهاد اعداء الله المشركين -قال فتقدم ربيعة اصلم الصفوف وكان جهوري الصوت يسمعه القريب و البعيد فقال ايها الفاس الي متى هذه المهلة؟ فتأهبوا للحملة - فهذه طيور الأرواح - قد عوات على فراق اقفاص الشباح - وقد ارتاحت الى باربها - و اجابت صوت مناديها -وها هي تخاطبنا بصوت اشارتها - عن نطق عبارتها - ما هذا التوقف عن بذل انفسكم؟و قد اشتراها مؤيدكم - افاخلدتم الى الحيوة الفاذية؟ و الانفس الوانية ؟ وهذه اوقاتكم بالنصر مؤيدة وهمتكم عن طلب زينة الدنيا صحيدة. والمواعظ الصادقة بكالم الحق مقيدة - أيَّن مَا تَكُونُوا يُدرِكُمُ أُمُوتُ وَ اوَ كُنْتُمُ فِي بُروج مُشَيَّدة و هذه طوالع سعودنا بالتبال طالعة. و شجر أمالنا بالتائدد يانعة ـ فلله درهم لقد زهرت نجوم المحبة في افلاك ارادتهم - و تبليج فجرالغسق في سماء شوقهم - و اشرقت شموس المعرفة من مشارق عشفهم - فلما هموا بالحملة - و حققوا و قدموا همم النفوس - الى رضا القدوس - واستبقوا - و زاهم بعضهم بعضا ولم يرفقوا-فنودوا من صفاء سرادُرهم مِنَ الْمُؤْمِنَدِينَ رِجَالُ صَدَّقُواْ •

قال مدائني زيد بن اسمعيل قال حديثني جعفر بن عون قال اخبرذي عباس بن ابال عن مابربن ارس قال كفت حاضرا في مصاب ابي عبيدة على انطاكية حين وعظذا ربيعة بن معمر فكان اول من خرج المبراز من الروم شجاع الروم بسطورس بن رمند و هو كاذه برج حديد فلما توسط المددان طلب البراز فخرج الية دامس ابوالهول مولى بنى ظريف الفاتيج لقلعة حلب رهو يومئذ فارس فعمل بعضهما على بعض فاما اضرمت نار الحرب بينهما عدر جواد دامس فسقط من ظروة فمال اليه بسطورس فاخذه اسيرا و قادة حقارا الى سرادقه فسلمة الى بعض اصحابه دمرجع بسطورس وطلب البرازفخرج اليه الضحاك بن حسان الطائي ركان يشبه خالدا في ركبته وصفته و طول قامته وهيئته فلما برز قال فائن من الروم ممن شهد قتال خالد في المواطن و عرفة هذا فارس المسلمين الذي متيج بلادنا وملك قلاعفا و قدل بطارقتنا واسرحماتنا فتطاول كل جيش انطاكية ينظر الى المبازرة وهم يظنُّون ان الضحاك بن حسان الطائي هو خاله - قال فازدحمت الغيل وقطعت حبال السرادقات والنوبدات وكل من جمله ماانقط عن شرائط سرادق بسطورس فوقعت الخدمة على سريرة فخافوا الفراشون إن هو عاد و رأى سرادقه على تنك الحالة فتلهم ولم يجدوا احدا يُعينهم على رفع السرادق الن كل من هو في العسكر مشتغل

<sup>(</sup>۲) قال حدثنی زید بن اسمعدل عن جعفر بن عباس بن ابان عن صابر - بن ارس النج (۳) بسطورطس - بن ریمل

وقعة انطائية ــ حلّ دامس و قتال الضحاك النظر الى بسطورس و خصمة فاتفق راي الفراشين وكانوا ثلثة على حلّ دامس و قالوا نحى نحلّك من وثاقك على شرط ان تعيننا على شيل عمود هذا السرادق و اذا جاء البطريق سألناه فيك فيخلي سبيلك على شرط اذا ذرتك إلى الاسر كما كذت فقال نعم فحلّوه من وثاقه فلما وجد الراحة من القيد هجم على الاثنين و اخذ الواحد بيمينه و الخر بشماله و صفق بهما الثالث فدرّخه و وقع من شدة الصدمة و ضرب الصناديق و اذا فيه الثياب التي لبصطورس فلبسها وركب جوادا الصناديق و اذا فيه الثياب التي لبصطورس فلبسها وركب جوادا ما سابقا من خيلة و تذكر و قصد عسكر المتنصرة و وقف بازاء حازم المتنصرة و جبلة واقف مع ولدة الايم على عسرة من عبد يغوث الغساني و قد قدمة جبلة بن الايهم على عسرة من على يسار موكب الملك ه

قال الواقدي رحمة الله ولم يزل القتال بين بسطورس وبين الضحاك بن حسان الى ان تعب الجوادان من الكر و الغو فلم يقدر احد منهما على خصمة فافترقا و عاد بسطورس بطلب سرادته ليستريج فيه من التعب الذي ناله فوجد سرادقه مطروحا على الارض و الفراشون قالمي و نظر فلم ير دامسا فعلم ان المصيبة من تحت يدة فمضى و اعلم الملك بذلك فقال و حتى ديني ما هؤلاء العرب الا شياطين و ماج العسكر بصنع ابى الهول و قالوا ما قصد الا جيش المتنصرة لانه من جنسهم قال و نظر دامس الى

<sup>(</sup> ۲ ) ن ـ بمطورطس بن ريمل ـ و في نسخة بسطورس بن هند

العسكر و موجه نعلم أن ذاك من مبيه و انتضى سيفه من فمه على حين غفلة و كان قد اخذ الميف من سرادق بسطورس و کل سیفا ماضیا و ضرب به حازم بی عبد یفوث فابان رأمه عن جسدة قال وبهتت المتنصرة من فعاله وامسك الله ايدى غسان عنه نفى حال دهشة القوم اطلق عنان جوادة وطلب عسكر المسلمين فلما نظروه ارتفع التهليل و التكبير و وقف امام ابي عبيدة و سلم عليه فلما حدثه بحديثه مع القوم فقال لا شلت يداك قال و سمع الملك هرقل وجهلة بقدل بن عمه حازم بن عبد يفوث فغضب و اتبل الى الملك و صقع له و قال يا عظيم الروم انا لا نقدر على الصبر ولابد لفا من الحملة على هؤلاء العرب الذين تعدوا طورهم وجهلوا قدرهم ألم الملك أن يأمر بطارقته وحجابه بالحملة عليهم و أذا بخيل قد المبلع تركض اليه فقال ما وراء كم ؟ قالوا ايها الملك قد قدم الي فصرتک لليطانوس صاحب رومة الكبرى و باسم جدة سميت قال و كان قد وضع فيها هيكلاعظيما يسمى اباسوفيا و صورة من نحاس مطلى بالذهب و الفضة وله سبعة ابواب من ذهب و على كل باب هيكل يدور على رأسه رجل بيدة سبعة الواح من نهب في كل عام يعلو احدها على الهيكل تلقاء الشمس فينظر كل شيء كل من داك الهيكل في ذاك اللوح فيعلم ما يجري في القليم المختص بذالك اللوح وكذاك كل هيكل من تلك السبعة نيعام اهل ورمة الكبرى ما يجري في العالم بعلوم حكمائهم المثقدسين واوسط تلك الهياكل قبة مثمفة

<sup>(</sup>٢) ن \_ فليطوفريس (٣) س - ارومة - رومية (٤) س - عدة

على اعمدة من نعاس مطلية بالناهب الاحمر يحوطها حور يدورها عليها قسانها الاعظم على رأسها صورة من حجر لا يعلم ما هو بل هو حجر اسود مرقط ببياض فاذا كلى اوان استواء الزيدون في مشارق الارف و مفاربها سمعوا مقه صوتا هائلا تكان العقول تذهل مفه فاذا كان صن غد تقبل اليه من أماق الارض زرازير في مناقيرها و ارجلها الزيتون فقلقيه على رأس ذلك الشخص فلايزال كذاك حقى يمتلي ذاك القسان العظيم الذي يدور ذلك السور فيعصرون منه زيتهم ما يكفيهم لعامهم ذلك الى العام الاخر و كان في داخل الهيكل الاعظم بيت مقفل لم يفتي مذذ بنيت مديدة رومة واما أراد فليطاذوهي الملك الفهوض الى نصرة هرقل احتاج الى المأل المنفق في عسكرة فاتى الي الديت المقفل وهم بفتحه فقال له عطماوس وهو القيم بامر الهيكل والكنيسة ايها الملك أن لهذا البيت منذ قفل مبعمائة سنة من قبل ظهور المسيم عيسى بمائة و سبعين سنة و ما من احد يلي امر هذه الهياكل الا و هويوسي على هذا البيت أن لا يفتم و لا تزل حكمة قد استقها من كان قبلك من العكماء و الملوك ولقد بني هذه المدينة و اسس هذه الهياكل جدك رصوو بقي في ملكه فيما بلغفا ذا ثمائة سنة وكان يوصي على هذا البيت أن ا يفتيح ثم ولى ابوك يقطاينوس ثلثمائة و سبعين سنة ثم رصى عليه كوصية ابده وكذلك انت في هذا الملك مائة سنة فلاتزل حكمة استغوها

<sup>(</sup> ٢ ) ن \_ طائر شبه الزرزور منقطا ببياض و سواد فادا النج (٣) ن \_ ريمنو ( ٢ ) ن \_ ريمنو

و طلاسما صنعوها قال فالهذة اللجاج في فتحة فلما فترحة لم يجد فيه شيئًا إلا انه وجد بيتا مصورا فاذا بالبدت صورة بيت المقدس و مدن الشام و صفة ملوكهم و عددهم و في أخرة صورة فليطس و هو . هُرَقُلُ وَ كَأَنَّهُ يَنْظُرُ الِّي لُوحِ بَيْنَ يَدْيَهُ مَكَنُّوبُ بِالْيُونَانِيَّةُ يَا طَالِبُ الْعَلْمُ عليك بكثرة القراءة فيه فانه كلما تكرر مرور النكت في الممامع فتعلمها كان ذاك اشد لقوته واحكم لقصوفه اذا العلوم كلها استخرج بالعقل والقياس انما تكون بكثرة الرياضة فيه و العلم فطنة التدبيرو التدبير موضع العلم والعلم صوضع العقل و العقل هو المتمم الشكال العلوم و قد رأينًا في الحكم و الاسرار الخفية ان سحاب العماية وظل الضلالة اذا حميت على صفحة الرض خرج مصباح الهداية من ارض تهامة فيذهب بظلام الجهل المظلم للحسن ويدعو الناس لدينه بتوحيد الصانع و هو صاحب الجمل الازرق فيذهب بالديان و الملك و يطبع دعوته السهل و الجبل فاذا علت لطافة نوره على كل كثيف و انتقل روحة الى العالم الروحاني ولي بعدة رجل نحدف الصورة قلبة منور بنور الصدق بشيد ملته . و يقوي شريعته - ويل الشام ماذا يحلُّ بها من الرجل الحور - الذاهب بملك قيصر - هو الرجل الكذيفة صولته - المربعة صورته - العدل صفته - و الحق منقبته - يزينه مرقعته -وسيفه درّته ـ في ايامه تذهب الدول و تحول ـ و تضمحل الكاسرة و تزول - و اوان ذاك اذا فتيح هذا البيت المصور بصور الحكمة - المحيط بحيط النعمة \_ فطوبي لمن رسخت الحكمة في قلبه - و اشرقت مصابيحها في صميم لبه ـ و اتبع الحق وعرفه ـ و جانب الباطل و خالفه - قال فلما قرأ فليطانوس ما في اللوح اخذه التعجب و قال

لعطمارس صاحب الهياكل والقيم بامرها ايها الاب الشفيتي ما تقول في هذه الحكمة ؟ قال ايها الملك و ما عسى ان اقول في حكمة وضعتها العلماء وتكلمت بها الحكماء وانما العلوم الغامضة تصل الى الحس المجوهر بنور العقل واني ارئ ان دولة هرقل قد انقضت وقد وهي عمود عزّة و انهدمت قبة ملكة من ارض مورية و انتقل ملك الروم منها الى استول يعنى القسطفطينية و بذلك اخبر مهراس الحكيم في كتابه الذي صنفه و سماه اسلاروس يعنى جوهر الحكمة و من حكمته اذا ظهر نور اليتيمة المصفاة من الادناس من جبال فاران و صفات الاذهان المظلمة بنور حكمة و اشرقت الظلمة المتكاثفة في سماء الجهل بقوة عزيمته ودعا الناس الى الله بلطيف دعوته وقادهم اليه بازمة لطافته ويعلوعلى الافلاك ويل لارض ايليا من صولة صاحبه المتوشي بوشاح الهيبة المتوج بتاج الفضل صاحب فتوح الارض و مذلّ ملوكها العدل قسطاسه و المرقعة لباسة في زمانه يلكس الصليب و تخرب الهياكل و تندرس المذابيج و يذل بني ماء المعمودية. فلا نجاة من صولته الاباتباع شريعة صاحبه - قال فلما سمع فليطانوس ذاك من القيم بامر هياكل ابا مونيا كتم الامر في نفسه و قال لابد لى من النظر الى العرب و المسير الى نصرة الملك هرقل وقد وصلنى كتاب البطريق اسطواهل القيم بشريعة المسيم وقد ندبغى الى نصرة الدين فان تأخرت حرمنى ثم اختار من جيش رومته فلثين الفا وهم الكراجية و ولى على منصبه ولاه احقيلوه المثلث للنعمة واستخرج من بيت الحكمة رايات الاسكندر اليوناني وكانت موشحة بالذهب و الفضة و اللؤلؤ وهي التي نشرها يوم فتيح الواجات من ارض باليوه وكانت لا تنشر الا يومان في السنة ببيمة ابا مونيا و هو يوم عيد الصليب و يوم عيد الشعانين ولما وفعت الراية على رأس فليطانوس سار حتى ورد انطاكية و نزل على باب داورس معناة باب فارس فلما وليت العرب استثقلوا هذة الكلمة مسألوا عن معناها فقيل فارس فسموا الباب باب فارس - قال فركب الملك هرقل في موكبه الى لقائه وضرب سرادته بازاء سرادق الملك و فرهت الروم و تفارك بالنصر و ضربت الاجراس و خفقت اللواتيس و وقعت الضجة في جيوش الملك و ارتفعت اصوات الروم بانطاكية و تعير المسلمون عدد اصوات الروم و اذا بعيون ابي عبيدة رضي الله عنه و هم المعاهدون قد اقبلوا عليه من عسكر الروم يخبرونه بقدوم فليطانوس ملك رومة وصن معه فرفع ابو عبيدة كفيه وقال اللهم شدّت شملهم و فرق كلمتهم و دمر جيوشهم و زلزل اقدامهم و اجعل كلمتنا العليا وكامتهم السفلى وانضرنا كنصرك لنبيك يوم الحزاب (اللهم رقد كيدهم في نحورهم وانصرنا عليهم قال و امن المسلمون على دعائه . قال حدثني أبراهيم بن العلاء قال اخبرني ابو يومف الكندى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن انس قال اخبرني حفي عن ميسرة بن مسروق قال لي يا عم لما قدم فليطانوس ملك رومة بجفودة خاف المسلمون ؟ قال نعم و لكن الله ببتهم و أن أبا عميدة بعث معاند بن جبل و معه ثلاثة اللف فارس من طي وغيرها وقال يا

<sup>(</sup>٢) ن- ابراهيم بن العلى عن يونس الكندي عن ابى جعفر الرازي عن الربيع عن معص بن ميسرة بن مسروق قال لى الن

صاحب رمول الله أن الروم قد تجمعت من سواحل الشام لنصرة دينها فانهض و شن الغارة على بلاد السواهل و احتفظ بالمسلمين ولابوتى الغاس من قبلك - قال فسار معاذ رصى الله عنه على جبلة و اللاذقية فاحتوى اموالها واخذ غذائمها ووجد على باب جدلة واليها عذان بن جرهم الغساني بن عم جبلة بن الايهم و معه الف دابة محملة برا و شعيرا لعسكر الملك وكان قد جمعها من طرابلس و عكة و صور ومن بلاه قيسارية وقد بعثها قسطنطين بن هرقل مع حاجبه الي ابده فلما وصل الى مدينة جبلة سلمها للمتنصرة وعاد فوقع بها معاذ بن جبل و هي على باب المدينة و هم ينتظرون عسكر الملك ليسيرها الى انطاكية فاخذها معاذ بن جبل و رجع قافلا الى عسكر ابي عبيدة بما معه من الموال و البقال و الديرة فارتفع ضجير المسلمين بالتهليل و التكبير و سمع الملك ضجيم الموحدين فنفذ جواسيسه ليأخذواله الخبر فغابوا غير بعيد واتوه بالخبر فصعب عليه اخذ الميرة التي كان يعتمد عايها لعسكرة وقال لبطارقته ما بقي بيننا وبين هؤلاد القوم ١) المصاف ويعطى الله النصر لمن يشاء ثم نفذ الي اصحاب الرايات والعقود والبطارقة والهرقلية و القياصرة و الارس يأمرهم بالتأهب و ركب هرقل و التي جانبه فليطانوس ماهب رومة وصاحب مرعش و صاحب قلعة اسكبابرس وصاحب طرموس و المصيصة و انطاكية و دراس و ماهية و اقصرا و قيماربة الشام الاتصى و فأعنَّم ومارجه ه

<sup>(</sup>۲) ن - امیکایوس (۳) ن- دیر ساس (۴) ن- باعثه و صارخه

قال الواقدى رهمه الله و اقبل يوتنا يرتب الصفوف و يعبيها تعبية الحرب فلما وقف كل ملك بجيشه وكل بطريق باصحابه و عزموا على الحملة و الحرب للمسلمين فاراد فليطانوس ملك رومة أن يدّقرب الى هرقل بمبارزته اللعرب فصقع على قربوس سرجه للملك و قال ایها الملك ما تركت مملكتي و اقبلت الى خدمتك من مائدي فرمن الاحرصة اك ورضى للمسيم و كل من هوبين يديك من الحجاب و البطارقة و غيرهم قد قاتلوا و جاهدوا و اريد أن ابرز اليوم الى هؤلاء العرب و اشفي فوادي منهم فاراد الملك ان يطيب قلبه و قال الزم مكانك و لا تنخرق بحشمة الملوك نانت اقدم في المملكة منى و دع غيرك يكون لهذا الامر أما بلغ من شان العرب ان تخرج اليهم انت بغفسك قال فليطانوس واي حشمة بقيت لذا مع هؤلاء العرب؟ وقد اهملوا امرنا واذَّلوا اعزة ديننا ر الجهاد مفروض على الصغير و الكبير و الملوك و السوقة فيه سواء اما علمت ايها الملك انه من نظر الى الدنيا بعين المعبة جذبته همة الشهوات الى التعلق بمحبتها والتهدي بزخارفها ؟ فاذا فعل ذلك ركب غيم كثافة الجهل على صفحة صدرة نمنعة ذاك عن طلب معادة و من مارع الى طاعة خالقه بترك طلب شهواته ارتقى الى دار دائرة القدس في محل الانس و لما علم القديم الازلى بركون انفسكم المحجوبة الحجاب الغفلة الى طلب مايفني سلط عليكم اضعف الامة فزهزهو كم عن دياركم و ابعدوكم عن اوطانكم و ما ذلك الا بخلودكم الى الا هواء الجاذبة الى مهاويكم الى ادراك المهالك لانكم حكمتم بغير الحق و جرتم على الرعية بظلمكم ما ليس لكم بحق الجورفي احدة من اموالهم و فساد احوالهم و كثرة الزنا و اتباع الخنا فلاجل ذاكلم تنصروا و كانت دائرة السوء عليكم فتكلم صاحب الملك وهو الحاجب الكبير وصاح عليه و قال ايها السيد لا تحمل قاب الملك من التعب صالا يطيق فقد وعظه غيرك اكثر منك فلم يسمع قوله \*

قال الواقدي رحمه الله فصعب على فليطانوس صياح الحاجب عليه في ذالك الوقت بين يدي الملك و كبر عليه أذ لم ينهه الملك عن ذلك و كنم الامر الى اللدل فلما مضى هزيع منه دعا يحجابه و خواص قومه ممن يمودون بموته و يحيون بحياته و قال الهم رضيتم ان يزعق علي حاجب هوقل و يوبخني و يغقص بقدري بين الملوك ؟ و انتم تعلمون ان بدتي اعلى من بيته و نسبي اعلى من نسبه و ماكى اقدم من ملكة و قد قال المليس الحكيم التسع بقدمك لمن يراك دونه فتصغر عنده و اجعل عزة بغفسك في مقابلة كبرياء عجبه فان عزة النفوس تقابل جاه الملوك و لتصنع صنيعة في غير مستحقها فانها تجلب عليك سوه من قبل ذلك فان الاحسان يزاو عدد ذوى الامول و يندم عند السفهاء الاراذل والتصف ودك للدام فانك تطلب منفعته وهو يريد هوى نفسه باذيتك و قد جئنا من ماثتي فرسنج ار اكثر من ذاك الى خدمة رجل يرانا قصدنا دار ملكه وتلج عزه و نعن من جملة خدمة وعبيدة فأن نور العقل المجوهر بجوهر الحس يمنعني من اتباع الجهل المظلم للحواص و ان نفسى تأبي ذاك فالعز محله جليل و مقامه نبيل و الذل وبيل و صحبه قليل و قد عوات على الني اسير الى هؤلاء العرب و انصر ملتهم نقد وقع في نفسى ان دينهم هو الدين ا<sup>لصح</sup>ديم و ان ملتهم هي الملة الراسخة

بالحق المؤيدة بالصدق فمن كان عليها امن في معادة من الهول الاكبر فما إندم قائلون؟ قالوا إيها الملك فكيف تطيب نفسك بترك دينك و ملكك و تتبع قوما لا فضل عندهم و لاحكمة ترفعهم ؟ قال فليطانوس انما الحكمة البائغة عندهم مقرها وفي نفوسهم وطنها الن نور توحيدهم بصفاء اذهانهم و نور ايمانهم ببركة صاحبهم المسمى بعلم الغيوب ال مقناطيم حكمته الربانية جذب جوهر عقولهم الى متابعته و الاقتداء بشريعته و من اراد أن يرقي الي اعلى عليين فلا يقعد على صفحة ارض الجهل اما علمتم ان النورنور الظلمة والموت نهاية الحيوة ؟ فلما سمعوا كلامة قالوا ايها الملك نعن ما تبعناك لنطلب عزا آخرة الذل ونهايته الغلبة فاذا كنت تطلب طريقا تؤدي الى البقا وتذهب بالشقا فالاحق اتباع الحق ونحن لك وبين يديك قال فقال لهم اني ما اخترت لكم الا ما اخترته لنفسى و هو الحق و لو ام توافقونى على ذلك مضيت وحدى الني علمت انها طرق السلامة في الدنيا واللفرة فهل طابت نفوسكم على ذاك؟ قالوا نعم قال فخذوا على انفسكم فاذا كل ليلة ركبنا كلنا كأنفا نطوف بالجيش نحرسه و نطلب جيش العرب قال القوم نحن نفعل ذلك و انترقوا و اخذ فليطانوس امواله و فخائرة وعول على ما ذكرناه •

قال الواقدي رحمه الله

اخبرني يونس بن عبد الاعلى قال اخبرني وهب قال

<sup>(</sup>٢) ن \_ اخبرني زيد بن اوهب عن معاوية بن صالح عن موسى الاشعرى قال النج

اخبرني معاوية بن صالع عن موسى الربعى قال لما عزم فليطانوس أن يسير الي جيش العرب جاء يوقنا برسالة من الملك هرقل فلما ادى الرمالة وهم بالقدام قال له فليطانوس من انت من مُجّاب الملك؟ قال إنا يوقنا صاحب حلب قال فكيف تركت ملكك و استوات العرب عليه؟ فحدثه بحديثه في قلعده وما جرى له من العرب عليها و من الحصار فيها و لم يطلعه على الملامة فقال له قد بلغني ان صاحب قلعة حلب قد رجع على دين العرب فقال اله يوقنا قد كان ذلك اولا ثم رجعت الى الملك و الى دينة فقال فليطانوس ما الذي ظهر لك من هؤلاء القوم ؟ قال ايها الملك اني زجعت الي دينهم حين طالعت امرهم و كشفت سرهم ورأيتهم لا يتبعون الباطل و لا يحيدون عن الحق و لا ينامون الليل المدرة اجتهادهم ولا يتكلمون بغير ذكر ربعم ينصفون المظاوم من الظالم ويوامى غنيهم فقيرهم الامراء منهم في زيّ المساكين و العزيز و الذليل عندهم في الحتى سواء فقال له فليطانوس فاذا كنت قد وقفت على سرهم و رأيت فضلهم فما منعك ان تقيم بينهم ؟ قال يوقفا منعني من ذلك مجبة ديذي وصعبة قومي لاني لم ارد فراقهم قال فليطانوس ان النفوص الزكية و الالباب التقية اذا رأت الحق جذبها جاذب اليقين إلى محض طلب الخلاص من المعيشة الذميمة الى أن ترقى اعلى عليين قال فخرج يوتذا و قد رسنج في قلبه قول فليطانوس و قال و الله ما تكلم بشيء الاو هومكتوب على صفحة صدرة و كلامة وشهد بقبول عقله بصحة دين الاسلام واقام يوقدًا على قلق من ذلك حدى جنَّ الليل ثم تسبب على حال الخفاء و دخل على فليطانوس فوجده على هيئة الركوب على ما ذكرنا فلما وقف بدن يديه قال له فليطانوس يا يوقنا ترى الله حجاب حجب المضلين عن اتباع مبل المؤمنين و الحقّ واضم على من طلبه و الباطل حفيف على من اتّبعه فقال له يوننا ايها الملك ما معنى هذا الكلام الذي اشرت به الي ؟ قال فليطانوس لوانك رأيت ما رأيت بعين الهميرة لمارجمت عن ملتهم والطلبت بدا بغيرهم وانما انت طلبت نعيما يؤل الى الزوال ويفضى بصاحبه الى النكال قال نسكت يوقفا وخرج من عندة وجعل يتجسم عليه و وقف له على طريق المسلمين فلما ركب فليطانوس و خرج من سرادقة وجد بذي عمة قد اخذوا اهبتهم و كانوا اربعة أنف من بذي عمة و وجوة قومه وقدموا عزمهم و ماروا يدا واحدة يطلبون جيش الموهدين و قد فارقوا ملكهم وتركوا عزهم فاما قربوا من جيش المسلمين ظهر لبم يوقذا و صعه بنوعمه المائتان فقال له يوقذا ايها الملك عولت على انك تابس جيش المسلمين ؟ قال لا و العظيم و انما انا قاصد اليهم الدخل في دينهم و اكون من جملتهم فمن نظر إلى الدنيا بعين الففا عمل للأخرة فما الذي مفعك أن توافقذا على منا نعن عليه قد عولنا؟ فقال يوننا إيها الملك لقد جذبك جاذب الحق عن طريق الضلالة ثم حدثه بحديثه كله وانه عازم على انه يغدر بالروم فقال فليطانوس فكيف تقدر على ذلك و ما ارى معك الا نفرا يصدرا من قومك ؟ فقال يوقفا ايها الملك أن داخل المدينة ماتنا رجل من اصحاب رمول الله صلّى الله عليه و أله و سلم يقومون مقام عشرين الفامن عسكر الروم ولقد رأيت ان تعود انت و قوسك الى موضعک و لا تستعجلوا و نبعث رجلا منا الى الامير ابي عبيدة يخبوه

بمانحن علية معولون فاذا كان غدا تقف انت و جيشك حول هرقل و ادخل انا و انت الى المدينة و نحل المائتين من اصحاب محمد صلى الله عليه و سلم ونذاولهم سلاحهم و تحمل جيش العرب كلهم و تحمل انت بعسكرك على موكب هرقل وتقصده انت بنفسك فتقبض عايمه فتكون قد جاهدت الجهاد الاكبر و اثورانا وبنوعمي و المائتان في داخل المدينة فنملكها الشاء الله تعالى و ال اردت ال ترجع الى دار ملكك و يكون امرك مكتوما عن الروم فول امر جيشك الى من تدق به من قومك قال فليطادوس ما فعلت هذا الاسرولي نية في مملكة الدنيا واذا انقضي هذا المرو نصرنا السلم واهله قصدت ببت المقدس و اقمت فيه حتى اموت فمن ينهض الى العرب برسالتفا و يخبرهم بها عزمنا عليه ؟ فقال يوقفا اعلم أن لهم عددنا عيونا و جواسيس من اهل حلب ممن تحت الذمة و انا انبئهم بالقصة و يعلمون ابا عبيدة بالامر ـ قال فبينماهم في المحاورة تحت ستر الليل و اذا · بشيي قد قصد اليهما فلما قرب فظرة يونفا و اذا هو عمرو بن امية الضمري ساعي زمول الله صلَّى اللَّهُ عليه وأنه وسلَّم فسلم على يوقفا و على من معه و قال أن الأمير أبا عبيدة يقول جزاك الله عن دينك خيرا وانه قد رأى رمول الله صلّى الله عايم و أله و سلّم في المذام وهو احدثه بما كان من صاحب رومة و بما تحدث به مع قومة و ما عزم عليه و بشوة أن غدا تغتيم انطاكية أن شاء الله و تزول الروم منها •

## ۱۲۹ م وقعة انطاكية ــ قصة رؤبا ابي عبيدة رض من الله قال الواقدي رهمه الله

اخبرني ابو جعفر احمد بن عبيد بن ناصح قال اخبرني ابو عبد الله الله محمد بن عبد الله ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري عن عبد الله بن يزيد الهذاي و اسامة بن زيد و عبد الله بن الحارث و كل حدث ما سمع و بلغه من اخبار فتوح الشام و قد زاد بعضهم على بعض في الرواية و اختصر أخرون وكل قد قارب روايده من رواية صاحبه ه

قال الواقدي رحمه الله وحدثني صابر بن عامر عن جده عياض بن مزاحم ان ابا عبيدة رضي الله عنه رأى ليلة فقيج انطاكية كأن رسول الله صلعم يسلم عليه ويقول يا ابا عبيدة ابشر برضوان الله و رحمته وغدا تفتيج المدينة صلحا على يديك وان صاحب رومة الكبرى قد جرى من امره مع يوقنا كذا وكذا وهم بالقرب من جيشك فنفذ اليهم بنجاز الامر قال فاستيقظ ابو عبيدة وقص رؤياه على خالد و نفذ عمر و بن امية الضمري كما ذكرناه فلما سمع فليطانوس ذلك انشعر بدنه و ارتعدت فرائصه وقال اشهد ان هذا الدين هو الدين القويم و الصراط المستقيم ثم عادوا وطافوا بجيش الملك كأنهم يحرسونه فبينما يوقنا قد إنفصل باصحابه من فليطانوس وقد قوى عزمهم على ما ذكرنا من امر كبسهم على جيشهم و اذا بحاجب الملك

اقبل و المشاعل بين يديه وقد خرج من انطاكية و اصامه ضرار بن الازور و رفاعة بن زهير و المائتان الامير و قد عول الملك على قتلهم تلك الليلة فلما رأهم يوقفا قال للحاجب على ما ذا عول الملك ان يصنع بهم؟ قال قد عول على قتلهم ويطرح غدا رؤسهم الى المسلمين فلما سمع يوقفا ذلك اظامت الدنيا في عينيه وقال ايها الجاجب الكبير انت تعلم أن المصاف غدا واقع بيننا و بين العرب فاذا انتم قتلتم هؤلاء وطرحتم برؤسهم اليهم فلايقعون باهد مفا الا قتلوه فاتق الله و لا تعجل و راجع الملك في اصرهم و دعهم عندى الى ان ترى مايؤل من امرنا وامرهم قال فترك الاسارى عند يوقنا ومضى الى الملك وحدة وتحدث معة في معناهم قال دعهم في يد الدمستق فرجع اليه برسالة الملك و قال انت احتفظ بهم فانت القيم بحفظهم فاخذهم يوقنا وساربهم الى خيمته وصعب عليه اخراجهم من انطاكية لانه قد كان عول على ان يملك بهم المدينة فلما حصلوا عندة حلّهم من وثاقهم وسلم لهم ألة الحرب وحدَّثهم بما كان عزم عليه فايطانوس من القبض على الدلك فقال ضرار بن الزور و الله لنرضين الربُّ غدا عند جهادنا في سبيله و لم يدعهم يوقنا في سرادقه بل فرقهم على بذي عمة و لكل رجل مذهم رجل \*

قال حدثني ابوصحمد قال حدثني سعيد بن ابي صريم قال اخبرني يحيى بن ايوب قال حدثني ابن لعبد الله بن مسعود أن الذي أمر باخراج اسحاب رسول الله صلى الله عليه والهو سلم من سجن انطاكية لم يكن هرقل و كان هرقل قد اخذهم من يوقنا و القاهم في سجنه ولم يدريوقنا ما فعل الملك من بعد ذلك و إنما أمر باخراجهم للقدل

باليس بن ربيوس مملوك الملك وكان الملك تلك الليلة قد رأى في منامه كأن شخصا نزل من السماء و إقلبة من مريرة و كأن تاجة قدطار من على رأمه و كأن شخصا يقول قد قرب ما بعد من زوال ملكك من مورية و قد ذهبت دولة الشقاق و النفاق و جاء الله بمذهب اهل الوفاق و كان الشخص قد نفخ في عمكرة فاشدَّعل فارا فاستيقظ صرعوبا و فسر ذلك بزوال ملكه و كان قد هيا خزائده و ذخائره و جميع ما يعتمد عليه و القى الكل في المراكب قبل نزول المسلمين اليه و اكثر من الزاه والعدة و ألة الحرب فلما رأى تلك الليلة ما رأى في منامه بعث بابندة الى المراكب وجميع حرمه في السر من ارباب دراته و دعا باهل بيته و اخبرهم بما رأى في النوم و حدثهم بما عُول عليه من هروبة و امرهم بخروجهم معة ثم دعا بمملوكة الخاص . باليص و كان اشبه الخلق به و البسه زيد و منطقته و توجه و قال له كن غدا في موضعي فاني اريد اكيد العرب و اكمن خلفهم ثم ركب و خرج مع اهل بيته بعد الى البص المملوك زيَّة و منطقته و توجه و مار الملك جهة البحر و ركب في البحر و مار نعندها امر باليس باخراج اصحاب رسول الله صلّى الله عليه و أله و سلّم و الدّقاهم يوقنا و كان من امرهم ماذكرنا \*

قال حدثني مليمٰن بن عبد الواهد عن صفوان بن بشر عن عربة بن مذعور قال و حدثغي صحمد بن ابي عدي عن معيد عن قالعن قادة عن ابي معيد قال

<sup>(</sup>۲) ن - زينوبين

وقعة انطاكية ــ حملة المسلمدن على جيش باليس ماخرج هرقل من انطاكية الأوهو مسلم و ذاك انه كتب الي امير المو مفين عمر بن الخطاب وفي الله عدم في السرس قومه أن بي صداعا. اليسكري فانفذ التي بالدواء فانفذ اليه عمر قلنسوة فكان اذا وضعها عليل وأسم سكن ما به و اذا رفعها عن رأسه عاد الصداع فلمجب من ذاك فامر بتفتيشها واذا فيها مكتوب بسم المله لرحمن الرحيم فقال ما اكرم هذا الدين و اعزَّة حين شفاني الله بأية و احدة منه ـ فال و لماكل متن الفد ركب جيش المسلمين و تقدم خالد و من معه وهم عسكر الزهف وركب ايضا جيش الكفرعن أخوة وداربا موكب عسكم فليطانوس وركب يوتنا ومعه بفوعمه والمائتان من اصحاب رمول الله صلى الله عليه و الله وسلم وهم متنكرون تحت السلاج في صوكب مفرد اليس معهم سواهم فكان - اول من همل خالد بج يش الزهف - واتبعه معيد بن زيد بن عمرو يي نفيل العدري - وحمل من بعدة رديعة بن قيس بن هديرة - و حمل من بعدة ميسرة بن مسروق العبسي - و حمل من بعدة عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق . و حمل من بعدة ذر الكلام الحميري - و حمل من بعدة الفضل بن العباس ابن عم رسول اللفصلي الله عليه وأله وسلم - وحمل من بعدة مالك الاشتر الغضمي - وحمل من بعدة عمر بن معدى كرب الزبيدى - و حمل من بعدة ابوعديدة بيقية الجيش رضى الله عنهم اجملي و اطبق الناس بعضهم على بعض فلما اشتبكت الحرب حمل يوقفا وبغوعمه وحمل ضرارين الازور و اصحابه فلله دوره لقد اعظى السيف حقه و الحذ بثارة ص الروم وكان كلما قلل قليلا صاح وا فارات ضرار وكان قصدة لعسكر المنتصرة و المسلمون اسعابه لا يفارتونه و رفاعة بن زهير الجرهمي يعظهم و

يشجّعهم ويقول احملوا - و اياكم ان تفشلوا - و اعلموا ان الجذة قد زُ غرفت قصورها . و تزین سورها - و اشرقت حورها و سرح ولدانها . و تجلَّى ديانها - ثم صاح يا فليان العرب ايكم يرغب في تزويج الحور - و يجعل بذل نفسه لمهور - من يريد عروسا في الجنان - من يحب أن يقوم مع الوادان - من يرغب فيما. قال الديان - مُتَّكِكُدْنَ عَلَى رُفَرْفِ خُضْر و عَنْقُرِي حَسَان - ايكم يوانق بهمته من شهد بدرا و حنين - ندينما ضرار يحمل في العدا و يذيق الهم شراب الردى - اذ التقى بفارس يطحطيم الكتائب و هو يزعق وا ثارات ضرار فتامل الفارس فاذا به اخته خواة فقال لله درك يا ابنة الازور إنا و الله اخوك ضرار فاقبلت تسام عليه وتترامى اليه فقال لها اليك عذي فان قتال هواء الكفار افضل من كالمك يا ابنة امي اجعلي عنانك مع عناني وسنانك مع سناني و جاهدي في مبيل الله فان مات احد منا التقى به الأخر في المعشر عند حوض ميد البشر - قال فبينما هو يخاطبها اذ بجيوش الروم قد تقهقرت وكتائبهاقدانهزمت وكان السبب في ذلك فليطانوس صاحب رومة النه لما رأى الحرب قد اضرمت نارها و علا شرارها -حمل باصحابه و قبض على بالدس و هويظن أنه الماك و صاح الصائع قد قدف على هوقل صاحب رومة عدوة فوات الروم الدبار- وركنوا الى الفرار- وقدل المسامون فيهم مقتلة عظيمة لم تقتل مدَّاها الاباجنادين و اليرسوك و قدَّل من المندَّصرة زهاء على اثنى عشر الفاو طلب جبلة بن الايهم و إبائه ألهاتم فام يرلهم خبروا اثر ـ قال الرواة انهما انهزما وكبراء قومهما الئ جانب البحرو ركبوا في مراكب الملك هرقل وكان جملة من هرب من المنتصرة مع جبلة و ابنه

وقعة انطاكية \_ اجتماع فليط نوس وغيرة مع ابي عبيدة رض ١٣١ الهائم خمسمائة رجل من ساداتهم من جملتهم - عرفطة بن عصمة - و عربة بن واثق . و صرهف بن واقد . وهجام بن سالم . و مدّل هو ُلاء و من نسلهم الأمرنج و اخذت المسلمون السرادقات و الخيام و الدياب و الخيول و العدد ما لا يحصيه الا الله تعالى و اسر ثلثون الفا و قتل هبعون الفا و ولت الروم و المتنصرة نمنهم من اخذ نحو دروب انطاكية و منهم من طلب قيسارية الى قسطنطين بن الملك هرقل ومنهم من احق الى ساهل البحر فلما وضعت الحرب اوزارها و خمدت ناوها جمعت الاموال و الاحوال و الاسارى بين يدي ابي عبيدة رضي الله عنه فلما نظرالي ذلك سجد شكرا لله وبشر المسلمون بعضهم بعضا وجاء ضرار و اصحابه و يوقنا و بنو عمه فسلم المسلمون عليهم وفرحوا بخلاصهم من يدي اعدائهم و جاء فليطانوس و اصحابه نحو الامير ابي عبيدة فاستقبله ابوعبيدة بالاكرام فقام المسلمون للقائهم و تُعَدُّم للسلام عليهم كبار اصحاب رسول الله صلي الله عليه واله وسلم و نظر فليطانوس الى تواضعهم و حسن سيرتهم فقال ولله هؤلاء القوم الذين بشربهم المسييح ثم اسلم على يدي ابي عبيدة رضي الله عده و اسلم اصحابه - قال و نظر ابوعبيدة الى انطاكية و من فيها من الامم فقال اللهم اجعل لنا اليهم سبيلا و افترح لنا فتحا مبينا ،

<sup>(</sup> ٢ ) ن - الأفريخ - ومن سبيلهم الأفرنج ( ٣ ) و تقدم للسلام عليهم و على كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه و أله و ملم فاكرموة و قبلوة و قالوا سدعنا نبينا يقول اذا اتاكم كريم قوم فاكرموة وسلموا عليم و نظر فليطانوس النج - في نسخة واحدة

قال الوائدي رحمه الله و كان على انطاكية من قبل الملك وال اسمة صلب بن فطَّسُ وكان جاهلا في قومه نعزم على القدال من على السور فاجتمع الكبراء بالليل الى البطريق و قالوا اخرج الئ هؤاله العرب و صالح بينغا و بينهم على ما قدرت مخرج البطريق الى ابي عبيدة رتحدث معة في الصلح فاجابة الى ذلك و كان جملة ما صالع عليه اهل انطاكية ثلثمائة الف دينار فلما تقرر الصلح قال ابو عبيدة احلف لغا يميغا ألا تغهروا بعًا فأن مديقتكم ماتعة كثيرة الجمال والوعر قال نعم قال ابو عبيدة من يحلفه ؟ فقال له يوندًا أمّا ثم وضع يده فوق يد البطميق فقال قل و الله و الله اربعين مرة و الا تطعت زناري -و كسرت صليهي - و لعنتدي الشمامسة و الديرانيون - وخااهت دين المصرانية - و ذبحت الجمل في ماء العمودية - و نجستها بيول مواود - و تقلت كل الشهود - و الا خرقت ثياب مريم و عصيت بها رأسي - والاذبعت القسوس وصيفت بدمهم موب مروس والا جعلت في الدنبيج زعفران - وكذبت بما جا في الانجدل من البدان - والآجملت المسيم معتا لا يقوم . و الأجعلت مريم زانعة به - و الا جعلت في المذبع ميضة يهودية - والاطفيت قناديل كنيسة ما أمرجس والتروجت بيهودية طمثة حدى لا انقى ابدا و ألا غسلت الثوابي صبيحة يوم الجمعة. وآلا هدمت الكفائس والبيع - واحببت الاعهاد والجمع - والا عبدت اللهوت . وجعدت الغاموس - { أو الا اكلت لعم الجمل في عيد الشعابين -والا صمت رصفان عاطشا] . و الا اكلت احم الجمل ناهشا . والأصليت في

<sup>(</sup> ٢ ) ن - بطرس ( ٥ ) ن - يا سوح ( ٩ ) في نسخة مقط

ثباب اليهود. وقلت ال عيشي دابغ الجلود - الغدرنا بك ربمن معك. و كان دخول ابى عبيدة انطاكدة لخمسة ايام خلون من شعبان سنة مبع و عشرة من الهجرة فدخلها وبدن يديه اللواء الذي عقد له ابوبكرالصديق رضى الله عنه وعن يمنيه خالد بن الوليد وعن يسارة ميسرة بن مسروق و دخلها و القاري يقرأ مورة الفتي بين يديه و لم يزل في السير حتى وصل الى باب الخال منزل هنا.ك و بنى في مكانه صسجدا يعرف الى وقتفا هذا واخذ واليها صليبا فقتله -قال ميسرة بن مسروق بن عمر الخزاءي فنظرنا الى بلد طيب كذير الماء و الخيرات فما احد من المسلمين الا استطابه و وددرا او اقمذا فيه شهرا انستريم من تعبدًا فما تركنا ابو عبيدة النقيم بها الا ثلثة ايام مُمكتب السعمر بن الخطاب رضي الله عده كتاب الفتر يقول " بسم الله الرحمن الرحيم من ابي عبيدة عامر بن الجراح ملام عليك فاني احمد الله الذي لا الله اله هوعلى ما رزقنامن الفتيج و الغفيمة والنصر اعلمك يا امير المؤمدين أن الله قد فقيم على المسلمين كرسي الدصرانية و مدنية الطاغية العظمي انطاكية و قللت واليها و كسرت مساكرهم و نصرنا الله عليهم و هرب هرقل في البحر بمراكبه و اني لم اقم بها لطيبها واني خشيت على المسلمين ان يوافقهم حسن هواها و أن يغلب حب المنيا عدى قلربهم فيقطعهم ذاك عن طاعة وبهم واني معول على المسير الي حلب وانا منتطر امرك فان امرتنى اسير الى آخر الدروب تعلت وان امرتنى بالمقام اقمت واعلم

<sup>(</sup>۲) ن ۔ الجنان

يا امير المؤمنين أن العرب الطغام قد نظروا الى نساء الروم و بناتهم فدعتهم انفسهم الى التزويج فمنعتهم من ذاك واني اخشى عليهم الفتنة الأمن عصمه الله و شرح صدرة فعجل امرك و السلام عليك و على المسلمين و رحمة الله و بركاته " ثم طوى الكتاب و ختمه و قال معاشر المسلمين من يسير بهذا الكتاب الى امير المؤمنين فاسرع في الجابة زید بن وهب مولی لعمرو بن سعید مولی عمرو بن عوف و قال اذا ايها المير اوصله ال شاء الله فقال ابو عبيدة يا زيد انك لست مالك امرك وانما انت مملوك فاذا اردت المسير فسل مولاك عمر يأذن لك بذلك قال فاسرع زيد الى مولاة عمرو و انكب على رأسه فقبله فمنعه عمرو ان يفعل ذلك وذلك ان عمرا كل رجلا زاهدا لايملك من الدنيا إلا سيفا و رصحا و فرسا و بعيرا و مزادة و قصعة و صحفا و كل اذا اخذ نصيبه من المغنم لا يدخر مده شيئًا و لا يأخذ الا ما يتقوت به و كان يفرقه على اهله وقرابته و يبعث بالباقي الى عمر بن الخطاب و هو يفرقه على فقراء المهاجرين و الانصار فلما اقبل زيد بن وهب على عمروبن سعيد ليقبل رأسه منعه من ذاك و قال ما الذي تريد؟ قال يا مرادي تأذن لي ان اكون رسول المسلمين بالبشارة الى عمر ؟ فقال عمرو بن سعيد اتريد ان تكون بشير المسلمين و امنعك من ذاك اني اذا للييم اذهب حيث شئت فانت حر لوجه الله تعالى و ارجو بعدد أن يحرمني ربي على النار ففرح زيد بن وهب مولى عمرو بن معيد و اخذ الكذاب من يد ابي عبيدة بعد ان حدثه بامر ميدة

<sup>(</sup>٢) ن - وهب وكان مولى لعميربن سعيد بن عوف النج

بثم استوى على ظهر نجيب دفعه له ابو عبيدة من نجب المن و كان نجيبا مابقا و جعل زيد يسير و يطلب اقرب الطرق -قال زيد بن وهب فقدست مدينة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقد بقي من ذى القعدة خسمة ايام - قال زيد و اتيت المدينة واذا بها منقلبة والهلها ضجة عظيمة وهم يهرعون الى باب البقيع نقامت في نفسى لهم امر فتبعتهم النظرما شانهم وانا اقول انهم يريدون حربا او قتالا فسلمت على رجل من المسلمين قماله فردُّ عليّ السلام فلما نظر اليّ عرفني مقال انت زيد بن وهب؟ قات نعم قال الله اكبر ما وراءك يا زيد من الخبار؟ فقلت البشارة و الفتيم و الفندمة فما فعل امير المؤمندن عمر بن الخطاب؟ قال أن أمير المؤمنين خارج من المدينة يريد الحج الى بيت الله الحرام وقد خرج بازواج النبي صلى الله عليه و اله وسلم يحيج بهن و الناس له يشيعون ـ قال زيد بن وهب فنزات عن النجيب وعقلته بفاضل زمامه و اسرعت مهرولا هني وقفت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يمشي راجلا و من روائه مولاة يُرمّا يسوق بعيرة وقد رحله بعباءة قطوانية وزادة و جفنته عليه و الهوادج بين يديد مائرة وعن يمينه علي بن ابى طالب وعن شماله العباس بن عبد المطلب و من درائه جماعة من المهاجرين و الانصار و هو يوصيهم بالمدينة -قال زيد بن وهب فلما وتفت بين يديه ناديت السلام عليك ما امير المؤمدين و رحمة الله و بركاته قال و عليك السلام من انت

<sup>(</sup>۲) ن \_ برقا

و من اين اتبات ؟ فقلت يا امير المؤمنين انا زيد بن وهب مولى عمرو بن معيد اتيت بشيرا قال بشرك الله بخير مابشارتك؟ فقلت هذا كتاب عاملك ابي عبيدة يخبرك ان الله تعالى قد فلي عليه انطاكية - قال زيد بن وهب فلما سمع عمر بذكر انطاكية وفتحها هُر لله ساجدا يمرغ وجهه في التراب ثم رفع رأسة من سجوده وقد تترب وجهة وهيبته بالتراب وهو يقول االهماك الحمد و الشكر على نعمك السابغة ثم قال هلم الكتاب يرحمك الله قال فسلمت اليه الكتاب فلما قرأ ما فيه بكي فقال علي رضي الله عده مم بكلوك؟ قال مما صنع ابو عبيدة بالمسلمين أن الغفس المارة بالسوء شم دنع الكتاب الى على فقرأة الي اخرة . قال زيد بن وهب ثم رأيت عمر بعد ال هدأ من بكائبه قد زاد فرحه ثم اقبل علي و قال يا زيد ان عدت و امعنت في اكل زيتها وتينها و اعنابها فاحمد الله تعالى فقلت يا امير المؤمنين ليس هذا زمانه - قال فجلس عمر على التراب و دعا بدواة و بياض و كتب الى ابي عبيدة " يسم الله الرحم الرحيم ص عبد الله عمر الى عاملة بالشام ابيعبيدة سلام عليك ناني احدد الله الذي لا أله الا هو و اه آي على ندية و اشكرة على صا وهب من النصر للمسامين وجعل العاقبة للمتقين وام يزل معينا لطيفا و اما قواك انك لم تقم بانطاكية لطيبها فان الله عزّو جلّ لم يحسرم الطيبات على المتقين الذين يعملون الصالحات فقال في كتابه يَايُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبِيِّ وَ اعْمَلُواْ صَالْحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمُ فكان يجب عليك أن تربيح المسلمين من تعبهم و تدعهم يرغدون في مطعمهم و يربحون الابدان بما قد نصبت في قدال من كفر بالله و اما

قواك انك تنتظر امري الذي آسرك به ان تدخل الدروب خلف العدر فاذک شاهد و اذا غائب و قد بری الشاهد ما لا بری الغائب و انت بعضرة عدوك و عيونك تأثيك بالاخباوفي كل وتت فان رأيت الدخواك الى الدروب بالمسلمدن صواب فابعث اليهم السرايا و الرحل معهم الى بلادهم وضيق عليهم المسالك وابعث مع السرايا من يدل بهم على الطريق ممن تدق به من المتنصرة و إن طلبوا مذك الصليم فصالحهم و ارف لهم بما تقدم و اما قولك أن العرب ابصرت نساء الروم وبناتهم فرغبت في التزويم فمن احب ذلك فدعه أن لم يكن له اهل بالحجاز و من اراد ان يشتري الاماء ندعه فذلك اصوب لفروجهم والسلام عليك وعلى من معك و رحمة الله و بركاته " وطوى الكتاب وختمه بخاتم رسول الله صلى الله عليه وأاء وسلم و دفعة الى زيد بن وهب وقال انطلق به رحمك الله و اشرك عمر في قرابک فاخذ زید بن وهب الكتاب من ید عمر بن اخطاب و هم آن یسیر فاتبل علیه عمر و قال علمی رساک یا زید حتی یزودک عمر من قوته ثم أن عمر اناخ بعيرة و اخرج له من تمرة صاعا و من صويقه صاعا وقال خذه و اعذر عمر فهذا ما امكنه ثم قبل رأس زيد بن وهب فبكى زيد و قال يا امير المؤمنين ما بلغ من قدري انك تقبل رأسى و انت امدر المؤمنين و صاحب رسول الله صلى الله عليه و أله و سلم وقد ختم الله بك الاربعين فبكي عمر و قال ارجو ان ويغفرالله لعمر بشهادتك لعمر قال زيدبن وهب فاستويت على ظهرناقتى وهممت بالمسدر فسمعته يقول اللهم احمله عليها و اطوله البعيد وسهل له القريب انك على كل شيء قدير-قال زيد بن وهب مفرحت بدعوة

عمر الن الله اليرد دعوة عمر و جعلت اسدر و الرض تطوي لي من تحت اخفاف مطيتي وكنت في اليوم الثالث عشر عند ابي عبيسة و كان قدرحل عن انطاكية و نزل على حازم - قال زيد بن وهب علما اتيت عسكر المسلمين وجدت لهم ضجة عظيمة قد اقبلت من اليمين ومالتهم ماسبب هذه الضجة ؟ فقيل اي فرحا بما فتي الله على المسلمين ذاكان خالد بن الوادد سار الي شاطئ الفرات وقد غار بخياء و رجله على منبيج وأبراعة ونابلس واخذ اصوالها وغذائمها و تدها الحوة على ال يرق عليهم اموالهم و غنائمهم و رجالهم و قدرد عليهم ذلك و قد فتحها صلحا و كان فتح ملبج و براءة و نابلس و قلعة نجم و هو جسر مبنبج في العشر النوسط من المحرم منة دمانية عشر من الهجرة صالم اهلهابعد ال رق عليهم اموالهم مائة الغدو خمسين الفا و ترك صاحبها جرماس يسير بامواله واثقاله و عبيده و خيوله الى بلاد الروم - و ولى على منبير عبادة بن رافع التميمي. وعلى الجسر نجم بن مفرح الفهري و باسمة سميت - و ولي على براعة اوس بن خالد الربعي . و على نابلس بادر بن عون الحمدري و بذي له قلعة و سماها باسمه وعاد خالد بن الوليد بالاموال يوم قدوم زيد بن وهب من المدينة - قال فاتيت مضرب ابي عبيدة فاذا هو جالس و الى جانبه خاله بن الوليد و قد قدم له مال الصلي فانخت الناقة و تقدمت الى ابي عبيدة وسلمت عليه و على خاله و ملمت الى ابي عبيدة كتاب امير المؤمنين

<sup>(</sup>۲) س - بزائة وبالس (۳) الاول (۴) س - جرقباس ( ۲) س - جرقباس ( ۵) س - جابر ( ۵) س - جابر

عمرين الخطاب رضي الله عنه و اخبرته بمقالته ففض الكتاب وقرأه في نفسه ثم اعاد قرائته على المسلمين و أن أيا عبيدة أقبل بوجهة على الناس و قال معاشر المسلمين أن المير المؤمنين قد قرك إسر دخول هذه الدروب الي و قال انت الشاهد و إذا الغائب و إنا لا اعمل شيئًا الا عن رايكم فما تشيرون وحمكم الله ؟ فصمت المصلمون ولم يحدروه جوابا فاعاد عليهم ابو عبيدة الكلام وقال معاشر المسلمين ال جهذا الشام قد ملككم الله اياة و اخرج عدوكم مغة بالمذلة و الهوان واورثكم ارضهم و ديارهم و اموالهم كمنا وعدنا نبي الله و رسوله نما تشدرون به اتد خلون في هذه الدروب الي عدوكم ؟ فسكت الغاس ولم يردوا جوابا فاعاد إبوعبيدة الكلام ثالثة وقال ماهذا السكوت انشل احقكم بعد الشجاءة؟ ام كسل بعد النشاط؟ ام قد اكتفيتم من العسنات ولم يبقى عليكم سيئات وان الحسنات لكم كثيرة وليمل عليكم خطيئة ؟ فالرغبة الى الله عزوجل فارغبوا اليه و إسألوه أن يعيلكم على الجهاد نفو خير لكم من الدنيا و ما غيها فكان اول من اجاب و تكلم ميسرة بن صمروق العبسي و <sub>ا</sub>قال ايها الأمير انا لن نسكت لجزع الحقنا و لا لفزع ارهقنا و انما بعضنا ينظر معضا و اعلم أيها الامير أنه صالفا تجارة ولاعمل غير الجهاد لاعداء الله و طلب ما عند الله و نهن بين يديك فما أمرت به فعلناه فمذلك إلامر و منا الطاعة لله والرسول واللامير اما أنا لا أملك الانفسي فوجهني حدث شئت تجدني طائعا مسارعا - فقال ابو عبيدة صعاشر المسلمين من له واي و حضرته مشورة فليقلها ويظهر ما عنده خقال خاله البي عبيدة و الله ايها الامير ان اقامتنا عن طلب القوم وهن وعجز علينا وطعن في ديننا وان طابهم هو الغنيمة والنصر والذى

اشير به عليك ايها الرجل الأمين أن تبعث الجيوش الي كل درب من هذه الدروب فذلك مما يوهن قاب العدو و تقر به اعين المسلمين فجزاة ابو عبيدة خيرا و قال يا ابا سليمن اني رأيت أن اعقد راية لميسرة بن مسروق واسيرة ومعة رجال من الدمن النه اول من سارع في هذا الراي و جارب و اشاربه فيقتحم الدروب و يفير على ما قرب من بلاد العدو و يرجع الينا أن شاء الله تعالى بخبر البلاد فنعمل على حسب ذلك قال خالد اصبت الراي رحمك الله فاخذ ابوعبيدة قفاة تامة وعقد على رأسها راية على مثال راية رمول الله صلى الله عليه واله وسلم سوداء مكتوب عليها ببياض لا أله إلا الله صحمه رسول الله و هزّ الراية في كفة و سلّمها الى ميسرة بن مصروق رحمه الله وقال يا ميسرة انك كنت اول مشير على المسلمين بالمسير الى بله الروم واقتعام الدروب اليهم فخذ هذه الراية وكن انت المتولى لذاك و انتيم بها متحا يكون لك به في الدنيا ذكرا و اللخرة ذخرا و انتخب ابوعبيدة من قبائل اليمن و نُتَّاكها بُلْدُة النف رجل من الشجعان و الفا من العبيد فاما القبائل من اليمن فكفدة وكهلان وطي ر نبهان و سنبس و الازد و مدحم و ذبيان و احمس و خوان و عك و همدان و لخم و جذام نيهم الرؤساء و النجياء و قد لبسوا اكمل سلامهم و اشتهروا بزيهم المعروف في القبائل عليهم الابراد الادهمية و العمائم العدنية واوساطهم فيها صحازم الادم واما العبيد فانهم لبسوا الصبائغ الحمر و على رؤسهم العمائم الصفر متوشحون بالسيوف وبايديهم الحراب

<sup>(</sup> ۴ ) ن \_ ووعک

اللامعة و كل عبد منهم يقول في نفسه انه يحمل على كتبية و جعل ابوعبيدة ابا الهول دامس مقدما على العبيد و اميرا عليهم وجعل ابا الهول تحت راية ميسرة بن مسروق و قال يا ابا الهول كن في اول هؤلاء العبيد فهم تحت طاعتك وانت تحتراية ميسرة بن مسروق ولا تخالفه فيما اشاربه عليك فانه مبارك المشورة ميمون الفرة رشيد الاصر قال دامس حبا و كرامة و سمعا و طاعة و اعتزل ابو الهول و صعه العبيد و اجابت قبائل العرب مقالة ابي عبيدة الا رجال من طي كرهوا المسير تحت راية ميسرة بن مسررق مقال بعضهم لبعض كيف عقد ابو عبيدة راية لرجل من عبس و ترك سادات طي و ملوك اليمن ؟ ه

قال الواقدى رحمه الله تعالى و بلغ الخبر ابا عبيدة فدعا بهم و قال يا أل طى انكم مشكورون على المسلمين وقتالكم انما هو عن المسلمين فلا يداخلكم الكبر فتهلكون واعاموا انه لا نصرة بكثرة عدد و لا بشدة جلك وانما نغلب اعداء الله بنصر الله قال الله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لَكُمْ و إن اكرمنا عند الله اتقانا و الله أن ميسرة لاتدم منكم سبقا الى الاملام و هجرة الى دار السلام و صحبة لرسول الله صلى الله عليه وأله وسلمةال نسكتت طي عند ذاك واسرعوا الجابة حتى رقفوا تحت راية ميسرة بن مصروق فاما تكاملوا للمسير انبل ميسرة على ابي عبيدة وقال ایها الامیرانی جاهل بالطریق و بهذه الدیار غیر خبیرولا عرف اين ادخل ولا اين توجه والارض قاتلة لمن جهلها وان امير المؤمنين عمر بن الخطاب قد امرك في كتابه ان تبعث معنا الادلة ولا بدلنا من دليل يدلُّ بنا و يرشدنا الى طريق نسلكه - قال ابو عبيدة لقد

ذكرتغي ما كنت ناسيا والبد لكم من الدلة ثم عرض عليه ابو عبيدة المعاهدين من كل مكان ممن كان في النمة وعرف خيرة و شرة ونصحه للمسلمين فاختار منهم اربعة رضمن لهم الجعل وطرح عفهم الجزية و استشارهم في أي درب يكون دخول المسلمين في طلب العدو فكل اشار عليه بالدرب الأعظم مي بلد قورص و قال ايها الامير ان هذا المبله ايم كمثل البلاد التي فتحتموها وهو بلد كثير الصخر شديد البراد عظيم الحجر وهبي مضائق وشعاب والهوف واودية فقال إهل اليمن المدليل سرانت امامنا فاذك ترئ مذا عجبا فعدد ذاك هز مدسرة بن مسروق الراية في يدة و سار بها في اوائل قوصة بعد ان سلمعلى ابي عبيدة و على المسلمين و هم بضجون بالتهليل والتكبير وقراءة القرأن-قال عطاء بن بمعدة الغساني و سرنا نجد في السيرو الدليل اصامنا حتى [تيناالي بقعة بمندارس ثم سرنا حدى عبرنا نهر السامور و اتبلنا الى قورص فنزلنا بها وبتنا فلما اصطغا سرنا الي الدرب ولم نزل نسير في طرق وحشة وعرة و اشجار مشتبكة ومياه جارية و مضائق ليس للفارس بها مجال فقلت في نفسي الطال علينا امرهذه الاودية خشيت على المسامين أن يظفر بهم عدوهم و سارت الادلة امام المسلمين و تعلقوا بهم في جبال شاهقة الطول فصعب على خيل المسلمين الصعود. اليها قال فلم يبق احد من الذاس الا ترجل عن فرمه ،و قادة من ورائه - قال عبد الرحمن بي عبيد كذت مع ميسرة بن مسروق رفي سريده و قد اخترق بنا الدروب فنظرت الى جبال شاهقة

<sup>(</sup>۲۰) ن \_ جعفر ( ۴ ) \_ حيدارس ( ۴) ن - سامور

متكاففة و دوح مشتبكة - قال عبد الرحمن و كان لي خفاف من الام اليمن فلما نزات عن الجواد لبستها و مرت فوالله ما كان الا قليل هتي طارت نعالها و بعدت رجالي تنشخب دما من صعوبة الطريق و شدته ولم تزل الدلاء تسير بنا و نعن في الرهم ثاثة ايام و ما من يوم نسير خية الا و الدايل يقول للمسلمين كونوا على حذر من عدوكم فانه إن اخذ هليكم المجاز و الطريق هلكتم فلما كان في اليوم الرابع خرجفا الي رهوة واسعة و كان فخولنا الى الدورب خاف الروم في اول الصيف و صا احد امن المسملين الا و قد نزع فروته عن جسدة فلما خرجنا الى تلك الرض رجع كل رجل من المسلمين يلبس ما كل يلبس في الشتاء و يطلب الدنأ و نعن ننظر الى الثلج يلوح عن ايماننا و شمائلنا ـ قال و كل دامس ابو البول قد دخل معنا و عليه لامة الحرب ولم يلخذ معه الا خفتانا و بردين ادحمين فلما دخل ارض الرهوة مفعه البرد الشديد و أصابه القرولم يكن معه ما يكفيه للدفأ فقال قبير الله هؤلاء العلوج القلف إذا كل هذا القر في بلدهم في الصيف فكيف يكون في الشتاء اصا يقتلهم الله بهذأ الألمج والبرد الشديد ؟ ثم جمل ينظر و يرتعد فنظر اليه رجل من المسلمين فقال يا ابا الهول صالك تقفقف؟ قال اخذني القر قال نمالك لا تدنؤ ؟ قال ايس معي غير ما على و ما يجزيني ذاك فاخبر لميسرة بن مصروق بذلك ندفع اليه قروة كانت على جسدة فلما لبسها ابو الهول ودفا جسدة قال يا سيسرة كساك الله قطيفة من قطف الجنة فقال له يا إنا الهول البخلت علي بالحلل وهي احسن من القطف \*

قال الواقدي رنصمة الله وسار بهم الدايل و المسلمون في ادره و لم

يزل الناس يسيرون في بلاد الروم الى أن وصلوا أرضا طيبة كثيرة الماء قليلة الشجر فاصر ميسرة الجيش بالنزول و ذلك إنا ام نراهدا ص الروم في طريقنا فغزل الناس هنالك حنى تكامل الجيش فلما تكاملوا رحل بهم ميسرة بن مسروق وسار يقدم الحيش والرايه بيدة ونحن النرى احدا ال الروم اخذوا حذرهم منا عنال سعيد بن عامر فوالله ما رأينا احدا منهم فلما كان في اليوم الخامص ونحن سائرون اذ الح للمسلمين مواد في لحف جدل فاسرعت خيل المسلمين نحوالسواد فلما قربوا منه فاذا هي قرية من قرى الروم في لحف الجبل فارغة من الناس لدس فيها احد الا انهم سمعوا اصوات الديوك وثفاء الغنم وليض فيها دافع والامانع - قال معيد بن عامر فلما نظرنا ذاك علمنا إنهم قد هربوا منا فصاح ميسرة بنا و قال خذوا على انفسكم الحذر فاني اظل القوم علموا بمكانفا فولوا هاربين - قال و ابتدر المسلمون الى القرية فاخذوا ما كل فيها من طعام و اثاث و غير ذلك قال سعيد بن عامر ونظرت الى ابى الهول وهو يحمل على عاتقه ثلث اكسية وتطيفتين فقلت له يا ابا الهول ما هذا معك؟ قال ياسعيد لبره هذا البلد نقلت له اما يكفيك ؟ قال خلّ عنى نقد تتلني برد هذا البلد فما انساء ابدا يا إبن عاصر - قال واخذ المصامون ما كان في تلك القرية من طعام و غيرة ثم مار ميمرة و المصلمون معة حتى اشرف بنا الداليل على مرج يقال له مرج القبائل وكل مرجا هائلا كثير الطول فلما اشرفغا على المرج انبثت خيل المسلمين فيه يميغا وشمالا فغزل صيصرة هذالك و هو يوامر نفسه في الرجوع الى ابي عبيدة و ذلك أن أبا عبيدة امرة ان لا يبطأ عنه ولا يغول في البلد وان يكون حذرا فبينما

هو كذاك و الخيل منبدة و الغام أمنون من عدو يدهمهم اذ اقبل زجل من المسلمين و معه علم يسوقه من ورائه دابة حتى مدل بين يدي ميسرة فقال له ميسرة مأشان هذا العليج؟ و من اين اخذته؟ فقال ايها الامدراني سبقت اصحابي في السير ننظرت الى شخص ياوح مرة ويختفي مرة فاسرعت اليه فاذا هو هذا فاخذته ندعا ميسرة بن مسروق رجلا من المعاهدين ممن صحبه فلما حضر الده قال اسأل هذا العليم ابش الذي عندة من اخبار الروم - قال فاقبل المعاهدي يسأل الرومي و اطال صعة الكلام والناس سكوت فلما اطال المعاهدي الكلام مع الرومي قال له ميسرة بن مصروق يا ويلك ما الذي يقول هذا العلم ؟ قال ايها الاميرانة يقول ان الملك اما ركب في البحر قصد قسطنطنية بمن معه من اهله و حريمة و قصدته الروم من كل موضع من المنهزمين وغيرهم و باغه ان انطاكية قد فتحت صلحا وقتل واليها صليبا فصعب عليه فاك و بكى و قال السلام عليك يا ارض سورية الى يوم القيمة ثم جمع بطارقته و هجابه و قال اني اخاف من العرب ان تدخل في طلبنا الى الدروب ثم جهز ثلاثين الفا مع ثلثة من البطارقة يحفظون له الدروب فقال له ميسرة كم بيننا و بينهم؟ قال يذكر هذا الرومي أن بينكم و بينهم فرسخين- قال فلما ممع ميسرة ذلك اطرق الى الارض لايحير جوابا و لابددي خطابا فقال له رجل من أل مهم يقال له عدد الله بن حذافة المهمى وكان من ابطال المسلمين وشجعانهم وكان له عمود من الحديد يقاتل به في الحرب لا يقله مواه و كان لطيفا في الرجال نقال لميمرة بن مسررق مالي أراك ايها الامير مطرقا الى الارض كاطراق الحصان لصلصلة اللجام والوجل منا يقاتل الفا من الروم ؟ فقال و الله ياعبد الله

ما اطرقت خوفا و الجزعام و الكذي اخاف على المسلمين أن يصابوا تعت رايقي وهي اول راية دخلت الدروب فيلرمني عمربن الخطاب رضي الله عنه و كل رام مسؤل عن رعيته فقال المسلمون والله ما نبالي بالموت والنفكر بالفوت الناقد بعنا انتسنامن الله عز وجل ومن يعلم انه منتقل من دار الدنيا الى دار الخرى فلا يبالي بما وصل اليه من الكفار بم قال ايها الناص اترون انا نلقاهم في موضعنا هذا او نسير اليهم؟ نقالوا امأل هذا العلم إن كان موضعنا هذا انسم من موضع القوم ثبتنا فسأل المعاهدي للعلم فقال ليس بعد عمورية ارسع من هذا المرج فان عولتم على قتال الجيش فاثبتوا و ان عداتم الى ورائكم كان خيرا لكم من قبل أن يشرف عليكم عدوكم - قال فاعرض ميسرة بن مسروق عليه السلام فابي فامر بضرب عنقه فضربت عنقه فبينما الغاس كذلك اذ اشرفت عليهم صلبان الروم و راياتهم فلزلوا بالقرب من المسلمين وكانوا كالجراد المنتشر فاضرموا نيرانهم بالليل فلما كان من الغد صلى ميسرة بن مسروق بالغاس صلوة الصبيم فلما فرغوا من الصلوة قام فيهم خطيبا و قال ايها الناس هذا يوم له ما بعدة لأن رايتكم هذة. لول راية فلست الدورب و اعاموا ان جيش الحوانكم متطاول لفعلكم واعلموا ان الدنيا دار ممرو الأخرة دار مستقر و اسمعوا ما قال نبدنا صلَّى الله عليه و آله و سلم الجنة تحت ظلال السيوف ملا تنظروا الى قَلْتُكُم و كَثْرَة اعدائكم فقال عزَّ وجلَّ كُمَّ مِنْ فِئُةً قَلَيْلُةً عَلَبْتُ فِئُةً كَتْيْرُةُ بِاذْنِ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ فقال المسلمون يا ميسرة اركب بنا الى لقائهم فائا فرجو الغصر عليهم انشاء الله تعالى فال فاستبشر ميسرة بقولهم وركب اوتده وركب الجيش لؤكوبه والفصلت العبيد ص العرب

اذا هو الداغي بقولك أذ نطقت بغير تجربة منك لنا و أنا عبد من عهيده العرب لا قدر لي عده ذوي الرتب فاقرب مذي حتى اجداك صريعا تخور في دمك ثم ان دامس قدم سنانه و الراية بيده وطعفه بها فارداء عن جواده قتيلاً فلما سقط قليلا فرح ابو الهول بصنعه وهزّ الرابة و قال الله اكبر الله اكبر فتيج الله و نصر . ثم جال بْقناته و لوح رايته فنظر الروم الى ابى الهول وقد قتل صاحبهم و فارسهم غضبت لذاك فخرج اليه اخر من علوج الروم فما تركه يقرب حتى ارجرة بالسدّان فقتله فهال الروم امرة و نظروا اليه و قالوا هذا عبد من عبيد العرب قد فعل بنا ما ترونه فما يكون شاندًا مع سادتهم و شجعانهم ؟ فلم يجسر احد يبارزة فعندها حمل عليهم ابوالهول بالراية وكان راجلا فقتل واحدا من القلب فرجع فعندها وبتخت الروم بعضها بعضا وعزموا بالحملة على المسلمين والمسلمون ايضاقه عجبوا من فعل دامس نبينما هو يحول بين الصفين و يدعو الى البواز و يخوف و يرعب و بزأر اذ حمل عليه صليب من الروم تحته عشرة ألاف فارس من الروم و دهمود بالخدل و نظر المسلمون الي المشركين قد حملوا على صاحبهم فصاح ميسرة بن مسروق العبسي بالمسلمين وقال الحملة الحملة فحمل المسلمون على المشركين و التقى القوم- قال ميسرة بن مسروق فلله در العبيد لقد قاتلوا قتالا شديدا واستنقذوا ابا الهول دامس من عين الهلكة و اخذوه الى حربهم وهم يقولون نعن عبيد الله . و ضربنا مثل الحريق في الله . نقتل من كفر بالله - قال وام يزل الحرب بينهم يومهم اجمع اليفترق بعضهم من بعض حتى قامت الشمس في تبة الفلك و حمى

الحرب. و اشتد الضرب والكرب و المسلمون موقنون بالنصر و الكفار موقفون بالخذال و انترق الجمعان - عن تعب شديد و حرب اكيد-وقتل من المشركين خلق كثير وأمر من المسلمين عشرة منهم - . عامر بن الطفيل - وراشد بن زهير - و مالك بن حاتم - و سالم بن مفرج - [ او دارم بن صابر - و عون بن قارب - و مسعر بن حصان -و مفرج بن عاصم - و نبهان بن مرة ] - وعدي بن شهاب - و قتل خمسون رجالا من جملتهم - الحرث بن يربوع - و سهم بن جابر - و عبد الله بن صاعد - و جرير بن صاليم- و النفيد بن باهر - و النعمان بن بعير- وزيد بن ارقم- و ضراوة بن حاتم- و رواحة بن سهدل - و مدل هؤلاء السادة واسر من الروم تصعمائة وقدل منهم زهاء على الف و مائة فلما افترق الجمعان افتقدوا المصلمون دامص فلم يروة بينهم فحزنوا عليه حزنا عظيما و بقى الناس في قلق من اجل غيبته فانتقدوه في القللي فلم يروة فانكر المسلمون ذاك فقال ميسرة بن مسروق أن كان ابو الهول قد قدل فقد اصيب المسلمون به و الى الله اشكو ما اصابنا من فقد ابى الهول و من اسر المسلمين ثم قال ميسرة بن مصروق معاشر المسلمدن صن منكم ينطلق فيطلب لذا خبر ابى الهول دامس و من معه قد اسر من المسلمين ؟ أ نام يجبه احد الى ذلك فقال و اعادوا الروم الحملة على المسلمين و قاتلوا قتالا شديدا حتى كان الرجل من المسلمين يجتمع علية العشرة والمائة من الروم فيقتلونه او يأمرونه و كان مدهرة بن مصررق في اربعة الأف من العرب و مواليهم

<sup>(</sup>٢) في نسخة فقط (٣) الحرب (۴) مباح (٥) فزارة رجر

والروم ثأدين الفا فلقد جاهدوا في الله حق جهادة و هو يصيح في خلال ذلك ايها الناس اذكركم الأخرة و اعلموا انها اقرب الى احدكم من رجوعه الى اهله فاستقباوا الاخرة استقبال الوالدة لولدها ولاتدبروا عنها و تولوا كما تولى المعز من فزع الامد فان اصاب القوم منا خشيت ان يكون ذاك وهنا منا و جرأة منهم علينا قال ثم نادى بصوت عال حطموا جفون سيوفكم و اقبضوا على نصالها بايمانكم فذلك طريق النجاة - قال زيد بن وهب فلم يبقى احد من المسلمين من مع كلام امدرة الارمى جفن ميفه فسميت تلك الوقعة باسمين وقعة صرج القبائل و وقعة الحطمة لاجل ما حطم المسلمون اغماد السيوف»

قال الواقدي وهمة الله و اقتتلوا بالسيوف هتى ظنوا انها لاتقطع و المسلمون متكلون على الله عز و جل و الروم تصيح بكلمة كفرهم و يقولون مع ذلك غلب الصليب و المسلمون يطلبون فرجا يأتيهم - قال وكانت لسودان يقاتلون قتال الموت وكان شعار المسلمين يومئن النصر النصر و السودان شعارهم يا صحمد يا صحمد - قال عطية بن ثابت فاذي و الله قد اخذني على المسلمين الهم و نحن في كرب عظيم اذ سمعت للروم ضجة هائلة فالنفت فاذا بغيرة عظيمة فتاملتها واذا بها قد تفشعت و صارت من وراه عسكرهم فقلت جيش قد افدل اليهم - قال عطية بن ثابت فاطلقت عنان فرسي و اقتحمت الفيرة لانظرماهي و اذا بالروم في قتال عظيم مع طائفة من المسلمين وهم في وسط عسكرهم و الزعقات منهم قد علت و سمعت قائلا يقول لا اله الآ الله صحمد وسول الله فقلت هذه اصوات الملئكة فتبعت

الصوت و أذا به صوت دامس أبى الهول وهو بارك تحت حجفته و من حواة عشرة من المسلمين قد جدوا على ركبهم و الروم منكبة عليهم و ما يفترون في قتالهم و أبو الهول يجاهدهم وحدة و يمنع عن اصحابه كلما حملت عليهم كتيبة يضرب فيهم الضربة و هو يبايهم -قال عطية بن ثابت و سمعته يقول

توثقني العداء بالحديد ، وناصري وميدي المبيد مديد عاد و بني ثمود ، اعاندي بمونه الشديد محمد الطاهر الرشيد ، فحلّ عنى القيد والحديد ذاك رسول الملك المجيد ، صلى عليه ربنا الحميد قال فناديت يا دامس ما وراءك؟ واين كذت؟ فقد اغتم لناس بك و الأمير ميسرة بن مسروق ؟ فقال يا الحي ما كنت الافي القتال الشديد و اسرت و ايست من نفسي الى ان خلصدي رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم وليس هذا وقت السوال - قال فاسرعت الي المير ميسرة بن مصروق فاذا هو قد خضب الراية من دماء الكفار فناديته ايها الامير البشارة قال وما بشارتك رحمك الله ؟ هل اتتنا نجدة من اعمابك ؟ فقلت لا ولكن قد جاءتنا النجدة من عند نبينا وقد خلص دامس ابا الهول و من معه من المسلمين من وثاقه ـ قال عطية بن ثابت فبينما إنا الماطب لميسرة بن مسروق بخبرة وإذا إنا بابي الهول قد انبل هوو اصحابه وهم كأنما سبحوا في بحرص الدم - قال انترق الجيشان فوالله ما قتل منا اكثر من الخمسين رجلا أو اقل باثغين و قدل من المشركين ثاثمة ألاف ونيف موى ما قدل ابو الهول و اصحابه من الكتيبة التي احدقت بهم فلما نظر الية ميسرة بن مسروق هم أن يترجل

من فرسه ليسلم عليه فاقسم عليه ابو الهول الآيفعل و اقبل اليه و صافحه و قبل يدة و قال يا دامه كلي كيف كل اسرك؟ قال ايها الاسيراعلم ان الروم كانت قد اسرتني و غلّتني في القيود و كذاك فعلوا باصحابي و ايسنا من نفوسنا فلما جن آلليل نمت فرأيت النبي صلّى الله عليه و أله وسلم و كأنه يقول لا بأس عليك يا دامس و اعلم ان منزاتي عند الله عظيمة ثم جربيدة الكريمة على القيود فانحلت وعلى الاغلال فزالت و كذاك فعل باصحابي و قال ابشروا بنصر الله فانا محمد ومول الله ثم غاب عنا فاخذنا سيوفنا و جذبناها من بين القوم و حملنا على القوم فنصرنا الله عليهم و رسوله و هذا حديثنا قال فضم الناس بالتهليل و التكبير و صلّوا على ألبشير النذير \*

قال الواقدي رحمة الله و ان بطريق القوم كان اسمه جارس لما وأي ماحل باصحابه جمعهم الية و قال و حتى المسيح لقد خاب ملك انتم حماته و ان لم تقاتلوا بشدة عزم لاقتلنكم قبلهم و اخبرت الملك بقصتكم قال فتحالف القوم ان لا ينهزموا ابدا او يقتلوا فلما استوثق منهم امر بالنيران فاضرمت بالليل على الجبال و المراقب و بعث يستنفر اهل تلك البلاد باسرها - قال و الروم تأتي من كل فاحية ومكان كأجراد المنتشر فما مر لذلك يومان حتى جاء من الروم و الرمن عشرون الفا - قال و المسلمون لم يكترثوا بهم فلما كان من الفد على ميسرة بالمسلمين صلوة الخوف و هو اول من صلاها داخل الدروب و اول راية دخلت الدروب راية ميسرة بن مسروق فلما فرغ من صلاته قام في الناس خطيبا و قال ايها الناس امبروا لما نزل بكم فان الصبر عفد نزول المصائب و هذه

وقعة صرج القبائل ... استنجاد ميسرة من ابي عبيدة مرج وهمة من الله لذا اذ نحن في صدور الاعداء وقد دار بنا جيش عظيم و نحن لا نقاتاهم الا بنصر الله لنا و إن الامير ابا عبيدة كان قد امرني إن لا ابعد بكم وبينذا و بين الجيش مبعة ايام و ما كان ظن الامدر انا ناقي في مدل هذا الجيش العرمرم فقال له سعيد بن زبد بن عمرو بن نفيل العدوي ياميسرة ما الذي تريد بهذا الكلم؟ أن كذت تحرَّضنا على الفتال ننحن إشوق الى لقاء المله من الظمأن الشديد الى شربة من الماء فقال ميسرة ما اردت بذاك الا مشورتكم و قد رأيت ان انفذ الى امين الامة اعله ينجدنا فقال له معيد بن زيد نعم ما قلت ورأيت ندعا برجل من اهل الذمة و وعده بكل خير و قال امض الي الامير ابي عبيدة لعلم ينجدنا واخبره ان النفير من العدوقد لحقنامين الحصون و الضياع و سائر بلدانهم و قد نزاوا بازائنا و حدثه بحديثنا -قال فلبس المعاهدي زي الروم و انخلس من عسكر المسلمين على حين غفلة وسار يطلب عسكر ابي عبيدة واجتهد بنفسه في المسير ولم يلو الى راحة الى ان وصل الى الجيش و كان ابو عبيدة ذاراً على حلب فقصد خيمة الامير و ما احد يمنعه حتى وقف بين يديه كالبغل الهرم حما اصابه من التعب و شدة المسير فلما رأة ابوعبيدة على تاك الحالة علم ان له امرا فدعا له بماد فشرب و بطعام فاكل فلما استراح قال له ما وراءك يا الها الذمة ؟ العلكت الكتيبة ؟ قال لا و الله ايها الامير و لكن قد نفر عليهم العدو من كل قلعة و بله و احاطت بهم الجيوش من كل جانب و فاحية ثم اخبرة بما صر لهم ص الحرب و القتال و كيف حطموا جفون السيوف واسروا ابا الهول و كيف انعمل وثاقه و اصحابه و ما هم

فيه من الشدة - قال فقلق ابو عبيدة عند ما سمع من المعاهدي ما ممع ثم قام مصرمًا حتى اللى قبة خالد بن الوليد رضى الله عنهما فوجدة يصلي درعة و يفتقد زردة فلما عاينة قام له قائما وسلم علية ورحب به و قال خير ايها الامير؟ فاخذ بيدة و سار به الى رحله و قال للمعاهدي قم وهدئه بما عاينت فقام المعاهدي و اقبل يحدث خالدا حتى اتى الى أخر حديثه نقال خالد ان الله سبحانه امدنا بقصرة ولم يخذانا فله الحمد على ذلك و قد امرنا بالصدر على الشدائد فقال يُأيَّمَا الَّذِينَ أَمنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ثم قال تعالى إنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ واما إذا فقد جعلت ففسي حبسا في سبيل الله و لا ابخل بنفسي على الله عزّ و جلّ و رموله فلعله يمنحني جنته وعسى يرزنني الشهادة في سبيله ثم اسرع الى خيمته وابس المته والقى القلنسوة المداركة على رأسه وتقاله بسيفه وركب جوادة و اعتبقل برصحه و ندب ابوعبيدة اليه الخيل و وقع النفيرفي المسلمدن واقبلوا سراعا يهرعون من كل جانب ومكان طاعةً لله والرسواة فاولا أن منعهم أبو عبيدة لكانوا قد ساروا باجمعهم فانتخب منهم وأدَّة ألف فارس و اردفه بعياض بن غانم في الف فارس. قال الواقدي رحمه الله

فحدثذي احمد بن هاشم قال حدثذي عياض بن مالك عمن حدثه قال لما سارخالد بالجيش الى معارنة ميسرة بن مسروق العبسي قال اللهم اجعل لنا اليهم سبيلا و اطو لنا البعيد ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به و ولجوا الدروب و اما ما كلن من امر ميسرة رضي الله عنه فانه دارت به الروم من كل

يقبل الظلام فاذا حال بينهما الترقوا و كل يوم يزيد عدد الروم و القدّل واتع فيهم كأنهم قوم قد حجب عنهم الموت ه

قال الواقدي رحمة الله

فعدئني معمر بن راشد الزبيري قال لما سار خالد بن الوليد لللحق ميسرة سجد ابو عبيدة سجدة و اطال فيها السجود و قال اللهم اني اسألك بمن قرنت اسمك باسمه و عرفت فضله النبيائك و رسلك الاطويت لهم البعيد و سهلت عليهم الصعب الشديد و الحقتهم باصحابنا يا اله العلمين - قال و ميسرة و من معه ينتظرون فرجا يأتيهم او نصرا ينزل عليهم ه

قال عبد الله بن الوليد الانصاري حدثني ثابت بن عجلان عن سليمن بن عامر الانصاري رضي الله عنه قال كنت مع ميسرة بن مصروق في وقعة مرج القبائل و يوم حطمنا السيوف و الروم تقبل من كل جانب الى المسلمين و نحن نباكر القتال ونروح المساء رواحا قال سليمن بن عامر فخرج في يوم من الايام الى القتال بطريق من البطارقة وقد لبض درعين و على ذراعية مواعد حديد رعلى رأسه بيضة كأنها النهب تلمع فوقها صليب من الجوهر و بيدة عمود من الحديد كأنه ذراع بعير فجال بين الصفين ودعا إلى البزار بلسان روميته وكان ذلك البطريق احد البطارقة الذين بعث بهم هرقل فجال بفرسة و جعل فدع ونا للقتال و يطمطم بكلامه قال ميسرة بن مسروق للترجمان ما يقول يدء ونا للقتال و يطمطم بكلامه قال ميسرة بن مسروق للترجمان ما يقول

<sup>(</sup> ٢ ) ن - ابو معمر عن الزبير قال النج

هذا العليم اللعين ؟ قال يذكر انه بطريق كبيرو يدعو الى البرازو يقول يخرج الي شجعانكم و ابطالكم فقال مدسرة بن مسروق معاشر المسلمين من يبرز الدير و يكفي المسلمين شرة ؟ فاسرع باللجابة رجل من المسلمين من قبيلة النخع عليه درع من دروع الروم و ثياب من ثيابهم فلما برز الى البطريق ظنّ انه من بعض متنصرة العرب و قد اجاب الى الاسلام و اسلم وخرج يريد القدال فجعل العلم يتكلمه بالرورية وهويظن انه يفهم ص كلامه فلما رأى انه لا يفهم عنه ما يقول حمل عاده مصمما وضربة ضربة بالعمود الذي كان بيدة فقراجع لها المخعي الى ورائه رقتم الجواد الى ورائه فوقع العمود على رأس الجواد فسقط الجواد وانصرع به و وثب النخعي على قدميه وهم أن يداخل العلم بضربة فاشفق ميسرة بن مسروق على النخعي ففاداه يا اختي النخعي ارجع الى ورادُك و لا تلقي بيدك إلى التهلكة فرجع القهقرى على عقيه و العلم يتبعه يريد ان يضربه و النخعي راجل و العلم فارس فلما هم إن يضربه سارع الله عبد الله بن حذافة السهمي وصاح به صيحة عظيمة ادهش بها العليم والتفت اليه وسلم النخعي ودخل عسكر المسلمين و حمل عبد الله بن حذانة على البطريق و حمل البطريق عليه في ميدان الحرب وصعب بينهما الجوال وكانعبد الله بن حذالة اذا ضرب البطريق لايعمل سيفة في العلم من كذرة سلاحة شيئًا وكان العلم إذ اضرب عبد الله بن حذانة تأخذ الضربة في حجفته الى ان ارهده من ثقل الحديد وعظم ماعدة وطال بينهما القتال والتقيا بضربتين بادرة عبد الله بن حذافة بالضربة فوقع تحت لحيته و طلب بها نحرة فلحق مداءة ما لحق من الزرد الصغار و وصل الى عنقه فاطار رأمه عن بدنه و هم

الفرس أن يغير من تحدّه و يرجع الى اصحابه فاسرع اليه عبدالله مِن حذافة فاخذه و نزل الى الكافر و اخذ سلبه و رجع الى المسلمين فعظم ذلك على الروم - قال عبد الله بن حذافة و احزن الروم قدل بطريقهم وكان البطريق له منزلة رفيعة عند الملك. قال فبرز البطريق الثاني وقالهذا صاحب الملك قد فتل ولابد لي من اخذ ثأرة وها انا خارج الى الذي قتل البطريق فأسرة و احمله الى الملك هرقل و اقول له هذا قاتل بطريقك فاصلع به ما تريد ثم انه ابس وتدرع و خرج على شهري عظيم الخاق و اقبل حتى وقف على مصرع البطريق المقتول وقد سلبه عبد الله بن حذافة العدة و رأسه طائي عن بدنه فبكي رحمة . لة و حلف بالمسير و الصليب و الأنجيل انه لا بد له ان يأخذ بثارة و جمل يسدر حتى قرب من عسكر المسلمدن و قال بلسان عربي فصييم يا معاشر المسلمين يوشك ان الله عزو جلّ سيهلككم ببغيكم علينا و فعالكم بنا فليخرج التي قاتل هذا البطريق حتى أخذ منه بالثار وعلي ان لا ابقي على من بعدة من اصحابه فلما سمع عبد الله بن حذافة السهمي هم بالخروج الده فمنعه ميسرة بن مسروق عن البراز الشفقته عليه لانه تد تعب من قدال البطريق الاول و هم ميسرة ان يخرج اليه وان يقيم بنفسه نقال عبد الله بن حذانة ايها الامير انه يدعوباسمي والتخلف عن الخروج انى اذًا لعاجز غير حازم قال ميسرة بن مسروق اني اشفقت عليك من تعبك قال عبد الله بن حذامة اتشفق علي من التعب في الدنيا والتشفق علي من الذار في الأحرة و سعير جَهِمْ ؟ وعيش رسول الله اليبرز اليه احد غيري ثم خرج عبد الله بن هذافة و تحقه فرس البطريق الذي قتله و ما غيرمن المته

شيدًا و بيده سيفه و حجفته فلما خرج الى البطريق و نظر الي فرس صاحبة عام أن عبد الله بن حذافة هو القاتل اصاحبه فما أمهله أن يجول حتى قفز بجوادة اليه و حمل على عدد الله بن حذانة كأنه جبل هد من علور تشبث به و جذبه اليه و اقتلعه من سرجه و الهذه إسيرا و اتى به قومة و سلمة اليمم و دعا برجال من قومه و قال لهم ارتقوه بالحديد و احملوه الى القسطنطينية و اوتفوه بين يدي الملك واعلموة ان هذا قاتل قليم بن جريم - قال وكبل بالحديد و حمل على خيل البريد الى القسطنطينية وعاد البطريق الى مكانه من الحرب وهو يفتخر بما صنع و عاد الى المراز فخرج اليه الله الدة من المسلمين فقال ميسرة بي مصروق لنفسه يا ابي مسروق اما تستحيى من الله تعالى ان تقف براية المسلمين وانت تنفرج عليهم ؟ وقد اسر عبد الله بن حذافة و خرج الى هذا اللعين ذلثة من المسامدن و انت متخلف عن القبال فما عذرك عند الله عزّرجل يوم أحساب والسوال؟ ألم استدعى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي رغى الله عنه وسلَّم الله الراية التي عقدها له ابوعبيدة وقال الزم هذه الراية حتى اخرج الى هذا اللعين فان قتلني فاجري واقع على الله عزّ وجل و أن قتلته كان فداء لعدد الله بن حذافة فاخذ سعيد بن زيد الراية من يدة و خرج ميسرة بن مسروق العبسى نحو البطريق كأذه اسد يزأر فجال على البطريق و هويقول « شعرا »

> قد علم المهيمن الجبار ، بان قلبي قد كواه النار على الفتى القائم بالاسحار ، ميعلم العلم مع الشرار لمن يكون عقبى الدار ، ان ألهى أخذ بالثار .

قال و حمل ميسوة بن مصروق على البطريق و حمل البطريق عليه و تجاولا طويلا وعظم الاصر بينهما ثم تدانيا وتواثبا وغابا تحت الغبرة وكل فرقة تطاول الى صاحبهما و تدعوله بالنصر حتى انكشفا من تحت الغبرة و هما للتفرق افرب ص التقارب فقال العليج لمدسرة بن مسروق يا مسلم بحق ديذك اخبرني ما هذه الراية الذي قد طلعت من و راء عسكرند؟ فام يلتفت ميسرة الى كلامه و قال و ما ذلك على الله بعزبز فقال وحق ديني ماقلت لك الاحقا فالتفت ميسرة لحرصه ان يأتى الله المسلمين افرج و ينظر تعقيق ما قال البطريق له - قال فعمل البطريق عايه و مكن يدة منه ليقتلعه و اذا قد طلعت الراية وهي تشرق بالغور في يد خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عده فلما نظر اليها المسلمون كبروا باجمعهم فاعظم تكبيرهم استرخت يد البطريق عن ميسرة بن مسروق و التفت ينظر ما حالهم فقبض عليه صاحب رسول الله صلّى الله عليه و أنهو سلّم وهم أن يقلعه ص سرجه فلم يجد اليه من سبيل النه مزرقن في العديد فجعل يجذب بده يروم ان يطرحه و نظر العليج الى راية خاله بن الوليد تقرب سنه و هو قامد بها الله فعلم انه هااك المحالة فرفع السيف يريد ان يضرب ميسرة فيطلقه من يدة فانحدر عليه السيف فوقع سيفة على يدة الشمال فقطمها ورجع ميسرة في سرجه و انذنى البطريق راجعا الى اصحابه ويدة مقطوعة و هويدُن اندِهَا شديدا مما وصل الده من اللم فتلقاة غلمانه و حجابه و حملوه عذى اعذاقهم و اتوا به مضربه و كروا يده و اما خاله فانه النقى بميسرة بن مسروق وسلم بعضهما على بعض و حدثم ميسرة ماجري له من الروم و كيف اسر عبد الله بن حذافة فصفق

<sup>(</sup>٢) ن \_ بلث خصال

وقعة صرج القدائل ـ فتيح المرج و الكتاب الى هرقل قه رلت هاربين فعضٌ خاله انامله من الغيظو قال إنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا الَّذِهِ وأجعون على فلاتهم من يديه و هم أن يسير في طلبهم فمذمه ميسرة من ذاك و قال ان هذه بلاد وعرة شامعة و الصواب أن ترجع الى عسكر المسلمين - قال فاخذوا الخيام و ما بقي من رحال القوم و رجع الجيش منصورا و هم حزنون على عبد الله بن حذاءة حتى وصلوا الى ابي عبيدة فالمقاهم و فرح بسلامتهم و اقبل ميسرة وسلم على امين الامة نعانقه و رحب به و حدّثه امره و ما كان من الروم و ما قدل من الروم و ما قدل من المسلم في الا عمسين رجلا (١) فلما ممع ابو عبيدة باسر عبد الله بن حذافة صعب عليه و قال المهم اجعل اله من امرة فرجا و صخرجا فم كتب الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا يخبره باسر السرية التي دخلت الدررب ر ما كان ص المسلمين و باسر عبد الله بن حذاة و بعث الكداب اليه فلما وصل كتاب ابي عبيدة الى عمرو قرأة فرح بما كان من امر المسلمدن و نصرهم على عدوهم الا انه اغدّم لاسر عبد الله بن حذافة فقال وعيش رسول الله صلى الله عليه واله و سلم وبيعته الكتبي الى هرقل كتابا حتى ينفذ الى عبد الله بن حذافة و الا سيرتُ اليه الجيوش و العساكر ثم كتب اليه " بسم الله الرحمٰن الرهيم و الحمد للم رب العُلمين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا و صلى الله على نبيه و رهوله محمد عليه السلام هذا الكتاب من عمر بن الخطاب امير المؤمنين اما بعد فاذا وصل اليك كتابي هذا فابعث اليّ بالامير الذي في اسرك و هو عبد الله بن حذامة فان فعلت ذلك رجوت لك الهداية و أن ابيت بعثت اليك رجالا لا تلهيهم تجارة و لا

بيع عن ذكر الله و السلام على ص اتبع الهدى " و طوى الكتاب و بعث به الى ابى عديدة واصرة أن ينفذ به الى هرقل ملك الروم فلما وصل الكتاب إلى ابي عبيدة دعا برجل من المجاهدين و ضمن له جعلا و دفع اليه الكتاب و سار المعاهدي بالكتاب الى القسطنطينية فلما وصل الرجل اعلم به الملك و قيل انه رسول من العرب فقال اكرموة ثم دعا بعبدالله بي حذانة اليه والتاجعلي رأمه و البطارقة حوله فلما وتفت بين يديه قال لي من انت ؟ قلت انا رجل من قويش فقال انت من بيت نبيك؟ قلت البل انا من بني عده قال هل الك ان تتبع ديننا وازرجك ابنة بطريق من سطار قني واجعلك من اكبر اصحابي؟ فقات لا افارق دين الاسلام وما جاء به صحمد عليه السلام فقال الملك اجب الى ديني حتى اعطيك من المال كذا و كذا قال عبد الله و دعا بسفط من الجوهر و قال ان دخلت في ديني اعطتيك اياه فقلت و الله لا افارق ديني دين الاسلام و اهله ابدا و لو اعطتینی کل ما تملک قال ان لم ترجع الی دیذی لا تتلنَّك شر قتلة فقلت لست افعل ذاك ابدا فاصنع ما انت صانع فغضب من كلامي وقال اسجد لهذا الصليب سجدة واخليك نقلت لست انعل فقال كل من لحم الخنزير و اخليك نقلت ا والله ما كذت بالذي افعل قال فاشرب من هذة المخمر كأسا والحليك فقلت لا و الله لا فعلت ذاك ابدا فقال و حتى ديني لتأكلنه و التشربن هذه الخمر ثم قال لغلمانه اجعلوه في بيت و اجعلوا عنده لحم الخنزير و الخمر فانه اذا اضر به الجوع اكله و اذا عطش شرب الخمر قال ففعل الغامان ما امر له الملك و افردوا عبد الله إ

وقعة مرج القبائل ــ قدوم عبد لله مع الهدية بين حدافة في البيت و معه لحم الخنزير و الخمر و غلقوا عليه الباب و تركوه \*

قال حدثذي عامربن مهل قال اخبرني يونس بن عمران النعوي قال حدثني مفيل بيخالد قال إن هرقل كان قد مات بعد هروبه من انطاكية مما حل على قلبه من فراق ارض سورية - و يقال انه مات مسلما و الذي فعل بعبد الله بن حذافة ما فعل ولدة قسطنطين و لقب على لقب ابيه هرقل فلما كان في اليوم الرابع قال هرقل ما فعل الاسير؟ قالوا ايها الملك هذا الرجل شريف في قرمه و لا يرى بالذل و كل ما نحن نفعل بالاسير يفعل المسلمون بمن يأسرونه أن وقع في ايديهم مناء قال فاستدعى به و قال ما فعل اللحم و الخمر؟ قالوا ايها الملك على حاله قال الملك ما مذعك أن تأكله ؟ قال خوفا من لمه ورسوله ان اعصيه وقد نهاني عنه و حرمه علي و ايضا انه قد احل لى بعد ثنثة ايام و لكن تركته لئلا اشمت بالمسلمين قال فاما ورد عليه كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأه فاعطى لعبد الله مالا كثيرا وثيابا و خلى سبيله و اعطاه لؤلؤا كبيرا هدبة الى عمربي الخطاب و بعث خيلا مع عبد الله بن حذافة الى الدرب وعادوا عنه و وصل عبد الله الى ابي عبيدة نفرح بقدومه و بعث به خيلا الى المدينة فلما ورد على عمر ورأة سجد لله شارا و هنا عبد الله بالسلامة و اعطاه اللؤلؤ فلما رأة اعرضة على تجار المدينة فلم يعرفوا له قيمة و قالوا ما رأينا مثل هذا ثم قالوا يا امير المؤمنين ان الله قد

<sup>(</sup>۲) ن - عامر

حباك به فخذه الهك بارك الله أك فيه - قال مامر الغاس ان يجتمعوا اليه فاجتمعوا حتى غص المسجد بالغاس ثم رقى المنبر خطيبا و قال ايها الغاس ان كاب الروم قد وجه التي بهذا اللؤلؤ هدية وقد جعلني المسلمون منها في حل فما تقولون ؟ قالوا بارك الله فيها يا امير المؤمنين فقال عمر لا إله الا الله محمد وسول الله ان كغتم جعلتموني منها في حل فكيف اصفع بمن غاب من المسلمين ومن في البطون و الاملاب من أولاد الانصار و المهاجرين و المجاهدين في سبيل الله ؟ والله لاطاقة اعمر بمطالبتهم يوم القيمة فم باعمة و جعل ذلك في بيت مال المسلمين «

قال عمرو بن سالم اخبرني عبد الله بن عاصر قالوا جميما أنه لمه فتي ابو عبيدة انطاكية صلحا وكان من امر ميسرة بن مسروق ما ذكرنا أقام أبو عبيدة بعلب ينتظر ما يكون من أمر عمرو بن العاص على قبسارية ه

قال الواتدي رحمة الله و لقد باغذي من الثقافة ان اهل المعرقة و كفرطاب و قامية و جبل ابي قبيص الذي بالشام و ما والاه من التصون فتيح المسلمون حصونهم و مدائنهم صلحا وكان جملة من مارمع عمرو بن العاص الى قيسارية خمسة ألف من المسلمين فيهم عبادة بن الصامت و عمرو بن ربيعة و وبلال بن حمامة و وبيعة بن عامر و قال سبيع بن حمزة كنت مع عمرو بن العاص فنظرت الى عامر في دار من دور القرئ و الكرم فية عناقيد مدلاة اكبرمايكون من

٢( ) ن ــ المعرات ركفرطاة و فامية النح

بمن انهزم من عسكر ابيه و من سائر الروم و البطارقة و تكمل جيشه في ثمانين الفار انه دعا برجل من المتنصرة مقال امض و تجمس خبر العرب وكم عدة جيشهم وايتذي بالخبر - قال فمضى الجاموس حتى دخل جيش العرب وتجسهن أوله و أخرة الى أن مربقوم من الدمن وهم يصطلون حول النار فاوى اليهم وجلس بينهم يتسمع حديثهم فلما اراد القيام عثر بذيله و قال باسم الصليب كلمة زلت على لساذه فلما سمعوا قولة علموا انه متنصر و انه جاسوس الروم فودبوا الده و قتلوه و رقع الصياح في العسكر حتى ممع عمرو ضجة هائلة فسأل ما الخبر ؟ فاخبروه بالجاموس و قتلة ففضب عمرو الجل ذك و دعا بهم اليه و قال يا هؤلاء ما حملكم على قدل الجاسوس هلا اليتموني به استخبرة؟ فكم من عين تكون علينا ثم يرجع لذا الن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء ثم ذادى في جيشه من وقع بغريب او جاموس فليات به الي - قال وانقسطنطين استبطأ جاسوسه فلما ابطأ خبرة عليه علم (نه قد قتل فنفذ غيرة ليأتيهُ بالخبر فاشرف الجاموس على نخل وعاين جيش المسلمين وحزرة ثم عاد الى الملك قسطنطين وقال ايها الملك قد اشرفت على جيش العرب وحزرته فاذا هوخمسة النَّف فارس الا انهم أُسد ضراغم و نسورقشاعم يرون الموت مغلما و الحيوة مغرما فلما سمع قسطنطين ذاك قال وحق المسيم و الصلبان والانجيل و القربان البذان في قتالهم جهدي والقاتلفهم بشدة عزم فاما أن أبلغ المراد و اما أن أموت صبرا ثم جمع بطارقته و أراحيته و مذبحية و اختار منهم عشرة الاف فارس كلها لابسة للسلاح وعقد راية على قناة مى الفضة رعلى رأسها صليب من الذهب الحمر و سلمها الى بطريق

اممه مُكَالُوكرز وهو صاحب جيشه نقدمه وقال قد وليدَّك على هؤلاء فسربهم وانت طليعة لجيشي فالحذ البطريق الراية وخرج بالعشرة ألاف و هار من وقده و ساعده ثم ان قسطنطين عقد صليبا المحرو سلمه الى دمستق العسكرو اسمة حرَّسَّة و ضم اليه عشرة اللف و امرة ان يلحق بالبطريق الاول فلما كل في اليوم الداني خرج قسطنطين في بقية ا<sup>ل</sup>جيش و ترك على حفظ قيسارية أبن عمه تُسُطاريل و ترك عندة عشرين الغاء قال ليسار بن عون بينما نحن في نخل اذ اشرف علينا البطريق الاول في عشرة ألاب فارس فلما قرب منا و رأينا الجيش و حزرناه و اذا هو عشرة الاف قال ففرحنا و قلغا نعن خمسة ألاف فارس و عدونا عشرة ألاف و كل رجل منا يقاتل اثنين من الروم فبيغما نحن كذلك وقد استبشرنا اذ طلع البطريق الثاني و معه عشرة الأف فارس فقال عمرو اعلموا انه من اراد الله تعالى واليوم الأخرة فلايرتاع من كثرة العدد ولا من تزايد المدد فان الجهاد اوفي متجر و ايَ فخراعلى ممن يقتل في صفوف الكفار و يكون حيا ابدا يرتع في مروج الجنة و ينال من الله سابغ النعمة قال الله عزو جلَّ وَلا تَحْسَبَنُّ الَّذِينَ تُعَلُّوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمُواتًا بَلْ آهْيَادُ عِنْدَ رَبِّهُمْ يُرْزُقُونَ و لو ان الجاموس الذي قللموة لم تعجلوا عليه لكان قد اخبرنا بمسير هذه الجيوش وكثرتها الينا ولكنا قد اخذنا على انفسنا بالمحوط ولكن امر الله عزو جل لا يغالب ثم جمع اليه الابطال و قال قد رأيت ان انفذ الى امدن الامة ابي عبيدة يمدنا بالخدل فان هذا جيش

<sup>(</sup> ۲ ) بكلاركرز ( ۳ ) جرسلوا (۴ ) نسطاول (۵ ) بشاربن عوف

عظيم و قال ايها الغاس من يركب و يمير الى امين الامة و يعلمه بما قد وقعنا عليه لعله ينجدها كما انجدنا بدريد بن ابي مفيرن و هو على حاصر قنسرين و اجرة على الله عزّ و جلُّ ؟ قال له وبيعة بن عامر يا عمرو الق بنا العدو و اتكل على الله تعالى نان الذي نصرنا في مواطن كثيرة ونعن في قلة قادران ينصرنا على بقية الكافرين. قال فانتفع عمرو بوصية ربيعة وقال والله لقد صدقت ثم امر الناس بالتأهب الى لقاء العدو فركب المسلمون و رفعوا اصواتهم بالتهليل والتكبير والصلوة على البشير النذير فاجابتهم الجبال والرمال والوعار والشجار و سكان تلك الارض من العمار - قال و ارتاع المشركون عدد مماع اصواتهم و كانما الارض مائرة باهلها و نظر قسطنطين اايل جيش المسلمين فزاد في عينه و قال و حقى ديني لما اشرنت على القوم ما كانوا اكثر من خمسة الأف وقد زاد الأن عددهم و تزايد مددهم و لا شك ان الله إمدهم بالملئكة و لقد كان ابي على بصيرة من هؤلاء العرب و ليس جيشي باعظم من جيش ماهان الأرمني لما لقيهم باليرموك في الف الف و لقد ندمت على خروجي اليهم و اني سوف ادبر الحيلة على هؤلاه العرب ثم دعا بقس عظيم القدر عندة و هو قس قيسارية وعالمها وقال اركب الى هؤلاء القوم ركلمهم بالذي هي احسن وقل لهم أن الملك يربد أن تنفذوا له افصحكم لسانا و اجرأكم جنانا فابعثوا به اليّ و لا يكون من طغام العرب قال فركب القمس وعليه ثبوب من الديباج الامود وعليه برنس من الشعر و ركب على بغلة شهباء واخذ بيدة صليبا من الجوهر وسار حذي اشرف على عمكر المسلمين فوقف منهم بحيث

يهمعون كلامه و قال يا معاشر العرب اني رسول الديم من الملك الرهيم قسطنطين بن هرقل و انه يريد صلحكم و لا يبتغي قتالكم النه عالم بدينه بصدر بامرة و لا يحب مفك الدماء ولا انساد الصور فلا تبغوا علينًا فالباغي مقهور و المبغي عليه منصور و قد قال لنا المسيع وال تقاتلوا الا من بغي عليكم و أن الملك يريد أن تجعثوا اليه رجلا من انصحكم لمانا و اجرأكم جنانا و لا يكن من طفام العرب ثممكت - قال غلما سمع عمرو كلامه قال ايها النامي دد سمعتم ما قال هذا الاقاف فمن منكم يبادر الى مرضاة الله و رسوله و ينظر مايتكلم به كلب الروم ؟ فقال بلال بن حمامة مؤدن رهول الله صلى الله عليه واله و سلم و كان غلاما امود طويلا في الرجال كالنخلة السحوق بصاص السواد عيناه حمراراس كأنهما العلق جهوري الصوت فقال يا عمرو أنا اسير اليه فقال يا بلال قد حطمك العن على رجول الله صلى الله عليه و اله و سلم و ايضا (نك من جنس الحبشة ولست من العرب الى الفرب لهم الكلام الجزل و الخطب الفصيحة فقال بقل بعق رمول الله الا تركتني امضي الله فقال عمرو قد انسمت علي بعظيم اخرج و استعن بالله و لا تهابه في الخطاب و افصيح في الجواب و عظم شرائع الاسلام قال ستجدني أن شاء الله كما تحب فخرج بالل رضي الله عنه و هيو كالمخلة السعوق عريض المنكبين كأنه من رجال شنوءة و كان من عظم خُلقته اذا نظر اليه احد خانه و هابه و كان عليه يومئذ قميص من كرابيس الشام وعلى رأسه عمامة صوف متبقلد بسيفه ومزودته على عاتقه و عصاء بدده فلما برز دلال من عسكر المسلمين و نظر الدهقس الروم انكرة و قال أن القوم من هان في إعينهم قدرنا فلما بعوناهم نخاطبهم

بعثوا الينا رجلا من عبيدهم لصغرنا في اعينهم فقال ايها العبد بلغ مولاک و قل له ان الملک يريد اميرا منكم عتى بخاطبه بما يريد فقال له بلال ايها الرجل انا بلال بن حمامة مولى رسول الله صلى الله عليه و أله وسلم تسليما كثيرا ولست بعاجزعن جواب صاحبكم فقال له القس قف مكانك حتى اعلم الملك بامرك ثم عاد القس و وقف بين يدى قسطنطين و قال ايها الملك ان القوم قد بعثوا اليك بعدف من عبيدهم ليخاطبك و ما ذاك الا وقد هُنّا باعينهم و هو عبد اموه طويل عظيم الخلق وجعل يصف له صفة باللبن حمامة ويفحم امرة حتى داخلة لرعب من صفتة فقال له قسطنطين ارجع اليهم وقل لهم يبعث اليكم ابن ملك النصرانية يريد من يخاطبه منكم من امرائكم تبعثون له بعدد من عبيدكم؟ فرجع الترجمان الي بلال و قال يا امود ان الملك يقول اك لسنا فريد ان تحاطب العبيد بل فريد فخاطب صاحب جيشكم والامير عليكم فرجع بال وهو مفكسر القلب فاخبر عمرو بذاك نُقَال عمرو لشرحديل بن حصنة كاتب رسول الله صلى الله عليه و أله و ملم انا امضى اليه فقال له شرهبيل يا ابا عبد الله اذا مضيت انت نعلى من تدع المسلمين قال عمرو الله لطيف بعبادة و هو ارهم الراحمين بخليقته و لكن خذ الراية و اخلفني في موضعي فان غدر القوم بي فالله الخليفة عليكم فوقف شرحبيل في مقام

<sup>(</sup> ٢ ) فقال شرعبيل بن حسفة كاتب رسول الله صلى الله عليه الله عليه و الله و سلم انا اسضى الله فقال عمرو اياي ارادوا انا اسضى الله فقال له شرعبيل النح ... في نسخة فقط

عدرو و تصلم الراية وخرج عمرو وسارحو القوم وعليه من نوق درعه جبة . ضوف و على رأسه عمامة من صنع اليمن مصبوغة صفراء قد ادارها على رأمه كورا و ارخى لها عذبة وفي وسطه منطقة ميور وقد تقلد بصيفه و اعتقل برسحه فلم يزل سائرا حتى وقف بازاء القرجمان الذي ارمل به قسطنطين فلما رأة الترجمان ضحك فقال له عمرو و مما تضعك يا الما النصرانية ؟ قال من دناءة زيك و حملك لهذا الملام ما الذي تصنع به و ما تريد حربا ؟ قال عمرو أن العرب حمل السلاح شفارها وهووطاؤها و دبارها و الما حملت السلام معى استظهارا لي على عدري و لعلي ان القي عندكم حربا فيكون السلاح حصنا لي من عدوي و اهامي به عن نفسي قال له الترجمان انا لسنا من اهل الغدر و المكر فكن مطمدن القلب ثم عطف الترجمان الى قسطنطين حين سمع ما قاله عمرو و قال ايها الملك ان امير العرب قد قدم الدك وعليه من اللباس كذا و كذا فتبسم الملك من قول القس و قال له قل له يقدم على ويدخل كما هو بزيه ثم المفذ الملك بالتأهب لقدوم غمرو عليه وزين ملكه واوقف البطارقة والمذبحة عن يمينه وشماله والحجاب حوله واتبل الترجمان الي عمرو وقال يا اخا العرب سرفقد اذن لك الملك فسارعمرو على جوادة وعسكر قيسارية يتعجب من زيّه الى أن وقف على باب قبة الملك ثم ترجل و مشت البطارقة والحجاب امامه حتى وقعت عينه على قمطنطين فسلم بتحية العرب فقربه الملك و ادناه و رحب به و بش في وجهة و قال صرحدا يا امير قومة وامرة بالجلوص على السرير فامتنع عمرو من فالكرقال بساط الله اطهر من بساطك لأن الله تعالى خلق الرض وجملها

بماطا واباحنا اياها فكحن فيها سواء وما اريد ان اجلس الاعلى ما الباهة الله لذا ثم جلس عمرو على الرف باركا و ترك وصعه اصامه و سيفة على فخذه و قال لقسطنطين قل ما تشاء يا عظيم الروم ؟ و اسأل عما تريد؟ نقال له تسطنطين ما اسمك؟ قال اسمى عمرو و انا من العرب الكرام و ارباب البيت الحرام المعظمين في القوم قال قسطنطين انك لفلى كريم من عرب كرام يا عمروان كلت من العرب فلعن من الروم و بيانا نسبة و قرابة و وحم ستصلة و نعن و انتم في النصب متصلون فمن يكونوا متصلين في النسب ما لهم يصفك دماء بعضهم بعض فقال عمرو أن انسابنا الحقة من أبائنا و نسبنا العلى هودين المام وامنا اذا كان الاع مع اخيه و اختافا في الدين كان حلالا له أن يقتل اخاة وقد انقطع النسب بينهما وقد فكرت ان نسدك الحق بنا فكيف يكون نسبقا و تسدك واهدا و نص من قريش الكرام و انتم من الروم قال يا عمر الميس ابونا أدم ثم نوح لم ابرهيم و العرب من نسل اسمعيل و الروم من اولاد روم بن العيص بن اسحاق و كلاهما اولاد ابراهيم؟ ولا يعب اللخ ان يبغى على اخده يجور عليه في عسمته التي قسمها أبار هم الاقدمون بينهم قال عمرو انك لصائدق في قواف الذي قلقه وان العدم والد استحاق و الممعيل عم العيم و نعن بنوا ابواهن وابونا نوح صلوات الله عليه ر ال كان فوح قسم الارض بين ولدة فانه قصم لهم شططا حدي غضب على والعد هام و العلم إلى ولا نوح لم يرضوا بالقسمة فاقتتلوا عليها زمانا و خلب بعضهم على بعض و هذه الرض التي انتم نيها فانها ليست لكم وهي ارض العمالقة من تدلكم لابي نوها قسم الرض بين ارلادة الثاثة سلم او حام و يافحت فاعطى ولادة المام الشام و ما حوله الى اليمي وحضرموت

الى عمان الى البعرين و العرب من والا مام كلهم و هم فحطان و طِسم و جديس ۾ عملاق و هو ابو العماليق حيث کانوا سي العلاد و هم الجيابرة الذين كانوا بالهام فهذه العرب العارية الن لسافهم الذي جبلوا عليه العربية واقطع حام ارض العرب والمواهل ونزل يافث فيما بين المشرق و المفرف و أن الرف لله يورثها من يشاء من عبادة و العاقبة للمتقدى و نريد ان ترد هذه القسمة و تجعلها قسمة معتدلة بناخذ ما في الديكم من البلاه و القصور المشيدة والمياة الجارية و الرف المخصمة و تأخذوا ما في ايديدًا من الشوك والشجر والجيحارة والهاد القفرص الانهار والعمارة فلما سمع قسطنطيبي كلم عمرو بن العاص علم انه رجل مهي فقال له مدوت في قولك الا إن القسمة قد جرف و إن ام ترضوا بها كنتم باغين علينا و نعلم ال ما حملكم على ذلك و اخرجكم عن بلادكم الا الجهد العظيم فقال له عمرو ايها الملك اما ما زعمت أن الجهد اخرجنا من بلادنا فلعم و هو ما ذكرت اذا كنا نأكل خبر الذرة و الشعير فلما رأينا طعامكم و الملناه استحدقًا ذاك فلن نبارحكم حتى ننزع البلاد ص ايديكم و نصيركم لفا عبيدا و نستظل تجت هذه الشجرة العالية و القروع المورقة و الغصال الطيبة الثمار فال منعتمونا عين ما ذقالة في بالدكم من اذبذ العيش فما بلقاكم الا رجال هم احب الى الموت وطلب الخرة و اهوق الى حربكم من حبكم للدنيا للحديرة التهم يجدون القدال كما تحيرن انتم العيوة ناحجم قسطنطين عي جوابة مر رفع رأسه اى قومه و قال اعاموا ان هذا المربي صادق في قولة و حتى البنائس الربع و القربان والمعيم والصابان ما لذا معهم ثبات،

قال عمرو فوجدت الى وعظهم السبيل و قلت اعلموا يا معاشر الروم ان الله عزّ و جلّ قد قرب عليكم ما تطلبون فان كنتم تريدون بلادكم فادخلوا في ديننا وصدقوا قولنا بمقالة نبينا فان الدين عند الله الاسلام فقولوا لا اله الا الله وهدة لا شريك له و ان محمدا عبدة و رسوله قال قسطنطين يا عمرو انا لا نفارق ديننا و عليه مات أباؤنا واجدادنا قال عمرو فان كرهت السلام فاعطفا الجزية منك و من قومك وانتم صاغرون قال قسطنطين ما اجيبك الى ذاك الن الروم ما تطاوعني على ادام الجزية ولقد قال لهم على الجزية ابي من قبل فارادوا قتله فقال عمرو هذا ما عندي من العندارو الاندار و قد حدرتكم ما استطعت وام يبق الا السيف بيننا حكمًا والله يعلم اني قد دعوتكم الى امر فيه نجاتكم فعصيتم عنه كما عصى ابوكم عيص على امه فخرج من الرحم قبل اخيه يعقوب و انتم تزعمون انكم اقرب في النسب و آنا لبرانا الى الله عزو جل منكم و من قرابتكم اذانتم تكفرون بالرهمن وانتم من وان العيص بن اسحاق و نعن من وان اسمعيل عليه السلام و ان الله عزّر جل اختار لنبينا الانساب من صلب أدم الى أن خرج من صلب ابدة عبد الله فجعل خير الذاس ولد اسمعيل و الهم اسمعيل ان يتكلم بالعربية و ترك المحاق على لسان ابيه فوالد السمعيل العرب. يم جعل خير العرب كنانة ثم جعل خير كنانة قريشا بم جعل خير قريش بذي هاشم ثم جعل خير بذي هاشم بذي عبد المطلب ثم جعل خير عبد المطلب نبينًا صلوة الله و سلاسه عليه فبعثه رسولا واتخذه نبيا و هبط عليه جبرئيل بالوهي و قال طفت المشرق و المغرب فلم ١, انضل مذك يا صعمد قال فاقشعرت جلود القوم و خضعت جوارهم

هين ذكرت رسول الله صلى الله عليه و أله و سلم ورجفت قلوبهم و داخلت الهيبة قلب قسطنطين حين سمع كلام عمرو و قال له صدقت في قولك كذلك الانبياء تبعث من كباربيوت قومها فاخبرنى هل في اصحابك هؤلاء احد مذلك يسرع الجواب اذا خوطب كلمراع جوابك اذا سئل اجاب فقال عمرو ان كل اصحابي لسان واحد و ان فيهم من لو كلمته او سألته لعلمت اني لا اقاس به فقال الملك من المحال ان يكون في اصحابك مذلك و لا في العرب كلها قال عمرو بلي و الله و ان احب الملك ذلك اتيت بهم ليقف على صحة كلامي شم وثب و سار الى جواده و ركب و اتى جيشه فحمد الله المسلمون على سلامته و باتوا يتحارمون فلما اصبحوا صلى عمرو بالمسلمين صلوة الفجر و امرهم بالركوب الى قتال عدوهم قال فامرعوا الى ذلك صلوة الفجر و امرهم بالركوب الى قتال عدوهم قال فامرعوا الى ذلك ملوة الفجر و المرهم بالركوب الى قتال عدوهم قال فامرعوا الى ذلك

قال ابو عبد الله صحمد بن عمر الواقدي رحمهٔ الله

حدثني فروة بن زيد عن موسى مولى الحضرمي عن موسى بن عمران او ابن مناخ قال لماكان يوم الحرب صف قسطنطين جيشه دادة صغوف و قدم الفاشبة وعدل الميمنة و الميسرة و رنع الصايب امامة و تقدم امام الجيش و نظر عمرو الى قسطنطين و قد رتب عساكرة و عزم على الحرب فعبى المسلمين و صفهم صفا واحدا و جعل في الميمنة الحماة من اصحاب ومول الله صلى الله عليه و أله و سلم و معهم شرحبيل بن حسنة كاتب وسول الله صلى الله عليه و أله و سلم و صابر بن

<sup>(</sup>۲) ن - مناج

جنانة الليدي من شماله وكان احد فرسان المسلمين فبيدما قصم الناس كفلك اذ خرج فارس من المشركين وعليه ديباجة و فوع و جوش و في علقه صليب من الذهب فحمل حتى خط برصحه من الميمةة الى الميسرة و من الميسرة الى الميمنة ثم الى القلب و وقف بازاء جيش المسلمين و ركز رصحه بازائه و اخذ القوس بيده و موق فيه سهما و رمي رجلا في الميمدة قائهت السهم فيه فيجرحه ورمي أخر في الميمرة فقتله فلما نظر اليه عمره و ما قد صنع صاح بالمصلمين الا ترون الى هذا العليم اللعين و ما صنع بقوصه ؟ نمن يكفينا امرة و يرد عن المسلمين شرة ؟ فخرج اليه رجل من تقيف و عليه فررة دنسة و عمامة وثة و بيدة قوس عربية قد فوق فيها نبلة و خرج نحو العلم يريده فنظر العليج الى الثقفي و ليس عليه شيء من العديد يسترة الا مروة دنسة و ما معه من السلام الا قوسة فالدري به و بنبلته و اطلق نحوة مهما من كبد قوسه فوقع سهمه في صدره فاشتبك في الفروة و وقع غير صائب و كل اللعين ارسى اهل ومانه ما رسي شيعًا الانفذ مهمه فيه و اصابه مُعَضَب من ذاك و هم أن يرميه بسهم ثان فامتعط الثقفي نباته و رسى بها نعوة علم يرها اصغرها و خفاء موضعها فاعتبكت النبلة في حلقه فخرجت من قفاة فام يتمالك المشرك أن وقع صريعا فامرع الدُعْفي الى جوادة فاخذة و استوى على مقده و ترك بعضة المشرك على رأسه و يجعل يسحبه فعو المسلمين فاستقبله إبن عم له فكلمة فلم يجبه من قرحته بما صنع فقال له يا المي اكلمك و التجيبني كأنك من اواله قيصر فاقبل الثقفي بسالح العليم الى عمرو و اعطاه اياه و نظر المشركون الى صنع الثقفي فاتفاظهم ذاك

و لم يدروا كيف قتله فجعلوا يشدرون الى السماء فعلم المسلمون انهم يقولون أن الملتكة قتلت صاحبهم و نظر قسطنطين الى ذلك فغضب م صعب عليه و قال لبعض البطارقة اخرج الي هؤلاء العرب و حام عن الصليب فخرج البطريق وعليه ديباجة حمراء من تحتها درع حصين ومن تحت اليرع جوش منيغ وفي عنقة صليب من الفهب والجوهر و غير ذلك و معه غلام من ورائه جنيب بجنبه و عليه ميفه و درقته فطوج متى وتفيم بين الصفيى وجعل يسأل المبارزة والقتال فلما فظر المصلمون الية اقبلوا ينظرون جولته وحملته وفروسيقه فلم يخرج الهه احبه فقال عمرو معاهر الناس من يخرج اليه و يكفى الناس هرة ويهب نفسه لله عزَّر جل ؟ أخرج الله رجل من العرب و هو يقول إذا اكون ذلك فقال عمرو بارك الله فيك وفيما تويد وحمل صاحب المسلمين عند ما خرج مصمما اليه - قال و استقبله البطريق ر جعلا يتجاولان ماءة و يتضاربان بالسيوف الي ان حقت لهما ضربتان فسبقه البطريق بضربته فاثبتها في الدرقة فقدها نصفين و كانت جلدا بغير بطانة ولم يصل اليه من الضرب شيء و ضربه عاهب المصلمين ضرية في الرها نقطعت البيضة وهتكتها نتقهقر المبطريق الى وراثه والمتصل اليه الضربة اذا فلما رجع روعه اليه و اهتدأ مبما بهحمل عليه صاحب المسلمين وضربة ضربة جرهته جرحا فاضعا فرجع المسائم الي المسلمين فصاح به رجل من العرب من قومه وقال له يا ريحك من يهب نفسه لله يرجع من بين يديعدوه ؟ فقال له الرجل احا كفاك ما رأيت من هذه الضربة حتى توبختي؟ أن الله لم يأمرني إن القي بددي الى التهلكة ثم شد مرحه و اصلي موضع

الضربة ر رجع الى الحرب و قد عظم عليه ما قال له ابن عمه قلما خرج قال اله ابن عمه قلما خرج قال اله ابن عمه النبي خاطبه ارجع فخذ هذه البيضة فاتركها على رأسك وتمام وخذ هذا الترس نقال مه فقلي بالله اعظم من ثقفي بحديدك شعرا المرابق و هو يقول شعرا

يقرل لي عند المخروج و اللقا و لونك وله المترس فاجعله وتا من على سوء قد طفى وقد بغى واقسمت بالله يمعنه صادتا الا تركت البيض نوق العرنق و بل احمد المظي بربّ خلقه و الدخل المجنة ذات النسقا و مجاور الحمد في العرنقة أن قال ندها المسلمون له بالفصر و قالوا اللهم اعظه ما تملّى - قال و حمل على المشرك نقتله و حمل على المشركين فلقتل رجالا فلم يزل كذاك حدى تقل رحمه الله قال عمرو هذا رجل اشترى الجنة من الله تعالى بغفسه اللهم اعظه ما تعنى ه

قال الواقدي رحمه الله و كان هرقل حين فقف بولدة تضطنطين اللي قيسارية قد انفذ معه بطريقا من الهطاوقة و كان اسمة قيدمون و كان من افرس الروم و يقال انة خال الملك و كان قد لقي عسكر الفرس، و عسكر الترك و عسكر الجرامقة و كان المعبى يحفظ بسائر اللغات فقال القسطنطين لا يدّ التي من قدال هؤلاء العرب فان الجهائ علي مفترض فلم يقدر قسطنطين يملح فليس قيلحون المة حربه و غر جمادرا فلما رأة المسلمون قد غزج كأنه جبل و الل ما عليه يامع من بريق الجوهر ضم المصلمون يقولون لا أله الا الله صحمه وسول الله الما رقف في الميدان اقبل يطمطم بلغته و يطلب البرائ فانبلت قرسان العرب يترعون اليه من كل جانب كل يربه قاله الوالم

ما عليه فقال عمرو بواب الله خير لكم صما عليه فلا يخرج احد يطلب ملهد فيكون خروجه المِل فاك فان قابل قابل في مهدل ما كرم يطلبه وقد ممعت رمول الله ملى الله عليه و اله رسلم يقول س كانس هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رموله و ص كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزرجها فهجرته الى ما هاجر اليه . قال فخرج غلام ص اليمن و معه امه و اخته يريدون الشام و كانسك اهدة تقول له يا ابى ام جد بنافي المدير حدى نصل الى بلاد الخصب ونأكل من خيرات الشام الجل خيرة و ذعوه فقال لها اخوها انما اذهب اقادل لرضى الله و رموله و اجاهد في مبيله عسى ارزق الشهادة و قد ممعت معاذ بي جبل رضي الله عنه يقول ان الشهداء احياء عند ربهم يروتون فقالت المقتد كيف يرزقون وهم اموات قال ممعت صاحب وسول الله صلى الله عليه و اله وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله مليد و الدو سلم يقول أن الله تعالى المحل ارواحهم في حواصل طير خضر من طيور الجنة نتأكل تلك الطيور من ثمار الجنة وتشرب من انهارها نتغذر ارواههم في حوامل الطيور فهو الرزق الذي جعل الله لهم نلما كان يوم نتال جيش تعطفطين في قيسارية خرج الغلام الي القتال بعد أن ودي أمه و اخته وداع الموت وقال لهما اجتماعنا عند حوض المصطفى صلوات الله عليه، و صامه و غرج الى القتال و بيدة قناة موصولة كديرة العقد من تحته مواد هجدن فلما خرج الفام حمل على البطريق وطعتم بسنانة قال فانتشب المنان في درع البطريق غلم يقدر على انتزاعه ص الدرع نضرب البطريق قذاة الغلام بسيفه نقطمها وحمل على الفلام وضربه على هامته فشطرها ووتع

الغلام ميتا رهمة الله تعالى و جال قيدمون على مصرعة بم طلب ما المراز فطرج اليه أبل قثم فقتله فلما نظر الى ذاك شرمبيل بي حملة اللبل يعالب نفسه و قال يا نفس السوء انت تنفرجي على قتل المصلمين ثم خرج ربيدة الراية التي عقدها له ابو بكر الصديق رضي الله عنه يوم مسيرة الى الشام فلما رأة عمرو قد عول هلى الخروج قال يا عبد الله اركز الراية لئلا تشغلك - قال فركزها الشرحبيل نوتفت كالنخلة وغاصت في حجر كانما هي منه نتفال بالنصر و خرج الى لقاء قيدمون و المسلمون يدعون له بالنصر على عدوة فلما رأة البطريق ضحك من زيّة و كان للملعون صوت كالرعد القامف وهوضخم من الرجال و شرحبيل نحيف أجسم من كثرة صيامه و قيامه فلما ماوى البطريق في الميدان حمل كل وأهد منهما على ماهبة و استبعا بضربتين و كان السابق شرهبيل بن حسنة علم يعمل ميفه في المة عدر الله شيدًا و نبا السيف على مضربه و رقع سيف قيدمون على شرحبيل فشبه ثم ترجلا عن الجوادين - قال سعيد بن روح و كان ذلك اليوم كاير البرد و استعلب فبينما هما في المعاركة اذ نزل المطر كانواه القرب قال و مقطا عن التحيل الى الرف و جعلا يصطرعان في الومل و الطين غير أن عمو الله حمل على شرحبيل تضرب بيكة على مراق بطنه فاقتلعه من الأرض و القاء على ظهرة ثم امترى على صورة وهم أن يدبعه ندادى شرحبيل يًا غَياتُ المستغيدُين فما استنم كلاسه حتى خرج فارض من عمكز

<sup>(</sup> ۲ ) — ابن قدم

الروم وعليه المة مذههة ومن تجته جواد من عتاق الخيل فقصد موضع البطريق و شرحبيل يظل الكافر انه ما خرج الاليعطى جواد والمطريق و يعينه على قتلة فلما قرب منهما ترجل عي جوافه و مل على البطريق و معبه برجله عن صدر شرحبيل و قال يا عبد الله قم فقد أتاك الغوث من غياث المستغيثين فوتف شرهبيل ينظر الية متعجبا منه و من قوله و من نعله و اذا بالرجل متاثم وقد جرد ميغه و فرب البطريق ضربة فقطع رأمه و قال اشرحبيل يا عبد الله خد مابه نقال له شرهبيل و الله ما رأيت اعجب من امرك و اني قد رأيتك جنع من جيش المشركين فمن انت ؟ قال انا الشقي المبعود طليعة بن خويله السدى الذي المعيت النبوة بعد وسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم وكذبت على الله تعالى و زعمت ان الوهي كل ينزل على من السماء فقلت له يا الحي أن رحمة الله ومعت كل شيء و من تاب واقلع عن المعصية واذاب قبل الله توبقه و غفر له ما كل مذه و النبي صلوات الله عليه يقول التوبة تمحو ما قبلها اما علمت يا ابن خويلد أن الله سبحانه لما أنزل على نبيه ورموله ورَحْمَتَى وَمَعَتْ كُلُ هَي عَلَم عَلَى واحد على الليس علما نزل قوله تعالى فَسَاكَتْبُهُمَا لَلْدُدِنَ يَتَقُونَ ويؤتون الزَّكُوةَ عالمت اليهود والفصاري نص نؤتي الزكوة و نقصدق و لما فزل قوله تعالى و الدين هُم باليننا يُومنُونَ قالت الهمود والفصاري نعن نؤمن بما انزل الله في الصحف والتورية والانجيل فارادالله سبحانه ان يعلمهم انها لامة محمد صلى اللهعليه و أله و ملَّم خاصة بقوله النَّدْنَ يَتْبعُونَ الْرَسُولَ النَّبدِيُّ الْأَسْيُّ الَّذِي يَجَدُونَهُ مَكْتُوبًا عِلْدَهُمْ فِي النَّورِيَّةِ وَٱلْآنِجِيْلِ يَا شُرَهُمْ بِٱلْمَفْرُوفِ وَ يَنْهَمُهُمْ عَنِ الْمُفْكِر

للاية ؟ قال طليحة رالله مالي وجه ارجع به الى السلام وهم ان يصير على وجهه فمنعه شرحه بل و قال يا طليحة لست ادعك او ترجع معي الى العصكر نقال ما يمنعني من المسير معك الا الفظ الغليظ يعفي خالد بن الوليد و اني اخاف ان يقتلني فقلت له يا اخي انه ليحر معنا و هذا الجيش لعمرو بن العاص - قال فرجع معي فلما قربنا الى المسلمين توادروا المينار قالوا ياعبد الله من ذا معك ؟ فلقد صنع معك جميلا - قال ولم يعرفوه لانه كان متلثما بفاضل عمامته نقالت هذا طليحة بن خويله السمي قالوا او تاب و رجع الى الله تعالى فقال انا عمرو فسلم عليه و رحب به ه

قال حدثني مالم بي عمر اليزيدي قال اخبرني صالح بن عول المنخعي قال حدثني حسان بن عامر الوبعي عن جدة قال بلغني ان طليحة لما كلن من امرة ما كلن و ادعى النبوة و جرت له الحروب مع خالد بن الوليد وممع ان خالدا قتل مصيلمة الناب وسجاح التي الدعت النبوة و قتل اللسود العنسي ايضا النه قال انه نبي فخات طليحة على نفسه فهرب من الليل و معه زوجة الى الشام و استجار برجل من آل كلب و كان مؤمنا فاجازة وجلس عندة الى ان استنبرة عن حالة وقائمة عن حالة فعدنه طليحة بجميع حالة و بامرة و حديثة مع خاله و وقائمة معة و كيف ادعى النبوة فغضب الكلبي من كلامة و قال و الله ما فعلت ذلك الاشتا على الموال فعليك الله اياها و لكن كل من الواجب على الغنياء ان يواسوا بما معهم الفقراء فان ذلك من مكاوم الخاتي ش حورة من قال و الله من الواجب على الغنياء ان يواسوا بما معهم الفقراء فان ذلك من مكاوم النفاق ثم طودة من جوازة فاقام طليحة بالشام و قد تاب من امرة النفاق ثم طودة من جوازة فاقام طليحة بالشام و قد تاب من امرة

وقعة قيمارية \_ مسير طايعة الى عمروض و توبته فلما بلغه إن إبا بكر رضي الله عنه قد قبض قال ذهب من جردت الميف في رجهة فمن ولي بعدة ؟ قالوا عمر بن الخطاب قال ذاك الفظّ الغليظ وهاب احمر ان يمضي اليه و فزع من خاله ان برا؛ بالشام فيقتله فقصد قيسارية ليركب في مركب ويطوح بنفسه في بعض جزائر البحرفاما نظر الى جيش قسطنطين قد خرج الى قدال المسلمين قال اميرمع هذا الجيش المعلي أن الكبه بعبة و اغمل بها شيئًا من أوزاري و يكون لي قربة الى الله تعالى و الى المسلمين فلما نظر الى شرهبدل في يد الهلكة قال لا مجرلي عنه و خرج اليه فاستنقده كمًا فكرنا عَلَمًا وقف بين يدي عمرو شكر له فعله و بشرة بالتوبة خقال يا عمرو اني اخاف من خاله ان يراني فيقتلني ؟ قال عمرو فافي اهير عليك بشيء تصفعه و تأسن على نفمك في الدنيا و الأخرة قال و ما هو؟ قال اكتب معك كذابا بما منعت و فيه شهادة المسلمين و تنطلق به الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فتدفعه اليه و اظهراء التوبة فانه يقبلها مذك و سيندبك الى الفتوج و قدّال المشركين فتمحوبه حالف خطاياك فاجابه طليحة الى فاك و كتب له عمرو كتابا الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب بما صفع و اخذ له شهادة المسلمين فاخذه طليحة و مضى به الى مدينة رسول الله صلى الله عليه و أنه وسلم فلم بجده في المدينة و قيل هر بمكة فمضى حتى وردها فوجه عمر متعلقا باستار الكعبة فتملق به وقال يا امير المؤمنين انا تائب الى الله عزو جلّ ربّ هذه البغية مما كل منى فقال عمرو ص إنت ؟ قال إنا طليعة بن خويلاد السدي قال مفرعنه عمرو قال با ويلك إنا عفوت علك مكيف تصنع غدا بين يدي الله عزوجل بدم عكاشة بن محصن السدي قال طليحة يا امير المؤمنين عكاشة رجل اسعده الله على يدي وشقيت بسببه وارجومن الله تعالى ان يغفر لي اللهذلك بما قد عملته فاخرج له كتاب عمرو بن العاص فلملقرأة عمر و فهم ما فيه فرح به و قال عمر ابشر فان الله غفور رحيم و امرة عمر ان يقيم معه بمكة حتى يرجع الى المدينة فاقام معه إياما فلما رجع عمر الى المدينة وجهه الى قتال فارس \*

قال الواقدي رحمه الله رجعنا الى الحديث الاول وفلك انه لما قدّل البطريق قيدمون على يد طليحة بن خويلد و نجا شرهبيل مما كان قد لحقه رجعا الى عمرو و كان المطرشديدا و البرد عظيما يمغع الذاس عن القدال و لحق المسلمون منه الاذمي لانه كان اكثرهم دون المخبية و لا بيوت فالتجاوا الى الجابية فاستنروا بجدرانها و كان من رحمة الله للمسلمين ان رقع في قلب قسطنطين الفزع و الرعب و الوهن لما قتل البطريق قيدمون ركان ركفه و دعامته فشاور اسحابه في الرجوع الى قيسارية وقال يا معاشر الروم انتم تعلمون أن جيوش اليرموك ما ببنت اهو لاد القوم و إن ابي قد والى الى القسطنطيفية مين خونهم ان يدهي من قبلهم وقد ملكوا الشام بجميعه و ما بقى لهم؟ غيرهذا الماهل و اني اخاب ان يدهى من قداهم و يملكوا تدسارية و الرحيل ارفق من المقام ههذا فاجابوة الي ذلك فلما كان الليل ارتحل القوم و الفطر ينزل - قال معيد بن جابر الاوسى وكل ذلك، كِله رحمة من الله عَزُّو جِلَّ لغا قال فلما كان في اليوم الرابع ارتفع المطر و ظامع الشممن فخرجنا من الجابية وطلب قتال الروم .

فلم نرلهم اثرا فوالله لقد فرحنا بطلوع الشمس اكثرمن رحيل القوم. عنا فكتب عمرو كتابا بذاك الى ابي عبيدة الى حلب يقول فيه ود بسم الله الرحمين الرحيم من عمرو بن العاص السهمي الى امير جيوش المسلمين بالشام ابي عبيدة عامربن الجراح سلام عليك فاني احمد الله الذي لا أله الاهو واشكرة على ما منعنا من نصرة اما بعد يا صاجب رسول الله صلَّى الله عليه و أله و سلَّم فان قسطنطين بن هرول خرج الى لقائنا في ثمانين الفا وكان لقاؤنا معهم على نخل و اسر شرحبيل بن حسنة وكان الذي امرة قيدمون أم خلصه الله على ود طليحة بن خويله الاسدي و قتل قيدمون وقد رجهته بكتابي الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رقد انهزم عدو الله قسطنطين وإنا منتظر جوابك والسلام عليك وعلى جميع المسلمين " وبعث الكتاب مع جابر بن سعيد الحضرمي فلما قرأ ابو عبيدة الكتاب فرح بسلامة المسلمين وانهزام العدو عفهم وكتب الى عمرو " اما بعد فقد وصلني كذابك وقد حمدت الله على سلامة المسلمين فاذا قرأت الكتاب فانزل على قيمارية و أنا في اثر الكتاب معول بالمسير الى صور وعكة وطرابلس و السام " ثم سلم الكتاب الى حماً بر بن سعيد. و امرة بالرجوع و عول آبو عبيدة بالنهرف الى الساحل فقام اليه هبد الله يوننا و قال أيها الامير اعلم أن الله قد أباد المشركين و رفع علم الموهدين و اني اربد ان اسير من قبلك الى الساحل فلعلى ان انور من القوم بفرة ؟ فقال يا عبد الله أن أنت فعلت هدمًا يقربك

ر ۲ ) ن ۔ خالد

الى الله تعالى فانك تجده بين يدي الله تعالى فوتب يوقفا و اخذ المحاده و كان قد انضاف اليه من كان يخدمه بحلب لما كان صاحبها وكلهم رجعوا الى دين الاسلام و كانوا يقاتلون بهمة و عزم و كانوا اربعة الف فارس وكان في عسكر المسلمين ايضا من البطارقة ممن اسلم ما يزيدعلى ثلثة النف غير المحاب يوقفا ه

## قال ( الواندى رحمة الله )

و حدثني ابو جعفرع عليد بن ناصح قال اخبرني ابو عبد الله معمد بن عمرو السلمي قال حدثني ابوعبد الله بن صمام الزهري عن عبد الله بن زيد الهدلي و امامة بن زيد السلمي قالوا جميعا و الله اعام انه لما انهزم قسطنطين بن هرقل الى قيسارية و تحصن هها بعث اليه اهل طرابلس أن ينفذ اليهم نجدة ينجدهم بها فنفذ اليهم ثلثة ألاف فارس من البطارقة المعدة وجعل مقدمهم جرفاس و سار يطلب طرابلس بمن معه فلما كان بالقرب منها فزل في مرج ليعلف على خيله وأمر رجاله ان فيبسوا السلاح كي يظهروا زيننهم لاهل طرابلس فبينما هم كذلكم والمرف يوقنا راصحابه عليهم و كلى قد صحبهم فليطانوس ماهيم هم ورمية الكبرى واصحابه عليهم و كلى قد صحبهم فليطانوس ماهيم والمرومية الكبرى واصحابه عليها المرج وهم بزيهم ما غيروا منه شيئا فلما المقام فيها فاما اهرفوا على المرج وهم بزيهم ما غيروا منه شيئا فلما نظر اليهم جرفاس ركه بنفسه ليستخبر عن حالهم فلما قرب منهم صلم،

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد الملمي (٣) يزيد الليدي (٢) جرقياس

عليهم و رحم بهم و قال من انتم؟ نقال يوقنا نعن الذين لجأنا الى هولاء العرب و استكفيفا شرهم و ظنفا انهم على شيء و اذا بهم طفام لا دين عندهم فهربغا بديننا نعن و اصحاب قنصرين و حلب وعزار و حازم وعم و ارتاح و انطاكية و نعن قاصدون الى الملك قسطفطين فكون في ظل جفاحة فلما ممع جرفاس ذلك من القوم انس بهم و رحب بهم و قال انزلواعندنا كي تستريحوا ساعة من التعب فلا شك انكم قد عرتم بالليل و النهار و خافت نفوه من العرب فقال يوقنا و اين آفتم سائرون؟ قالوا بعثنا الملك قسطفطين نجدة الى اهل طرابلس فقال يوقنا كونوا خير مستيقظين فان امير لعرب الذي يقال له ابو عبيدة قد تركناه في ذية القدوم الى ارض الساحل فقال جرفاس وما الذي ينفع حذرنا و دولتنا قد اضمحلت و ايامنا قد زالت و

قال الواقدي رحمه الله فلزلوا عندهم ساعة و قدموا لهم من والدهم فاكلوا ثم ودعوهم و ركبوا و هم جزفاس ان يركب لركوبهم هو ومن معه فقال له يوقفا رحمه الله اشتغل بالمحابك و البسهم افخر اللباس و احسنه فاى ذلك مما يطرح الرعب في قلوب إعدائكم

قال الواقدي رحمه الله

حدثني أسالم بن عامر عن نودل بن عبد الله عن جريم بن البكا و كان من اعلم الناس و اخبرهم بفتوح الشام قال ما دخل يوقنا ساهل البحر حتى اتقى الحيلة و ذلك انه اخذ في طريقه على وادي بن

<sup>(</sup> ٢ ) اعزاز (٣) ن - سليم

الاحمرو كان في صلم المسلمين و كان ابوعبيدة قد ترك نيه الحارث بن سليم في جملة ص بني عمه يرعون ابلهم و كانوا في مائدي رجل من العرب نفار عليهم يوقنا فاخذهم وشدهم كنافا ووصل بهم الى بلاد الساحل فلما جن الليل قال الهم يوتنا وقد جمعهم الدة في السر لا تظنوا اني رجعت عن الاسلام و انما فعلت بكم هذا كي يسمع الروم و اهل الساحل اني غرت على العرب فاخذتهم فاطمأنوا الى كلامة وقالوا له ان كفت تريد اقامة دين الله فان الله ينصرك و بالاعداء يظفرك - قال ووكل رجالا يسوقون المواشى والدواب وإنما اطمأن جرفاس واصحابه الى يوقفا اذ رأوا معهم الساري من العرب والجمال والاغذام قال فلما ركب يوقفا واصحابه اردهم انهم يطلبون ساهل البحر ثم طلبوا طريق طرابلص وعرفه وكمنوا بالليل في طريق القوم و ان جرفاس فرق العدة الذي كانت معه في خزانة السلاح على اصحابة و قعد حتى جن الليل و اكلت الخيل علائفها فم استقاموا على الطريق فلما تومطوا الكهين اطبق عليهم يوقدا واصحابه و فليطانوس و من معه و داروا بهم و لم يمهلوهم بالقتال واخذرهم قهرار قبضا بالمف والتشرت الخدل لفافي تلك الارض لللايمون قد انفلت من الروم احد فلما حصلوا في قبضتهم و تحت وثاق المرهم ارادرا ان يطلقوا الحارث بن سليم و اصحابه قال الحارث اني ارئ لكم من الرأي ان تقركونا على حالنا فان ثواب الله خيروتصبحوا بنا ببلاد العدو فانكم لم تشرفوا على بلد من بلاد السواحل الا فتي الله لكمقال يوتنا اصبت الرأي - قال و انه امر اصحابه ان يستوثقوا من اسارى

<sup>(</sup> ۲ ) ن - عرته

جرفاس و اصحابه ركمن الفين من اصحابه و اصحاب فليطانوس مَع الاسارى وهم ثاثة ألاف وقال اذا جاءتكم رسالتي فاقدموا ثم لبس اصحابه زيِّي اهل قيسارية الذين امرهم و مار نحو طرابلس فلما وصلوا اليها خرج كل ص في البلد الى لقائهم و كان كتاب قسطنطين قد وصل اليهم ان قد نفذ اليهم بثلغة ألف فارس مع جرفاس بن صليبا و دخل يوقفا بأصحابه حتى استقر قرارة بدار الامارة و كانوا ينتظرون قدوم النجدة متوشين للعمكر بجيشهم وام يشكوا انه جيش ملكهم فلم يمذهه احد فدخل عليه شيوخ طرابلس و البطارقة و اهل الحشمة منهم فلما حصلوا عنده اسر اصحابه فقبضوا عليهم و قال يا اهل طرابلس أن الله سبعانه قد نصر السلام و اهله و اعز دينه و اظهرة على الدين كله وقد كنا نخبط في عشواء مظلمة نسجد للصلبان و نعظم الصور و القربان و نجعل لله زوجة و ولدا حتى بعث الله لنا هؤلاه القوم فهدانا الله بهم والعقنا بملة نبيهم محمد أصلَّى الله عليه و أله و هلم و هو النبيِّ الاميِّ المبعوث الذي ذكرة فى الأنجيل الذي بشربه المسيم بن مريم و أن السلام حق و قول اهله صدق يأمرون بالمعروف و ينهون عن المذكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وينطقون بالحق ويتبعون الصدق ويوهدون الله عز " وجلّ وينزهونه عن الصاحبة و الولد ويجاهدون في مبيل الله باموالهم و أنفسهم و هذا الدينَ الذي امر الله به انبياءه و رسله فاما أن ترجعوا الى دين السلام او تؤدوا الجزية و الا بعثتكم عبيدا للعرب و هذا ما عندي و السلام - قال فيلما سمع القوم قوله علموا ان يوقنا قد احتال عليهم و اخذ اصحاب الملك في الطريق فقالوا ايها الامدر نحن نفمل ما امرتا به فمنهم من اسلم و منهم من رضي باداء الجزية و عدل يوقنا و بعث الى اصحابه المكمنين فجارًا بالموال و السرى فاعرض عليهم الاسلام فابوا فاصر بقتلهم و بعث الى ابي عبيدة كتابا بالخبر و بعا جرى له وسيّرة مع الحارث بن سليم الذي اخذة من وادي بن المحمر وقال يا عبد الله كن لامير بشيرا بهذا الفتح قال سافعل ان شاء الله ومار بالكتاب حتى وصل الى ابي عبيدة و سامة اليه فلما قرأة وعرف معناه فرح فرحا شديدا وقال للحارث بن حليم أنم تستأذني ان تسير المنت و بفوعمك الى وادي بن الحمر؟ قال بلى قال فمن ارصلك الى طرابلس؟ قال اوملني القضاء و القدروذلك ان يوقنا غار علينا و اخذنا احارى و حدثه بحديثه فعجب من ذلك ابو عبيدة وقال اللهم ثبّده و ايّده بلصرك ه

## قال الواقدي رهمه الله

حديثني عامرين اوس قال حدثني صالح بن اسلم قال حدثني موسى بن ما الله الربعي قال ان عمرو بن العاص اما اقلع المطروحل من المجابية و فزل على ابواب قيسارية و اما حديث بوقنا و ماكان من امرة و قصده رحمه الله فانه لما ملكه الله سبحانه و تعالى طرابلص و إحدي عليها و استوثق من ابوابها و سورها ترك اصحابه على الابواب و قال لهم التدعوا احدا يخرج من المدينة و كان قد ولج الى المينا مراكب كثيرة ف خذها و رفع اليها جميع ما نحتاج اليه من أله مفرم المدينة من اهم المدينة لئلا يعلم احد من اهل الساحل بما صفعه

۲) ن \_ مالم ( ۳) الميذة

قال الواقدي رهمة الله ثم جاءت بعد ايام مراكب الأيرة زهاه على خمسين مركبا فدركهم يوقفا حتى نزل اكثرهم الى المدينة و امز بهم فاحضروا بدن يديه و استخبرهم عن حالهم و قال من اينجئتم؟ قالوا له جئنا من جزيرة قبرس و من جزيرة الريطش بن الون قال فما معكم؟ قالوا معنا العدد والطعام والسلاح خدمة الملك تسطنطين 'بن هرول فإظهر لهم الفرح و السرور و البشش و خلع عليهم و قال الهم اذى اريد ان اسدر معكم الى خدمته ثم اسرمه الى دارا ضدافة و وكل بهم رجالا من اصحابه وبعث إلى من في المراكب فافزلهم مع الررساء واحضر لهم الطعام على سماط كثير الالوان فاكلوا ثم قال لهم انسي اريد أن اسير صعكم هزاد و علونة و عدة و صلاح الى خدمة الملك قسطنطين و المن اريد منكم ان تصبروا على ثلثة ايام فقالوا ايها البطريق انّا على عجل من (مونا و نخاف من الئمة الملك لذا و أسدًا بقدر على ذلك قال فما يؤال يوتنا رحمه الله يسألهم حدّلي اجابوه الى ذلك و انعموا له بالمقام فِقال لهم انى اخشى أرير تفعلوا ليلًا وانى اريد أن تطيّبوا قلبي و اركن الى جديثًا، وتنزلوا الشراعات و المقاذيف و تكونوا عندي بالمدينة حتى اقضى اشغالى ففعلوا ذاك و الصقوا المراكب بالمور و نزل كل من في المراكب و لم يبق في كل مركب سوى ثلثة رجال يحفظونه ه قال الواتدى رحمه الله فلما دبر هذا التدبير قيض يوتنا على الكل منهم فلما كان بالليل علم طرابلس الى بغى عم الحارث بن. مليم و الى فليطانوس و عمر المراكب برجاله و هم بالصعود اليها نبيفما هو على نبة في الصعود الى المراكب عند مغيب الشمس اذ الجدل خالد بن الوليد رضي الله عده في الف فلوس

من عسكر الزهف فلما رأة يوقنا سجد لله شكرا وسلم عليه وسلم المدينة الده وحدثه بما جرى له و بما قد عول عليه فقال له خاله نصرك الله و ايدك ثم أن يوقنا ركب من ليلته و سار و ساروا اصحابه صحبته الى مدينة صور وكان على مدينة صور دمستق مقدم لجيش قسطنطين اسمه ازمويل بن قسطه معه اربعة ألاف فارس فما اصبيج يوقفا الا و هو على ميغا صور فاصر بالبوقات فضربت و امر بالرايات فنشرت و وقف الدممتق و اصحابه على باب البحرو صعد على الصور عوام البلد فبعث الدمستق يستخبر خبرهم فعاد صاحب الخبر اليه و قال أن هؤلاء أهل قبرس و جزيرة الريطش بن لاون قد اقبلوا الى الملك بالعدد و العلوفات و الطعام يريدون. قيسارية الي خدمة الملك قسطنطين ففرحوا اهل صور بذاك ثم امرهم الدمستق بالغزول فغزل يوتنا باصحابه وصى كان قد استخلصهم لنفسه فصنع لهم الدمستني طعاما عظيما ومد سماطا كذير الااوان واحضر لقوادهم الخلع و اكرمهم و جعل يوتكا ينتظر الليل و ظلامه حتى يثور باصحابه و كان جملة من نزل مع يوتنا تسعمائة رجل و ترك الباقين و قال لهم من قبال ان ينزل في المركب ان لم يتم لنا على القوم حيلة كما نريد ولم نتمكن منهم فلا تبرحوا من مراكبكم و نفذوا الى الامير خاله بن الوادد و اعلموه بالقصة .

## قال الواقدي رحمه الله

فام اسمع باعجب من هذه القصة ولقد عدثني نصر بن وزاهم عن الأرقط بن عامر عن عامر بن واشد الربعي قال فلما حصل يوقفا واصحابه التسعمائة بمدينة صور و اكلوا مماط الدمستق و خلع على

كبرائهم اقبل اليهم في المروجل من بني عم يوقنا ممن تحكمت الضلالة على قلبه و احتوى الكفرعلى اقاليم جسدة و سبقت له الشقاوة من مصورة قال ايها الدمستق انا ابن عم يوقنا الذي اكرمته وشرفته و اقعدته على سماطك و قربته فلا تركن اليه ولا تغتر بحديثه و ميظهر لك ما قد عزم عليه و اعلم انه ماجاء الا يقتلك و يملك صور فحدثه بحديث يوقنا وما قد عزم عليه من الحيلة و اعلمه انه مسلم وهو الذي محديث يوقنا وما قد عزم عليه من الحيلة و اعلمه انه مسلم وهو الذي البطريق جرفاص بن صليبا ماحب الماك و هو الذي البطريق جرفاص بن صليبا ماحب الماك و المحابة ه

قال الواقدي رحمة الله فلما سمع الدمستق ذاك من الرجل لم يكذب خبرا دون ان ركب في اصحابه و قبض على يوقنا و اصحابه التسعمائة وعلا الصياح و كثر الضجيج فسمع بذاك اصحاب يوقنا انذبي في المراكب فعلموا ان ذاك الصياح بسبب اصحابهم فاغتموا بذلك غما شديدا واخذوا على انفسهم خوفا من عدريقبل البهم -قال فلما استوثق منهم الدمستق ازمويل بن قسطة وكل بهم الف فارس وقال لهم سيروا بهم الى الملك يفعل بهم ما يردد و يراة صواب ثم اقبلوا يعنفوا يوقنا ؟ ويقولون لهم ما الذي وين العرب حتى اتبعتموهم و تركتم دينكم و دين أبائكم ؟ لقد طردكم المسيح عن بابه و ابعدكم عن جنابة و هجبكم بحجابه - قال فلما هموا ان يسيروا بهم وقع الصائح من الابواب و نفروا اهل القرى الذين كانوا قريبا من صور من خوف من العرب فسألوهم عن امرهم فقالوا ان العرب قد دهمتكم و وردت عليكم ه قال الواقدي وحمه الله و كان عمرو لما نزل على قيسارية وجه يزيد بن ابي صفيان في الفي فارس الى صور للحاصروها - قال فلما يزيد بن ابي صفيان في الفي فارس الى صور للحاصروها - قال فلما

سمع الدمستق بذاك غلق ابواب المدينة و امرهم بالصعود على الصور فصعدت الرجال على البواب و نزلوا الابراج و نصبوا المنجنيقات و رفعوا العرادات و امر الدمستق يوقنا و اصحابه التسعمائة ان يحملوا الى قصر صور و يستوثق منهم الملاية م عليه منهم ما يكرهه و بات القوم يحرسون و اضرموا نيرانهم على السور و اقبلوا يشربون الخمور و يرقصون على الزمور طول ليلتهم ه

قال الواقدي رهمة الله فلما كان من الغد اشرف عليهم الدسستي فرأى مسكر يزيد بن ابي سفيل قليلا فاستخف بهم وطمع فيهم فقال و حق المسيح لا بدلي من الخروج اليهم و هل هم الا شرذمة يسير ونفر حقيرتم البس الدمستق اصحابه اللباس الحسن والصفائح والدروع وامرهم بالخروج وترك على حفظ يوقفا واصحابه ابن عمه باسيل بن منجائيل رحمه الله و كان هذا باسيل قد قرأ الكتب السالفة والاخبار الماضية و كان قد رأى النبي صلى الله عليه واله وملم في دير بعيرا الراهب حين مضى اليه يزورة واتفق أن قافلة قريش قدمت وجمال خديجة بذع خويلدمعها ونيها النبر صلى الله عليه وأله وسلم و رأى اغمامة على رأسه تظلله من حرالشمس و المدر بسجد له فلما تبينه قال هذه و الله صفة النبي الذي يبعث من تهامة ثم رأى القاملة نزلت ونزل وهده صلَّى الله عليه و أله و سلَّم تحت شجرة يابسة واستند اليها فتفطر نباتها وتدلت اغصانها وتهصرت افلانها و اينعت ثمارها كل ذلك و بعيراالراهب يشاهده وباسيل الزائر يرامد . قال الواقدي وهمة الله علما عاينَ ذلك بحيرا الراهب صلع القريش طعاما و دعاهم البه فدخلوا الديرو بقي سيد الوجود و من شجرة و لا صخرة ولا مدرة الا خرت له ساجدة مع قال الواتدي رحمه الله فبقي باسيل متحيرا في امره صما رأى و شاهد و صما الحبرة بحيرا و علم انه لا يقول الا الحق فكتم امره حتى وقع يوقفا و اصحابه و وكله الدمستق على حفظهم قال والله الله يون الاسلام هو الدين القيم و الصراط المستقيم و هو الذي بشر به المسيع عيسى عليه الملام و لعل الله يغفر لي اذا اطلقت هؤلاء اهل الدين القويم ه

قال الواقدي رحمه الله و كان من حمن تدبير الله عزّوجل لعبادة المؤمنين ان الدممتق لما خرج الى لقاء يزيد بن ابي سفين لم يدع احدا من شباب المدينة الا اخرجه معه ربقيت العوام و الشيوخ و الضعاف عن القدّال على حور ينظرون ما يكون سن ما حبهم و من المسلمين قال و نظر باسيل بن منجائيل الى المدينة و خلوها من الناس و اشتغال اهلها بما قد نزل بهم و بقيت صور خالية اجمع رأيه على خلاص يوتنا و من معه فاتبل اليهم ليلا ثم

الى الله تعالى فانك تجده بين يدي الله تعالى فونب يوقفا و اخذ " الى الله تعالى فانك تجده بين يدي الله تعالى فونب يوقفا و اخذ " اصحابه و كان قد انضأف اليه من كان يخدمه بحلب لما كان صاحبها وكلهم رجعوا الى دين الاسلام و كانوا يقاتلون بهمة و عزم و كانوا اربعة الفف فارس و كان في عسكر المسلمين ابضا من البطارقة ممن اسلم " ما يزيد على ثلثة ا"ف غير اصحاب يوقفا «

#### قال ( الواندى رحمة الله )

و حدثني ابو جعفرع عبيدًا بن ناصح قال اخبرني ابو عبد الله معمد بن عمرو الصلمي قال حدثني ابو عبد الله بن مسلم الزهري عن عبد الله بن زيد الهدلي و امامة بن زيد السلمي قالوا جميعا و الله اعام انه لما انهزم قسطنطين بن هرقل الى قيسارية و تحصن بها بعث اليه اهل طرابلس أن ينفذ اليهم نجدة ينجدهم بها فنفذ اليهم ثلثة ألاف فارس من البطارقة المعدة و جعل مقدمهم جرفاس و سار يطلب طرابلس بمن معه فلما كان بالقرب منها فزل في مرج ليعلف على خيله و امر رجاله ان بلبسوا السلاح كي يظهروا زيننهم الهل طرابلس ببينما هم كذلكم ولبسوا السلاح كي يظهروا زيننهم الهل طرابلس بينيما هم كذلكم وامرومية الكبرى و اصحابه عليهم و كلي قد صحبهم فلطانوس ماهميم ومية الكبرى و اصحابه عليهم و كلي قد صحبهم فلطانوس ماهميم المقلس منها فاما اشرفوا على المرج وهم بزيهم ما غيروا منه شيئا فلما المقام فيها فاما اشرفوا على المرج وهم بزيهم ما غيروا منه شيئا فلما فظر اليهم جرفاس ركيب بنفسه ليستخبر عن حالهم فلماقرب منهم سلم،

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد الملمي (٣) يزيد الليدي (٣) خرقياس

عليهم و رحب بهم و قال من انتم؟ نقال يوقنا نعن الدين لجأنا الى هولاء العرب و استكفينا شرهم و ظننا انهم على شيء و اذا بهم طغام لا دين عندهم فهربنا بديننا نعن و اعجاب قنصرين و هلب و عزاؤ و هازم وعم و ارتاح و انطاكية و نعن قاصدون الى الملك قسطنطين نكون في ظل جناحة فلما ممع جرفاس ذلك من القوم انس بهم و رحب بهم و قال انزلوا عندنا كي تستريحوا ساعة من التعب فلا شك انكم قد سرتم بالليل و النهار و خافت نقوم من العرب فقال يوقنا و اين انتم سائرون؟ قالوا بعثنا الملك قسطنطين نجدة الى اهل طرابلس فقال يوتنا كونوا خير مستدقظين فان امير لعرب الذي يقال له فقال يوتنا كونوا خير مستدقظين فان امير لعرب الذي يقال له ابو عبيدة قد تركناه في ذية القدوم الى ارض الساحل فقال جرفاس وما الذي ينفع حذرنا و دولتنا قد اضمحلت و ايامنا قد زاات و

قال الواقدي رحمه الله نفزلوا عندهم ماعة وقدموا لهم من زادهم ناكلوا ثم ودعوهم و ركبوا وهم جوناس ان يركب لركوبهم هو ومن معه فقال له يوقفا رحمه الله اشتغل باصحابك و البسهم انخز اللباس و احمده فاى نفاك مما يطرح الرعب في قلوب اعدائكم

قال الواقدي رحمه الله

مدثني سالم بن عامر عن نوفل بن عبد الله عن جريح بن البكا و كان من اعلم الناس و اخبرهم بفتوح الشام قال ما دخل يوقنا ساهل البحر حتى اتقى الحيلة و ذلك انه اخذ في طريقه على وادي بن

<sup>(</sup> ٢ ) اعزاز (٣) ن - سليم ،

اللحمرو كان في صلم المسلمين و كان ابوعبيدة قد ترك نيه الحارث بن سليم في جملة من بني عمه يرعون ابلهم و كانوا في مائدي رجل من العرب نغار عليهم يوقنا فاخذهم وشدهم كنافا ووصل بهم الى بلاد الساحل فلما جنّ الليل قال الهم يوقفا وقدجمعهم الدة في السر لا تظنوا اني رجعت عن الاسلام و انما فعلت بكم هذا كي يسمع الروم و اهل الساحل أني غرت على العرب فاخذتهم فاطمأنوا الى كلامة وقالوا له ال كنت تريد إقامة دين الله فان الله ينصرك و بالاعداء يظفرك - قال ووكل رجالا يسوقون المواهي والدواب و إنما اطمأن جرفاس و اصحابه الى يوقنا إذ رأرا معهم ألاسارى من العرب والجمال والاغنام قال فلما ركب يوقنا واصحابه اروهم انهم يطلبون ساحل البحر ثم طلبوا طريق طرابلس وأعرفه وكمنوا بالليل في طريق القوم و ان جرفاس فرق العدة الذي كانت معه في خزانة السلاح على اصحابة و قعد حدى جن الليل و اكلت الخيل علائفها أم استقاموا على الطريق فلما توسطوا الكهين اطبق عليهم يوقنا واصحابه و فليطانوس و من معه و داروا بهم و لم يمهلوهم بالقتال واخذرهم قهرا و قبضا بالكف والتشرت الخيل للا في تلك الارض لللايكونّ قد انفلت من الروم احد فلما حصلوا في قبضتهم و تحت وثاق امرهم ارادوا أن يطلقوا الحارث بن مليم و اصحابه قال الحارث انى ارى لكم ص الرأي ان تتركونا على حالنا فان ثواب الله خيروتصبحوا بنا ببلاد العدو فانكم لم تشرفوا على بلد من بلاد السواحل الا فتي الله لكمقال يوتنا اصبت الرأي . قال و انه امر اصحابه ان يستوثقوا من اسارى

<sup>(</sup> ۲ ) ن – عرته

جرفاس و اصحابه ركمن الفين من اصحابه و اصحاب نليطانوس مع الساري وهم ثلثة ألف و قال اذا جاءتكم رسالتي فاقدموا ثم لبس اصحابه زيّ اهل قيسارية الذين امرهم و سار نحو طرابلس فلما وصلوا اليها خرج كل ص في البلد الى لقائهم و كان كتاب قسطنطين تد وصل اليهم ان قد نفذ اليهم بثلثة ألف فارس . مع جرفاس بن صليبا و دخل يوقفا بأصحابه حتى استقر قرارة بدار الامارة و كانوا ينتظرون قدوم النجدة متوشين للعمكر بجيشهم وام يشكوا الله جيش ملكهم فلم يمذهه احد فدخل عليه شيون طرابلس و البطارقة و اهل الحشمة منهم فلما حصلوا عنده امر اصحابه فقبضوا عليهم و قال يا اهل طرابلس إن الله سبعانه قد نصر السلام. و اهله و اعزُّ دينه و اظهره على الدين كله وقد كنا نخبط في عشواء مظلمة نسجد للصلبان و نعظم الصور و القربان و نجعل لله زوجة و ولدا حتى بعث الله لنا هؤلاء القوم فهدانا الله بهم والحقنا بملة نبيتهم محمد ملَّى الله عليه و أله و هلم و هو النبيِّ الاميِّ المبعوث الذي ذكرة فى الأنجيل النبي بشربه المسيم بن مريم و ان السلام حق و قول اهله صدق يأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وينطقون بالحق ويتبعون الصدق ويوهدون الله عز " وجلَّ وينزّهونه عن الصاحبة و الولد ويجاهدون في مبيل الله باموالهم و , أنفسهم و هذا الدين ااذى امر الله به انبياءه و رسله فاما أن ترجعوا الى دين الاسلام او تؤدوا الجزية و الا بمثنكم عبيدا للعرب و هذا ما عندى و السلام - قال فكما سمع القوم قوله علموا ان يوقفا قد احتال الماليم أو اخذ اصحاب الملك في الطريق فقالوا ايها الامدر نعن نفمل ما امرتنا به فمنهم من اسلم و منهم من رضي بأداء الجزية و عدل يوقنا و بعث الى اصحابه المكمنين فجارًا بالاموال و الامرئ فاعرض عليهم الاسلام فابوا فاصر بقتلهم و بعث الى ابي عبيدة كتابا بالخبر و بعا جرئ له وسيّرة مع الحارث بن سليم الذي اخذة من وادي بن الحمر و قال يا عبد الله كن الامير بشيرا بهذا الفتيج قال سافعل ان شاء الله و مار بالكتاب حتى وصل الى ابي عبيدة و سامة اليه فلما قرأة وعرف معناه فرح فرحا شديدا و قال للحارث بن سايم أم تستأذني ان تسير المنت و بفوعمك الى وادي بن الحمر؟ قال بلى قال فمن اوصلك الى طرابلس؟ قال اوصلني القضاء و القدروذلك ان يوقنا غار علينا و اخذنا اسارئ و حدثه بحديدة فعجب من ذلك ابو عبيدة و قال اللهم ثبّته و آيده بفصرك ه

#### قال الواقدي رهمه الله

حديثني عاصر بن اوس قال حدثني صالح بن السلم قال حدثني موسى بن مالك الربعي قال ان عمرو بن العاص اما اقلع المطر رحل من الجابية و نزل على ابواب قيسارية و اما حديث بوتنا و ماكل من امرة و قصته رحمه الله فانه لما ملكه الله سبحانه و تعالى طرابلس و إحدي عليها و استوثق من ابوابها و سورها ترك اصحابه على البواب و قال لهم التعموا احدا يخرج من المدينة و كان قد وليج الى المينا مراكب كثيرة فأخذها و رفع اليها جميع ما يحتاج اليه من أله مفرء البحر سرامن اهل المدينة الكلا يعلم احدا من اهل الساحل بما صفع ه

<sup>(</sup> ۲ ) ن \_ مالم ( ۳ ) المينة

قال الواتدي رهمة الله ثم جاءت بعد ايام مراكب الديرة زهاء على خمسين مركبا فدركهم يوقفا حتى نزل اكثرهم الى المدينة و امن بهم فاحضروا بدن يديه و استخبرهم عن حالهم و قال من اينجئتم؟ قالوا له جدُّنا من جزيرة قبرض و من جزيرة اقريطش بن الون -قال فما معكم؟ قالوا معنا العدد والطعام والسلاح خدمة المملك تسطنطيري أبن هرقل فإظهر الهم الفرح و السرور و البشش و خلع عليهم و قال الهم أذى اريد ان اسدر معكم الى خدمته ثم اسريهم الى دارالضدافة و وكل بهم رجالا من اصحابه وبعث إلى من في المراكب فانزلهم مع الروساء واحضر لهم الطعام على سماط كثير الالوان فاكلوا ثم قال لهم انى اريد أن اسير صعكم هزاد و علونة و عدة و صلاح الي خدمة الملك قسطنطين و المن أريد منكم أن تصبروا على ثلثة أيام فقالوا أيها البطريق أنَّا على عجل من امرنا و نخاف من النمة الملك لذا و أسفا يقدر على ذلك قال فما يؤال يوتنا رحمه الله يسألهم حدلي اجابوه الى ذلك و انعموا له بالمقام فِقال لهم انى اخشى أَن تُفعلوا ليلًا وانى اربد أن تطيّبوا قلبي و اركن الى جديدًا مُ وتنزلوا الشراعات و المقاذيف و تكونوا عندي بالمدينة حتى اقضى اشغالى ففعلوا ذاك و الصقوا المراكب بالمور و نزل كل من في المراكب و لم يبق في كل مركب سوى ثلثة رجال يحفظونه ه قال الواتدي رهمه الله فلما دبر هذا التدبير تيف يوتنا على الكل منهم فلما كان بالليل هلم طرابلس الى بنى عم الحارث بن

الكل منهم فلما كان بالليل هلم طرابلس الى بني عم الحارث بن مليم و الى فليطانوس و عمر المراكب برجاله و هم بالصعود الي المراكب عند مغيب السعود الى المراكب عند مغيب الشمس الد البدل خالد بن الوليد رضي الله عقه في الف فلوس

من عسكر الزهف فلما رأه يوقنا سجد لله شكرا وسلم عليه وسلم المدينة الده و حدثه بما جرى له و بما قد عول عليه فقال له خاله نصرك الله و ايدك ثم أن يوقنا ركب من ليلته و سار و ساروا اصحابه صحبته الى مدينة صور وكان على مدينة صور دمستق مقدم لجيش قسطنطين اسمه ازمويل بن قسطه معه اربعة ألاف فارس فما اصبيح يوقفا الا و هو على ميغا صور فامر بالبوقات فضربت رامر بالرايات فنشرت و وقف الدممتق و اصحابه على باب البحرو صعد على الصور عوام البلد فبعث الدمستق يستخبر خبرهم فعاد صاحب الخبر اليه و قال ان هؤلاء اهل قبرس و جزيرة اقريطش بن لاون قد اقبلوا الى الملك بالعدد و العلوفات و الطعام يريدون. قيسارية الى خدمة الملك قسطنطين ففرحوا اهل صور بذلك ثم امرهم الدمستق بالنزول فنزل يوقنا باصحابه وصى كان قد استخلصهم لنفسه فصنع لهم الدمستق طعاما عظيما ومد سماطا كذير الاوان واحضر لقوادهم الخلع و اكرمهم و جعل يوتكا ينتظر الليل و ظلامه حتى يأور باصحابه و كان جملة من نزل مع يوتنا تسعمائة رجل و ترك الباقين و قال لهم من قبل ان ينزل في المركب أن لم يتم لنا على القوم حيلة كما نريد ولم نتمكن منهم فلا تبرحوا من مراكبكم و نفذوا الى الإمير خالد بن الوليد و اعلموه بالقصة .

#### قال الواقدي رحمه الله

فام اسمع باعجب من هذه القصة ولقد هدائني نصر بن وزاهم عن الأرقط بن عامر عن عامر بن واشد الربعي قال فلما حصل يوقفا: واصحابه التسعمانة بمدينة صور و اكلوا حماط الدمستى و خلع على

وقعة قيمارية — القبض على يوقفا واصحابه الضلالة كبرائهم اقبل اليهم في المروجل من بني عم يوتنا ممن تحكمت الضلالة على قلبه و احتوى الكفر على اقاليم جسدة و مبقت له الشقاوة من مصورة قال ايها الدمستق انا ابن عم يوتنا الذي اكرمته وشرفته و اقعدته على سماطك و قربته فلا تركن اليه ولا تغتر بحديثه و سيظهر لك ما قد عزم عليه و اعلم انه ماجاء الا يقتلك و يملك صور فحدثه بحديث يوتنا وما قد عزم عليه من الحيلة و اعلمه انه مسلم وهو الذي الحديث مع العرب الملك و هو الذي فتي طرابلس و اخذ البطريق جرفاس بن صليبا صاحب الماك و اصحابه ه

قال الواقدي رحمة الله فلما سمع الدمستى ذاك من الرجل لم يكذب خبرا دون ان ركب في اصحابه و قبض على يوقنا و اصحابه التسعمائة وعلا الصياح و كثر الضجيع فسمع بذاك اصحاب يوقنا الذبن في المراكب فعلموا ان ذلك الصياح بسبب اصحابهم فاغتموا بذلك غما شديدا واخذوا على انفسهم خوفا من عدويقبل اليهم -قال فلما استوثق منهم الدمستى ازمويل بن قسطة وكل بهم الف فارس وقال لهم سيروا بهم الى الملك يفعل بهم ما يرود و يراة صواب ثم اقبلوا يعنفوا يوقنا ؟ ويقولون لهم ما الذي رأيتم في دين العرب حتى البعتموهم و تركتم دينكم و دين أبائكم؟ لقد طردكم المسيع عن بابه و ابعدكم عن جنابة و هجيكم بصجابة - قال فلما هموا ان يسيروا بهم وقع الصائع من الابواب و نفروا اهل القرى الذين كانوا قريبا من صور من خوف العرب فسألوهم عن امرهم فقالوا ان العرب قد دهمتكم و وردت عليكم قال الواقدي رحمه الله و كان عمرو لما نزل على قيسارية وجه يزيد بن ابي صفيل في الفي قارس الى صور ليحاصروها - قال فلما

سمع الدسستق بذاك غلق ابواب المدينة و امرهم بالصعود على السور فصعدت الرجال على البواب و نزلوا الابراج و نصبوا المنجنيقات و رفعوا العرادات و امر الدسستق يوقنا و اصحابه التسعمائة ان يحملوا الى قصر صور و يستوثق منهم لئلايتم عليه منهم ما يكرهه و بات القوم يحرسون و اضرموا نيرانهم على السور و اقبلوا يشربون الخمور و يرقصون على الزمور طول ليلتهم ه

قال الواقديي رهمة الله فلما كان ص الغد اشرف عليهم الدسستق فرأى عسكر يزيد بن ابي سفيل قليا فاستخف بهم وطمع فيهم فقال و حقى المسيح لا بدلي من الخروج اليهم و هل هم الا شرنعة يسير ونفر حقيرتم البس الدمستق اصحابه اللداس الحسن والصفائي والدروع وامرهم بالخروج وترك على حفظ يوقفا واصحابه ابن عمه باسيل بن منجائيل رحمه الله و كان هذا باسيل قد قرأ الكتب السالفة والاخبار الماضية و كان قد رأى النبي صلى الله عليه واله وملم في دير بحيرا الراهب حين مضى اليه يزورة واتفق أن قافلة قريش قدمت وجمال خديجة بذع خويلدمعها ونيها النبي صلى الله عليه وأله وسلم و رأى الغمامة على رأسة تظلله من حرالشمس و المدر يسجد له فلما تبيذه قال هذه والله صفة النبي الذي يبعث ص تهامة ثم رأى القاطة نزلت ونزل وهده صلّى الله عليه و اله و سلم تحت عجرة يابسة واستند اليها فتفطر نباتها وتدلت اغصانها وتهصرت افلانها و اينعت ثمارها كل ذلك و بعير الراهب يشاهده وباحيل الزائر يرامد . قال الواقدي وهمه الله علما عاين ذلك بحيرا الراهب صلع القريش طعاما و دعاهم اليه فدخلوا الديروبقي سيد الوجود و من هو المقصود مع الابل يرعاها فلما عاين بحيراً الغمامة الذي على رأص رمول الله صلى الله عليه رأله و سلم على حالها تظلله من الشمص باقية معه علم انه لم يأت فقال الهم على سبيل التربيخ يا معهر قريش أبقي منكم احد ؟ قالوا نعم بقي منا نتى قد تخلف بحفظ القائلة و رعي ابله قال فما اسمه ؟ قالوا صحمد بن عبد الله قال لهم هل مات ابوة وامه ؟ قالوا نعم قال نهل كفله جدة و عمه ؟ قالوا نعم فقال يا قريش بجلوة و عظموة فانه والله سيدكم و به يعظم في الدنيا فخركم قالواله من اين علمت ذلك؟ قال انكم لما اشرفتم علي من البرية لم ببقى شجرة و لا مدرة الا خرق له ساجدة م

قال الواتدي رحمه الله فبقي باسدل متحيرا في امرة مما رأى و شاهد و مما اخبرة بحيرا و علم انه لا يقول الا الحق فكتم امرة حتى وقع يوقفا و اصحابه و وكله الدمستق على حفظهم قال والله الله يون الاسلام هو الدين القيم و الصراط المستقيم و هو الذي بشربه المسيح عيسى عليه الملام و لعل الله يغفر لي اذا اطلقت هؤلاء اهل الدين القويم \*

قال الواقدي رحمه الله و كل من حص تدبير الله عزّوجل لعبادة المؤمنين أن الدمستق لما خرج الى لقاء يزيد بن أبي سفين لم يدع أحدا من شباب المدينة الا أخرجه معه ربقيت العوام و الشيوخ و الضعاف عن القدّال على مور ينظرون ما يكون سن ما حبهم و من المسلمين قال و نظر باسيل بن منجائيل الى المدينة وخلوها من الناس و اشتغال أهلها بما قد نزل بهم و بقيت صور خالية أجمع رأيه على خلاص يوتنا و من معه فاتبل اليهم ليلا ثم

الى الله تعالى فانك تجده بين يدي الله تعالى فوتب يوقفا و اخذ الصحابه و كان قد انضاف اليه من كان يخدمه بحلب لما كان صاحبها وكلهم رجعوا الى دين السلام و كانوا يقاتلون بهمة و عزم و كانوا اربعة الف فارس و كان في عسكر المسلمين ايضا من البطارقة ممن اسلم المنادية عالى ثاير المحاب يوقفا ه

#### قال ( الواندي رحمه الله )

و حدثني ابو جعفرعي عبيدًا بن ناصح قال اخبرني ابو عبد الله معمد بن عمرو السلمي قال حدثني ابو عبد الله بن صملم الزهري في عن عبد الله بن زيد البدلي و امامة بن زيد السلمي قالوا جميعا و الله اعلم انه لما انهزم قسطنطين بن هرقل الى قيسارية و تحصن لها بعث اليه الله المانة الله طرابلس ان ينفذ اليهم نجدة ينجدهم بها فنفذ اليهم ثلثة الاف فارس من البطارقة المعدة وجعل مقدمهم جرفاس و سار يطلب طرابلس بمن معه فلما كان بالقرب منها نزل في مرج ليعلف على غيله وامر رجاله ان فليسوا السلاح كي يظهروا زيننهم الهل طرابلس فبينما هم كذلكم وليسوا السلاح كي يظهروا زيننهم الهل طرابلس فبينما هم كذلكم ورمية الكبري واصحابه عليهم و كل قد صحبهم فلطانوس صاحب ومنه الكبري واصحابه عليها المرج وهم بزيهم ما غيروا منه شيئا فلما المقام فيها فاما اهرفوا على المرج وهم بزيهم ما غيروا منه شيئا فلما نظر اليهم جرفاس ركسيه بنفسه ليستخبر عن حالهم فلماترب منهم سلم،

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن صحمد الصلمي (٣) يزيد الليدي (٤) خرقياس)

عليهم و رحب بهم و قال من انتم؟ نقال يوقنا نعن الذين لجأنا الى هولاء العرب و استكفيفا شرهم و ظنفا انهم على شيء و اذا بهم طفام لل وي عندهم فهربغا بديننا نعن و اصحاب قنصرين و حلب وعزار و حازم وعم و ارتاح و انطاكية و نعن قاصدون الى الملك قسطنطين نكون في ظل جناحة فلما ممع جرفاس ذلك من القوم انس بهم و رحب بهم و قال انزلواعندنا كي تستريحوا ساعة من التعب فلا شك انكم قد عرتم بالليل و النهار و خافت نفوههم من العرب فقال يوقنا و اين انتم سائرون؟ قالوا بعثنا الملك قسطنطين نجدة الى اهل طرابلس فقال يوقنا كونوا خير مستدقظين فان اهير لعرب الذي يقال له أبو عبيدة قد تركناه في ذية القدوم الى ارض الساحل فقال جرفاس وما الذي ينفع حذرنا و دولتنا قد اضمحلك و ايامنا قد زالت و

قال الواقدي رحمه الله فنزلوا عندهم ساعة و قدموا لهم من والدهم فاكلوا ثم ودعوهم و ركبوا و هم جرفاس ان يركب لركوبهم هو ومن سعه فقال له يوقفا رحمه الله اشتغل باصحابك و البسهم افخر اللباس و احسنه فان ذاك مما يطرح الرعب في قلوب اعدائكم

قال الواتدي رهمه الله

حدثني سالم بن عامر عن نودل بن عبد الله عن جريم بن البكا وكان من اعلم الناس و اخبرهم بفتوح الشام قال ما دخل يوقنا ساهل البحر حتى القن الحيلة و ذلك انه اخذ في طريقه على وادي بن

<sup>(</sup> ٢ ) اعزاز (٣) ن - سليم أيه

التحمرو كان في صليم المسلمين و كان ابوعبيدة قد ترك نيه الحارث بن سليم في جملة من بني عمد يرعون ابلهم و كانوا في مائدي رجل ص العرب نغار عليهم يوقنا فاخذهم وشدهم كنافا ووصل بهم الى بلاد الساحل فلما جن الليل قال لهم يوقفا وقدجمعهم اليه في السر لا تظنوا اني رجعت عن الاسلام و انما فعلت بكم هذا كي يسمع الروم و اهل الساحل أنى غرت على العرب فاخذتهم فاطمأنوا الى كلامة وقالوا له الكنت تريد اقامة دين الله فان الله ينصرك وبالاعداء يظفرك - قال ووكل رجالا يسوقون المواشى والدواب و إنما اطمأن جرفاس و اصحابة الى يوقفا اذ رأرا معهم الساري من العرب والجمال والاغذام قال فلما ركب يوقذا واصحابه اروهم انهم يطلبون ساحل البحر ثم طلبوا طريق طرابلص وأعرفه وكمنوا بالليل في طريق القوم و أن جرفاس فرق العدة الذي كانت معه في خزانة السلاح على اصحابه و قعد حتى جن الليل و اكلت الخيل علائفها أم استقاموا على الطريق فلما توسطوا الكمين اطبق عليهم يوقدا واصحابه و فليطانوس و من معه و داروا بهم و لم يمهلوهم بالقتال واخذرهم قهرار قبضا بالكف والتشرت الخيل لفافي تلك الارض لللايكون قد انفلت من الروم احد فلما حصلوا في قبضتهم و تحت وثاق المرهم ارادوا ان يطلقوا الحارث بن سليم و اصحابه قال الحارث اني ارئ لكم صى الرأي ان تقركونا على هالنا فان ثواب الله خيروتصبحوا بنا ببلاد العدو فانكم لم تشرفوا على بلد من بلاد السواحل الا فتي الله لكمقال يوتنا اصبت الرأي . قال و انه اصر اصحابه ان يستوثقوا من اسارى

<sup>(</sup>٢) ن - عرته

جرفاس و اصحابه ركمن الفين من اصحابه و اصحاب فليطانوس مع السارى وهم ثلثة ألاف وقال اذا جاءتكم وسالتي فاقدموا ثم لبس اصحابه زيّ اهل قيسارية الذين امرهم و سار نحو طرابلس فلما وصلوا اليها خرج كل ص في البلد الي لقائهم و كان كتاب قسطنطين تد وصل اليهم ان قد نفذ اليهم بثلثة ألاف فارس مَعْ جرفاس بن صليبا و دخل يوقفا بأصحابه حتى استقر قرارة بدار الامارة و كانوا ينتظرون قدوم النجدة متوشين للعمكر بجيشهم وام يشكوا انه جيش ملكهم فلم يمنعه احد فدخل عليه شيوخ طرابلس و البطارقة و اهل الحشمة منهم فلما حصلوا عنده امر اصحابه فقبضوا عليهم و قال يا اهل طرابلس أن الله سبحانه قد نصر السلام و اهله و اعزّ دينه و اظهرة على الدين كله وقد كنا نخبط في عشواء مظلمة نسجد للصلبان و نعظم الصور و القربان و نجعل لله زوجة و ولدا . حقى بعث الله لنا هؤلاء القوم فهدانا الله بهم والحقنا بملة نبيهم محمد أصلَّى الله عليه و أله و هلم و هو النبيِّ الاميِّ المبعوث الذي ذكرة فى الأنجيل الذي بشربه المسيم بن مريم و ان السلام حتى و قول اهله صدق يأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر ويقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و ينطقون بالحق و يتبعون الصدق و يوهدون الله عزّ " رجلٌ وينزهونه عن الصاحبة و الولد ويجاهدون في مبيل الله باموالهم و . أنفسهم و هذا الدين الذي امر الله به انبياءة و رسله فاما ان ترجعوا الى دين الاسلام او تؤدوا الجزية و الا بعثتكم عبيدا للعرب و هذا ما عفدى و السلام - قال نلما سمع القوم قوله عاموا ان يوقفا قد احتال المدر أخذ اصحاب الملك في الطريق فقالوا ايها الامدر نحن نفمل ما امرتنا به فمنهم من اسلم و منهم من رضي باداء الجزية و عدل يوقنا و بعث الى اصحابه المكمنين فجارًا بالاموال و الامري فاعرض عليهم الاسلام فابوا فاصر بقتلهم و بعث الى ابي عبيدة كتابا بالخبر و بعا جرى له وسيّرة مع الحارث بن سليم الذي اخذة من وادي بن الاحمر و قال يا عبد الله كن لامير بشيرا بهذا الفتي قال سافعل ال شاء الله و مار بالكتاب حتى وصل الى ابي عبيدة و سامه اليه فلما قرأة وعرف معناه فرح فرحا شديدا و قال للحارث بن سليم أنم تستأذنني ان تسير المنت و بفوعمك الى وادي بن الاحمر؟ قال بلى قال فمن ارصلك الى طرابلس؟ قال اوصلني القضاء و القدروذلك ان يوقنا غار علينا و اخذنا اسارى و حدثه بحديثه فعجب من ذلك ابو عبيدة و قال اللهم ثبّده و ايّده بفصرك »

#### قال الواقدي رهمه الله

حدثني عامر بن اوس قال حدثني صالح بن اسلم قال حدثني موسى بن ما الله الربعي قال ان عمرو بن العاص اما اقلع المطر رحل من الجابية و نزل على ابواب قيسارية و اما حديث يوقفا و ماكل من امرة و قصته رحمه الله فانه لما ملكه الله سنحانه و تعالى طرابلس و احدي عليها و استوثق من ابوابها و هورها ترك اصحابه على البواب و قال لهم التعوا احدا يخرج من المدينة و كان قد وليج الى المينا مراكب كثيرة و خذها و رفع اليها جميع ما يحتاج اليه من أله مفر ما المحيد من اهل المدينة لكا يعلم احد من اهل الساحل بما صفع ه

<sup>(</sup> ٢ ) ن \_ مالم ( ٣ ) الميذة

قال الواتدي رحمة الله ثم جاءت بعد ايام صراكب الديرة زهاء على خمسين مركبا فتركهم يوقفا حتى فزل اكثرهم الى المدينة و امل بهم فاحضروا بدن يديه و استخبرهم عن حالهم و قال من اين جنتم؟ قالوا له جدُّنا من جزيرة قبرس و من جزيرة اتريطش بن الون م قال فما معكم؟ قالوا معنا العدد والطعام والسلاح خدمة الملك تسطنطين بن هرقل فاظهر لهم الفرح و السرور و البشش و خلع عليهم و قال لهم أفي اريد ان اسير صعكم الى خدمته ثم اسريهم الى دارا ضدافة و وكل بهم رجالا من اصحابه وبعث إلى من في المراكب فانزلهم مع الروساء واحضر لهم الطعام على سماط كثير الالوأن فاكلوا ثم قال لهم انى اريد ان اسير معكم هزاد و علونة و عدة و مالح الى خدمة الملك قسطنطين و الحن أريد منكم ان تصبرواعلي ثلثة ايام فقالوا ايها البطريق انّا على عجل ص (مرنا و تخاف من الأئمة الملك لذا و أسدًا نقدر على ذلك قال فما بؤال يوتنا رحمه الله يسألهم حتلى اجابوه الى ذلك و انعموا له بالمقام و فقال لهم اللي اخشَى أن تفعلوا لقلًا واني اربد أن تطيبوا قلبي و اركن الى حديثًام وتنزلوا الشراعات و المقاذيف و تكونوا عندي بالمدينة حتى اقضى اشغالي بفعلوا ذاك و الصقوا المراكب بالمور و نزل كل من في المراكب و لم يبق في كل مركب سوى ثلثة رجال يحفظونه ه قال الواتسي رحمه الله فلما فبرهذا التدبير قيض يوقف على الكل منهم فلما كان بالليل هلم طرابلس الى بغى عم الحارث بن سليم و الى فليطانوس و عمر المراكب برجاله و هم بالصعود اليها نبيفما هو على نبة في الصعود الى المراكب عند مغيب الشمس اذ البدل خالد بن الوايد رضي الله عقه في الف فلوس

من عسكر الزحف فلما رأة يوقنا سجد لله شكرا وسلم عليه وسلم المدينة الده و حدثه بما جرى له و بما قد عول عليه فقال له خااه نصرك الله و ايدك ثم أن يوقفا ركب من ليلته و سار و ساروا اصحابه صحبته الى مدينة صور وكان على مدينة صور دمستق مقدم لجيش قسطنطين اسمه ازمويل بن قسطه صعة اربعة ألاف نارس فما اصبيم يوقفا الا و هو على ميفا صور فامر بالبوقات فضربت وامر بالرايات فنشرت و وقف الدممتق و اصحابه على باب البحرو صعد على الصور عوام البلد فبعث الدمستق يستخبر خبرهم فعاد صاحب الخبر اليه و قال أن هؤلاء أهل قبرس و جزيرة اقريطش بن لاون قد اقبلوا الى الملك بالعدد و العلوفات و الطعام يريدون. قيسارية الها خدمة الملك قسطنطين ففرحوا اهل صور بذاك ثم امرهم الدمستق بالنزول فغزل يوقنا باصحابه و من كان قد استخلصهم لنفسه فصنع لهم الدمستق طعاما عظيما ومد سماطا كثير الااوان واحضر لقوادهم الخلع و اكرمهم و جعل يوتنا ينتظر الليل و ظلامه حتى يؤرر باصحابه و كان جملة من نزل مع يوتنا تسعمائة رجل و ترك الباقين و قال لهم من قبل أن ينزل في المركب أن لم يتم لنا على القوم حيلة كما نريد ولم نتمكن منهم فلا تبرحوا من مراكبكم و نفذوا الى الامير خاله بن الوادد و اعلموه بالقصة \*

#### قال الواقدي رحمه الله

فام اسمع باعجب من هذه القصة ولقد عدثني نصر بن وزاحم عن الأرقط بن عامر عن عامر بن واشد الربعي قال فلما عصل يوقفا: واصحابه التسعمائة بمدينة صور و اكلوا مماط الدمستق و خلع على

وقعة قيمارية ـــ القبض على يوقفا و اصحابه ٢٩٣٠

كبرائهم اقبل اليهم في السروجل من بني عم يوقنا ممن تحكمت الضلالة على قلبه و احتوى الكفرعلى اقاليم جسدة و مبقت له الشقاوة من مصورة قال ايها الدمستق انا ابن عم يوقنا الذي اكرمته وشرفته و اقعدته على سماطكر قربته فلا تركن اليه ولا تغتر بحديثه وسيظهر لك ما قد عزم عليه و اعلم انه ماجاء الا يقتلك و يملك صور فحدثه بحديث يوقنا وما قد عزم عليه من الحيلة و اعلمه انه مسلم وهو الذي محديث يقاتل مع العرب الملك و هو الذي فتي طرابلس و الهذ البطريق جرفاس بن صليبا صاحب الماك و المحديدة ه

قال الواقدي رحمة الله فلما سمع الدمستق ذاك من الرجل لم يكذب خبرا دون ان ركب في اصحابه و قبض على يوقنا و اصحابه التسعمائة و علا الصياح و كثر الضجيج فسمع بذلك اصحاب يوقنا الذبن في المراكب فعلموا ان ذلك الصياح بسبب اصحابهم فاغتموا بذلك غما شديدا واخذوا على انفسهم خوفا من عدريقبل اليهم -قال فلما استوثق منهم الدمستق ازمويل بن قسطة وكل بهم الف فارس وقال لهم سيروا بهم الى الملك يفعل بهم ما يريد و يراة صواب ثم اقبلوا يعنفوا يوقنا ؟ ويقولون لهم ما الذبي وأيتم في دين العرب حتى البعتموهم و تركتم دينكم و دين أبائكم؟ لقد طردكم المسيح عن بابه و ابعدكم عن جنابة و هجبكم بحجابة - قال فلما هموا ان يسيروا بهم وقع الصائح من الابواب و نفروا اهل القرى الذبن كانوا قريبا من صور من خوف المرب فسألوهم عن امرهم فقالوا ان العرب قد دهمتكم و وردت عليكم ه قال الواقدي رحمه الله و كان عمرو لما نزل على قيسارية وجه يزيد بن ابي مغيل في الفي فارس الى صور ليحاصرها - قال فلما يزيد بن ابي مغيل في الفي فارس الى صور ليحاصرها - قال فلما

صمع الدمستق بذاك غلق ابواب المدينة و امرهم بالصعود على المور فصعدت الرجال على البواب و نزلوا الابراج و نصبوا المنجنيقات و ونعوا العرادات و امر الدمستق يوتنا و اصحابه التسعمائة ان يحملوا الى قصر صور و يستوثق منهم الملاية م عليه منهم ما يكرهه و بات القوم يحرسون و اضرموا نيرانهم على السور و اقبلوا يشربون الخمور و يرقصون على الزمور طول ليلتهم ه

قال الواقديي رهمة الله قلما كان ص الغد اشرف عليهم الدسستق فرأى عسكر يزيد بن ابي سفيل قليلا فاستخف بهم وطمع فيهم فقال وحق المسيح لا بدلي ص الخروج اليهم وهل هم الاشرذمة يسير ونفر حقيرتم البس الدمستق اصحابه اللداس الحسن والصفائي والدروع وامرهم بالخروج وترك على حفظ يوتنا واصحابه ابن عمه باسيل بن منجائيل رحمه الله و كان هذا باسيل قد قرأ الكتب السالفة والاخبار الماضية و كان قد رأى النبيّ صلى الله عليه واله وملم في دير بحيرا الراهب حين مضى اليه يزورة واتفق أن قافلة قريش قدمت وجمال خديجة بذع خويلدمعها ونيها النبي صلى الله عليه والهوسلم و رأى اغمامة على رأسه تظلله من حرالشمس و المدر بسجد له فلما تبيده قال هذه و الله صفة النبي الذي يبعث من تهامة ثم رأى ا قاملة نزلت و نزل وهده صلّى الله عليه و اله و سلم تحت هجرة يابسة واستند اليها فتفطر نباتها وتدلت اغصانها وتهصرت افكانها و اينعت ثمارها كل ذلك وبعيرا الراهبيشاهد، وباحيل الزائر يرامد . قال الواقدي رهمه الله علما عاين ذلك بحيرا الراهب صفع القريش طعاما و دعاهم اليه فدخلوا الديرو بقى سيد الوجود و ص هو المقصود مع الابل يرعاها فلما عاين بحيرا الغمامة الذي على رأس رصول الله صلى الله على حالها تظلله من الشمص باتية معه علم انه لم يأت فقال الهم على سبيل التربيخ يا معشر قريش أبقي منكم احد ؟ قااوا نعم بقي منا نقى قد تخلف بحفظ القافلة و رعي ابله قال فما اسمه ؟ قالوا صحمد بن عبد الله قال لهم هل مات ابوة وامه ؟ قالوا نعم قال نهل كفله جدة و عمه ؟ قالوا نعم فقال يا قريش بجلوة و عظموة فانه والله سيدكم و به يعظم في الهذيا فخركم قالواله من اين علمت ذلك؟ قال انكملما اشرفتم علي من البرية لم يبتى شجرة و لا صخرة و لا مدوة الا خرت له ساجدة به

قال الواقدي رحمه الله فبقي باسدل متحيرا في امرة مما رأى و شاهد و مما اخبرة بحيرا و علم انه لا يقول الا الحق فكتم امرة حتى وقع يوقفا و اصحابه و وكله الدمستق على حفظهم قال والله ال دين الاسلام هو الدين القيم و الصراط المستقيم و هو الذي بشربه المسيح عيسى عليه السلام و لعل الله يغفر لي اذا اطلقت هؤلاء اهل الدين القويم ه

قال الواقدي رحمه الله و كل من حص تدبير الله عزّوجل لعبادة المؤمنين ان الدمستى لما خرج الى لقاء يزيد بن ابي مغين لم يدع احدا من شباب المدينة الا اخرجه معه ربقيت العوام و الشيوخ و الضعاف عن القدّال على مور ينظرون ما يكون سن صاحبهم و من المحلمين قال و نظر باسدل بن منجائيل الى المدينة وخلوها من الناس و اشتغال اهلها بما قد نزل بهم و بقيت مررخالية اجمع رأيه على خلاص يوتنا و من معه فاتبل اليهم ليلا ثم

التفت الى يوقفا وقال ايها البطراق الكبير كيف تركت دين أباثك واجدادك من قبلك و عدت الى دين هؤلاء العرب ؟ و ما الذي رأيت عندهم من الحق حتى اتبعتهم وقد كانت الروم و ملوكها تتخذك يدا و عضدا؟ فقال يوتنا يا باسيل ظهر لي من الحق ما ظهر لك نعرنته وهتف بي هاتف يقول لي ان الله قد هدي. باميل الى الاملام والحمد لله الذي هداك و هدانا و انقذنا من ربقة الهلكة و جعلنا من اهل دينه و يمر خلاصنا على يديك -قال فلما سمع باسيل ما قاله يوقفا زاد ايقانه و تحقق ايمانه وقوي تصديقه شم قال والله يا يوقفا لقد اجرى الله تعالى على لسانك الحق و انطقك بالصدق و ان الله وله الحمد قد كشف حجاب الغفلة عن قلبي منذ رأيت نبي هؤاك العرب بدير بحيرا الراهب و هوفي قافلة الى مكة ورأيت من دلائله انه لا يسير على الارض الاو الشجر تسير اليه ثم اني رأيت السحابة على وأسه تظلله من الشمس و لقد استند الى شجرة يابسة فاخضرت واثمرت و اينعت وانبأني بحيرا الراهب انه وجد في العلم السلبق و الكتاب الناطق أن جماعة من الانبياء استندوا اليها و انهم جاسوا تحتها فلما استند ظهرة اليها صلى الله عليه وأله وملمو اورقت اغصافها و ایندس شمارها تعجبت من ذلک و سمعت من بحدوا يقول هذا و الله النبي الذي بشر به المصيح فطوبي لمن تبعه وأمن به و صدقه . قال الواقدي رحمه الله ثم اخبر باميل ليوقفا انه ما شفله عنه الا انه لما عاد من زيارة بحيرا الراهب مافر الى القسطنطينية و غلفل في البحر بتجارة الى بلد الروم ـ قال باسيل فاقمت ماشاء الله ثم أني

عدت الى قيصارية فرأيت الروم في هرج و صرج فسألتهم عن احوالهم فقيل لي اذه قد ظهر نبي في الحجاز اسمه صحمد بن عبد الله بن عبد المطلب و قد اخرجه قومه من مكة و قد هاجرالي المدينة التي بناها تبع وقدظهر على قومه وهزمهم ونصرة الله عليهم فما زلت اسأل من اخبارة و هي كل يوم تزيد و تنمو حتى قبضة الله اليه و اختار له ما لديه صلى الله علية و اله و سلم ثم ولي صاحبه ابو بكر الصديق رشى الله عنه فنفذ جيشه الى الشام فلم يلبث الا يسيرا ومات ثم ولي هذا الرجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفتع بلادنا و اذلَّ ملوكفا و هزم جيوشنا و انا مع ذلك ارتقب تدومهم الى هذا الماحل حتى اتى الله وله الحمد بهم فقال له يوقفا وماالذي عزمت عليه؟ ب فقال باسيل عزمت و الله ان افارق ديني و دين أبائي و اتبعكم فان العن بين ثم حلّ يوقنا و اصحابه و سلم اليهم عدتهم و الله حربهم وقال ليوقنا اعلم ان مفاتيح ابواب المدينة عندي و العسكر كلة خارج البلد مشتفل بقتال العرب وليس في المدينة من نخاف جانبه فانهض على اهم الله تعلى فقال له يوقفا جزاك الله خيرا يا باسيل فلقد هداك الله الى دين السلام وسلك بك طريق النجاة و ختم لك بالخير و يجب عليك الأن وعلينا ان نستظهر النفسنا و نبعث الى من في المراكب حتى ينزلوا الينا فنكون نحن و اياهم يدا واحدة قال باسيل سانعل ذاك - قال ثم انه خرج فيحال الخفاء ونقيم باب البحروكان عليه رجل من بني عم يوقنا فعدثه و ركب معه في زورق ووصلا كلاهما الى المراكب فعد بثوهم بما كان فاقبل كل مركب برجاله الى المينا و نزلوا منها بغير تشعيت و حصلوا

كايم في المدينة من داخل السور واعمى الله تعالى ابصار الظالمين عنهم فاما هم باميل بالحملة وامرهم ان يتوروا في المديلة قال يوتنا رهمه الله ليس هذا راثي ولقد اردت مدَّكم من يهب نفسه الم تعالى وبخفى امرة وبيخرج من باب المينا ويدرر الي عسكر المسلمين ويتوصل الى اللمير بزيد بن ابي سفين ويعلمه بما كان من امرنا منكون نعن على اهبتنا فاذا ممع صياحنا المسلمون لايهواهم ذاك فقال رجل من القوم انا اكون ذلك الرجل ثم خرج متفكرا واغلق باسيل خلفه باب المدينة -قال فتوصل الرجل الى يزيد بن ابي مفين و حدثه بالامر على حليته و بما كان هن اصر يوقفا و باحيل و الحبرة بما عزما عليه فسجد لله شكرا و نفذ من ساعده الى المسلمين كتابا ليأخذوا على انفسهم في الكبسة للقوم ففعلوا ذلك واما يوقفا وهمه الله تعالى فعين علم إن الخبر قد رصل الى المسلمين قال الصحابة ليصعد منكم جماءة الى السور نيبدأ بمن عليه قال له باسيل ايس هذا راثى ان القوم الذي على السور لا اعتباريهم و لعل الله تعالى يهديهم الى السلام ولكن مر اصحابك أن يلزموا مطالع المور حتى لا ينزل الدكم منهم احد او يقول بالمان فاستصوب يوقدًا رأيه و وكل الرجال بالمطالع قم صاح يوقنا و اصحابه صوتا مزعجا بقول لا أنه الا الله محمد رمول الله و الله اكبر فلما اعلنوا بكلمة التوهيد سمعهم ص كل في المدينة و على السور نعلموا أن يرقدا واصحابة قد تخلصوا من السروقد وثبوا في المدينة نتاهت عقواهم وانزعجت قلوبهم على اولادهم واموالهم و اهاليهم نبقوا في حيرة فمن كل منهم في منزله لم يقدر على الخروج ثم أن يزيد بن ابي سفيل لما سمع الضجة في المدينة علم أن المسلمين

وتعة قيسارية \_ استيمان الروم و فرار قسطنطين قد قاموا في المدينة فكبر و كبر المعامون و هلل و هلل الموهدون ه قال ابو عبد الله صحمد بن عمر الواقدي رجمه الله و سمع الدمستق الضجة من المدينة نعلم ان يوتنا قد خلص هوو اصحابه و اطلقوا من الاسروهم الذين معلوا ذاك فوقع الرعب في قلوب المشركين بم نظروا الى الذيران قد اشتعلت في عسكر المسلمين و قد تأهبوا للحملة عليهم فام يبق لهم صبر لن قلربهم قد انقطعت على اموالهم وازادهم واهاليهم داخل المدينة وقيصارية محاصرة وليس لهم مدف من قسطنطين بن هرقل فواوا الادبار و ركنوا الى الفرار و اتبع المصلمون أثارهم و اهلكوهم عن أخرهم و ملكوا خيامهم و ما كان فيهاه . قال الواقدي رحمه الله فلما امبي الله بالصباح فتي الهم يونفا باب المدينة فدهل يزيد بن ابي منين و من معه من المملمين الي مدينة صور واحتورا على اموال الروم ونادى من كان على السور لفون لفون اعذى الامان اللمان فأمنهم المسلمون و نزلوا جميعا على السور فقال لهم يزيد بن ابي سفيان أعلموا أن الله و له الحمد قد نتم علينا مدينتكم هذة عنوة بالسيف و انتم الأس عبيد لنا فما شننا فعلنا بكم و حكمنا عليكم ولكن نحن قوم اذا عاهدفا وفينا واذا قلنا مدقنا و قد اعطيناكم المان والنمام من انفسنا ولكن نأخذ الجزية ممن لم يدخل في دينفا في كل عام و من اسلم منكم فله ما لنا و عليه ما علينا فاجابوه الى ذلك و اسلم اكثرهم و بلغ الخبر الى قسطنطين بن هرقل بان صور قد اخذت و دخل المسلمون اليها فعام اذه لا بقاوم العرب فانتهز الفرصة و اخذ خزائده وامواله و ذخائرة و عرمه و اهل بيته و اصحابه و اركبهم في الليل قال الواقدي رحمه الله و لما رأت اهل قيسارية الى ما صفعة قسطنطين بن الماك خرجوا الى عمرو بن العاص وصالحوة على ان يسلموا اليه المدينة فانبرم الصلح فيهم على صائتي الف دوهم وكل ما تركه قسطنطين بن الملك من الاموال و الثاث والقماش والدواب الذي له و الجنادة الذين ركبوا معه في المراكب - قال فاجابوة الى ذاك وكتبوا كتاب الصلح فلما تم الصلح دخل عمروه و و المسلمون الى قيصارية و اخذ جميع ما عجز الملك عن شيله في المركب ه

قال الواقدي رحمه الله ثم ضرب عمرو عليهم الجزية و رتبها عليهم من السنة الأتية على كل رجل اربعة دنانير و بذاك كان اوصاهم به امير المؤمدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم بعث عمرو الى صور اميرا عليها ياسيل بن عون بن سلمة و كان شيخا كبيرا معمرا صالحا قد شهد مع النبي صلى الله عليه و أله و سلم و شرف و كرم غزوة حنين و النضير وقتل الموة يوم حدين و كان الحوة قاتل قتالا شديدا نقتله مالك بن عون النضري رحمه الله تعالى نبدقه عمرو الى صور ومعه مائة فارس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و الهرو والموة ان يعدل فيهم و يتقي الله سبحانه و تعالى في المررو الجهر ه

(٢) ن \_ اميرا عليها وهو عون بن مسلمة

وقعة قيسارية ـــ صليح أهل الرملة وغيرها و خاتمة الكتاب ٢٠١ قال الواقدي رحمه الله

حدثني عبد الله بن عاصر قال حدثني عبد الله قال حدثني عبد الله قال حدثني حالم بن عبد الله قال حدثني مالم مولى عروة بن نعيم اليشكري قال لما فتح عمرو بن العاص قيسارية صلحا على مائتي الف درهم وما ترك ابن الملك قسطنطين من امواله و رحله دخلها يوم الربعاء في العشر الومط من شهر رجب و ذالك في سنة تسعة عشر من هجرة رمول الله ملى الله عليه و أله و ملم و لامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الخلافة اربع سنين و سنة اشهره قال ابو عبد الله محمد بن عمر الواقدي رحمه الله ثم بلغ الخبر الى اهل الرماة و الرينة و عكة و يانا و عسقلان و غزه و نابلس و طبرية فدخلوا تحت الذمة و مالحوا المسلمين و كذلك اهل بيروت و جبلة و اللافتية و مأك الله عن و مشرف و كرم و رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم و شرف و كرم و رضي الله عن الصحابة الخيار و أله الابرار و ازواجة الاطهار و هذا ما انتهى الينا من فتوح الشام على الذمام والكمال و نعون بالله من الزيادة والنقصان ه

<sup>(</sup> ٣ ) \_ عامر مولى عروة بن نعيم البشكري قال النج ( ٥ ) \_ عرة

تم الكتاب بعون الوهاب •

### هذه الآسناد النهي ذكرت في هذا الكتاب

## الجزءالاول

قال الشيخ ابو عبد الله صحمد بن عمر الواقدى رحمة الله تعالى حدثني ابو بكر بن احمد بن الحصين النهوى قال اخبرنى عمر بن عثمن بن عبد الرحمن بن معيد بن يربوع المغزومي - و نوفل بن صحمد بن ابراهيم بن الحرث التميدى - وصحمد بن عبد الله بن صحمد بن ميسرة بن روبم - و ربيعة بن عثمان - و يونس بن صحمد المظفري - و عاين بن يحيى بن عبد الله الدرتي - و محمد بن عمر الرافعي - ومعاذ بن صحمد الانصاري - و عبد الله بن عبد البي بكر الانصاري - و بعقوب مولى الزبير - و عمر بن ابي الحسن - و احمد بن ابي بكر الانصاري - و بعقوب بن صحمد بن صعصدة المازني (و مازن من بني النجار) كل حدث عن فتوح عمر بن الخطاب رضي الله عنه ه . . . . ( صفحه - 1 )

ابية مؤمل بن محمد عن جدة أبراهيم بن الحرث عن ابي عبد الله بي مسلم • ( ن ) حدثني عمر بي عدمان عن جدة سعيد بي يربوع عن ابيه صومل بن صحمت عن جدة ابراهيم بن الحارث عن ابية عبد الله بن مسام عن جَنته شداد بن اوش . . . . ( ١١ ) حدثني عبد الله بن معيد عن ابي عامر الهوازني ( ره ) هداني عبد الله بن - وغيرة عن الجيه عاصر الهوازني • . . . . . ( ١٩ ) حدثني واقد بن ابي ياسر عن يزيد بن رومان ٠٠٠٠ (١٩) حدثني رويم بن عامر عن سعيدبن عاصم عن عبد الرحمن بسار عن الواقص بن سيف مولى ربيعة بن قيس اليشكري \* ( ن ) حدثني زوبدل بن عامر بن سعيد بن عاصم عن عبد الرحمن بن يسار عن الواقصي مولى ربيعة بن قيس اليشكري · . . ( ٢٤ ) حدثني معمر بن مالم عن جدة نجلجه بن مفرح . ( ن) حدثني معمر بن سالم عن جدة اجنعة بن مفرج . . . . . . ( ٥٥ ) مدائني رفاعة بن مصلم عن جده ، ( ن ) حداثني ابو معمو بن طلحة قال حدثني ايو ياسر بن محمد قال الحبرني رفاءة بن مسلم عن جدة واتصة بن مسلم العدوي \* . . . . . . . . . . . . . . . حدثني همام بن عوف عن قيس بن سعيد بن ( ن ـ عن **)** عامر عن علجرة عن هلال بن قعيب (ن \_ كعب) . . ( ٩٩ ) حدثني معمر بن الحرث قال حدثني مهل ( ن - مهدل ) بن عبدالله بن رافع عن أرس بن خطاب . . . . . . . . ( ٧١ ) عدثني رفاعةبن نعمان المازني قال حدثني سليمن بن خويلا اليشكري قال الحبرني شداك بن ارس . . . . . . . . ( ٧٣ )

حدثني تميم بن اوس عن جده عمر بن دارم عن ابيه سلامة (عن ابده عن سلامة ) بن خويله ه ( ن ) عمرد بن دارم صابيه ه ( ٧٧ ) حدثني رفاعة بن تيص اخبرني زياد بن عبد الله الثقفي هدئني زيد و راوق بن عامر الزبيدي عن ابيه \* ( ن ) هدئني زماعة بن قدم قال المبرني زياد بن عبد الله الثقفي حدثني ابو زبيد بي ورق بن عامر الرمدى عن ابيه روح بن طريف . . . . ( ٨٨ ) حدثني اسلم بن فاتلك الدربوعي قال معطني ابي قبيصة العاسري قال المبرني ماجد بن رويم العبسي \* ( ن ) حدثنا رضاعة بن قيس قال حدثنا ميف بن ماجد ، ( ن ) حدثني املم بن فاتك الير بوعبى قال حدثني حروان بو قبيصة العامري قال المجرني ميف بن ماجه العبسى قال حدثنى ابن ابى رفاعة . . . ( ٩٣ ) حدثني سعيد بن عمر قال اخبرني سنان بن حازم اليربوعي • ( ن) حدثني معيد بن عمرو قال اخبرني سنان بن حازم اليربوهي قال سمعت حبيب بن مصعب ه . . . . عدثني سعيد بن مالک الحضرمي قال اخبرنی منان ( ن \_ شيبان ) بن مرة المازني قال المبرني يونس بن عبد العلى (1°1) .... سعيد بن مالك قال \* . . . . . . . . . . . . . . . . قال عمرو بن نسالم هكذا حدث نوفل بن زياد عن رفاعة بن اسلم عن جدة طريف بن طارق اليربوعي . . . . ( ١٠٧ ) حدثني رفاعة بن قيس عن حروان بن هبيرة عن ماجد بن العاص عن جدة نافد بن علقمة الرعيني • ( ن ) حدثنا رناعة عن تيس بن هبيرة الني ، ( ن ) حدثني رفاعة بن قيس

عن مروان بن هبيرة عن ماجد بن القناص . . . . . . ( ١٢٢ ) مدانني الثقفي قال مدانني يونس بن عبدالعلي (ن) مدانني عبد الله بن ارقم السلمي قال اخبرني سريد بن عالم الثقفي قال مدانني يونس بن عبد الاعلي ، ( ن ) مداني عبد الله بن ارقم قال الهبرني بشر التقفي عن يومف بن عبد الله . . . . ( ١٢٩ ) حدثني عمر ( ن \_ عمرو ) بن عبيد الباهلي عن صفوان بن بشرالعدوي عن نافع بن عمرو الجرهمي . ( ن ) حدثنا عبيد بن عمر الباهلي ه ... حديثني مليمن بن عوف عن عبد الله عن ابي صحمد عبد الله بن حجاج النصاري . ( ن ) حدثنى سليمان بن عوف عن سالم بي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن حجاج الانصاري . ( ١٣٣ ) مدائني ياسر بن ملمة قال اخبرني عبد الرحمن بن جابر اللمدي عن جدة رفاعة بن قيس قال سألت ابي قيسا \* ( ١٤٠ ) قال رفاعة بن قيص هكذا حدثني شرحبيل بن حسنة كاتب ومول الله صلى الله عليه واله وسلم . . . . . . . . . ( ١١٠١ ) قال منان (ن \_ شيبان ) بن عوف (ن \_ عون ) قلت البن عمى قدم بن هبيرة ( ن ) قال منان بن عوف قلت البي عمر بن ( not ) قدس بي هبيرة ه . . حدثني عامر بن سهيل قال حديثني جابر بن الاصهب قال جدائني تميم ( ن\_ نعيم ) بن عدي \* . . . . . . . . ( ۱۹۴ ) ﻪ، عنه عن مغوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير عن ابيه • ( ن ) حدثني ابو عقبة عن صفوان ( ن ) حدبنى ابوعنبة

س مفوان عن صفوان عن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير عي ابيه ه ( 109 ) حدثني عبد الحميد بن ابي عمران عن ( ابي) انس عن امية • (ن) حديثني عبد الحميد بن ابي عمران . ( 14- ) حدثني عبد الحميد بن عمران عن ابي انس عن ابيه ، ( ن ) حديثني عبد الحميد بن ابي عمران عن ابي انس عن امية \* ( ١٩٢ ) هد بني عمرو بن محمد عن عيمى بن ابي عطاء عن عبدالواهد بن عبد الله البصري عن واللة بن السقع ، ( ن ) حدثني عمر بن مجمد بن قيص بن ابي عطاه . . . . . . . ( ١٩٨ ) حدثني عبد الحميد عن رجاله . . . . . . . ( ۱۸۱ ) حدثني عمر بن شريك عن سلمة بن يهمر ( ن - معمر) عن زيد بن مؤمل الربعي عن مروان بن حامد ( ن \_ خاله ) عن ابيهٔ شداد بن ارس • ( ن ) يعمر عن بدر بن سويد الربعي الني • قال اصحاب الميرة في خبرهم ممن ثقدم ذكرهم و امنادهم في اول الجزء ممن روي فنوح الشام و نقلوه عن الثقات - منهم صحمد بن امعق - و سيف بن عمر - و أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي فكل حدث بما رأة و ممعم ثقة عن ثقة تالوا جميعا في اخبارهم رضي الله عنهم انه لما قبض ه . . .

# الجزء الثاني

| حدثني عاصم بن عمو قال لها راى عمر امور المسلمين صرف            |
|----------------------------------------------------------------|
| همته الى الشام قال حدثني واقع بن عميرة السكمكي قال             |
| حداثني يونس بن عبد العلى قراءة عليه بجامع الكوفة قال اخبرني    |
| مهد الله بن سالم الرُّقفي عن اشياخه الثقات ، ( ن ) حديثني عاسر |
| بي عمير قال لما ولي النج النج ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (٣)                   |
| قال ابو سهرة بن ابراهيم بنعبد العزيز بن ابي قيس ، ( ١٧ )       |
| حداثني عبد الله بن انيس ( 19 )                                 |
| حدثني اسامة . بن زيد الليثي من الزهري من حميد بن               |
| (ن ـ عن ) عهد الرحمن بن عرف الغساني ( ٢٨ )                     |
| . قال عمر بن عبد العزيز ( ن - عبد الله العنير - ن - العنوى )   |
| عن سالم بن قيس عن ابيه عن جدة عن معيد بن عبادة . ( س )         |
| قال حدثنا عمر بن عبد الله بن ابي رياح قال حدثنا سالم بن بشر    |
| عن ابيه تيس عن جدة معد بن عبادة الن م                          |
| قال عامر بن رفاعة هكذا ممعت معاذ بن جبل ه ( ن )                |
| قال عامر بن رَنَاعَة هكذا حدثنا عبد الله عن بابت بن عدال       |
| هي مليمن بن عامر ،                                             |
| عن ملتمس بن عامره                                              |

| حدثنا ابن مبرة عن اسعق بن عبد الله بن ابي مسلم         |
|--------------------------------------------------------|
| الحضرمي عن ابده * (ن) هدئذا الحضرمي عن ابده * (٥٨)     |
| حدثذا عبد الملك بن صحمد بن ابي عبد الله عن سلمان       |
| بن على ( ن - عن سليمن بن علي ) ( ١١ )                  |
| حدثنا نوفل بن حالم قال حدثنا أبن الاجليج حدثنا سفين بن |
| خزرجة قال قلت البي خزرجة بن عوف المازني . ( ٩٧ )       |
| حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى        |
| قال حدثنا سالم بن عدي عن جدة عبد الرحمن بن مسلم        |
| الربعي                                                 |
| حدثنا نوفل بن عامر عن عرفجة بن ماجد التميمي قال حدثنا  |
| سراقة بن قادم المنععي • ( ۱۰۷ )                        |
| حدثنا جرير بن عون حدثنا حميد الطويل عن منان بن         |
| واشد اليربوءي عن سلمة عن النجار ( 11° )                |
| حدثذي سالم مولي هشام بن عمر بن علبة ه ( ١١١٠ )         |
| حدثنًا خويلد بن مفيان بن عتبة في جامع البصرة قال       |
| ممعت راشد بن معيد الحميري                              |
| حديثنا ابو عبيد اسمعيل بن عباس عن صفوان بن عمرو عن     |
| عبد الرحمن بن جبير                                     |
| هدانني مسعر بن اسمق »                                  |
| . حدثنا عمر بن العلاء عن رجل من النقات ( ١١٤٧ )        |
| حدثني عبد الله بن محمد الانصاري قال حدثني يعقوب        |
| بن صوسی عن أبيه *                                      |

| حدثلي نعدة بن عامر قال اخبرني قيم بن مالك عن                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابيه عن نوفل                                                                                                   |
| هدندي عاصم بن رياح قال حدثدي ورقة بن عبد الله                                                                  |
| الشيباني ( ١٥٩ )                                                                                               |
| حدثلي مسلم بي عبد العميد عي حدة رانع بي ماري ، ( ن )                                                           |
| حدثني عبد الحميد عن جلاة النج ف ( ١٩٩ )                                                                        |
| حدثنی فضالة بن ( ن - عن ) عامرقال حدثنی موسی بن عون                                                            |
| عن جدة يومف بن معن قال كأن هذا الغلام النح ( هذا السند                                                         |
| قد وجدنا، في نسخلين اللتين وجدناهما عند اتمام طبع هذا الكتاب                                                   |
| و هنو متعلق بالجزء الثاني السطر الخامس عشر من                                                                  |
| صفحة ۱۹۸) (۱۹۸)                                                                                                |
| عَدَثُني سُنَان ( ن - شيبان ) بن اوس الرَّبِعَي قَالَ حَدَثُني                                                 |
| عدي بن الحارث ( ن - توفل ) الهمداني ( ١٧٠ )                                                                    |
| عداني عبد العميد من عمير عمن شهد وقعة يرموك « ( س )                                                            |
| حدثني عبد الملك بن عبد العميد بن عمير عمن شهد                                                                  |
| النج النج النج المعالم |
| منمعت اباد بن عال العمدري قال مدثني خوال بن اسيد بن                                                            |
| علقمة السكمكي عن ابيه اميد بن علقمة 4 ( ن ) ممعت إياد بن                                                       |
| عَالَبُ الْعَمْيِرِي قَالَ عَدْقَنَى جَوَالَ بَنْ اسْدِهُ بَنْ عَلَقْمَهُ * (١٨٧)                              |
| عدائني موسى بن معمدين (ن - بن) عظاء بن صروان ( ٢٠٧ )                                                           |
| و خددوني هشام بن عامر عن ابن الحويرث عن نافع بن جبير                                                           |
| اعرن عبد الله بن عدى . ( ن ) حدثني هشام بن عمارة عن ابي                                                        |

## الجزءالثالث

حدثنى اهمد بن العسين بن المباس المعروف بابن مفين النحوى قال حدثني ابو جعفر اهمد بن عبيد بن نامج قال

حدثني عبد الله بن مسلم الزهري و عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن يحيى عمن حدثهم صمى تقدم ذكرهم و اسمارُهم في اول الجزء \* . . . . حدثني عبد الله بن سليمن الدينوري . . . . . ( ٢٣ ) حدثنی نوفل بن سالم عن جده عویلم (ن - عزیلم) بن حدثنى عامر بن قبيصة (ن - قبضة ) البشكري قال اخبرني يونس بن عبد الاعلى قراءة عليه قال حدثفي سهر ( ن - شهر ) بن عرث ( ن - حوشب) عن جدة عاسر بن اوس \* . . . ( ۹۲ ) هدائني شريد بن مازن عن جدة جزعل بن عاصم . ( ۳۳ ) حد ثني مليمن ( ن - سلمان ) بن عبد الله اليشكري قال حدثني يغنم ( ن - نعيم ) بن عبد الرحمن المدني و كان ممن يكتب فتوح الشام حدثني ابوعتبة عن صفوان بن عمرعن عبد الرحمن بن جبيرعن ابده قال سالت ابا لبابة بن المنذر . . . . . ( ٩٩ ) حدثنی عبد الملک بن محمد عن ابیه عن حسان بن کعب عن عبد الواحد بن عول ( ن - عوف ) عن موسى بن عمران اليشكري عن حميد الطويل قال هكذا حدثذي عبدالله بن قرطالازدي \* ( ٧١ ) حدثني عامر بن يحيى عن اسعد بن مسلم عن دارم بن عباس عن جده ( ن ) حدثذي عاصر بن الجراح عن اسعد بن مسلم عن حام بن عباس النج ، . . . . . . . . ( ۷۴ ) هدائني يسار بن عوف ( ن - عون ) عن مالح بن عبد الله

| عی جله مسروق ۰۰                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| حدثني معمر بن رواحة عن موسى بن قاسم عن حزام بن عمرو          |
| عن ابن المنكدر • عن ابن المنكدر                              |
| اخبرني مازن بن عبد ربه عن مالك بن اسدد عن جده مروان          |
| بن العويش ، ( ن ) عن مالك عن معيد عن جدة مروان               |
| بن العرس •                                                   |
| حدثني مهل بن قادم عن السليك بن حازم عن الحكم بن مازن         |
| (ن) حدثني سهل بن قادم عن السليل بن الحازم عن الحكيم          |
| بل صادق *                                                    |
| حدثني جابر بن عمران الدوسي عن ابي هرىرة . ( ٩٥)              |
| حدثذي عبد الملك بن محمد عن ابيه عن حسان بن كسب               |
| بن عبد الواحد بن ابي عون عن موسى بن عمران البشكرى عن         |
| عاصر بن سحدى عن اسد بن مسلم عن دارم بن عباس ، ( ن ) عبد      |
| الواحد بن ابو عون عن حامد بن عمران النح ( 90 )               |
| حدثنا سليمن بن عاسر بن منصور الجوني قال حدثنا حجاج           |
| بن جريع قال اخبرني عمر بن يحدي بن عمارة بن ابي               |
| هسن •                                                        |
| حدثني سفين بن عبد ربه قال حدثني دحيم قال حدثني               |
| الوليد بن زياد عن حزام بن حكيم * ( ن ) حدثني سفين بن عبدربه  |
| قال هدانني الوليد بن زياد عن هيرم بن حكيم ( ١٠٠ )            |
| حدثنى محمد بن سعيد عن شيبة بن عبد الله عن امية عن            |
| عبد الله بن ربيعة قال قلت لرفاعة بن زهير * (ن) حدثنا محمد بن |

| معد قال حدثنا ابن ابي شيبة عن عبد الله بن عيسى عن امية |
|--------------------------------------------------------|
| بن هند عن عبد الله بن ربيعة النج *                     |
| حديثني يامر بن عبد الرحمن قال الخبرذي منازل            |
| الصيدالني • ( ١٠٠١ )                                   |
| حدثنی ابو محمد قال اخبرنی ابی قال حددنی حمل قال        |
| حدثفي السرى بن يعيئ قال الواقدى رحمه الله و حدثني مشهر |
| بن عباس النيروي عن جدة ، (ن) حدثني ابومجمد قال حدثني   |
| هسان عمن هدائه ه                                       |
| حدثذي زيد بن اسمعيل قال حدثني جعفر بن عون قال          |
| لمخبرنى عباس ين ابان عن صابر بن اوس * ( ن ) حدثنى      |
| زيد بن اسمعيل عن جعفر بن عِداس بن ابان عن صاير بن      |
| اوس * اوس *                                            |
| حدثنى ابراهيم بن العلاء قال اخبرني ابو يوسف الكندى عن  |
| ابي جعفر الرازي عن ربيع بن انس قال اخبرني حفص عن ميسرة |
| بن مسروق * ( ن ) حدثني ابراهيم بن العلى عن يونس الكندى |
| عن ابي جمفر الرازي عن الربيع عن حفص بن ميسرة بن        |
| مصروق ه                                                |
| اخبرنی یونس بن مبد الاعلی قال اخبرنی رهب قال اخبرنی    |
| معارية بن صاليم عن موسى الريبعي • (ن ) المبرني يونس بن |
| هبد الاعلى قال اخبرنى زيد بن ارهب عن معارية بن مالج عن |
| موسى الاشعرى • ( ۱۲۲ )                                 |
| اخبرنی ابو جعفر احمد بن عبید بن ناصی قال اخیرنی ابو    |

عبد الله محمد بن عمر السلمى قال هدائني محمد بن عبد الله بن مسلم الزهرى عن عبده الله بن يزيد الهذابي و اسامة بن زيد وعبد الله بن الحارث وكل عدث ما سمع و بلغه ه ( ن ) اخبرني ابوجعفر عن عبد الله السامي عن عبد الله بن زينه و اسامه بن زيد و ابن العارث كل حدث لنج \* . ، . ، . . ( ١٢٩ ) هدنتی صابر ( ن - جابر ) بن عاسر عن جده عیاض بن حدثذي ابو محمه قال حدثني سعيد بن ابي سريم قال اخبرني العيى بن ايوب قال حدثني ابن لعبد الله بن مسعود ، ( ١٢٧ ) حدثني سليمان بن عبد الواحد عن صفوال بن بشر عن عروة بن مذعور قال و حدثني صحمد بن ابي عدى عن سعيد عن قتاله عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد . . . . ( ١٢٨ ) حديثني احمد بن هاشم قال حدثني عدائس من مالك ، ( ١٥١٠ ) عدائني صعصر بن راشه الزديري . . . . ( ۱۵۵ ) قال عبد الله بن الوليد الانصاري حديثني ثابت بن عجلان عن حدثني عاصر بن مهل قال اخبرنني يونس بن عمران ( ن عامر) النحوى قال حدثني مفين بن خاله . . . . ( ۱۹۳ ) قال عمر وبن ماام (خبرني عبد الله بن عاصر . . . ( ۱۹۴ ) حدثني فروة بن زيد عن مومى مولى الحضر مي عن مومى بن عمران او ابن مناخ ( ن - مناج ) . . . . ( ۱۷۵ ) حدثنى سالم بن عمر اليزيدي قال اخبرني صالح بن عون

| النَّخعي قال هدنذي هسان بن عامر الربعي عن جده . ( ١٨٢ )      |
|--------------------------------------------------------------|
| حدثنی ابو جعفر عن عبید بن ناصح قال اخبرنی ابو عبد الله       |
| محمد بن عمر و السلمى قال حدثني ابو عبد الله بن مسلم الزهرى   |
| عن عبد الله بن زيد الهذالي و اسامة بن زيد السلمي ( ن ـ اسامه |
| بن يزيد الليثي ) قالوا جميعا ( ١٨٩ )                         |
| حدثني سالم ( ن - سليم ) بن عامر عن نوفل بن عبد الله عن       |
| جزيع بن البكا * ( ١٨٧ )                                      |
| حدثني عامر بن اوس قال حدثني صالح بن اسلم ( ن - سالم )        |
| قال مدنني موسى بن مالك الردعي في ( ١٩٠)                      |
| حدثنی نصر بن مزاهم عن الارقط بن عامر عن عامر بن              |
| راشد الربعي ( ۱۹۲ )                                          |
| هدينًا عبد الله بن عامر قال هدئني عبد الله قال هدئني سالم    |
| بن عبد الله قال حدثني سالم مولى موف بن نعيم اليشكري ه        |
| ( ن ) المبرني هشام بن عبد اله العذوى قال هدنني سالم مولى     |
| عروة بن نعيم اليشكري •                                       |

تمث

## EMENDANDA.

```
Yayá
                                     Yahya
P. 4 l. 6 pro
                                              P. 28 l. \binom{6}{20} pro Rabíyah b
                                                                'Aámir lege
                                                                               Rabiyah b
                                                                               'Aámir
             الجورجاني ,,
                                                31 ,, 12 ,, at the battle*
                                                                                in the
    6 ,, 10
                                                 33 ,, 30 ,, was killed at*
                                                                               died in the
                  Dhoo
                                                                                 Banát
                                             ,, 45 ,, 10 ,,
                                                                 Bani
                                                 51 ,, 13-4,, was killed at
,, 11 ,, 11 ,,
                                                              the battle of ..
                                                                              died in the
   13 ,, 30 ,,
                                                              Ismá'aíl†
                                                                                 Ismá'iíl
   20 ,, 7 ,, at Tá'aoon*
                            ,, in the Ta'-
                                                  80,, 2
                                                                                 سيب
                                  Boon &c.
                                                 91 ,, 19
                                                                 Jíshá
                                                                                Iíshá
                                              ,, 109 ,, 20 ,,
                                                                                Náfi
                             ,, Osmanlís
                                                                 Ná'i
  23 ,, 31 ,, Osanlís
```

<sup>•</sup> I am quite prepared to admit that my ignorance in having mistaken the word Tá'ooon "a plaque" for a proper name, is inexcusable, and that I am deserving of punishment for gross carelessness. I would state—though I do not advance it as any apology—that I was led into the error, by finding the death of Companions by the fatal disease which took place at 'Aumwas, so frequently chronicled as having occurred at some one of the numerous engagements which took place in Syria, carelessly not observing the change of the word mata for qotilia. For instance, such passages as the following are common in Biog. Dicts. "Some say he was killed at Ajnádaiu, others at Marj Coffar, others at Yarmook, and some say that he died in the Taooon 'Amwas."

<sup>†</sup> Having found the plan I originally adopted of expressing  $\underline{c}$  by the letter a with an apostrophe before it—untenable, I have sacrificed uniformity to correctness. I would take this opportunity of expressing my surprise that the learned Societies of Europe have not, ere this, combined to approve of, and adopt in all their publications, one uniform system of romanising Oriental Characters. A system once laid down under such auspices would soon become the universal law.

phrase, which has since become a proverb, to the effect that, every tall man, except 'Omar, was an fool; and every diminutive man, except 'Alví, was a knave. They add that 'Omar was always humbly clad, and that it was his wont to walk the streets: but though they do not mention that he did so with a whip in his hand, it is stated by many that he was the first who introduced its use. His food, it would appear, was always simple, but it is related, that after the year of famine (عام الرصادة ) A. H. 18, the same in which the great plague at 'Amwas occurred,—he confined himself to that of the very poorest description, substituting the use of olive oil for that of prepared butter. To this many good authors attribute the change of his color from fair to a dark or sallow hue. لا يعرف عندنا ان عمر كان ادم الا Says اله عمر كان ادم الا Wáqidí (apud Nawawí p. 460) ها اله عمر كان ادم الا - To relate the various cir- ان يكون راة [زربن حبيش] عام الرمادة • cumstances worthy of note having reference to 'Omar, that occurred during his Khalifat would occupy a small volume. There is one. point, however, I cannot conclude this note without alluding to. reader may feel inclined to accuse him of having removed Khalid from his Command, to gratify a private feeling of animosity. It is true, that 'Omar was highly indignant with him for the manner in which he conducted himself in Yamamah; and accused him, amongst other things, of having put Malik b. Nowairah to death, simply that he might possess himself of his wife: but 'Omar was allowed by all to have been a man of strict religous principles, great justness, and perfect uprightness and integrity of character. I would therefore hesitatingly come to a conclusion so damaging to his good name. He was declared Khalifah the day Aboo Bakr died, and was the first who was addressed by the title of Amir al-Mawminin. He governed about ten years and a half, but regarding the exact date of his death their are very many opinions. That he should never forget the "Common Lot" it is stated, that he had the following motto inscribed on his ring. " It is sufficient for you, O'Omar, that you should ever beware of Death."

Page 192, line 11. يوذن لهم الخ —This passage I have discovered since the text was printed is an extract from the Qorán—See Soorah Mársalát, J. 29, r. 21.

following morning 'he gave the marriage breakfast'\* ( ) and they had not finished eating before [the enemy] were upon them, and the battle began. Khálid was [soon] killed, and Omm Hakím putting on his clothes proceeded, and the signs of deep distress were evident upon her, to the banks of a stream where they were fighting. She engaged in the battle, and killed on that day seven Romans with the pole of the very tent in which Khálid had passed the night with her." I cannot help remarking that in the many instances in which it is related women fought, they almost invariably appear to have used as weapons, tent poles. I therefore feel inclined to surmise that one or two occurrences of this nature have been made to do duty on several occasions.

Page 191, line 6. This passage,—perhaps one of the most important in the whole work,—has been discussed in the preface, pp. 17-18. I would note that our author has departed from the truth in saying there was no difference of opinion regarding 'Omar's age on his assuming the reins of Government. His statement is probably founded on a calculation, and does not appear to be far wrong. The great epoch immediately prior to the Hijrah from which most circumstances were counted, was the "Year of the Elephant," i. e. that in which the hosts of Abrahah, the Ethiopian king, were destroyed. Most authors agree in stating that Mohammad was born in the same year that this event occurred, and Aboo Bakr three, and 'Omar thirteen years after. Calculations made on this data would make 'Omar's age on his accession, to have been fifty-two years and six months.

Porán S. al-Tawbah, J. 10, r. 13. Ibid وظهر النخ المارته يحسن النخ—All the points here mentioned are precepts to be found laid down in Ahádíth. The sketch our author has given of 'Omar's general character and habits, agrees in the main with what is stated of him by good authorities. They say that he was left-handed, very tall, and bald. Regarding his height the Arabs had a

<sup>\*</sup>To give the walimah, or breakfast after the consummation of the marriage is sonnat, "Awlim wa law bi-shâtin," said the Prophet. But commentators disagree, it being considered by some, Mostahabb, and by others, Wajib.

it is most probable that he has not omitted noticing it—though perhaps under a different name. If so, however, his account of it is not sufficiently in unison with that of any other writer to enable me to assist the reader. A true return of the chief Companions killed in each battle, might help us in a case of this kind; but unfortunately the discrepancies of authors on this point are very great. With regard to the battle of Marj al-Coffar Aboo Ismá'iil says it was fought on the 17th of Jomádí al-Akhirah, or four days prior to the death of Aboo Bakr, and that the Moslim Division was commanded by Khálid b al-Walid. makes Marj al-Coffar one of the first engagements which took place in Syria, Kháhid b al-Walid being at the time in 'Iráq: and states that Khálid b S'aid b al-'Aac commanded. Saif is of opinion that the battle was fought by Khálid b al-Walíd, almost immediately after he reached Damascus from 'Iraq. Ibn Shabbah's account coincides pretty well with that of Ibn Ishaq. Aboo Isma'iil's History being the best I know, I generally give his version in such cases the preference. It is most probable that what is here called the battle of Palestine, is what Ibn Ishaq and Ibn Shabbah have called the battle of Marj al-Coffar, in stating which, they have both, I think, fallen into error.

Page 187, line 20. "Side of land al-Makím was the daughter of al-Harth b Hisham b Moghaiyarah al-Makhzoomí, and wife of 'Ikrimah b Abí Jahl. She was present at the battle of Ohad on the side of the infidels, and professed the faith on the taking of Makkah. She afterwards went with the army to Syria where 'Iqrimah was killed. [See note p. 16, l. 8.] Khálid b S'aid b al-'Aáç then married her. It is related by Ibn 'Abd al-Barr that "Khálid wished to go in unto her on the eve of the battle of Marj al-Coffar, but she replied 'if you wait until God has put this body of the enemy to flight, it will be well." 'I would,' said Khálid, 'had I not a presentiment that I shall be killed.' Then be it as you please,' replied the lady. The ceremony of the 'Ors was then performed near a certain bridge which on this account became remarkable, and was ever afterwards called Omm Hakím's bridge. The

Page 176, line 6. المفرط بن جعدة—This personage is unknown to me.

Ibid, line 9. When the Arabic and Roman designation of this hill, I cannot identify it. Since it is mentioned, however, as simply intercepting the Moslim's view, and that on reaching the top, they looked down into the valley below, it would not appear to have been one of great magnitude. As Marj Díbáj was a plain or meadow not far from Missísah, which I take to be the place styled Messis by modern Geographers, the position of this hill, if such a one exists, is sufficiently well defined.

Page 177, line 15. عبيك بن سعيد —I know of no Companion or Táb'aí of this name. The reading moreover in the Kánpoor copy will not serve our purpose better, for although there was a Companion of the name—Khálid b. S'aíd's brother, Hakam, being so re-named by the Prophet,—with due respect for the opinion of Aboo Isma'iil and others, I think it very doubtful whether he (Hakam) was present at all in this campaign. Al-Zobair b. Bakkár says he became a martyr at the battle of Badr; Ibn Ishák states that he met his death at Mawtah, and Khalífah (apud Içábah) and Aboo M'ashar (apud Istí'aáb) say that he was killed at Yamámah.

Page 178 line 7. و خالد اصاحهم—In the preceding page it will have been observed that Dhirár is said to have taken the lead, and not Khálid, who on the contrary it is stated brought up the rear.

Page 181, line 20. حدثني عبدالحميد الغ .—See note page 160, line 17.

Page 187 line 10. وربك يخلق النج Qorán, S. al-Qiçaç, J. 20, r. 10.

Ibid, line 19. مرج الصفر...At this place it is proper to note that an engagement took place between the Moslims and Romans. As our author has given us a much fuller account of the Campaign than other writers, and recorded many skirmishes and fights not mentioned by them

seen his own head cut off, and he himself running after it; but this the Prophet said was of the species mentioned above, which it may be added are sent by the Devil, while the others are sent by God, الرويا [a Hadith of Aboo] الصالحة من الله و الحلم من الشيطان Qatádah apud Bokhárí.) On having a bad dream Moslims are instructed by their Prophet to spit over the left shoulder and say " N'aoodzo b'Illahi min-ho." The Arabs it would appear not only placed great faith in dreams but were very fond of relating them. I should not be surprised, then, if many of the stories, -- particularly those that savour of the very marvellous, or very ridiculous, -which are related regarding matters said to have occurred in the beginning of Islam, were nothing more than dreams. One of the latter of these, i. e. a dream, I cannot refrain from noticing. "It is related by Ibn Ishaq," says Ibn " Hajar in his Magházt, ( في نسخة من المفازي ) that he [ Tofail b 'Amr ] in the reign of Aboo Bakr saw, [as it were ] his head, that it was shaved, and [lo] a bird issued out of his mouth; while a woman took him, and putting him into her mouth ادخلته في فرجها [was about to swallow him:] and although his son tried all in his power to save him, he was unable to do so. This dream he interpreted as follows :-The shaving portended the amputation of his head; the bird was his soul; the woman, the earth in which he should be buried; and the remainder signified that his son should seek martyrdom and not [then at least] find it." This occurred it is mentioned immediately hefore the battle of Yamámah. It is perhaps superfluous to add that subsequent occurrences verified the interpretation.

Page 175, line 2. غالعمائم تيجان العرب. This phrase is not original, it was first spoken by 'Alyı and afterwards very generally used. See Taisır ol-Woçool, Calcutta Edition, page 434.

Ibid, line 21. فررح بن طريف I have never met a name in any way similar to this. It might be intended to represent Farwah b. Loqait. See Aboo Isma'i's Fotooh, pp. 125, 131.

to rest satisfied with adding the following truism, an Arab's stand-by in all such cases, viz., "God knows best."

Page 172, line 14. —Al-Lokám (Mt. Amanus) is the name given to the chain of Mountains which runs above Antioch to the North-East.

Page 173, line 5. سوریة و سریة. This passage is, I should say, incorrect. In the Tarikh Hoshaibari it is written as follows viz.: ان نلحقهم في سودته و سریة

Were it في سوريه أو سُرية we might let it stand, for Sooriyah, besides being a name for the whole of Syria, is by some Arabian geographers said to have been also the name of a place near Aleppo. They say also that there was a place in Syria called Sorroyyah, the exact position of which I cannot, however, determine.

I am inclined حيرا رايت و خيرا يكون Ibid, line 18. to think that the Moslims had a set phrase, which it would be proper for an orthodox follower of the Prophet to use on occasions similar to that mentioned in the text. Al-Bokhárí gives us a Hadíth of Ibn 'Omar, in which it is stated that the Prophet, when any of his Companions said they ما شاء الله عز و جل had seen a vision or had a dream, was wont to reply It may not be amiss here to mention that the Moslims placed very great faith in dreams, for which moreover they have the authority of their Prophet. His dreams were, it is to be assumed, for the most part revelations. He says, however, regarding those of others,-that good dreams (الروبا الصالحة ) i. e. the contrary of bad or horrible dreams, or the nightmare, (الحلم - اضغاث احلام) are the forty-sixth part of prophecy, i. e. they differ from prophecy in that degree: and again Aboo Horairah relates that "the Prophet said 'all that remains now of prophecy is glad tidings.' And what are glad tidings? said they [his Companions] 'Glad tidings' said he 'are good dreams'"-We have many dreams given us by the Canons both of Mohammad and his Companions, and some of them strange enough. One man said he dreamt that he had Syria abounds, would very probably be set down by Mohammadaus for tombs.

Page 171, line 5. Both Dahhak b. Hisan, and 'Obad b S'aid which occurs a few lines lower down, are unknown to me.

Ibid, line 16. —al-Mohajjah signifies the centre of a road.

Page 172, line 5. حبلة, اللاذقية Jabalah (Gibili) and Ladziqíyah (Latakia or Laodicea, -not the capital of Phrygia) two seaports between Banias and the mouth of the River Assi, will be found on all With reference to the pursuit of the fugitives from Damascus by Khalid, it is advisable to note that no mention is made of it by other writers whose accounts are at present available to us. The extent of the journey and difficulty of the way would render the task-admitting it to have been accomplished—one of the most remarkable feats on record, as the time allowed for it-although I cannot accurately compute itcould not have been very long. The distance from Damascus to where it is stated Khálid came up with the fugitives, could not possibly have been less than 250 geographical miles, and the country to be passed over certainly not less difficult than our author has represented it. Aboo Isma'iil, states (p. 96) that after the fall of the Capital, Khálid was dispatched to intercept an army which had assembled at B'alabakka, and not reaching with sufficient celerity to accomplish this duty-and being unwilling I suppose to return empty-handed—he plundered and devastated the surrounding country. Now whether this fact has furnished sufficient grounds for our author whereon to found the romantic tale, with its various details, he has given us, I would not venture to assert. It is more probable however, I think, that his narrative, as far as these affairs are concerned, is founded on certain facts, which may have occurred, at a different time, either in Spain or elsewhere; or it might be that the story was imported, and confusedly mixed up by some other writer-wilfully or ignorantly-with the account of the Syrian campaign. I should not despair of verifying this assertion, but I regret want of leisure compels me

another also of Jorair b. 'Abd Allah الا يرحم الله من لا يرحم الناس and in the following of a son of 'Amr b. al-'Aáç the instructions to be merciful, are very distinctly and clearly laid down قال رسول الله صلعم الله تعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في الراحمون يرحمكم من في الارض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله تعالى و من لله تعالى و من لله تعالى و من لله تعالى و من لله تعالى و من الرحمن فمن وصلها قطعه الله تعالى و من المحمود الله تعالى و من الله تعالى و من الله تعالى و من المحمود الله تعالى و من المحمود و الله تعالى و من الله تعالى و الله

Page 167, line 21. والصلم خير Qorán S. al-Nisáa, J. 5, r. 16.

Page 168, line 6. واثلة بن الأسقع — Wáthilah, a Companion, and according to al-Wáqidí, the last of them who died (A. H. 85) at Damascus, was, says Aboo Hátim, (apud Içábah) present both at the taking of Damascus and Himç; he served also in all the other subsequent engagements of the Syrian campaign. Of the authorities mentioned in the first portion of the sanad I can say nothing.

Page 171, line 3. عقاب 'Oqáb is a word of many significations. Here it means most probably a "rising ground"; the word also may mean, however, "a large stone jutting out of a hill." For the words admás and armás, I find no very appropriate meanings. In the Táríkh of Hoshaibari the first is written which most probably would be the more correct reading, as I do not find lead. Dimás signifies something that conceals or hides a person. It is a derivative of dams or doms, which signifies darkness, and hence a prison of Hajjáh b Yoosof was styled al-Dímás (الديماس) in allusion to its darkness. A possible, though I would not say probable, reading might be "sandy ground". Armás, the plural of rams, means simply "burial grounds", and it is not improbable that admás (if dams makes such a plural) has the same meaning, or at least is دمست شيالي same sense here, for al-Jawhari says All the ancient and ruined دفنته و خباته و كذلك القدميس buildings, with the several mounds and other heaps of antiquity in which

Page 165, line 10. الحلقة Halqah more specifically means a coat of mail, in allusion I suppose to the rings of which it was usually formed. Our author's interpretation of the word, however, is not incorrect, as in its more extended application it may signify "arms." I observe however that in a treaty or agreement of the Prophet, with Okaidir the Chief of Dawmat al Jandal he has used both words. محمد محمد الله الكيدر حين اجاب الى الاسلام و خلع الانداد و الامنام مع خالد بن الوليد سيف الله في دومة الجندل و اكنافها الارض النا الضاحية من الضحل و البور و المعامي و اغفال الارض و الحلقة و السلاح و لكم الضامنة من النخل و المعين من المعمور لا يعدل سارحتكم و لا يعد فاردتكم و لا يحظر عليكم النبات يقيمون الصلوة لوقتها و توتون الزكاة بحقها عليكم بذلك عهد الله و ميثاقه (غرايب احاديث)

Page 166, line 5. ولو شاء الضي Qorán S. Hood, J. 12, r. 10.

Bid, line 21. زيد بن ظريف Zaid b. Zaríf is unknown to me.

Page 167, line 9. احمات يوم دخولهم دمشق If the statement made by our author at p. 160, viz. that the Moslims entered Damascus on the 21st of Jomádí al-Ákhírah—were correct, that here advanced regarding the death of the Khalífah would not be far wrong. Aboo Bakr died either on the 21st or 22nd of Jomádí al-Ákhirah, but which of the two dates is the more accurate I would not undertake to say, as good authors are not very well agreed on the point.

Ibid, line 10. عطية بن عامر السكسكي This name is written as in the text in both MSS. and the Taríkh Hoshaibarí; I have no doubt however that it is incorrect.

Ibid, line 21. ارحم من لا يرحم There are several Hadith the import of which are similar to that of the passage in the text. The following is one of Aboo Horairah, which is probably that which is here intended to be given.

made the air ring with shouts of "Allaho Akbar!"—the signal or watchword for those without, who immediately rushed into the city, sword in hand; and—thus fell, according to Saif, the capital of Syria. Though our author might have taken something from all of these accounts, none of them would appear to have formed the basis of his We must not conclude that he was ignorant of any of them for the contrary is most probable, (see text p. 191, l. 6, &c &c.) He therefore, may have rejected them, and given the preference to the version of Waqidi, without however following him closely in his details or adopt-Of Waqidi's History, if we except a few isolated facts ing his dates. -chiefly chronological, -I find nothing extant : and for Ibn Ishaq's account, brief as it is, we have no sanad: while that of Saif b. 'Omar is given on the authority of a sanad which-in common with almost all of that author's-appears to be m'odhal, and must therefore be accepted with caution. Under these circumstances it is necessary, for the present, to give the preference to the version of Aboo Isma'iil.

Page 162, line 3. كنيسة مريم — That is, the Church of the Virgin Mary. It was one of the largest in Damascus, and was afterwards plundered and set on fire by the Moslims, in the year A. H. 312. وفي هذه السنة (يعني سنة ۱۳ س) ثار المسلمون بدمشق و احرقوا كنيسة مريم و كانت كبيرة حسنة و نبيوا منها اواني ذهب و فضة و نحاس (تاريخ المسلمين)

Page 163, line 7. على امال — Wáthahala Ommáh, i. e. Alas, my mother has become childless;—This phrase is commonly used as an imprecation and in a bad sense. More common forms of expression are, الكلها الله ولدها "May God deprive her of her son," "May his mother be deprived of him," "Sec:—See line 18 infra. The following, which I extract from the Gharáib Ahádíth is a Hadíth of M'oawiyah b al Hakam al-Solamí in which the phrase is used as in the text, جاملة الله فرماني القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت و الكله الماء ما شائكم

it by storm. He also alludes to the disagreement between the Commanders which is here mentioned. Neither of these circumstances. however, appear to have been noticed by Ibn Ishaq, nor Saif b. 'Omar, but the former historian's account of the fall of the Capital, -the event we may say of the campaign,—as preserved to us in Tabari's work, is so absurdly brief, that I may here insert it without much transgressing the limits of these notes. He says,-" The Romans and Moslims met in the neighbourhood of Damascus ( في ما حول دمشق ) and a fierce encounter ensued; but finally God dispersed the Romans: (not however before) the Moslims had suffered somewhat from them. ( • e lale of the Romans then retired within (the walls of) Damascus, and closed (the city) gates, while the Moslims sat down before it, and pressed the siege with vigour and vigilance † ( رابطو ) until Damascus fell and (the inhabitants) paid the tribute:" Our author therefore is not much indebted to Ibn Ishaq. Nor yet to Saif b. 'Omar, whose account differs from all others that I am acquainted with. According to him, Khálid made rope-ladders, and taking with him al-Q'aq'a b. 'Amr, Madz'ooor b. 'Adí, and a party of men, at night he passed over the ditch (in which it appears there was much water) by means of inflated skins. ‡ Al-Q'aq'a and Madz'ooor then first scaled the walls, and having fixed numerous ladders for the rest, they effected an entrance. This done, they soon overpowered the guards at the nearest gate, and having cut the fastenings with their swords, they

<sup>\*</sup> Moslemi captivos nonnullos abduxerunt (Kosegarten.)

<sup>†</sup> See Qorán and Comtry, S. Ál-'Imrán J. 4, r. 11.

the plural of which is more properly a water bottle, and much too small to be used in the manner mentioned in the text. The skins used were probably similar to those to be found represented in the sculptures of Namrood (see Layard.) These are, however, matters regarding which other than local writers make such blunders that the least said about them the better. The skins used now for crossing rivers are most likely similar to those used centuries ago.

suddenly caught him in his arms, (and thus saved him.) The next morning he went to Aboo Bakr and said to him, 'I will follow Mohammad; for verily he is the Messenger of God.' He then embraced the Faith, but on intelligence of it reaching his father, he became so enraged that he denied him food, and forbade his brothers to speak with him." Ibn 'Abd al-Barr, on the authority of Ibrahím b. 'Oqbah, says that Khálid b. S'aíd was the first Moslim who ever wrote the words "Bism Illah al-Rahmán al-Rahím." As to where he met his death, further than that it was in the Syrian campaign, authors do not appear to know; at least I conclude so, as their statements regarding the circumstance are rather conflicting. Ibn Isháq and al-Zobaír b. Bakkár state that he met his death at the battle of Marj al-Coffar; while others say he was killed at Ajnádain, and Ibn Qotaíbah (Kitáb al-M'aárif, p. 151,) says he became a martyr at the battle of al-Yarmook.—See Note p. 35, l. 1.

Page 161, line 4. وكان عندة النج This passage appears somewhat defective, yet with the exception of the words wa ghaira-ho which appear only in one copy, it is written as in the text, in all three MSS. To express "he believed" by the phrase kána 'inda-ho, is by no means uncommon; but I have never before met a passage in which this phrase was made to serve, in a double sense, for two distinct members of a sentence.

Ibid, line 13. كعب بن ضمرة أو مسعود بن عون For these two names I would substitute القعقع بن عمرو و مذعور بن علاي A careless Kátib would be very likely to write Mas'oood for Madz'ooor.
—See Note infra, p. 162, l. 3.

Page 162, line 3. والتقا الجيشان الني .—Aboo Ismá'iíl's version of the fall of Damascus is in one or two particulars slightly similar to that of our author. He relates,—though very briefly,—that Khálid and Aboo 'Obaidah entered the city simultaneously, the former by the Eastern gate forcibly, and the latter by the Jábiyah gate, peaceably,—or in other words, that the city had surrendered to Aboo 'Obaidah, while Khálid, in ignorance of the fact, had assaulted and taken

feel bound to notice them whenever opportunity offers. That given in the text might possibly run as follows: حدثنى عبدالحميد بن عمران ابو الجوبرية عن انس بن مالك بن ابي عامر الاصبحي عن ابيه With the dates of the death of either 'Abd al-Hamíd, or Anas, I am unacquainted, yet I know that the former took Hadith from Hamad b. Abí Solaimán, who died A. H. 120; and further that Anas, with his two brothers, Náf'i, and Rabi'i, took them from their father Málik. know that Anas' son, Málik,-the well-known Doctor and author of the Mowatta, with whom it is not improbable 'Abd al-Hamid may have been contemporary, -died A. H. 179. To him al-Bokhárí pays the following high compliment, which it may be important to remember :-- " The most accurate of all riwaiyats," says the Canon, "are those of Málik b. Anas, on the authority of Náf'i" [a mawlá of the Khalífah 'Omar] Although the sanad I have given might be a possible one, I am afraid it is not that which is intended to be given. The Anas included in it was not-if at the time born-present in these wars, and no mention is to be found of his father. I have no doubt, therefore, that the two Anases, i. e. the father of the Divine and the mawlá of 'Omar, both of whose fathers were named Málik, have been confounded. mawlá was present during a portion at least of the campaign. (See text p. 3, and Aboo Ismá'iíl's Fotooh, pp. 6, 10.) The sanad should therefore cease with him, as it is absurd carrying it on to his father, who was not an eye-witness of the things related. A similar or most likely the same sanad will be found at p. 181, l. 20, and vol. ii. p. 178, l. 8.

author has committed in stating that Khálid b S'aíd was the half-brother of 'Amr b al-'Aáç, i. e. the Egyptian General, the reader may refer to note p. 32, l. 13. Khálid was one of the earliest of the Arabs who professed Islám, and a somewhat remarkable story is related regarding his conversion. "It is stated"—I translate from the Istí'aáb—" that he had a dream in which he beheld himself on the brink of a fiery pit, (على شعب نار) into which his father was on the point of thrusting him, when the Prophet,

tells us, and I have no good reason to question his statement, that the siege of Damascus (by which I assume he means the second blockade) lasted six months. And we know that a very considerable time must have elapsed before the arrival with the Syrian army of Khálid b. al-Walid; as when first it marched from Madinah, he was in al-Yamámah, and he subsequently performed exploits in 'Iraq that could not have been the work of a day. We must also remember that Arabian historians, while carefully, and frequently at very considerable length, relating many personal anecdotes and other circumstances, which would be very suitable, or it might be valuable, in Biography, but which have no historical worth, are otherwise singularly brief; and indeed too often altogether omit chronicling any but great events. I would therefore cautiously accept statements in which great victories or other remarkable events, are said to have taken place within a very short period of time: and, for these and many other reasons, -independant of the testimony of older and better historians,-I would presume that the date of the fall of Damascus mentioned in the text, must be inaccurate. Our author, it appears from the passage which immediately follows the statement here noticed, and others to be found in this work, was not ignorant of the contents of the works of Ibn Ishaq and other Historians, his predecessors, who wrote accounts of these wars.\*

Page 160, line 17. حدثني عبد الحميد الغ ... From a comparison of the same sanad which is given at p. 162, l. 10, the reader will observe the mutilation it has undergone at the hands of the several copyists of the three MSS upon which the text is founded. I have added the names between brackets simply to preserve uniformity; for to render myself responsible for the correctness of any of the isnád in this work, or indeed to attempt correction, further than by giving the reading of one MS. the preference over that of the other, would be rash. These records however when correct, are most valuable, and I therefore

<sup>\*</sup> See Preface, pp. 16, 17, 18.

Page 158, line 7. ارفوا —Qorán S. Baní Isráill, J. 15, r. 4.

Page 159, line 3. وركب معه أبو هريرة النح On reference to page 113, the reader will observe it has been there stated that five of the individuals here mentioned viz., Salmah b. Hishám N'aím b. 'Adí, Hishám b. al-'Aáç, Habbár b. Sofyán, and 'Abd Allah b. 'Amr, were killed at the battle of Ajnádain. The only method by which I can account for such conflicting statements, is by assuming that our author has confusedly mixed up the narratives of two separate historians.

Page 159, line 18. حدثني عقبة النج.—'Oqbah I do not know, but Cafwán (a Tab'aí) was considered a trustworthy authority. He took Hadíth from 'Abd Allah b. Bishr al-Mázní, Jobair b. Nofair (the father of the 'Abd al-Rahmán here mentioned) Khálíd b. M'adán &c. &c, and from him Ibn Mobárik, al-Walíd b. Moslim, and others, whose veracity is acknowledged. He died, according to Yazíd b. 'Abd Rabbihi and Ahmad b. Mohammad b. 'Iísá (apud Tadzhíb) A. H. 152. Dzohabí also adds, under another head, that he took Hadíth from 'Abd al-Rahmán, as well as from his father. The latter died A. H. 118. He bore, it is stated, a good character.

 at Ajnádain, and our author has before related the circumstances attending his death. This relation is however given on other authority.

Page 154, line 14. عامر بن سهيل I am ignorant of all the names mentioned in this sanad.

Page 155, line 17. تالت في ليلتي ماية و خمسين The hyperbole in this passage needs little comment. In case the reader may consider that all Arabian Historians take such licenses I would remark,—that Khálid b. al-Walíd, or as he is termed the "Sword of God," killed at the battle of Fihl with his own hand eleven of the enemy, is mentioned as a feat of great prowess; and it is added that, on this account, his performances on that occasion were the talk of the whole army:—See Aboo Ismá'iíl's Fotooh, page 119.

Page 157, line 7. خاتم النبيين. That Mohammad is the last or, metaphorically, the Seal of the Prophets, our authority is the Qorán (S. al-Ahzab J. 22, r. 2). We have, moreover, Hadith on the subject, one of which is as follows,—"The Prophet said," states Thawban, "in my Church ( في امتى ) there shall be thirty Liars [i. e. false prophets] all of whom shall set themselves up for Prophets: but I am the Seal of the Prophets,—there shall be no Prophet after me. Mohammad's Companions, however, ever ready-though unfortunately for the advantage of Islam too often somewhat clumsily-to multiply the real types of their Prophet's mission, assert that he bore the marks of it on his person. hammad, it appears, "had a swelling or protuberance on his back, between the shoulders, about the size of a pigeon's egg," [we cannot call it a wart as it had hair on it] and this, it is gravely insisted, was the Seal of his prophetic mission, placed there by God himself. Tirmidzi, the great authority on these matters, has given us statements of people who saw it, in which it is very accurately described. It is unlikely, I think, that this story was put in circulation during the Prophet's life, as had it been so, it is most probable he would not have neglected to take advantage of it. For the Hadith in which it is stated that Mohammadanism should be spread over the whole earth.—See Note page 2, line 8, also Taisir al-Woçool, Calcutta Ed., page 385, &c.

Page 150, line 21. — Lexicographers give no meaning for this word applicable to it in the sense in which it is here used. I would prefer reading

Page 151, line 18. ويد الطائع Milhan's father was named Ziád, not Zaid as mentioned in the text. He was a Companion, but nothing remarkable is related regarding him. I may mention, in case the reader might deem it strange that the sons of different fathers should be called brothers, that the passage is slightly defective, and that و هو اخو عدى بن حاتم لامة...: it should more correctly run as follows In Arabic akhoo generally means the son of the same father and mother, and where the relationship is not so close, it is usual for careful writers to be more explicit. Half-brothers having the same mother are called akhyáfi, ( اخياني ) and brothers by the same father 'allátí, ( علاتي ) Should they both have one mother and father they are styled 'aini ( عيني ) The name of Milhan's mother was al-Nawar bt. Ramlah al-Bokh-His pedigree is thus given by Ibn Hajar the Biographer ملحان بي زياد بي عطيف بي حارثة بي سعد بي خزرج [حشرج؟] الطائي اخو عدى بن حاتم لامه يجتمع معه في الخزرج و أمهما النوار بنت رملة البخترية

Page 152, line 1. كرامي الشام "The reading in the text is that given in both the Damascus and Kánpoor MSS., yet no lexicon that I have access to, gives the word Kirámí in the sense it is here used. The Táríkh Hoshaibarí reads كرابيس which gives a good sense. Kirábis, the plural of Kirbás, means "fine linen."

instrument, yet I am at a loss to discover how a sound sufficiently loud could be obtained from such an instrument, supposing it even to have been hollow, for the purpose of summoning a congregation. It is strange that immediately after the "flight" Mohammad's Church, which then consisted of but a very limited congregation, being somewhat perplexed as to the method they should adopt for calling the faithful to prayers, should have proposed making use of this very náqoos. It is even stated by 'Abd Allah b. Zaid b. 'Abd Rabbihi that the Prophet had actually given the order to prepare one, and was only prevented from carrying his intentions into effect by a vision which he ('Abd لما امر رسول الله صلعم بالناقوس يعمل ليضرب ... Allah) had seen به للناس لجمع الصلوة طاف بي و إنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله اتبيع الناقوس ؟ قال وما تصنع به ؟ [ في التيسير ما تعمل به ] قلت ندعوا به الى الصلوة فقال ا فلا ادلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت له بلي قال فقال تقول "الله اكبر" النه This Hadith some divines do not consider strong. It is given, however, by Aboo Dáood, al-Dárimí, and Ibn Májah. Jaras usually signifies small brass bells, or hollow brass balls which were put round the necks of cattle. The use of them was strictly prohibited by Mohammad, of whose "sayings" we have one or two on the subject. Aboo Horairah states قال رسول الله صلعم لا تصحب and in another Hadith the dislike الملائكة رفقة فيها كلب او جرس of the Prophet to the Jaras is more forcibly expressed. The same ان رسول الله صلعم قال الجرس مزامير الشيطان Companion says Al-Jazarí in his Niháyah says "it is stated that the Prophet objected to (the use of) the Jaras, because by its sound it was calculated to direct the enemy to where his party were, and he desired that they should not know this, in order that he might come on them unawares." This I have no doubt is the true cause of his objections to it. Indeed the connection of its prohibition with that of dogs in the Hadíth above cited, is a sufficiently clear proof.

Large black eyes, alone, would not complete the beau ideal of an Arab beauty. Hoor (عور) they say, is the plural of Ahvar (احور) and signifies "eyes, the apple of which should be coal-black and the remainder of a dazzling whiteness." 'Iin (عين) again, it is added, is the plural of 'Aināa (عين) and signifies simply "having large eyes." Al-Baghawí, quoting Majáhid and Aboo 'Obaidah, says المناه النماء المورد والمرءة الحور الشديدات بياض الاعين الشديدات سوادها واحدها احور والمرءة الحوراء والعين جمع العيناء وهي العظيمة العين النماء العناء وهي العظيمة العين عمد العناء وهي العظيمة العين some latitude in respect to definition, as it would be difficult to describe these ladies, for we are informed that such beings have never been seen on earth.

Page 142, line 13. حرام علي النج.—The lady did not keep her vow, I am afraid, as it is related that on her return to Arabia she gave her hand to Talhah. Not, however, until she had declined the offers of the Khalífah 'Omar, 'Alyí, and al-Zobair. By Talhah she had issue Ishaq b. Talhah,

Page 143, line 11. طارفته.—In one MS. this word is written طارقة I assume it means, or stands for a word that means, "Shield." In ignorance of the readings of either MS. I would read

Page 144, line 14. ام لک This contemptuous phrase is a favorite one with the Arabs. It implies that the person addressed is a foundling (لقيط) and knows not his own mother. Al-Jawhari says the phrase may be used in a complimentary sense, but I have never met it so used.

Page 150, line 5. نافوس النج —The early Christians did not use bells in their Chnrches, but in the East they had, in lieu thereof, the instrument mentioned in the text. The Náqoos is described simply as being a large piece of wood. This was struck by a smaller piece called wabtl (بيدل). All Arabic writers agree in their definitions of the

my hand, and placed me standing at the door of the house, where I saw some women of the Ançars, who thus spoke to me. val) is fortunate and happy, the omens are most propitious. She (Omm Roomán) then handed me over to them, and they adorned me, and I was very much terrified and afraid of the Messenger of God. (This done) I was committed to him, and on that very day I had attained my ninth year." According to divines it is lawful to consummate a marriage with a child of seven years of age, should she be well conditioned, but not otherwise before the age of nine. Great care is taken in adorning and preparing a bride for the 'Ors. mentioned in the text, she is perfumed: the palms of her hands and soles of her feet are stained with Hinná (lia) which is also applied to the nails of her fingers and toes. In Persia and Syria a portion of the arms and legs are also so coloured, and in India missi ( ) is applied to the lips and teeth,—The antimony or collyrium ( کحل ) for the eyes also is not forgotten. Among the early Arabs, ladies were, for the most part, contented with perfumes and fine linen to enhance the charms they by nature possessed, but in latter years, ornaments of much value and of all descriptions were used, and the most absurd measures were adopted for setting off a lady to advantage. I have myself seen Cashmere ladies disfigured in a wonderful manner. The whole face, including the forehead, painted white, the lips red, the cheeks bespangled with stars of gold leaf, and a new or full moon rising from the centre of the forehead; thus practically exemplifying the "Moon-faced" beauties of the Persian poets. The process of sprinkling gold leaf or gold dust on the face is called Afshan. Countless allusions to these adornments will be found in the Persian poets. may consult a very elegant compilation of Persian and Hindostání lines. having reference to this subject, styled the Goldastah-i-Nishát.

Page 142, line 10. الحور العين I do not think that commentators or lexicographers have rightly understood these words, which, in ignorance, I would assume to signify, fair virgins, in every respect perfect, both as to the symmetry of their forms, and the beauty of their countenances.

'second (الرسطى) shuts the third (البنصر), and fourth fingers (الخنصر) making the sign with the first; and most of the followers of Aboo Hanifah follow the directions of al-Shaf'ai in this matter, in preference to those of their Master, as they do, indeed, in many instances wherein he disagrees with Aboo Hanifah, but the Cáhibain, hammad b. al-Hasan died A. H. 189, and Aboo Yoosof Yaqoob b. Ibrahim died A. H. 182,) agree with him. It is stated, however, in the Fath al-Qadir, a good authority, that Aboo Hanifah does direct the raising of the first finger, and the author of the Bahr al-Raiq fi Sharh Kanz al-Dagáiq has quoted this work as his authority for the fact, which I add as the passage, as given in my copy of the Fath al-Qadir, is a little I am thus particular on this point as it is one which has given rise to much disagreement and cavilling among Mohammadans, and I am informed, though I cannot vouch for the fact, that so strongly do they feel on the point, that in some countries, especially in Bokhárá, amputation of the offending finger would be the punishment of any one who was seen observing the rule.

among the Arabs might more appropriately be termed a betrothal, as it simply consisted in the formal proposal of the bridegroom (البحاب) and the acceptance of him by the bride (البحاب) or perhaps, I should say, by her family. The 'Ors, or ceremony of proceeding to the bridegroom's house, which is generally celebrated with much pomp, takes place at intervals of various length, frequently regulated by the age of the bride at the time of her marriage. 'Aáyishah gives the following account of her own marriage with Mohammad:—"The prophet married me (ترجني) when I was a girl of six years of age. We afterwards went to Madínah, and lived with the Baní al-Hárith b. al-Khazrij, where I was taken ill, and my hair fell off, so that little remained. One day as I was playing with my little toys, in company with my companions, my mother, Omm Roomán, came for me, and not knowing what she desired to do with me I went with her. She took

extended to the rear; the toes of the right foot are turned up, and pressed against the ground; the left foot is placed with the instep to the ground, and the sole facing upwards, so as to form a resting-place or seat for the body. Both hands are then extended and placed on the knees respectively opposite them, the fingers of the left hand resting in the natural position. The fingers of the right hand, however, should be differently placed :- the first finger, alone, is extended, the rest being closed, and the thumb placed close to the knuckle of the first finger, with the first joint bent underneath it. This is the correct position as laid down in the most creditable Hadith to be found in the great canonical works. اذا قعد في الصلوة Ibn al-Zobair, (apud Aboo Daood and al-Nasaí) says جعل قدمه اليسرى تحت فخذه و ساقه و فرش قدمه اليمني And Alví b. و فيه كان يشير باصبعة اذا دعا و لا يحركها ه 'Abd al-Rahman states, and which statement the six Canons, al-قال راني ابن عمر رضي الله عنهما\_,Bokharí excepted, have given و انا أعبت بالحصى في الصلوة فلما انصرف نهاني و قال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع كان اذا جلس في الصلوة وضع كفه اليمذي على فخذه اليمني وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه And again التي تلي الابهام ورضع كفه اليسرى على فخدة اليسري ر رضع يده اليمني علي ركبته اليمني و Na'i from Ibn 'Omar Divines however, with their عقد ثلثا و خمسين + و اشار بالسبابة ه usual love for difference regarding trifling forms, are disagreed on the point. Aboo Hanifah, according to some, does not extend the first finger at all, and al-Shaf'ai joins the thumb (الابهام) and

<sup>†</sup> In the "days of ignorance" and during Mohammad's life time, the Arabs counted up to 10,000 on their fingers in the following manner. The units were represented by the position of the three last fingers of the right hand, and the tens by the thumb and the several joints of the first finger, &c. Thus fifty-three is represented by placing the top of the thumb inside the first or knuckle joint of the first finger, which remains open or extended, while the remaining fingers are closed .—See Appendix.

b. al-'Asc on another, and Yazid b. 'Abi Sofyan on a third." Ibu Ishaq's account of the siege is too brief to expect any details therefrom.

Page 136, line 8. الجنادل و المقاليع These words are the plurals of معام and معام The signification of the former is "a huge stone" and of the latter a "sling." The allusion I suppose is to the warlike engines of the Romans. Aboo Ismá'iíl says فرماهم بالحجارة و رشقوهم من فوق البيوت بالنشاب

Page 139, line 18. و اصبروا الفه Qorán S. Al-'Imrán, J. 4, r. 11. Page 141, line 14. ان مثل عيسياً \_\_Mohammad took great pains to refute the doctrine of the Godhead of Jesus, whose name he seldom ever mentioned without adding "the son of Mary." The passage in the text is taken from the Qorán S. Ál-'Imrán, J. 3, r. 13, and the import of it is,-that if Mary gave birth to a son without knowing a man, it is still as preposterous, if not more so, to say that God is the father of her child, as it would be to say that He is the father of Adam, who was produced without having had either father or mother. easiest way for an Anti-Christian to get over the difficulty, would have been to disallow his miraculous birth, but Mohammad, having acknowledged Jesus to have been a Prophet, was precluded from so doing; and we must certainly give him credit for great ingenuity in having adopted, in disproof of Christ's Godhead, a most specious argument. For the remarks of the Arabian Prophet regarding the Trinity in Unity, See Qorán, J. 6, r. 3, &c., &c.

This passage is the same in substance—though somewhat differently expressed—as that in which Aboo Isma'iil describes the death of Aban. He says فصابة فنزعها و عصبها بعمامته فحمله اخوته فقال الخوته لا تنزعوا عمامتي عن جرحي فلو قد نزعتموها تبعتها نفسي The Sonnis in re-

Page 142, line 2. وقال مشيرا باهبعة الني The Sonnis in repeating the tashahhod extend the first finger (السبابة) The position of the devotee is as follows:—He kneels down, both legs being

میت من مات یموت و ذلک لانه یتکلم عن قومه و کان اصله قیلا مثل Al-Jazarí says the plural may be al-Aqwal as well as Aqyal, under both of which heads he has noticed it. الاقوال ، فيم انه كتب لوايل بن حجر الى الاقوال العباهلة وفي رواية الى الاقيال و الاقوال جمع قيل و هُو الملك الناند القول و الأمر و اصله قیول فیعل من القول فَحَدْفَت عینه و مثله اموات في َ جمع میت ه و اما اقیال فمحمول علی لفظ قیل کما قالوا ارباح في جمع ريم و الشابع المقيس ارواح و الاقيال و فيه انه كتُب التي الاقيال العباهلة جمع قيل و هو احد ملوك حمير دون الملك الاعظم و يروي بالواو وقد تقدم • و منه الحديث الى قيل ذمي رعين اى ملكها و هي قبيلة من اليمن تنسب الى ذى رعين و هو من As the document alluded to is a curious اذواء اليمن و صلوكها ( النهاية ) one I subjoin the version given of a portion of it by the author of the و من كتابه لوايل بن Shifá fi Hoqooq al-Moçtifá, which is as follows حجره الى الاقيال العباهلة والارواع المشابيب وفيه في التيعة شاة لا مقورة الالياط ولا ضناك و انطوا التبجة وفي السيوب الخمس ومن زنا مم بكر فاصقعوه ماية واسترفضوه عاما وتمن زنا مم ثيب فضرجوة بالاضاميم و لا توصيم في الدين و لا غمة في قرايض الله تعالى وكلُّ مسكر حرام ووايل بن حجر يترفل على ألاقيال

Page 132, line 14. ثم كتب كل نفس Qorán S. Ál-'Imrán, J. 4, r. 10, &c.

Page 133, line 20. حدثني سليمان بن عوف None of the names mentioned in this, or the preceding sanad, are known to me.

Page 135, line 3. العاص العامل العامل —The disposition of the Moslim army around the walls of Damascus, and the whole operations of the siege, are given more in detail by our author, than any other writer whose account I have seen. Aboo Isma'ill (p. 82) agrees with him in placing Khálid at the Eastern and Aboo 'Obaidah at the Jábiyah gate of the city, but further he does not mention. Saif b. 'Omar says "Aboo 'Obaidah was on one side, 'Amr

Ed. p. 130, Bokhárí, &c.) Aboo Sofyán díed at Madínah A. H. 30, or according to al-Madáiní A. H. 34, aged 88 years. Ghídáq or Iídáq is unknown to me.

Page 130, line 1. فكرة عمر بن الخطاب خروجهم النج I am afraid this account of our author, is a garbled statement of what occurred shortly after the commencement of the Campaign with reference to 'Iqrimah b. Abí Jahl, Sohail b. 'Amr, and al-Harth b. Hisham (See Text, p. 20, also Aboo Ismá'iíl's Fotooh, p. p. 38-9.)

Ibid, line 4. ان يطفئوا النج Qorán S. al-Tawbah, J. 10, r. 11.

Page 131, line 13. عمرو بن معدى كرب 'Amr b. M'adí Karib b. 'Abd Allah b. 'Amr b. Khodhm (or 'Oçm) b. 'Amr b Zobaid (al-'Açghar,) &c., al-Madzhijí, al-Zobaidí, is a personage of some note in Arabic Biography. He professed the Faith in the year 9 or 10 of the Hijrah, but after the death of the Prophet, he refused to acknowledge the succession of Aboo Bakr, and joined the rebels under the guidance of Aswad al-'Anasí. Khálid b. al-Walíd, however, dispersed these mal-contents, and captured the celebrated sword of 'Amr, (See note p. 79) wounding him very severely. He was afterwards sent a prisoner to Aboo Bakr, and we find him fighting valiantly at al-Yarmook, and subsequently at the battle of Qadisíyah, where it is believed he was killed, (Içábah, Istí'aáb; See also Nawawi's Tahdzíb al-Asmáa, p. 482, Ibn Qotaibah, p. 152, Dozy's Sharh Qaçídah Ibn 'Abdoon l' Ibn, Badroon, p. 145, &c.)

Aboo Ismá'iíl mentions (p. 82.) that Aboo Bakr wrote a reply to Khálid's despatch regarding the battle of Ajnádain, but he does not give us a copy of it.

Page 132, line 9. أحيال مكة I think the term Aqyál is applicable, only, to the princes of Yaman (see Qimoos). The following extract I take from the Majm'ooo Gharaib, Ahádíth الاقيال الملك الاعظم واحدهم قيل يكون ملكا على قومه ومخلانه وقال القاصي الامام الاجل و اصله من قال يقول فهو مثل

two last mentioned authors also mention Saturday to have been the day of the week. The correctness of this statement we might test by calculation, but when we consider the semi-barbarous mode of reckoning time in use with the early Mohammadans, it must be admitted that no calculations, no matter how accurately computed, will enable us to fix positively the *precise* date of any occurrence in early Mohammadan History.

Page 129, line 20. ابرسفیال —Aboo Sofyán Sakhr b. Harb b. Omaiyah b. 'Abd al-Shams, was one of the Prophet's bitterest enemies in the beginning of Islám. He did not profess the Faith until the taking of Makkah, and then it is mentioned (apud the Dzakháir al-'Oqbá) that for very shame he dared not to look the Prophet in the face; but afterwards he showed great zeal for Islám. He was present at the battles of Honain and Taif, at the latter of which he lost an eye. According to the best authorities, he does not appear on the stage, in these wars, prior to the battle of al-Yarmook (See Aboo Ismá'iíl, p. p. 198-9,) in which engagement, the author of the Istí'aáb says, he lost the remaining eye. 'It is upon his (Aboo Sofyán's) authority we have the account of Mohammad's letter to Heraclius, in which he called on him to profess the Faith (See Sharh Mishkát, Calcutta

Page 123, line 1. عياض بن غنم الشعري There were two Companions of this name. One the person mentioned in the text, and the other عياض بن غنم الفهري There are Hadith extant, on the authority of both, and writers have ascribed most of them to either, promiscuously. The person here mentioned should be, I think, al-Fahri. He took an active part in the Syrian Campaign, and I am not aware that the other did. He was, says Ibn S'ad (apud the Içábah) "the cousin (أبن عمة) or nephew of Aboo 'Obaidah, who, before he died, appointed him Governor of Himç." He conquered Mesopotamia, and died in Syria, at the age of 60, A. H. 20. Ibn 'Abd al-Barr has omitted the name of al-'Asharí amongst the Companions of whom he has given us a notice.

Page 125, line 10. و الله خير الماكرين Qorán S. Ál'Imrán, J. 3, r. 13, and S. al-Anfál, J. 9, r. 17.

Page 126, line 14. أحو طريق دعر L know of no place called D'ar or Daghr. It might be that the word meant was Dair, or Dair Khálid, which is close to Damascus, and to which place Aboo Ismá'ííl says Khálid b. al-Walíd proceeded immediately after the battle of Ajnádain من خالدا اصر الناس ان تسيروا الى دمشق فاقبل الى ديرة النبي كان ينزله فاقبل الى ديرة النبي كان ينزله فاقبل الى ديرة النبي كان ينزله فاقبل المن ديرة النبي كان ينزله فاقبل المن ديرة النبي كان ينزله فاقبل المن ديرة النبي كان ينزله و (or as I have seen it written في عند في المناس sathis place was situated near the Dead Sea, and the best authorities agree in stating that Khalid went north-ward after the battle of Ajnádain.

Thid, line 18. الثقفي —Al-Thaqafi ('Abd al-Wahhab Aboo Mo-hammad b. 'Abd al-Majid b. Calt) was born A. H. 108, and died A. H. 190, It is probable, therefore, that should he and Yoonos b. 'Abd 'Aala have stood to each other in the relationship of master and pupil, that Yoonos, who was younger by 62 years, would not have been the preceptor, as the sanad in the text would lead us to believe.

Page 127, line 10. و كانت الوقعة باجنادين النج Ibn Ishaq, Aboq Isma'iil, and Ibn Shabbah, all state the 28th of Jomadi al-Oola to have been the date on which the battle of Ajnadain took place. The

Page 119, line 12. "This name should, I have no doubt, be S'aíd b'Aámir b. Hidzyam, and that following it Abàn b S'aíd. With Zofar b S'aíd I have no acquaintance. 'Adí b. Hátim is a well-known Companion; we might appropriately call him Long-shanks, for it is stated that when he rode on horseback his legs trailed along the ground. Ibn Hajar, without, however, giving his authority, says he served in the campaign in 'Iráq, but I am not aware that he was present in that of Syria. He was present, fighting on the side of 'Alyí, at the battle of the "Camel," where he lost an eye, and also at Ciffín (Ibn Qotaibah, p. 160, Istí'aáb, and Içábah, MSS.)

Page 121, line 15. وتعصبوا The verb t'accob means to put on the 'Içdbah, a fillet worn round the temples: Mohammad usually wore it in-doors. The word مشان is very plainly written in both the Taríkh Hoshaibarí and the Kánpoor copy of the MS. I cannot find the word, however, in any lexicon, nor have I ever met it before. I subjoin the explanation given to me by an Arab of Makkah, without, however, attesting its accuracy, على القلنسوة عند العرب على القلنسوة عند I would prefer supposing that the word should be مشارد العرب على مشارد العرب على المساد في المساد العرب على المساد في المساد العرب على القلنسوة عند بير بطون الترك على الفلنسوة عند العرب العمادة المساد و العمادة و

Rage 122, line 18. This sanad is, I should say, incorrect from beginning to end. None of the names mentioned in it are known to me. The entire story regarding the interview of Khálid with Wardán, and the stratagetic measures adopted by both commanders, are unnoticed by other writers: indeed almost every thing that is related in this work regarding Wardán requires confirmation. I may here also mention that our author has either not noticed the battle of Fihl at all, or else confusedly mixed up his account of it, with that of the battle of Ajnádain.

men dead on the field at the battle of Ajnádain. Of the names mentioned in the text I have no knowledge. I would point out that it was before mentioned (p. 109, l. 2,) that the name of the Governor of 'Ammán was Stephen, and not Márus or Marius, as here stated.

Page 115, line 9. قال لهم نبيهم The passage as given in the text is not, that I am aware of, a Hadith. The following, which I extract from the Taisir is, I have no doubt, a portion of the Hadith عن البواء بن عازب \* قال ابو سفيان يوم بيوم و alluded to. الحرب سجال و تجدون مثلة لم امر بها و لم تسوني فقال صلعم اجيبو، قالوا ما نقول قال قولوا لا سواء قتلانا في الجنة و قتلاكم اخبرنا Al-Moghaiyarah (apud Bokhárí) also says الفاره نبيناً صلعم عن رسالة ربنا انه من قتل منا صار الى الجنة، and Razin (apud the Taisir al-Wocool) continues We have many other Hadith bearing on the point, but it is unnecessary to notice them. That Kafirs go to Hell, under all circumstances, is an article of the Moslim faith. (See Qoran S. Al Imrán, J. 4, r. 11, and S. Tawbah, J. 10, r. 15, &c., &c.) With reference to this point, and as illustrative of the subject, I cannot refrain from relating the following amusing anecdotes. " Dhirár b al-Khattáb," we are told, "once said to Aboo Bakr al-Ciddiq. 'We have done more for the advantage of the Qoraish than ye, for we despatched them to Paradise and ve sent them into (the everlasting) Fire." The allusion is, of course, to the time when Dhirár fought on the side of the infidels against the Prophet. And again it is related that "one day as some of the tribes of Aws and Khazrij were disputing regarding which of them had displayed the greatest bravery at the battle of Ohad, Dhirár b al-Khattáb happening to pass by, they said 'he was present and knows all about it,' so they sent to him a young man from among them who asked him regarding it. He replied, 'which of you is of Aws, and which of Khazrij, I know not, (but this I do know) that at the battle of Ohad I joined eleven of you in wedlock to black-eyed Hoories," (Ibn'Abd al-Barr's Isti'aab.)

Page 119, line 3. و اعدوا النج Qoran S. al-Anfal J. 10, r. 4.

Page 106, line 19. ان الله اشترى —Qorán S. al-Tawbah J. 11, r. 3.

Page 108, line 13. This word is plainly written as in the text, both in the Kánpoor copy, and in the Táríkh Hoshaibarí. The reading in the Damascus MS. is given in the foot-note. I am at a loss to discover the precise meaning of the word, if indeed it is correctly written. It is here, however, evidently to be taken in the sense of "Governor," or some such official.

It is a common و الا شكوتك عند قبر النبي Page 110, line 2. practice among the Arabs, and one in use in most Mohammadan countrries up to the present day, to offer up prayers for another, or for the success of an undertaking, &c., at the tomb of the Prophet, or that of some deceased Moslim of renowned sanctity. I cannot call to mind, however, having met with an instance of a Moslim carrying out a threat similar to that held out by Dhirár which is mentioned in the text. It was the belief of the pagan Arabs, and one propagated by Mohammad, that the conversation of men could be understood by the horse. In the Kitáb 'Arais (apud the Insán al-'Oyoon) it is related that when the Almighty created the horse he thus addressed it "I have made you Arabian. I have made also your destiny fortunate ( جعلت الخير معقودا بناميتك ) I have associated you with, [or given you for a companion] your master, and I have rendered you capable of flying without wings, that you might be fit both ". ( للطلب و الهرب ) for pursuit and flight

Page 113, line 1. سلمة بن هشام النج From a comparison of the return of the killed at Ajnádain given in the text, with the account of the earlier historians, Ibn Isháq and Aboo Ismá'iíl, (See Note p. 31, l. 3,) it would appear to be pretty correct. All except Dzorr or Dorr are mentioned by both. The long list of names given in the foot-note, is only to be found in the Kánpoor MS. and on what authority our author has given it I cannot say. It may be well to notice here, that our author is singular in giving us an account of two engagements at Ajnádain. That here related, however, there is no doubt was the grand battle.

الروم النح Aboo Ismá'iil (See his Fotook, page 79,) agrees with our author in stating that the Romans left 3,000

which affords, I think, some proof دريحان من الاردحانية اسمة اصطفان not of the derivation of the word-if indeed such a one exists-but of the idea of our author regarding it. With reference to the word هرقلية I am not aware that there were any description of soldiers or bodyguards called after the Emperor Heraclius. Of cities of the name of Heraclea there are, in ancient Geography, no less than forty, some of which, also, were situated in Asia Minor and Syria-but it is improbable that the Arabs ever heard of more than one or two of them. The only one of the name I have found noticed by Arab authors is Herakli (Anct. Heraclea) a town in Romania, the See of a Greek Archbishop and situated W. S. W. of Constantinople, Lat. 40°. 53'. E. Long. 27°. In Arabic the name is written هرقل and also هرقلة from which هوقلية would be the noun relative. But although this is a possible derivation, I by no means consider it a probable one, and think it much more likely that our author wished simply to express the plural of Heraclius, thinking, perhaps, that the rule which applies to Cæsar, Kisrá, Najáshí, &c., who were Kings, could be equally well applied to Heraclius, who was a King also. I am more confident in the opinion that all these words—except perhaps are regarding which I know nothing whatever, unless we may be permitted to read the Arabic word منيخة " wolves" in explanation of the root ( فريخ ) of which Ferawzabádí says "A wolf," and also "a courageous man," a "wellbred and swift horse," "greatness," &c .- are meant to be plurals, because we find them frequently connected in the same sentence, and taken apparently in a similar sense with قياصرة and بطريق all which are the plurals of اراخنة ارخون and قيصر

The word Bitriq (a Patrician and also a Patriarch) now signifies in Syria simply a soldier. As a Military Commander, according to Arabian authorities, a Bitriq had the command of 10,000 men, and under him were the Tarkhan (قومس ) and Qoomas (قومس ) who commanded, the former 5,000 and the latter 200 men, or a maniple. The word hoffar in the text is, I should suppose, an addition of some pious copyist.

بعث الاراحية و الاردحانية و الهرقلية و كفار .Page 106, line 13. In addition to the names here mentioned, we find at pp. 108-10lines 6-13, and subsequently very often throughout the work, the and sulphassages in which many of the words under notice occur, would lead us to suppose that they were meant to denote some kind of troops or battalions, but to explain the meaning of many of these words, or give for them the correct derivations I regret I am unable. The word رحى forms in the plural ارحاء and may signify the chief of a tribe; and from this we might deduce \_\_\_\_\_\_. I am pretty certain, however, that such was not our author's idea of the derivation of the word Aráhíyah, for at p. 108, ll. 11-13, occurs the following passage, هذا مقطع اربحا and Romanus says فبدر عليه بطريق من الاراحية Our author, or rather all his transcribers, then, I should say, sought to derive the word from i. e. Jericho. But I have no doubt they knew nothing about it, and that the word should be no other than اراخنة the plural of ارخون [Greek αρχων,] an Archon, which although in Arabic it bears the signification of a Prince, is chiefly used among Eastern Christians to denote a chief of Religion. such functionaries had to do heading a charge, is a matter the reader must settle with our author ;-At line 4 of the same page he will observe that Bishops have been coupled with Bitrigs, from which I would assume that Patriarchs not Patricians are meant. or اردجانية I am at a loss regarding. There is a city in Persia named اردكان but the name is not written with the Persian gáf, which would be necessary to render the conclusion just. I would prefer seeking our author's derivation of it, in that for which the word before noticed (see Note p. 5, line 5,) stands; regarding which, however, as I am unacquainted, I can say nothing. The reader must not object to my convenient transposition of the letters, R. and D. The word is فنقلار - دیرحان - دریجان - دریجار by different authors written &c., &c., which is sufficient evidence to induce us to believe that all are in-فقدم اليه بطريق correct. At p. 109 will be found the following passage

Page 100, line 8. قال حامله بن عون .—Of Hámid b. 'Awn (or 'Awf as it may be) I know nothing. No such personage is to be found in any of my authorities.

Page 101, line 7. يونس بن عبد الاعلى —Yoonos, b. 'Abd al-A'alá was born, it is said, on the 8th of Rabí al-Ákhir A. H. 170, and died A. H. 264. He took Hadíth from Sofyán b. 'Oyainah, al-Walíd b. Moslim, Mohammad b. 'Obaid al-Taiyálasí, al-Shaf'aí, &c. &c., and from him, his son Ahmad, Aboo J'afir al-Taháwí, Aboo Bakr b. Ziàd al-Naiçáboori, al-Madainí, al-Moslim, al-Nasaí, Ibn Májah, &c. &c. I do not find it stated, anywhere, that he took Hadíth from al-Wáqidí. As, however he was thirty years of age when al-Wáqidí died, it is not impossible that he should have done so. In such a case we should read after his name عن الواقدي قال We are not told that Yoonos b. 'Abd al-A'alá, himself, wrote any work about these wars:—See Preface, p. xxii.

Ibid, line 11. Safinah was, as it is stated in the text, a manolá of Mohammad, or as others more specifically state, of Omm Salmah, who gave him his liberty, on condition that he would serve the Prophet during his life-time. Safinah was a sobriquet, his name being, according to some, Ríáh, and to others Mihrán or Roomán. His sons, and many others, took Hadíth from him.

' Ibid, line 18. الضحاك 1 know of no such person as al-Dhah-

" Page 102, line 18. ال تلقوا Qoran S. al-Baqarah, J. 2, r. 8.

Page 103, line 13. Our author's disposition of the Moslim commanders in this engagement does not much differ from that given by Aboo Isma'iil. He places M'oadz on the right and S'aid on the left; Aboo 'Obaidah in command of the Infantry, and S'aid b. Zaid b. 'Amr of the Cavalry. He also mentions that Khalid b. al-Walid visited and harangued the ladies, but he has not given us any of their names. Ibn Ishaq, apparently, notices the battle of Ajnadain very briefly.

Page 105, line 2. و اصبر وا النم Qoran S. Al-Imran, J. 4, r. 11.

Page 98, line 1. مرتبع الذي ذكر في رسول الله .- The person alluded to here is the middle Tobb'a (تبع الرسط ) Aboo Karib As'ad (al-Kámil) b. Malkí Karib b. Tobb'a al-Akbar, or the Great Tobb'a. As'ad plays a very remarkable part in the traditionary History of the Himyarites. He is fabled to have lived to the astonishing age of three hundred and fifty-one years, three hundred and twenty, (or, according to Ibn Qotaibah, twenty-seven,) of which, he held the reins of Government. He was an Astrologer, a man of great eloquence, and also a poet; and it is stated, that it was he who first covered the K'abah with prepared leather (النطاع) and cloth. He was put to death by the Himyarites in consequence of his rapacity, and his son elected King in his room. Arabian writers are pretty well agreed in stating that he was one of those who acknowledged the unity of the Deity before Mohammad's mission. The first and third couplets given in the text. will be found in Ibn Qotaibah's Kitáb al-M'aárif (p. 29), and I extract from the Tarikh al-Hoshaibari the following verses, which are given on the authority of 'Obaid (or 'Abid) b. Shariyah who is himself. I am afraid, rather a suspicious character.

شهدت على احمد انه • ورسول من الله باري النسم له امة سبيت في الزبور • • بامة احمد خير الامم فلم مدي الني عمرة • د لكنت وزيرا له و ابن عم و الزمت طاعته كل من • ه على الارض من عرب او عجم و اجعل نفسي له جنة • و ر افرج عن مدرة كل غم نبي وجدناه في كتبنا • • به نهتدي و به نغتنم يسود الانام ببرهانه • و بالرغم يسبي ذراري العجم يسود الانام ببرهانه • و والرغم يسبي ذراري العجم في منا قبايل يوونه • و اذا حل في الحل بعد الحرم فلمدنا سيد المرسلين • و امة احمد خيرالامم فهو المصطفى و اخو المرتضى • و اكرم من جملته قدم الموود 100, line 2.



Page 97, line 3. نحن بنات تبع Although I am doubtful even of the existence of such a personage as Khawlah bt. al-Azwar, allowing that Dhirár had a sister of that name, the family was not, I am inclined to think, a Himyarite one. The whole story of the capture of the women, and their heroic defence of their honor, as related by our author, bears a somewhat suspicious appearance. Aboo Ismá'iil, (see his History p. 75) notices the attack made on the rear-guard of the Moslim Army by the garrison of Damascus, but he does not make any mention of the other circumstances herein detailed. Nor do Ibn Ishaq, Saif b. 'Omar, Ibn al-Kalbi, or Ibn Shabbah, that I am aware of, allude to them. The ladies mentioned in the preceding page, - one excepted, viz., Omm Abán, - are unknown to me; she was a Qorashite, and not a descendant of the Tobb'as. It is not improbable, that our author, for the purpose of embellishing his narrative, may have sacrificed truth to effect, and trusting to the want of acumen in his readers, given to fictitious characters the names of real personages. 'Ofairah bt. 'Affar I find was a lady of considerable celebrity, and on her account a fierce war once raged between the families of Tasm and Jadis; but this occurred in a very early age, when 'Imliq was Chief, and Dzoo Habshan b. Ifriqain, who was contemporary with Kai Khosraw, was King. This 'Imliq was of the Tasm family, and was in the habit of deflowering all virgins of the Jadís families prior to their marriage. طسم و جديس كانوا من عرب العارية وكان ملكهم رجل من طسم يسمى عمليق وكان جايرا ظلوما عانيا لا تزف امرءة من جديس الى زوجها الابدأ بها و أن رجلا من جديس تزوج عفيرة بنت عفار اخت اسود بن عفار عظيم جديس و سيدها فلما اهداها اليه ادخلت على الملك و انتزعها ثم خلى سبيلها فخرجت على قومها في دمائها رافعة ثوبها عن عورتها و هي تقول ، أيصلم ما يوتي الى فتيانكم ، و انتم رجال ثورة عدد النمل ، ، ، الى اخر الشعر، -Táríkh Hosai فحميت من ذلك جديس فاغتالوا عمليقا فقتلوه ه barí,-See also Ibn Qotaibah, pp. 14, 308, and Hamásah, pp. 79, 314, 223, &c.

of a very sanguinary engagement between Marwán b. Hakam, and Dhahhák b. Qais, the latter of whom allowed himself to be persuaded to advance his own claims to the Khalífat, and afterwards supported 'Abd Allah, b. al-Zobair. Dhahhák according to al-Madainí (apud Istí'aáb) had with him in this engagement the flower of the Qoraish, and Marwán was successful, only; by means of a stratagem but, although victorious, his victory appears to have been dearly purchased, for it is stated he lost of the Yamanites eleven hundred men, while the loss of the opposite side was only one thousand, but amongst the slain was Dhahhák. This engagement, says Khalífah b. Khaiyát (apud Icábah,) took place on the 15th of Dzoo al-Hijjah A. H. 64. The battle mentioned in the text is not noticed, as far as I am aware, by any other author. I have noticed the other engagement, because it is very frequently alluded to, in Mohammadan literature, both prose and poetry. (See Hamásah pp. 70, 317, 658.)

Page 89, line 21. بولص بن بلقا.—The Arabs have no letter P. in their language, and as Petrus is changed into Batras, so Paulus assumes the form of Boolaç. I cannot, however, as easily recognise Balqá.

Page 91, line 19. الكسوة The Kiswah runs close to Damascus. It will be found laid down on most charts.

Page 92, line 6. In the Kánpoor Copy, this name is written Sahl, but no mention is to be found of either any where.

Ibid, line 14. ولكن ليقضي الغ Qorán S. al-Anfál, J. 10, r. 1.

Page 93, line 13. عدانني النج I am ignorant of all the personages mentioned in this sanad.

The Amalekites here alluded to, are not those mentioned in our Scripture who dwelt in Petra and who, according to Mohammadan Genealogists, were descended from 'Imlíq b. Láwadz b. Iram b. Sám b. Nooh:—From this race sprung the Pharoahs of Egypt. The Amalekites under notice ruled in Yaman, and derived their name from 'Amlaq b. Samaid'a b. Cawár b. 'Abd al-Shams. For an account of the Tobb'as, See Pocock's Spec. Hist. Arab., Ibn Qotaibah, Caussin de Percival's Hist. Arab, &c. &c.

يومند و قبرة هناك بموضع يقال له الاسفيدهان و قبر طلحة بى Aboo Isma'iil, and as far as I can discover, Ibn Ishaq, make no mention of this N'oman in their accounts of these wars, but there was another N'oman, the son of Bashir, who Ibn Qotaibah says—without mentioning, however, the year—was killed between Himç and Salamyah فيلة بالشام فيما بين سلمية وحمص

Page 88, line 15. 

Aboo Ismá'iíl, that Khálid wrote to all the Generals of Division in Syria prior to commencing his march upon Ajnádain. His letter also to these Commanders is given, but there is no similarity between the two; on the contrary, they are as dissimilar as possible, but I will not attempt to account for the discrepancy. Ajnádain was situated between al-Ramlah and Jabroon:—(See Nawáwi's Biog. Dict. V. 'Ikrimah; and al-Tabarí, vol. II. p. 132.) It is the dual of the plural of jond, and it is not improbable that it received its name from this very battle. It was here the first great meeting of the two opposing armies took place in Syria, and while this fact rendered the place famous, the old and obscure name may have passed from memory.

Ibid, line 18. ))3—The sense of the word darar "the centre of a road or way," in the passage referred to, is evident from the context. It is used, however, in more senses than one, viz., darar il-Bait means the frontage or space before a house, and darar il-Rih "the winds' course."

Ibid, line 19. — Marj Shahoorá and Marj Rahit were both plains situated a short distance from Damascus. The latter, it is stated, received its name from a man of the tribe of Qodháh, who lived in the early times of ignorance, and whose name was Rahit. It was rendered celebrated among the Arabs by being the scene

ever, none were daughters of al-Azwar, nor does his description of any, answer that of the lady under notice. I should have supposed that our author had mistaken her for Khawlah bint al-Th'alibah, who is mentioned by Aboo Ismá'iíl p. 200, (see also my note same page,) as being present at the battle of al-Yarmook, were it not, that in the account which will be given of that engagement in this work, mention is made of both, so with the second with the second which will be given of that engagement in this work, mention is made of both, so with the second with the second

Page 85, line 5. قطعت بنا ارض السمارة الخي—Al-Samáwah will be found on most charts. I cannot determine, however, the position of 'Oqáb al-Hillah, which I suppose must have lain somewhere in the desert:—The well-known al-Hillah, (Babylon) situated on the banks of the Euphrates, could not, I assume, be intended. In the Damascus copy the passage is very differently expressed viz. النبي قطعت بناالمفازة و عملت الحيلة في الابل and it is not improbable that this reading may be the more correct.

Page 88, line 13. النعمان بن مقرن —I do not find, that any author has mentioned al-N'omán as serving in the Syrian Campaign. He took an active part in the war against the Persians, and was the person who brought the news of the victory at Qádisíyah to 'Omar. He also took Ispahán and became a martyr at Naháwand A. H. 21. نعمان بن مقرن بن عايد و الخوية و هو الذي قدم بشيرا الى عمر بفتم المزني الخو سويد و الخوية و هو الذي قدم بشيرا الى عمر بفتم Ibn Qotaibah, says of him in his Kitúb al-M'aárif (p. 152,)

is the name by which Saul is called in the Qorán, according to Mohammadan Scripture History, was a water-carrier, or a tanner, (almost the lowest of trades) and a very poor man; (اسقاء او دباغا فقيرا) whereas according to the Jews, he was the son of "a mighty man of power" (1st Sam. Chap. ix. v. 1.) This might lead us to suppose, that Táloot and Saul were distinct individuals; Saul himself, however, says (v, 21,) "Am not I a Benjamite of the smallest of the tribes of Israel? And my family the least of all the families of the tribe of Benjamin?" This verse would, I dare say, be quite sufficient to mislead commentators.

Page 79, line 3. 

Ibid, line 7. 

From this word, synonymous with which occurs a few lines lower down, is derived the name of the celebrated sword of 'Amr b. M'adí Karib, styled al-Camçamah, (Wüstenfeld writes al-çimçamah, but the reading I have adopted is that given by both al-Jawharí and al-Firawzabádí.) The sword, it is stated, was given to the son of M'adí Karib by 'Alqamah b. Dzí Qinán, a Himyarite King, and by him to Khálid b. S'aíd, in exchange for his wife and some of his tribe whom the latter had taken prisoner. This he did by order of the Prophet, whose instructions were (according to Mohammad b. 'Othmán b. Abí Shaibah, apud Içábah,) that he should confine them, if they would not hear the Adzán. The sword remained in the family of Khálid b. S'aíd b. al-'Aáç until it was purchased by al-Mahdí, the 24th Khalífah, for 20,000 dirhams.

Ibid, line 15. فقد باء بغضب النج Qorán S. al-Anfál, J. 9, r. 16.

Page 82, line 14. تخولة بنت الازور It is singular that (as far as I can discover) no other author has taken particular notice of the prominent part which, according to our author, Dhirár and his sister played in these campaigns, and still more singular is it that regarding both, there appears to have been some confusion. Ibn Hajar, in his Dict. of the Companions, gives,—noting at the same time that writers have confounded many—a list of twenty-eight ladies of the name of Khawlah; of this number how-

him into it from a Catapulta, yet notwithstanding which, it destroyed four or five thousand men,\* but was changed at Abraham's touch into a garden of roses, narcissus, &c., interspersed with cooling fountains of (iced) water. This legend adopted by Mohammad from the misinterpretation put by the Jews on the word "UR" (See Gen. c. xv. v. 7,) is in great favor with all Mohammadans and has furnished them, especially the Persians, with countless allusions

With reference to the passage in the text, I think our author has made a mistake. Bait Lahyah was close to Damascus, and I am not aware that Abraham's father ever went there. "Now Terah," says Josephus, "hating Chaldea on account of his mourning for Haran, they all removed to Haran of Mesopotamia, where Terah died," Antiq. B. 1, C. IV. 54. See also Gen. Chap. xi. v. 31, 32.

Page 77, line 5. فلا تولوهم النج Qorán S. al-Anfál, J. 9, r. 16.

Ibid, line 10. ربنا افرغ النع —Qorán S. al-Baqarah, J. 2, r. 17. "Jáloot," (Goliath,) says Zamakhsharí, "was a strong man of the Amalekites, the descendants of 'Imlíq, (Amalek), the Son of 'Aád. His casque weighed 300 ratls" (a ratl was about 1 lb.):—See 1 Samuel Chap. xvii. v. 4, 5, 6, 7, 8. "Júloot was killed by David the Son of Jíshá (Jesse) who was himself present with the Army of Táloot accompanied by six of his sons besides David, who made the seventh. He (David) was young and small, and tended the flocks; and it was revealed unto Samuel that David, the son of Jesse, was the man who should slay Goliath. So he asked him of his father, and as he came, verily he passed on the way three stones, each of which prayed him that he would take them up, saying unto him 'verily with us shalt thou slay Jáloot.' He took them, placed them in his sling, and with them he slew Goliath." Táloot, which

<sup>\*</sup> For the destruction of the men, the Gospel of Barnabas (apad Sale) is the authority. Arabian Commentators, however, are not out-done, as they state that no bird could fly over the fire, at any height whatsoever, without being destroyed.

(died A. H. 150,1) al-Dhahhák, (i. e. Ibn Mozáhim died A. H. 102, 5) and al-Kalbi (Mohammad, the father of Hisham the genealogist died A. H. 146,) all state, that Azar was the name of Abraham's father, who was also called Tárakh (Terah) as Jacob was named Israel. dwelt in Koothá, a town of the country about Koofá. Moqátil b. Habbán, (died at Kábol in the second century of the Hijrah,) and others, state, that Ázar was Abrahám's father's nickname ( لقب ) his real name being Tárakh. Solaimán al-Táimí, (died at Baçrah A. H. 143,) says it was an opprobrious and abusive epithet, signifying in their tongue the crooked; and it has been said, that the word in the Persian tongue, means a decrepid old man ( الشين الهمة ). S'aid b. Mosaiyab, (died A. H. 94,) and Mojáhid (died A. H. 100, 1) say that Azar was the name of an idol, for which reason (in the passage of the Korán in which it occurs,) it is placed in the accusative case, the ellipsis being ازر الها":--Zamakhshari, Baidhawi, Jalal al-Din, &c., do not throw any light on the subject. Azar, (Adzar ) in Persian means fire, and was the name of the Archangel, who presided over the first month according to the old, or ninth according to the revised calendar of the ancient Persians. This Adzar was the planet Mars of both the Chaldees and Persians, and it has been surmised by a learned European writer, that Azar (i. e. 13) the Persian word for Fire) was the heathen name of Terah. It will be observed from the extract from the M'aálim al-Tanzíl that an old Arabic writer also says, Azar was the nickname of Abraham's Now the real truth is, that early Arab writers boggled at the word, later authors improved upon their blunders, and for us to confess ignorance, is much better than to follow their example. I am surprised however, that as no regard appears to have been paid to the orthography of the word it has not been sought by speculative writers, Mohammadan or European, to connect by some means or other, the name Azar (which they confound with Adzar) with the fire of Nimrod, from which Abraham was so miraculously delivered, (See Qorán S. al-Anbiáa J. 17, r. 5,)—that fire which was so hot, that it was necessary to shoot from the confusion of statements with reference to Dhirár's ancestry, I am unable to certify that such was not the case, yet I think it not improbable that allusion is erroneously made to Málik b. Aws b. 'Atík al-Ançárí, who, with his brother 'Omair, it is stated, was killed at al-Yamámah. Azwar's name was Málik and his father's name was Aws, but both were of different families. (See Note p. 48, l. 18.)

-Azar is a person-کان ازریصنع فیه الاصنام Page 76, line 18. age not unfrequently alluded to in Mohammadan literature, as well as in their works on divinity. It has been sought by some European writers to show that it was a mistake to suppose that because Moses states that Terah was Abraham's father, Azar and Terah must have been one and the same individual. Mons. Herbelot, in his Bibl. Orient, p. 12, quoting the Tarikh Montakhab, states that Azar was the son of Terah, and that Arabian genealogists always make a distinction between them. The learned Sale (Qorán, p. 105, Note,) has long since truly remarked, that if a few authors held such opinions it is by no means true of all Arabic writers: and at the present day we know that some Arabian Genealogists were not over scrupulous in forming their Genealogical Trees. It is proper, however, to remark that there appears to have been some uncertainty on the subject, and in the Borhan Qat'i it is stated that "in Arabic, Ázár is the name of Ibrahím's father; some, however, say," continues the Lexicographer, "that Azar was the name of his uncle, his father being called Tarakh, and that after his father's death Azar brought him up." It is similarly stated in the Qámoos that Azar was the name of the father or uncle of Abraham. The approved opinion, and that advanced by the oldest and best authorities, however, is, that Azar and Terah were one and the same. We have not, unfortunately, any very old Commentary on the Qorán, but the following passage from al-Baghawi's M'aálim al-Tanzíl, (S. An'aám J. 7, r. 15,) gives us the opinion of some of the best authorites :- "Y'aqoob," says al-Baghawí, "reads Ázaro, but the most usual reading is Azara. It is a foreign name, an invariable noun, and consequently receives Fath in room of Kasrah. Mohammad b. Ishaq,

of £4 sterling, and of silver at 5s. 6d. the sum mentioned in the text would amount to, of gold £2,000, and of silver £275, no insignificant sum for the Arabs of the first century of the Mohammadan era.

Page 75, line 12. بيت لهيا—Lahya,—which I take to be the same as Bait Lahya,—the Qamoos states to be a place outside one of the gates of Damascus.

This phrase so continually الحول و القوة الغ Ibid, line 17. in the mouth of every Moslim is supposed to have peculiar virtue. not able satisfactorily to trace it to its origin, but it is related (apud Mishkát from Moslim,) on the authority of S'ad b. Abí Waqqáç that one day "a certain Arab came to the Prophet and said to him teach me a word (i. e., a prayer) that I should say it. 'Say,' said the Messenger, 'There is no God but God, the Only One. He hath no equal, God is great in Majesty. Praise be to God, great (praise.) Glory to God the Lord of (all) worlds. There is no power (i. e., power to move) or no strength, but by (the will) of God, the Mighty, the Wise. لا اله الا الله وحدة لا شريك له الله أكبر كبيرا و الحمد لله كثيرا سبحان الله ربالعالمين لاحول ولاقوة الابالله العزيز الحكيم For the last two epithets are more frequently substituted those in the text, viz., العلي العظيم Aboo Horaírah says "The Messenger of God on whom be peace said to me repeat the words, 'There is no power or no strength, but by the will of God' very often, for verily it is of the treasures of Paradise." The same Companion also relates that the Prophet said that this formula was "a cure for ninety-nine pains (of mind or soul) the least of which was grief." The Arabs had a certain sign or abbreviated word by which they expressed this formula, بسم for بسملة Similar to which were سبنان الله for سبحلة — الحمد لله النم for حمدلة — الله النم for لا الله الن for هيللة &c., &c. The verbs tallil and takbir will be found in frequent usage throughout this work.

Page 76, line 5. وقد مات ابوء النج It is here stated that both Dhirár's father and uncle died fighting for the faith. Although

Page 71, line 1. عمر بن الحرث M'amar b. Ráshid (died A. H. 153) was a master of Waqidi, but of M'amar b. al-Harth or the other persons mentioned, I am ignorant.

Page 73, line 8. طريق المعرات—By this place I assume is meant al-M'aarrat ( المعرة ) or Maarrat al-N'omán by which name it is most generally known. From it we have the patronymic al-M'aarri, as the poet ابر العمل احمد بن سليمان المعري Ibn Batootah, who visited the place in A. H. 726-7, says it received its name from the circumstance of a certain Governor of Himç, named N'omán b. Bashír, having lost a son there, or from a mountain of that name which overhung it. Before that, he adds, it was called Dzát al-Qoçoor.—The N'omán alluded to by Ibn Batootah was killed in Syria between Salamyah and Himç A. H. 56.

الحيات Salamyah was a small city near Himç, but of the Wadí al-Haiát I find no mention. The first-named city is called by some authors Salamíyah, but I think Salamyah is the more correct pronunciation, Ibn Khallikán (V. al-Mahdí 'Obaid Allah) says سَلَمَيَّةُ او سَلَمْيَةً بليدة بالشام من اعمال حمص

Page 74, line 20. و تقدموا للكفاح. The word Kifáh means a hand-to-hand fight with the sword. Al-Açm'aí (apud the Cíháh of al-Jawharí) says كافحوهم اذا استقبلوهم في الحرب بوجوههم ليس دونها ترس و لاغيره

Page 75, line 3. ارقية It is stated by most authors that the Ooqiyah was equal to seven Mithqáls and consequently (the Mithqál being 68‡ grains,) equivalent to 480 grains, or one ounce. Ibn al-Athír says the old Ooqiyah was equal to 40 dirhams: we must recollect, however, that the Arabs had their several weights as we have,—Troy and Apothecaries. In the weight of precious metals, the Ooqiyah will be best estimated as stated above by 7 Mithqals or one ounce. Accepting it then as an ounce and taking (though it may not be the present market value) the ounce of gold at the valuation

to add the following Arabic table of weights which I take from the Qámoos.

- 1. Mithqál, = 13th Dirhams.
- 1. Dirham, = 6. Dángs, (P.)
- 1. Dáng, = 2. Qiráts.
- 1. Qírát, = 2. Tassooj.
- 1. Tassooj, = 2. Habbahs.
- 1. Habbah,  $= \frac{1}{47}$ th Dirhams.

Page 69, line 5. القشعم Al-Qash'am, according to the Qámoos, means a full grown man or falcon, also, a fierce and savage lion in which latter sense it is of course here used.

This isnad is not to be found in the Damascus copy, and as I can find ('Aámir b. 'Onjorah or 'Onjodah excepted) none of the individuals mentioned in any authority, I assume it is like the others incorrect; but I find in other works the following sanad of which it is possible, that in the text, may be a distortion. عناجرة Hisham died A. H. 147, when al-Waqidí would have been 18 years two months old, and 'Aámir b. 'Onjarah was a Companion. Ibn Isháq and Ibn Hishám (apud Isti'aáb) call him Ráf'í b. 'Onjodah, under which name he will be found in the Içábah. 'Onjodah was Ráf'i's mother, his father being named 'Abd al-Harth.

There appears to be some difference of opinion between authorities as to where Khálid first met Aboo 'Obaidah and his army in Syria. Saíf b. 'O'mar al-Tamímí (Tabarí p. 96,) says the meeting took place at al-Yarmook. Tabarí himself (p. 123) states that they met at Boçrá, and from the account of Aboo Zaid 'Omar b. Shabbah, it would appear that he coincides with our author عليه هو و ابو عبيدة فاتى خاك دمشق فجمع له صاحب بصرى فسار The account of the meeting of the two chiefs as given here is somewhat inconsistent with the style of Khálid's first letter to the Amín al-'Ommat (see my remarks p. 40 l. 17 note.)

was as follows:—M'oádz b Jabal on the right; S'aíd b. 'Aámir b Hidzyam al-Qorashí on the left; S'aíd b. Zaid b. 'Amr in command of the Cavalry; and Aboo 'Obaidah of the Infantry. Khálid's duty it is stated was to be everywhere, encouraging and inspiriting the troops. The ladies were formed up in the rear, as a reserve, to fight as a matter of course, if necessary; but with particular instructions to make good use of that weapon, frequently so sharp, and sometimes used with such effect by their sex, in pouring out a torrent of derisive abuse on any Moslim, who should so far forget himself as to turn his back on the foe.

Page 60, line 13. فعند ذلك اقبل عزرائيل على كلوص الني It does not appear that any mention whatever is made by other writers on the subject of these fights of Izráil or Kalooç. The single combats, &c., and other matters, the detail of which occupies here, considerable space, and which, to judge from the usual style of early Arabic historians, would be circumstances deserving of particular attention, are, as far as I am aware, unnoticed.

Page 65, line 14. و اخرجتنا النج This and the following hemistich are only to be found in the Kánpoor copy. For the rest the MSS. agree with the exception of the last hemistich in which, in the Damascus copy, the word يوما is substituted for يوما

Page 66, line 21 على ام راسك —This phrase, as expressed in this passage, I have never before met, and of its precise meaning I am very doubtful. Both the Qámoos and the Ciháh give the term Omm al-Ras, but no examples of its application. With the word Omm in construction are formed almost innumerable metonomycal figures. A reference to the Qámoos (Art Omm) will satisfy the curious, should any desire to know them.

Page 67, line 13. الف مثقال —The Mithqal may be either a coin or a weight. As a weight it was equivalent to 13 dirhams (Pers. dirm) and the dirham again was equal to 12 Carats (قراريط) Now estimating the Mithqal as equal to 684 grains 1,000 Mithqals would equal 68,570 grains or £520. It may not be unprofitable

(see p. 144). The details with reference to this standard given by Heraclius when dispatching Wardán (see page 73), coincide remarkably with the account of Eusebius. "He gave him," says our author, "a golden cross, the sides of which were set with rubies of priceless worth, and said to him 'when thou meetest the enemy, place it before you; for verily it will assist you." With reference to the arguments for and against Eusebius' account of Constantine's vision I cannot, of course, here enter upon them:—The curious may consult Lardiner, Vol. IV., p. 152 and seqr.

Page 57, line 9. تم ارتحل الى مدينة جوسية Joosíyah was a city of some importance situated at the northern extremity of the range of mountains called jabal al-sharqí, between Himç and B'alabakka. B'alabakká (the Heliopolis of the Greeks,) is too well known to need notice: it will be found correctly placed on most charts, (see Burckhardt's Syria, pp. 10, 11, 12, &c.)

That qintariyah here means a spear, is evident from the context in this, as in others passages, throughout the book. I am inclined to think I have met it similarly used in other Oriental works: yet it is singular that the Qamoos, the Cihah, and other Lexicons do not give this definition for the word. It occurs in the Qoran three times, but only in its ordinary and most usual sense, viz., "a weight or measure,"—generally of silver or gold.

Page 58, line 17. بدرع مسيلمة الكذاب I do not find that Ibn Ishaq, or Saif b 'Omar, in their accounts of the taking of al-Yamamah and death of Mosailimah, have taken any particular notice of the coat of mail, which is alluded to here, and once or twice subsequently in this work. It will be observed from the foot note, that in both MSS., Mosailimah is called the son of Qais:—See note p. 2, l. 1.

Page 59, line 2. فان الله اشترى — Qoran S. al-Tawbah J. 11, r. 3. Ibid, line 7. تب خالد اتحابه — The disposition of the Moslim forces here, is somewhat differently described by Aboo Isma'iil. He says (apud his Fotooh p. 83,) that Khálid drew out his army in the same order as that which had been observed at the battle of Ajnádain, which

From fre-قدم الصليب امامك فهو ينصرك .From frequent passages, in this, as well as many other works, it appears evidently to have been the opinion of the Moslims, that the Christians thought the virtue and power of assistance alluded to in the text, lay in the cross itself. were they far wrong, for whatever controversies may have taken place, whatever treatises may have been written to prove the contrary, we have abundant proof from the writings of Greek and Roman authors, that such was the opinion of the Christians of the age; and the admission of the fact that up to so late a period as the Seventeenth Century, Bishops disclaimed the heresy of adoring the wood, is quite sufficient to show, that if not orthodox, the practice existed. The cross seems first to have been used as a standard by the Emperor Constantine, and the circumstance which led to his veneration for it, as related (apud Rees' Cyclp) by Eusebius (lib. 1., C. 27, 28, 29, 30,) are so strongly corroborative of the correctness of the directions put into the mouth of Heraclius, and other Christian chiefs, by our author, that I cannot forbear noticing it. Constantine, it is said, on proceeding to war with Maxentius, about A. D. 311, having observed the ill-success of idolators, deliberated regarding the selection of a God who would aid him. He made choice of the God of the Christians; and calling on him to assist him in his difficulties, "about noon," says Eusebius on the authority of Constantine himself, "when the day was declining, he saw with his own eyes in the heavens, the trophy of the Cross, placed above the sun, consisting of light with an inscription annexed, τυτω νικα, BY THIS CONQUER." cross, he relates, was seen by the whole of Constantine's Army, and while he was in deliberation as to the meaning of the sign, Christ appeared to him in a dream, showing him the same sign, and directing him to make one resembling it, and " to use it as a defence in the battle with his enemies." The standard was made, and is described as follows:-"In a crown of gold, at the top of the cross, was a figure consisting of the two first letters of the name of Christ according to the Greek orthography." It was called labarum, and this, I assume, is the calib al-askham al-dazam, so frequently mentioned in these pages, and the loss of which appears to have been considered so great a misfortune to the Christians

رضي الله عنها فقال زملونى زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة و اخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي Now, without asserting that Mohammad was not covered up on this, or any other occasion, in consequence of illness, I would draw attention to the fact that in this Hadith, it is stated "they covered him up until fear had departed from him," and the Prophet himself says "I was afraid of my life." This Hadith, though the correctness of it has been doubted, is, notwithstanding, to be found also in Moslim, the same words "until fear (الروع) had left him" being used. Fear then, it would appear, had something to do with the "covering up" in this instance, and لفوذي should be لفون لفون الفون should be لفوذي as the context would require, and that our author not لفونى understanding the passage, or thinking it absurd, improved upon it. Such, however, is mere speculation, and I wish to claim for such surmises no further confidence than the reader feels disposed to repose in them. And I must confess, that had I found the foreign words used by Aboo Isma'iil and Ibn Ishaq, instead of by our, more doubtful, author, I should not have hesitated to reverse the order of the argument, and thus account for the absurd story related by the two elder Historians.

Page 55, line 2. معمر بن سالم النخ Of M'amar b Salim or his grandfather, no notice is to be found. The grandfather's name is not mentioned in the Damascus copy.

الحمد الله الني ... Qorán S. Fatihah, J. 1, r. 1. Ibid , , , , قل هو الله الني ... Qorán S. al-Ikhlaç, J. 30, r. 37. Page 56, line 8. قل هو الله الني ... It is similarly related by Aboo Ismá'ií in his Fotooh (p. 72,) that this place was named Thanfyat al-'Oqáb from the circumstance mentioned in the text. That author, says the 'Oqáb, was white, but it will have been seen (Note p. 24 l. 7.,) that opinions regarding the color of this standard were rather conflicting. Aboo Ismá'iíl's account of the Dair is also corroborative of that in the text. He specifies, moreover, (p. 81,) its distance from Damascus أم ان خالد بن الوليد امر الناس ان يسيروا الى دمشق فاقبل اللى ديرة الذي كان ينزله فنزله و هو دير خالد به يدعاً الى اليوم و هو من دمشق على ميل مما يلي الباب الشرقي يدعاً الى اليوم و هو من دمشق على ميل مما يلي الباب الشرقي

nor is the word as far as I can discover Hebrew, Chaldaic, or Syriac. In the Fotooh of Aboo Isma'iil (p. 203) I find it stated that at the battle of Yarmook, al-Darnajár, through fright, ordered his friends to cover him up ( لفوني ) that he might not see the dreaded Moslims :---قال ثم ان خالدا انتهي الى الدرنجار و قد قال لاصحابه لفوني بالثياب فليت انبي لم اقاتل هاولاء القوم اليوم فلفوه بالثياب و قال لوددت ان الله عاناني من حرب هاولاء القوم و لم ارهم و لم يروني ولم انصر عليهم و لم ينصروا على وهذا يوم سوء فما شعر حتى A similar, or more probably the same, occurrence is related by Ibn Ishaq as having taken place at the battle of فلما رامي القنقلار ما رامي من قتال المسلمين قال للروم لفوا Ajnádain. راسى بثوب قالوا له لما ؟ قال يوم البيس لا احب أن أراه فما رايت في الدنيا اشد من هذا اليوم قال فاحتز المسلمون راسه وانه لملفف Now there is something so preposterously rediculous about these stories, that I cannot altogether divest my mind of the idea that the "covering up" has something to do with a custom, practice, or superstition probably, of the early Arabs, with which European and later Mohammadan writers were ignorant; or the latter have wilfully misinterpreted the meaning of The origin of the entitling of the Soorahs of the Qoran, "The wrapped up" (المدثر) and "The Covered" (المدثر) is still,—notwithstanding the explanations of the several Commentators,—a mystery. It has centuries ago, been asserted by able writers such as Hottinger, Maracci, Gagnier, &c., and not without reason, that the "wrapping up" was in consequence of illness, or remedial of a malady with which the Prophet Indeed I may say it has been almost demonstrated by Dr. Sprenger, in his "Life of Mohammad," that the Prophet was subject to fits. Yet we have no direct evidence to prove the fact. Let us hear what al-Zohrí (died A. H. 124) I may say our oldest writer, relates (apud the Cahih of al-Bokhárí,) from 'Orwah, on the authority of After detailing the oft-told story of the vision in which فرجع فيها Mohammad was ordered by Gabriel to read, he continues رسول الله صلعم يرجف فواده فدخل على خديجة بنت خويلد camel, which is a Persian word. Al-Marzbání in his M'ojam al-Sh'oráa كان سببب تلقبه الاشتر انه ضربه رجل يوم says) كان سببب اليرموك على راسه فسالت الجراحة قيحا الى عينه فشتر منها Page 53, line 12.—The Bornos (Spanish albornoz) al-Jawhari, the lexicographer, describes simply as a tall head-dress, or cap, worn by devo-و البرنس قلنسوة طويلة و كان النساك tees in the beginning of Islám but in the Qamoos the word is defined as being also a long dress or cloak, which is evidently the sense in which it must be taken here. Ibn al-Athír, in his Niháyah, gives a somewhat similar, definition. He says حديث عمر سقط البرنس عن راسي • هو كل ثوب راسه منه ملتزق به من دراعة او جبة او ممطر This definition I find from a passage in the Masháriq al-Anwar he has adopted from al-Khalil b. Ahmad, an early Lexicographer and Grammarian who died A. H. 170 or 175 (see Ibn Khallikán No. 219), and consequently we may assume it to be correct. not so happy in his idea of the derivation of this word which he says is derived from birs, cotton, و هو من البوس بكسر الباء القطن و النون It is fair, however, to mention, that doubting, himself, the correctness of this derivation, he states that others have said the word may be foreign, and in this he is very probably correct.

Page 54 line 8. 

Let We might judging from the context properties approach to the word of the two readings I assume is that in the text; the addition of the alif and lám is suggestive of the idea that the Arabic definite article had been made use of. We might judging from the context naturally seek the derivation of this word in the root or origin of our English words "Leave" or "Life," and it is a somewhat singular coincidence that in many languages there appears to be a strong affinity between the two. In Saxon the verb leofan signifies both to leave and to live. The Greek would of course be the most natural language in which to seek the word, but I cannot find in λειπω the desired affinity

helmet, is not Arabic. It is the plural of بيرق which will be found in most Persian Dictionaries, yet I should not think the word was of Persian origin.

Page 52, line 6. وقتل من اعياننا—Of the names mentioned here, all are unknown to me, nor with the exception of 'Alyí b. Rifá'ah, and 'Ibád b. Bishr, can I find mention of any such in any oriental work. Of the former name, I find but one individual, a Companion, and of him nothing is related in connection with this campaign. Of the latter there are two, but neither would appear to have taken part in the Syrian wars, one it is stated was killed in al-Yamámah. Of M'amar b. Ráshid (or N'oaim as in one copy the name is written,) I can find no notice. This was the name of a master of al-Wáqidí, but of no Companion that I am aware of.

Page 52, line 11. مالك الاشتر Málik b. al-Harth b. 'Abd Yaghooth al-Nakh'aí commonly called al-Ashtar, was, it is allowed a Companion of the Prophet, but I do not find that he is noticed as taking a very leading part in the early years of Islam. He was a chief of his tribe and a ludicrous scene is related by Aboo Isma'iil (see his Footoh p. 216) which is said to have taken place at the battle of al-Yarmook between him and Qinán b. Dárim, in which he asserted his superior right to command. At this battle he behaved very gallantly (see Aboo Isma'iil, p. 210, also Saif's account apud Tabarí v. ii. p. 106) engaging and killing several of the enemy in single combat. He received however a severe wound on the head, and lost an eye (Ibn Qotaibah, p. 236, Içábah, &c.) He was afterwards present at the battle of "the Camel," and performed prodigious feats of valour at Ciffin where he fought on the side of 'Alyí. 'Alyí, in return for his services, subsequently appointed him Governor of Egypt, but he did not live to assume the reins of government; he died on his road thither on the borders of the Red Sea from the effects of poison. In the Fadhail al-Báhirah (fi mahásin Micr wa al-Qáhirah,) it is stated that al-Ashtar was poisoned at the instigation of M'oawiyah. He was given the sobriquet of al-Ashtar at the battle of Yarmook in allusion to the wound he there received from which he lost his eye. The word is derived from shatar "the relaxation of the eyelids," and not, as I have seen it stated, from shotor, a

pride and haughtiness one over the other.'-The man says 'Omar then departed, and we remained silent for some time. At last the Prophet himself said to me 'Did you recognize the interrogater?' I replied, 'God and his Messenger know (I do not.') 'That,' said the Prophet, 'was (no less a personage than) Gabriel, who came to teach you your religion' (a Hadith of 'Omar apud Mishkat B. I. p. 33, from Moslim.) Al-Bokhárí also relates this Hadíth, but not from 'Omar, and the same I find, with some slight difference, is subsequently given by both, on the authority of Aboo Horairah. With reference to the stoning it may perhaps be as well to add the following Hadith which is to be found in five of the great canonical works. "It is not lawful to shed the blood of any Moslim, who testifies that there is no God but God and that I am the Messenger of God, but for one of three things. "An Adulterer." "A Murderer" and "an Apostate," ويحل دم أصرع مسلم يشهد ان لا الله الا الله و انبي رسول الله الا باحدى ثلث - الثيب الزاني - و النفس بالنفس - و التارك لدينه الفارق للجماعة

Page 50 line 5. واسمة الدريحان —In one copy as will be seen by the foot note this name is written Dairhán, and it is as frequently written in both copies al-Daríján, al-Darbahán, or al-Darinján; but the word being foreign I suppose our author, and his several copyists must be held excusable. Aboo Ismá'iíl, meaning apparently the same individual, writes al-Darnajár and Ibn Isháq al-Qanqalár. From a passage in the former writer's book, however, the word would appear to have signified a rank, title, or designation. He says p. 93. على خمسة الأف و كانوا عشرة الأف و اقاموا و كان عليم درنجاران كل درنجار خمسة الأف و كانوا عشرة الأف فقدم اليم بطريق دريحان من (p. 109:—See also p. 106, line 13.) As Arab authors were not Greek scholars, it is not surprising that we should find such errors; it is to be regretted we cannot always correct them.

Page 52, line 2. البيارق This word which means a standard or ensign, and also a streamer tied on the head of the spear or top of the

may, with advantage perhaps to many, give Mohammad's own opinion on the leading features of his religion, as briefly expressed by him in a conversation he one day had with the angel Gabriel, who, in human form, came and sat with him in company with some of his followers. "We were one day," says 'Omar the Khalifah, "sitting with the Messenger of God, when a certain man appeared among us, dressed in pure white, with There did not appear to be on his person the slightest jet black hair. signs of travel, and not one of us knew him. He advanced until he reached the Prophet, where he sat down, and joining his knees with those (of the Messenger) placed his open hands on the Prophet's (Having thus seated himself,) he said 'O Mohammad, Tell me regarding Islam, (what is it?') He (the Prophet) replied :—'Islam is that thou shouldst bear witness that there is no God but God, and that Mohammad is his Messenger; that thou shouldst rightly perform (the prescribed) devotions ; ( وتقيم الصلوة ) that thou shouldst pay the (legal) tithe; that thou shouldst fast the Ramdhan; and that thou shouldst, if it be in thy power, perform a pilgrimage to the (Holy) House' [i. e., the K'abah.] 'Thou hast rightly answered' (said the man). "We all," continues 'Omar, "wondered exceedingly at this, that the inquirer should justify the words of the expounder. He (the man) again said, 'Tell me of Iman (what is it ?)' 'It is,' said the Prophet, 'that thou shouldst believe in God, his angels, his (sacred) Books, his Messengers, and the last day; and that thou shouldst believe in the appointment by him of all good and all evil [i. e., in predestination]. 'Thou hast rightly answered (said the man). 'Now tell me of Ihsán [i. e., Beneficence] (what is it?)' 'It is,' said the Prophet, 'that thou shouldst worship God as though you beheld him, for if thou seest Him not (rest assured,) He seest you.' 'Thou has answered rightly' (said the man). 'Will you now tell me of the hour (of the Resurrection?)' 'The inquired of,' said the Prophet, 'is not more knowing (on this head) than the inquirer. (Well) tell me regarding its signs' (said the man, what are they?) 'That the female slaves' answered Mohammad, 'should bear their own masters; [i. e., that free men should prefer concubinage to marriage,] and that the shoeless, the naked, and tenders of flocks, should exhibit whom, as far as I can discover, no biographical notice is to be found. Should the above sanad be that of al-Qodámí, he must, of necessity, have been one of the earliest writers regarding these wars, and we might fix his period to be between the years A. H. 125, and A. H. 200, without the fear of being very much, if in the least, at fault; but I find in Aboo Ismá'iíl's Fotooh (pp. 66 70) some matters very similarly related, and strange to say on the authority of the very same sanad. The conclusions to be drawn from these premises are that both authors were contemporary, that both copied from a still earlier Historian, or that one took from the other's book. As I have but this single extract, however, received through a series of writers to guide me, I have not thought it sufficient authority whereon to fix al-Qodámí's period.\*

Page 48, line 21. This name in like manner is incorrectly given. The true name as will have been seen in the extract given above from Aboo Isma'iii's book is Saif b. 'Omar (Tabarí p. 98,) says Madz'ooor commanded a squadron of horse at the battle of Yarmook. He also makes mention of him as being present in the campaign in 'Iráq. Ibn Hajar has given him a place in his Biographical Dictionary of the Companions, including him among those of the first rank, i. e., those of whose companionship there can possibly be no doubt, but there appears to be excellent proof that he never even saw the Prophet:—See Fotooh of Aboo Isma'iil, p. 52. It was under the supposition that none but Companions were permitted to hold commands in this campain, I assume, that the Biographer has dignified Madz'ooor.

Page 49, line 12. قال انزل عليكم كتاب؟ النج In the following conversation the leading points of the religion of Islam are set forth. It is worthy of remark that Khalid distinctly says that adulterers should be stoned. Controversies on the once extant, but erased verse of the Qoran on this subject have been numerous, (see my note Fotooh of Aboo Isma'iil p. 104.) It is unnecessary to notice them here, but I

<sup>\*</sup> See Preface, pp. 6, 7.

وال القدامي في فتوح الشام ان عبدالرحمن شهد فتم دمشق و which statement is corroborated by Aboo Ismá'iíl (p. 81). Ibn Aboo Khaithamah, on the authority of Mos'ab al-Zobairí, states that 'Abd al-Rahmán and Cafwán, above mentioned, were half brothers, their mother being Caffyah bt. M'amar b. Habíb al-Jomahí.

Page 48, line 20. المسيب بن عتبة There is no such person as al-Mosaiyab b. 'Otbah to be found in the Biographical works of Ibn Qotaíbah, Ibn Hajar, Ibn 'Abd al-Barr, al-Dzohabí, or Ibn Khallikán. The name should be, there is no doubt, al-Mosaiyab b. Najbah which name will be found at page 51. In the Içabah there are two Companions mentioned of this name which, however, appear to be one and the same المسيب بي نجبة بفتم النون والجيم بعدها موحدة بي individual ربيعة بن رباح بن عوف بن هلال بن سمع بن فزارة الفزاري له ادراک و قد شهد القادسية و فتوح العراق فيما ذكر ابن سعد — و قال ابن ابي حاتم عن ابيه قتل مع سليمان بن صود في طلب دم With regard to the other al-Mosaiyab we have an extract from Ibn al-'Asákir who has taken it from the Fotooh قال ابن عساكر له ادراك ذكرة عبد الله بن صحمد بن المام of al-Qodámí. ربيعة القدامي في فتوح الشآم وقال حدثنى الحرث بن كعب عن قيس بن ابي حازم قال كان المسيب ممن خُرج مع خالد بن الوليد و كانوا من تجيلة و اكثرهم من احمس نحو مايتي رجل ومن طي نحو من ماية وخمسين رجلا و من دماد (Sic.) نحو من مايّتي رجل فيهم المسيب بن نجبة و من المهاجرين والانصار نحو تُلثماية فجعل خاله على شطر خيله المسيب وعلى الشطر This passage is of great importance and serves well to show the very great value to be placed on a correct sanad. From this short extract found in the work of an author who died A. H. 852, taken by an earlier writer who died A. H. 571, from a third historian's work, we are at once-supposing the extract to be correctly made -able to define the exact period in which this early writer lived, of

but مرداس بن حبيب بن عمر بن كبير بن عمرو بن شيبان الاسدي admits there was a difference of opinion on the point, and adds that given above by Ibn al-Hajar. I observe from the authorities quoted in these two authors' works, that the opinions of the best writers were very conflicting regarding the period and place of Dhirár's death. Al-Wáqidí says he was killed at al-Yamamah, Moosa b. 'Oqbah, and Aboo N'oaim states that he became a martyr at the battle of Ajnádain, while others say he was present at the taking of Damascus and battle of al-Yarmook. And al-Bokhárí, in his Táríkh, says that he was not alive on the receipt of 'Omar's letter (that is I suppose his first letter to Aboo 'Obaidah after he assumed the reins of Government.) From such a confusion of statements it is difficult to determine much. Ibn Hajar surmises that Dhirár b. al-Azwar and Dhirár b. al-Khattáb have been confounded, and this is not improbable. It is evident that Ibn 'Abd al-Barr has made some such blunder as he gives to both the same pedigree. Ibn Qotaibah only notices Dhirár b. al-Khattáb, but Aboo Ismá'iíl al-Azdí and Saif b 'Omar, both older authors than any mentioned (Moosá b. 'Oqbah [died A. H. 141, excepted) make frequent mention of Dhirár b. al-Azwar as being engaged in this campaign. Both authors (Aboo Isma'ill p. 43, Saif apud Tabarí p. 50,) state, besides, that Dhirár b. al-Khattáb was also present. Dhirár b. al-Azwár, it would appear, was of the Banoo Asad, and not of the Tayi Tribe as supposed by Hamakar (Expugnat. Memph. N. p. 145, Seq.)

Page 48, line 19. באנו (באם אוני) באנו (באם או

against the rebels in Yamámah, those of al-'Iráq and Syria, and was also present at the battle of "al-Jamal," called so from the camel of 'Aáyishah named 'Askar, mounted on which she ranged the field of battle, inspiriting and encouraging her troops. He died suddenly at Hobshí, a hill six or eight miles from Makkah, about A. H. 55. I say about, for Ibn S'ad and others make it A. H. 54, Yahyá, A. H. 54, Aboo N'oaim A. H. 59, Habbán A. H. 58, and al-Bokhárí states that he died before 'Aáyishah, and after S'ad. Such is the confusion with reference to the dates of almost all circumstances connected with the early period of Mohammadan History.

Page 48, line 16. الميمنة النج الميمنة الموجوب The names here detailed are, without exception, incorrect, but being similar in both copies and Hoshaibarí (with the exception of al-Mosaiyab and Madz'ooor, which occur only in the Damascus copy) I am unable to correct them, (See remarks at pages 13, 14 of Preface, and page 60 of Notes.) The following passage from the Fotook of Aboo Ismá'ii (p. 70) will enable the reader to correct the names of the whole of the individuals mentioned. و خالات فصفنا ثم جعل على ميمنتنا رافع بن عمرو الطائي على ميسرتنا ضرار بن الازور و على الرجال عبد الرحمن بن حنبل على ميسرتنا ضرار بن الازور و على الرجال عبد الرحمن بن خبله و على البحمي و قسم خيله فجعل على شطرها المسيب بن نجبة و على الشطر الاخر رجلا كان معه من بكر بن وايل و لم يسمه فظننت انه منعور بن عدي العجلي آلخ

Ibid, line 17. فرار بن الأزور بن طارق In no authority can I find that Dhirar's grandfather or great-grandfather (for he will subsequently be called Dhirár b. al-Azwar b. Sinán b. Táriq) was named Táriq; and it is singular, that there appears to have been some uncertainty regarding the pedigree of a personage who seems to have taken so leading a part in these wars. Ibn Hajar gives it as follows: فرار بن الأزور و اسم أزور مالك بن أوس بن أوس بن أوس بن أسد خزيمة بن ربيعة بن مالك بن تعلية بن دودان بن اسد الزور بن الرور بن الأزور بن اله 'Add al-Barr, on the contrary, gives him a very different line of ancestry. He says:

in these wars, where he seems to have played so conspicuous a part. They are unanimous, however, in relating a romantic tale regarding him, which, though somewhat irrelevant, I cannot pass over in silence :- It is stated, that in a mercantile expedition to Syria, he had once seen a very beautiful Christian girl named Lailá, the daughter of Joodí, a nobleman of the city of Damascus, of the christianized tribe of Ghassán. Of this lady he became deeply enamoured, and, lover-like, made known to his countrymen the ardour of his passion, and the consequent height of his distraction at his separation from the object of his love, in a poem which gained considerable celebrity. The Khalifah 'Omar, admiring either his verses, the warmth of his passion (though for a Káfirah?) or, more probably, in return for the zeal displayed by him in the cause of Islam, issued orders that in the Syrian campaign, whoever should capture the beautiful Lailá she should be held to be the prize of 'Abd al-Rahman; and to render this order of the Khalifah legal, he must have been one of the combatants at the taking of Damascus. Be that as it may, however, the lady was captured, and duly made over to 'Abd al-Rahmán in whose harem she was safely enstalled. Her lover, we are told, loved her with a love that exceeded all bounds; so much so that his sister, the bigoted 'Aáyishah, rebuked him with much asperity for so far forgetting himself as to display such affection for any Káfirah. But while the god of Love held sway, her remonstrances were of no avail, her enraptured brother replying, "By my eyes, O sister, I drink nectar from her beauteous teeth, very pomegranate seeds in their loveliness." The sequel however, as related by historians, is not flattering to the gallantry of the Arab, for subsequently (stung by his conscience I suppose) he behaved towards her with such extreme harshness that Leila begged of 'Aayishah to intercede for her. This 'Aayishah did, saying "Cannot you, O brother, steer a medium course?" Her remonstrances this time, were listened to with less impatience; the fire of 'Abd al-Rahmán's passion had been extinguished, and Lailá was returned to her tribe. (Içábah, Istí'aáb, Tadzhíb al-Tahdzíb, &c. &c.) 'Abd al-Rahmán fought on the side of the infidels at the battles of Badr and Ohad, and professed the faith at al-Hodaibíyah. He afterwards served in the campaign

The controversies of Commentators, with regard to the word, are suggestive of the idea that it is foreign,—It might be Badawyf, but I should think not. I have assuredly seen it stated somewhere that it was a Himyarite word, but I am so unfortunate as to be unable to call it now to mind. The most natural supposition from this point of view, is that suggested by the context in some of the passages in which it occurs, and the remarks of the Commentators themselves, viz., that the word is Hebrew, but DN, from the root DDN, with its derivatives TDN &c., the Chaldaic NDN, and Syriac [22], are all, apparently, borrowed from the

Arabic []. Dr. Sprenger, in his Life of Mohammad (p. 101), has adopted one of the derivations given to the word by Moslim writers, and thinks that it means Gentile. In Arabic I do not think the word Ommys could have had that signification, and in Hebrew the words as if and and and (Natio, gens, populus,) cannot, that I am aware of, be so interpreted. To make the word signify a Gentile, it would be necessary, I fear, to seek its derivation in any (A. []) generally used in the plural, which, although in Scripture it usually signifies the contrary (Deut. xxxiii. 3, 19,) may, with the article prefixed, be synonymous with and mean the Gentiles.

Page 47, line 8. الذين امنوا Qorán S. A'l-Imrán, J. 4, r. 2.

Page 47, line 11. I can find no Companion or Táb'í of this name. It has probably undergone some transformation as I observe, that in one or two places subsequently, the same man is called, in the Damascus copy, Saif. b. Roaim, and in Hoshaibarí, Sofyán b Májid. Neither of these changes, however, have assisted me in discovering the real individual.

Page 48, line 4. عبد الرحمان بن ابي بكر 'Abd al-Rahmán's mother was Omm Roomán, so consequently he was own brother to the celebrated 'Aáyishah, the well-beloved, and only virgin wife, of the Prophet. Aboo Ismá'iíl makes frequent mention of him in his Fotooh, and from most accounts, he appears to have been a brave and valiant youth. It is strange that Biographers, in noticing him, are silent as to his exploits

that which is the least forced of all those advanced is, that the word is derived from Omm a mother of which it is the noun-relative. Al-Baghawí on the word Ommytin states الم كانة باق الم المي منسوب الي الم كانة باق and I might add many على ما انفصل من الام لم يتعلم كتابة ولا قرئة quotations on this head, but I have already continued this note to a very considerable length. To sum up, I would state that there appears to me no doubt whatever, that it was the opinion of Mohammad (which is all we have to do with,) that the term Ommyt was applied to the Arabs in consequence of their rude state, and his idea of the sense of it, he has himself given us in the Hadith above quoted. That the early Arabs were an untutored race, if we can place any dependance whatever on Arabian authors, is patent to the world. We know that the art of writing was first introduced into Upper Arabia, from al-Hirah, at a very late period. Al-Acm'ai, (apud Ibn Qotaibah, p. 274,) states that Aboo Sofyan b. Omaiyah, and Aboo Qais b. 'Abd Manaf, were the first of the Qorashites who learned how to write; and that they taught all the other Makkiyans. It is related, and will be mentioned in this very book, that in the early Moslim wars, the Arabs made Jewish prisoners purchase their lives by teaching writing. That Mohammad himself, before his Mission, could neither read or write, whatever sceptical heretics, or presumptuous kafirs may say to the contrary, is proved incontestably, and to the perfect satisfaction of every orthodox Moslim. For-to use an eastern form of expression -hath not the Most High in his excellent Book said :- "Thou couldst not, prior to this, read any book, nor couldst thou write it with thy right -Qo) و ماكنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ("hand) rán S. al-'Ankaboot J. 21, r. 2.) It is palpably evident then, that Mohammad, if not ignorant, wished to appear so, and thus obtain for his composition, the Qoran, the celebrity of a miracle. He has told us so himself in the second chapter of the Book (S. al-Baqarah J. 1, r. 3,) wherein he challenges his enemies to produce any thing equal to it.

And to me it is plain, that in Moslim Scriptures, and theological works, the word *Ommyi* means simply "Arab," and that it is only when applied to others, as the Jews, or in positions that it cannot bear this interpretation that it is to be taken in its derivative or literal sense of "uneducated."

و فيه الحديث بعثت الى امة امية قلية الحديث بعثت الى امة امية العديث عديمة (النهاية) قيل للعرب الاميون لان الكتابة كانت فيهم عزيزة و عديمة (النهاية) in which sense he adds, "the Most High hath said بعث في الاميين "رسولا منهم

With regard to Lexicographers, they are, I believe, unanimous in defining the word "uneducated." But it is not the sense, but the derivation of the word, about which, Arabian Commentators and other learned writers seem to have been somewhat puzzled. Some derive it from the word Omm the "source," "root," or "origin" of any thing, for which reason, say they, Makkah was called Omm al-Qorá, the Sacred Tablet ( كوح المحفوظ ) Omm al-Kitáb, and Mohammad (par excellence I suppose) al-Ommyi, the source of all existing creatures, the first of ر الاك لما خلقت created beings, and for whom all creation was made (Bahr al-Haqaiq apud Tafsir Hosaini.) These arguments do not seem to strengthen the position they are intended to uphold, yet, without entering on the subject, I may be permitted to remark, for the benefit of the curious and speculative reader. on the strange similarity, in sound, of this word "OMM" with the monosyllabic, triliteral, and awfully mystic, symbol of the Hindoo Deity "OM" ( अस )\* It is singular also that the derivation of the Hebrew words Yah, Yahowah (Jehovah) &c. יה יהוה היה should have so puzzled philologers, and that the celebrated passage אהיה (Exodus. III. v. 14,) should yet be unsatisfactorily explained. It has been, many years since, sought by ingenious writers to connect the Sanskrita monosyllable, with the Hebrew, with what success I will not give an opinion :- But to return to the word under notice.

Other Mohammadan authors derive it from Ommat أه a sect" by dropping the final  $\xi$  [i.e., of Mohammad] منسوب الى امته المتاء في النسبة كما سقطت في المكي و الماء امتي فسقطت التاء في النسبة كما سقطت في المكني [ معالم التنزيل ]

<sup>\*</sup> See Institutes of Menu, Chap. II. No. 76, &c. &c.

p. 374.) As it might be objected, however, that 'Abd al-Haqq is too modern a writer to be an authority, it may not be amiss to add the opinion of Ibn al-'Abbás, a Companion and Commentator, (died A. H. 68,) who says (apud M'aálim al-Tanzíl) "He is your Prophet, He was an Ommys who neither (knew how to) write, read, nor calculate" -But why con: هو نبيكمكان اميا لا يكتب و لا يقرء و لا يحسب sult the opinions of his Companions, when the Great Moslim himself has defined the word for us? "We are," says the Prophet, "a sect of Ommyls, we neither (know how to) write nor calculate انا امة امية لا نكتب The Hadith of which this is a portion, is given complete in Moslim and al-Nasáí, and abridged in al-Bokhárí and (al-Tirmidzí excepted) the other canonical Books. The author of the Masháriq al-Anwar (died A. H. 544,)—who wrote his work for the especial purpose of noticing the important Hadith to be found in the Mowatta and the Cahihs of al-Bokhári and Moslim-in explanation of this passage الامي الذي لا يقرَّو لا يكتب قيل نسب بصفة تلك الي امه says -On the following Ha اذ هي صفة النساء و شانهي غالبا فكانه مثلها ا تشهد اني رسول الله ؟ فنظر اليه ابن صياد فقال اشهد انك and which is that 'Abd al-Haqq's interpretation الميين الفي of which is given above, in a very old and correctly-written MS. of the Mishkat, I find the word is explained on the margin by "the Arabs" There is also another Hadith given on the authority of al-Sh'obí from Fatimah bt. Qaís, of certain Christians who, being ship-wrecked on some western island, met there Antichrist, who questioned them regarding the "Prophet of the Ommyts" meaning as 'Abd al-قال (الدجال) فاخبروني "Haqq says "the Prophet of the Arabs." عن نبى الاميين ما فعل ؟ قلنا قد خرج من مكة و نزل يثرب الفي (Taisír al-Woçool, p. 412, See also Mishkát v. iv. pp. 363-4-5.) I do not see then that commentators have differed, materially, if at all, in their opinions regarding the meaning of this word, and I might add more examples in support of this opinion, but one more Hadith with Ibn al-Athir's

it cannot bear, in all passages, exactly the same sense. In the first passage al-Zamakhshari (died A. H. 538) renders it "those who are not well acquainted with the Books (of Moses.") الكتب Al-Baghawí again, an earlier commentator (died A. H. 516), on this verse is more explicit, and says "among the Jews are those who are neither skilled In the من اليهود لا يحسنون القرءة و الكتابة "in reading nor writing second passage the former translates the word by "the infidel Arabs who had no Book" لاكتاب لهم من مشركي العرب and in the third pasage "those who were not the people of the Book" الذير، ليسوا مر، اهل i. e., those who had no (revealed) Book, meaning thereby the Arabs, which is the interpretation al-Baghawi gives to it, for in his explanation of the same verse, he simply says "in the wealth of the Arabs" And again, in explanation of passage No. 5, "meaning" says he "the Arabs who were a sect of Ommyis neither يعنى العرب كانت امة امية لا تكتب ولا تقرّ "writing nor reading Al-Baidhawí has, for the most part, followed al-Zamaklısharı, and later Commentators, and most European writers, have followed him.

I do not find that Moslim writers differ very materially in the sense they put upon the word, which I cannot better define than in the words of the learned 'Abd al-Haqq, who, in explanation of the passage:—"Thou art the Prophet of the Ommyis" says. "That is of the Arabs, because most of them were neither readers nor writers, which was the opinion of some Jews, who did not deny the Mission of His Excellency (i. e., of Mohammad) but confined it to the Arabs." (Commentary on Mishkát v. iv.

ويعلمهم الكتاب و الحكمة (ج ٢٨ ر ١١ جمعة)

<sup>(</sup>٣) الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة و الأنجيل (ج ٩ ر ٩ اعراف)

<sup>(</sup>ه) قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السموات و الارض لا اله الا هو يحيي و يميت فامنوا بالله و رسوله النبي الامي الذي يومن بالله و كلمانه و اتبعوة لعلكم تهندون (ج ٩ ر١٠ اعراف) (٦) هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم ايانه و يزكيهم (٦)

was very celebrated, and at it and other fairs, adverse tribes sold and bought in peace, forgetting, for their mutual advantage, their ancient feuds. Here poets recited their productions, lauded their tribes, or some great man, in the hopes of profit and many who had nothing perhaps, in the estimation of others, worth selling, or being at a fair, thinking it necessary to effect a sale of some sort or other, sold themselves, a phrase so happily rendered by the Persians in their application of the term khod-firawsh to a boaster. The accounts of these fairs as given by Moslims, together with the importance which appears to have been attached to them by the early Arabs, suggests to me the idea,—although the very reverse position is taken up by Mosammadan authorities,—that spiritual affairs were made subservient to temporal, and that the establishment of the sacred months was not altogether unconnected with the public convenience. Such however is but a surmise.

Page 45, line 19. "It's "I's "The "illiterate prophet" as the words have been interpreted by almost all European writers. The word Ommyi has given rise to too much controversy, and is altogether a word of too much importance, to be passed over in silence. Mohammadan Commentators have, one and all, expressed doubts as to its derivation, and it might naturally be surmised, that, consequently, they could not be very confident in their opinion as to its meaning; yet on this point they are generally pretty well agreed. In cases of this nature, giving, however, due attention to the interpretations and remarks of Commentators, &c., we should invariably proceed at once to examine the original text. The word Ommyi, in its simple and inflected forms, occurs in the Qorán six times,\* and from the context it is apparent that

 <sup>(1)</sup> ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني و انهم الا يطنون (جزء 1 ركوع ٩ صورة البقرة)

<sup>(</sup>٢) و قُلَ لَلَذِينَ اوْتُوا الْكَتَابُ و الأميين ا اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا و ان تولوا فانها عليك البلاغ و الله بصير بالعباد (ج ٣ ر١٠ آل عموان) (٣) ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الأميين صبيل و يقولون على الله الكذب و هم يعلمون (ج ٣ ر١٦ آل عموان)

Aminah, I see no reason to be surprised that, on the accomplishment of the object of its creation, it should have illumined the Palaces of Boçra, or the "whole world from East to West" for that matter: or if Mohammad did not blush to relate the account of his "Night's Journey," and found that his followers believed it, that he should hesitate in relating a trifle of this kind. For these reasons, I fear, the discussions of savants of the present day regarding the "Miraculous," in connexion with the Arabian Prophet, are not likely to be productive of any useful results. The account of Shorahbil's attack on Boçrá, as here related, has not, that I am aware of, been noticed by, Ibn Ishaq, or Saif b. 'Omar; Tabarí, moreover, (v. ii. p. 132,) states that Khálid found Aboo 'Obaidah, Shorahbil b. Hasanah, and Yazid there, and that they conjointly besieged the city, which is certainly erroneous. By the account of Aboo Isma'iil al-Azdí (see his Fotooh, p. 69,) it was only Khálid's Division of the army that was present at the siege of Bocrá. It is stated, moreover, by the same author, (pp. 72-3,) that during the siege of Damascus, Wardan, the Governor of Hime, tried to cut off Shorahbil from the main army, while he was at Boçrá, the Command of which place had been given him by Aboo Bakr after its conquest. Ibn Qotaibah, Ibn Hajar, Ibn 'Abd al-Barr, al-Dzohabí, &c., make no mention of the siege of Boçrá in connexion with Shorahbil, but almost all Biographers agree in stating that he was one of the Generals of Division with the Moslim army in Syria.

Page 45, line 10. الموسم الموسم الموسم Mawsim in its technical sense means, generally, the time for making the pilgrimage, but in the infancy of Islam, such being a matter of rather secondary importance, it was necessary to qualify it by the addition of the word al-Hajj. The Mawsim of the "times of ignorance" was, as indeed it is in the text defined, the time of the fair or grand market among the Arabs. Most of the tribes had each a seperate market-place, besides which, there were large periodical fairs which took place at certain places, and periods so arranged, apparently, that a merchant might attend most, if not the whole, of the great fairs in one season. That of 'Okáz, situated near Táyif,



is the Bozrah of our Scriptures, and appears to have been in the most ancient times a place of considerable importance:- Joshua made it a Levitical City, and also a City of Refuge. It was conquered by Alexander the Great, and was in after times called by the Romans, Trajana, and subsequently Alexandrianna, in honor of Alexander Severus. It is worthy of remark that none of the names given to cities in Syria by the Greeks or Romans, seem to have been adopted by the people of the country. Burckhardt describes the ruins of this city at considerable length, and says "it was formerly the capital of Arabia Provincia, and is now, including its ruins, the largest town in the Haouran," (see his Syria, p. 226.) It has been considered the capital of Eastern Idumæa, and the residence of the Dukes of Edom. Professor Robinson, however, who visited it, describes another city, which he calls El-Basairah, and surmises that this, and not Boçrá, was the city of the Edomites (Robinson's Palestine, v. II. p. 570.) In Mohammadan History it is a city of much interest, and regarding it, or rather some circumstances connected with it, there are disputed questions, that I fear it would take up too much space to enter upon here. It was here Mohammad, when he went to Syria with Aboo Talib, first met the Monk Balira, or Jirjís, (George,) or as he is most commonly called Sergius, whose monastery ( دير بحيرى ) according to Burckhardt is still in existence. There is a curious Hadith, which, however strange it may appear is given on good authority, to the effect, that at the birth of Mohammad, his mother, Aminah, said she saw a light (i.e. ) go forth from her which illuminated the Palaces of Boçrá; or according to another version so strong that she could see the Camels' necks at that place. قال رات امى حين وضعتني سطع منها نور اضات له قصور بصرى وفي رواية انها قالت لما و ضعته خرج معه نور اضاً له مابين المشرق والمغرب فاضات له قصور الشام واسواقها حتى رايت اعناق الابل Of this Hadith there are two or three (عن ابن سعد versions. If the prophetic light of Mohammad was created before Adam, and descended through successive generations from him to fixed, it can only be rendered by "the Scriptures." The idea then suggests itself to me that the Maláhim may be used in the opposite sense, and signify ancient works or writings, other than the sacred books. Such I assume to have been the Asátír al-Awwalín, which are several times mentioned in the Qorán. Al-Baghawí, in explanation of the term (S. al-An'aám, J. 7, r. 9,) says يقول الذين كفروا ان هذا الاسلطير جمع السطورة يقول الذين (الاية) يعني احاديثهم و الاسلطير جمع السطورة و قيل هي الترهات و الابلطيل و اصلها من سطرت اي لامنان Zamakhsharí is not more explicit in his explanation of the passages of the Qorán wherein these words occur; he renders them by the words of the Levin الأولين و ابلطيلهم See commentary S. al-An'aám J. 7, r. 9.; S. al-Anfál, J. 9, r. 10.; S. al-Nahl, J. 14, r. 9.; S. al-Mawminoon J. 18, r. 5.; S. al-Forqán, J. 18, r. 16, &c. &c.

Page 43, line 7. ان كان اميرهم النج I do not find a description of Khálid's personal appearance elsewhere, and am consequently unable to judge of the correctness of that given in the text. The passage contains a prophecy, and is therefore suspicious.

Page 44, line 1. [35] Arakah with Sakhnah Hawrán, Tadmor, and Qaryatain will all be found in most charts. The present City of Tadmor, or Palmyra, by which name it is more generally known, is supposed to have been built on the ruins of that Tadmor, which our Scripture informs us was built by Solomon—(see I. Kings IX. 18, 2 Chron. VIII. 4.) Josephus is of opinion, that the Palmyra of the Greeks and Romans was no other than the Tadmor of Solomon. The city is situated in a fertile spot, or oasis, and was always remarkable as a fortress of peculiar strength. It was adorned with beautiful buildings by Adrian, some of whose marble columns are still in existence. Its siege and capture, A.D. 273, by Aurelian, who carried Zenobia, its Queen, to Rome, to grace his triumph, are, as indeed is all that is known of this ancient city, matters of classical History.

Page 45, line 4. بصرى Boçrá, or, as it will be found named, Bosra, Bosra, or Botsra, is undoubtedly an old and interesting city. It

his chant, than one of them cut off his head, which fell into the wine vessel. For the verse alluded to I must refer the reader to Tabarí, and Aboo Ismà'ail's Fotooh (ps. above noted.) The following distich of an old song would not be an inappropriate parody:—

Come let us drink and drive away all sorrow, For perhaps we may not live till to-morrow.

The word Jafnah, it will be observed, occurs in the narration as given in our text, also in that of the two older historians. Tabari (or Ibn Ishaq, for I am not confident that the قال ابو جعفر which occurs in the middle of this extract as given in Kosegarten's edition, is not an addition of the transcriber of the MS.,) says it was only the blood of the singer, and not his head, which fell into the wine cup. He seems moreover to doubt the truth of this portion of the story, as he uses the verb ; which is synonymous in sense with our expression "they say."

Page 43, line 1. The Arabs were fond of designating places by names such as this under notice, (the words however here are simply descriptive,) and though they were all well known to the people who lived at the time, and generally to early authors, they are sometimes not a little puzzling to Europeans, and later Mohammadan writers. We find a place called Rás al-'Aain a district in Mesopotamia, the Ras al-Akhal in Yaman, the Rás al-Insán a hill at Makkah, the Ras al-Himár in Hadhramawt; and as I am noticing the word rás, it may not be irrelevant to mention that Rás al-Kofr is an epithet applied to Anti-Christ and sometimes to the devil. A species of grass, also, was styled Rás al-Shaitan.

appears to have had a technical meaning, that I am not sure we are fully acquainted with. It is usually considered to mean a book of predictions, or pretended prophecies. See De Sacy's Chrestomathie, T. II., p. 298, and De Slane's Ibn Khallikán, (English translation,) vol. 1st, p. 243. The latter writer says "there were a number of works which bore this title." We know that Kitáb had, amongst the Moslims, a technical sense, and in many instances, especially when used with the article pre-

detailed by Aboo Ismá'aíl, Ibn Isháq, Saif b. 'Omar, and also a portion of Ibn al-Kalbí's account. The following passages I take from the Içábah: رافع بن عمرو بن جابر بن حارثة بن عمرو بن محصن ابو الحسن الطائي السنبسي و يقال ابن عميرة النج — و كان لصافي الجاهلية النج — قال ابن سعد — ترفئ في اخر خلافة عمر وقد، غزا في ذات السلاسل ولم ير النبي صلعم النج — و فرق خليفة بن خياط بين رافع بن عميرة الذي دل خالد بن الوليد على طريق السماوة حتى بين رافع بن عميرة الذي دل خالد بن الوليد على طريق السماوة حتى رحل بهم من العراق الى الشام في خمسة ايام فذكرة في التابعين ولم وكانت وفاة رافع هذا سنة ثلث بن في ذلك فانه و احد و اختلف في اسم ابيه و عشرين قبل قتل عمر رض روي عنه طارق بن شباب و الشعبي يقال وعشرين قبل قتل عمر رض روي عنه طارق بن شباب و الشعبي يقال المعرفته و دمشق في خمسة ليال لمعرفته بالمنافذ او لماشاء الله عز و جل

Page 41, line 17. و معهم السطايح و قرب The satthah was a leather bottle or bag, in which travellers carried water. The qirbah was also a vessel for carrying water, but of a larger description.

Page 42, line 9. المتنشق ما في الجفنة This whole story, regarding the capture of 'Amr b. Tofail, and the drinking of the wine, &c., I am inclined to think, has its foundation in the following circumstance, which is related by Ibn Isháq, (p. 132,) and Aboo Ismá'aíl:—As Khálid was journeying from 'Iráq to Syria, he one morning met (according to Ibn Isháq at Sowá, and Aboo Ismá'aíl at Alyos,) a party of husbandmen, who were drinking wine from a charger or basin (ناس منهم يشربون خمرا لهم في جفنة ) and one of the party was chanting certain verses, prophetic of the coming of the Moslims, and their own consequent approaching destruction. The Moslims coming up at that very moment, the songster had no sooner finished

'Aámir instead of 'Amr.\* It was under these circumstances that I retained, what appeared to me to be, an incorrect reading. The following ing extracts regarding him I take from the Içábah مرو الدرسي حفيد الذي قبله تقدم ذكرة في ترجمة ابيه [ وذكرة ] بن عمرو الدرسي حفيد الذي قبله تقدم ذكرة في ترجمة ابيه [ وذكرة ] ربيعة العدامي في كتاب فتو ح الشام له ان خالد بن الوليد ارسله الى ابي عبيدة يخبره بتوجهه اليهم وكان يقال له عمروبن في النور النو فلما فرغوا من طليحة ثم ساروا الى اليمامة استشهد الطفيل بهاو جرح ابنه عمرو وقطعت يدة الغ - ثم خرج الى الشام مجاهدا فاستشهد باليرموك عمرو وقطعت يدة الغ - ثم خرج الى الشام مجاهدا فاستشهد باليرموك الله Biography of the Companions. He says "Amr b. Tofail was present with his father at the battle of Yamámah, where he lost his hand, and died a martyr at the battle of Yarmook."

Page 41, line 1. وتقال له رافع بن عميرة الطائعي This journey of Khálid through the desert seems to have been one of those extraordinary and wonderful feats, which takes such deep root in the memory of a nation as to be ever after quoted with wonder and admiration. It has been noticed apparently by every early writer, and the accounts of all agree in almost every particular. As the space of these notes will not permit me to notice these several narrators' relations of this exploit, I must refer the reader for Ibn Ishaq's version to Tabarí, Vol. II., p. 130, and for that of Saif b. 'Omar, who is singular in asserting that the transit was accomplished in four days only, to p. 118 of the same work. For that of Aboo Isma'ail, see his Fotooh, p. 64, and I would also refer the reader to my note at p. 66, of the same book, where will be found short abstracts of Khálid's journey from Yamámah to Damascus, as

<sup>\*</sup> See my remarks at pages 13 and 14 of the Preface. The recurrence, in several copies, of errors similar to that here noted, and which will be frequently met with, is strongly corroborative of my supposition that an early and bad edition of this work formed the basis of now extant copies.

an abstract of this letter from the History of Ibn Shabbah, which is very different from that given by Saif. Aboo Ismá'aíl, (p. 57,) however gives the letter complete, but although the main points of his, as well as all the other letters, tend to the same results, none have any resemblance. We are justified then in concluding that *none* are true copies. As to the bearer of Aboo Bakr's dispatch, mentioned in the text, I can find no mention any where even of his name. The letter, it would appear, was sent by the hands of 'Abd al-Rahmán, b. Hanbal al-Jomaihí (Aboo Ismá'aíl, p. 58.)

Page 40, line 11. يا ايها الذين Qorán S. al-Caff, J. 28, r. 10.

The language وكتب كتابا الي ابي عبيدة The language of this short and authoritative epistle is so much at variance with the respect which was due to, and which, if we can depend on our sources of information, Khálid invariably paid to the Amín al-Ommat, that I very much doubt its genuineness. For Khálid's letter on this occasion, I would refer the reader to Aboo Ismá'aíl's Fotooh, (p. 62.) If his copy, as there given, is genuine, the sentiments contained in it (see note, p. 18, 1. 20, of this book,) are truly honorable to Khálid, and testify that that rough soldier of a semi-barbarous age, had a kind heart, which prompted him, in conveying to the excellent Aboo 'Obaidah the disagreeable intelligence of his deposal, to perform his unpleasant duty in a manner so delicate, and so highly complimentary to his predecessor, that on reading his letter he instantly exclaimed—" May God render the successor of the Prophet happy in his choice, and may he grant unto Khálid safety (and peace)." I would point out that in the letter alluded to, Khálid by placing his own name in the superscription after that of Aboo 'Obaidah thus delicately acknowledges the Amin to have been his That this letter was carried by 'Amr b. al-Tofail al-Dawsí is corroborated by the statement of Aboo Ismá'ail, so I suppose it is correct.

This name is most undoubtedly incorrect, yet it is very singular, that in both copies, and also in the Tarikh of Hoshaibari, it should be invariably written

عريكة — العريكة الطبيعة يقال فلان لين العريكة اذا كان سلسا مطارعا مريكة — العريكة الطبيعة يقال فلان لين العريكة اذا كان سلسا مطارعا منقادا قليل الخلاف و النفور النفور على مسلم عليه وسطح الله علي الله علي الله علي الله عليه وسلم عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح ( مداح \* ) يتغافل عما لا يشتهي ولا فيس منه ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث العراء (الرياء) و الاكبار ( الاكثار ) و ما لا يعينه و ترك الناس من ثلاث كان لا ينم و الاكبار ( الاكثار ) و ما لا يعينه و ترك الناس من ثلاث كان لا ينم يقال رجل لين و ما لا يعينه و ترك الناس من ثلاث كان لا ينم يقال رجل لين الحدا و لا يطلب عورته و لا يتكلم الا فيما رجاء ثوابه يقال رجل لين المساس الخلق See also Aboo Ismá'aíl's Fotooh, page 91, where the characters of both Khálid and Aboo 'Obaidah are clearly described.

Page 40, line 5. المناف I am afraid Aboo Bakr's letter to Khálid, directing him to assume command of the Army in Syria, has not been preserved. Ibn Isháq ( Tabarí, p. 128,) without giving a copy of the letter, simply states that Aboo Bakr wrote to Khálid to proceed to the assistance of the Moslims in Syria, leaving some one under his command to prosecute the war in 'Iráq. It is evident also from Ibn Isháq's account, that Khálid did not take his new appointment in the light of a compliment, as on reading the Khalífah's letter he exclaimed—"This is the work of that ambi-dexter son of Omm Shamlah ('Omar) who envied me the conquest of 'Iráq." Saif b. 'Omar (p. 94) dismisses the matter in one line, and although he refers, at p. 118, to the letter as if he had given a copy of it, I cannot find that Tabarí has inserted it. At p. 122, will be found a short abstract of the letter, which has no similarity to that in our text. Tabarí (p. 116), gives also

<sup>\*</sup> The variantes are from the 'Oyoon al-Athar.

noticed by Dr. Sprenger, (see his life of Mohammad, pages 45-46,) though I apologize for asserting it, is forcibly illustrative both of the sensuality of the Prophet, his object in painting the Paradise of his followers, and the ideas of his countrymen. قال و الذي نفسي بيده ال For a further insight into the joys of Paradise, see Qorán S. al-Rahmán, J. 27, r. 12, Seal-Dahr, J. 29, r. 19, &c. &c. Sale's preface to his Qorán, and all Biographies of Mohammad, Commentaries on the Qorán, &c. &c.

Page 39, line 11. شهاری The plural of shahriyah, a horse of the Tartar breed. These horses would appear to have been held in great estimation.

Page 40, line 2. ان ابا عبيدة لين العراك As Aboo 'Obaidah was Commander-in-Chief of the Moslim Armies in Syria, with the exception of a short interval, up to the date of his death, it may not be irrelevant to examine the meaning of these words. That they are here used in a disparaging sense there can be no doubt, but that Aboo 'Obaidah though not so hot or so fiery a champion as the "Sword of God" (Khálid), -and consequently less suited to give satisfaction to enthusiastic fanatics, whose red-hot zeal could see no road to Paradise other than through the blood of Kafirs\*-was an inferior Captain, I am unprepared to say. That he was more cautious, and less rash, is certainly in favor of the contrary supposition, and his magnanimity and mildness to his fallen foes, the ill-fated Christians, shows him to have been a man above being influenced by the wild enthusiasm which animated his fellow Moslims. The words laiyin al-'irák, as before mentioned, are evidently not here used in a complimentary sense, yet they would not by any means imply that Aboo 'Obaidah was unfit for command, and if we take, as we are certainly justified in doing, the character of the Prophet as the standard of perfection in the eye of a Moslim, these words would certainly here be improper in their application. The Prophet I find (apud the Nihaiyah of Ibn al-Athir) is thus described و الينهم اصدق الناس لهجة و الينهم

<sup>\* &</sup>quot;Paradise lieth under the shade of the sword," was one of the sayings of their Prophet. See N. p. 29, l. 17.

منه حديث ابن ابي اوفئ كنا نسلف نبيط اهل الشام و في رواية See also Pocock's Spec.Hist. Arab. ps. 25,268-9. Page 38, line 19. ان الله يحب Qorán S. Caff, J. 28, r. 9.

Page, 39, line 1. حذافة بن سعيد. This name is written as in the text in both MSS., but once or twice subsequently in the Damascus copy it is written Hodzaifah. Ibn Hajar, Ibn 'Abd al-Barr, Ibn Qotaibah, Ibn Khallikán, and al-Dzohabí, have no mention of either, but I find there was a . Companion of the name of Hodzaifah b. Asyad, who is mentioned by most Biographers as being present in this campaign, and regarding whose father's name, moreover, there would appear to have been doubts حذيفة بن اسيد ابو سريحة الغفاري ويقال حذيفة بن امية بن اسيد و ابي بكر و ابي شهد الحديبية و نزل الكونة و روي عن النبي صلعم و ابي بكر و ابي ذر و عنه ابو الطفيل و الشعبي والربيع بن عميلة و اخرون و شهد فتم دمشق له اربعة احاديث ( التذهيب للذهبي)

Ibid, line 4. والجنة لكم قد تزخرفت As the Moslim paradise has been described, and re-described, by countless writers, it is quite superfluous to notice it here. As embracing much however in a short passage, I subjoin a Hadith of Aboo Horairah (apud Taisir, from al-Tirmidzi,) He states "I said, O Messenger of God, from what has the Creation been formed? He answered 'from water.' I (again) said 'and Paradise what is its foundation'? He replied, 'its bricks are alternately of silver and gold, the mortar for which is of the most exquisitely scented musk; its pebbles are pearls and rubies, and its clay of saffron. Whoso entereth therein he rejoiceth (eternally) and is not distressed (i. e. has no want unsatisfied); he liveth for ever, and dieth not, nor do his garments wear out, or his youth decline,' &c. &c." The Moslim Heaven is, in fact, the terrestrial paradise of a sensualist, wherein the resident possesses all the pleasures and enjoyments he did on earth, heightened to an inconceivable degree, whose every wish is gratified, every sense or passion which could tend to enjoyment rendered more acute, and no restriction whatever placed on the indulgence of them. following choice morceau, a Hadith of Ibn 'Abbas, which has been

nceross, and the less so of Buffalo hide. The verb tanakkob means to sling on the back.

Page 37, line 16. دير الفقيع الن — I cannot satisfactorily identify any of the places here mentioned; dair means a monastery, and I find mention of a place named al-Júm'i, but it was situated in the Ghawtah of Damascus. Kafr means simply a town or village, and I am inclined to think the following word should be 'Ozair, which is the Arabic name for the Priest Esdras قالت اليهود عزير بن الله و قالت (S. Tawbah, J. 10, r. 11.) See Book of Ezra, and Josephus Antiq. b. XI., c. V., 1, 2, 3, 4, 5. In Creighton's Map of Palestine, not far from Gaza, to the S. W., I find a place called Deir, or Esdeir, but if 'Amr b. al-Aáç proceeded by the old Roman road towards Jerusalem, ail these places would be left far to the West.

Page 38, line 9. الترل العظيم A Tall is a small hill or bank of sand. That mentioned here seems to have been generally well known, but in Syria the infinity of names renders identification, to others than local writers, a matter of considerable difficulty. Burckhardt (Appendix to his Travels in Syria, page 666,)—says "Every Tel, every declivity, or elevation in a Wady, every extent of plain ground, where a particular herb grows, has its name, well known to the Arabs. The Khabera (خبرة) or places where the rain water collects in winter time, are generally distinguished by the name of some well-known Sheikh who once pitched his tent near them."

Ibid, line 15. الأنباط Anbat, is the plural of nabat, The Nabatheans settled in Batáyíh, which is usually described as a place between the two 'Iráqs (بين العراقين) i.e. Koofah and Baçrah. Ibn Khallikán (v. Ibn al-Rifá'ií No. 69,) places it much nearer the latter عدة قري مجتمعة في وسط الماء بين واسط و البصرة و لها شهرة بالعراق The Moslims held the Nabatheans in great contempt. There is a Hadíth of 'Omar the Khalífah which runs as follows: تمعددوا ولاتنبطوا بالنبط و النبيط سندوا بعد ولا تشبهوا بالنبط و النبيط بين العراقين بالبطايم بين العراقين العراقين العراقين العراقين العراقين

was killed in that affair, or, according to al-Dawlábí (apud Istí'aáb), on the authority of Ibn S'ad, at the battle of Ajnádain; so it is most probable that S'aíd met his death earlier in the Campaign.

Page 35, line 15. ابرعامر Ibn Hajár gives the names of sixteen Companions called Aboo 'Aámir, but not one of them were al-Dawsí. Further on, this person in both copies is called 'Aámir al-Dawsí, which reading I have preserved (vide page 39). It might have been surmised that the individual meant was 'Amr b. Tofail al-Dawsí, but he, it would appear, was with the army of Khálid in 'Iraq, with which he had marched from Yamámah.

Page, 36, line 17. انا لله وانا اليه راجعون —Qorán, S. Baqarah, The Orientalist will at once recognize the formula repeated The sense of the phrase would by Moslims in all times of distress. lead us to suppose that it had simply reference to cases of death, but the commencement of the verse is as follows:- "Verily we shall try you with certain fears, and with hunger, the loss of property, life, and the fruits (of the earth), so console the patient when distress hath reached them, and say (to them) 'We are the Lord's, and unto Him we must return', &c." This expression of resignation appears to have been first used by Aboo Bakr on Mohammad's being turned out of Makkah (See Sonan of Nasáí kitáb al-Jihád), whereas the áiyat is said to have been revealed at Badr. I cannot here discuss the subject further than to say that there is very strong evidence to show that many portions of the Qorán are not original. It is the custom in all Oriental countries to use this formula up to the present day, but principally on the occurrence in a family of a death.—See the letter of the Prophet to M'oadz b. Jabal (apud Hich Hacin, Calcutta edition, page 297,) on the death of one of his sons, an infant I should suppose. It is disputed whether M'oadz ever had a son or not, but it would appear he had several-See N. Aboo Ismá'aíl's Fotooh p. 199 'Ibn Qotaibah p. 130, Biog Dic. of Nawawi, p. 561.

Page 37, line 10. وتنكب حجفته —The Hajafah was a shield made of hide or leather, without any wood. The Military class in the Upper Provinces of Hindostán invariably use this style of shield, which they polish very brilliantly. The more expensive are made of Rhin-

versions of others: I am unable then to test, by a comparison of authorities, a good portion of the war. Ibn Isháq, Aboo Ismá'aíl, Saif b. 'Omar, Ibn Hishám, and Ibn Shabbah, appear, as far as I am able to discover, to have followed Khálid b. al-Walíd, and to have entered Syria with him, dismissing what took place in Syria whilst he was in 'Iráq in a few words. According to Aboo Ismá'aíl (page 31,) Ibn Shabbah (apud Tabarí, page 114, vol. II.,) and Ibn al-Athír (Niháyah MS.) al-'Arabah, and al-Dáthin or Dáthinah, both which are near Ghazah (Gaza), were the first engagements the Moslims had with the Greeks in Palestine, but it is most probable that they were skirmishes, and not general actions.

Page 34, line 5. عمرو بن عتاب —Of 'Amr b. 'Attab or 'Annan I know nothing. I can find no mention of any such personage any where.

To make up for شم صلئ بالناس النج .To make up for omissions in prayer it is contrary to the opinions of most Divines that more than one adzán and one iqámat are necessary; yet, as a matter of course, there would be no harm in repeating as many of both as a penitent chose. The repetition of both, says the commentator on the Wiqayah, is unnecessary, but while it would be profitless to repeat the igamat, the repetition of the adzan, it being for summoning the absent, might be of much advantage. For the unoriental reader it may not be amiss (without noticing the contraversies of Theologists) to add the The iquant, (repeated in a low voice,) is similar, but after the words قد قامت الصلوة Haiya, 'alá al-faláh, are repeated twice the words Page 35, line 1.—The death of S'aid b. Khalid is said by som authors to have taken place at Marj al-Coffar, but hist atner, according to Ibn Hisham, Moosa b. 'Oqbah from Ibn Shahab (Zohrí,) and others,

<sup>(1)</sup> Repeated four times. (2) twice. (3) twice. (4) twice. (5) twice. (6) twice.—used only at morning prayers. (7) twice. (8) once.

unsuccessful, no pains have been spared to ascertain the correct names:—
The Orientalist will, I feel assured, at once admit that out of a body of some 15,000 or 20,000 men, hundreds of whom had the same, and thousands of whom had similar names, had we even a correct nominal roll of them all, it is only where renowned or remarkable personages are concerned that we can ever hope to correct accurately the clerical errors of a work, the copies of which vary so greatly as those of this Fotooh.

The word Sh'iár taken in the technical sense, as it is used here, means the parole or Military pass-word, a phrase previously fixed on by which the Moslims distinguished friends from foes in the melee of battle, or dark of night. In the beginning of Islám, where the combatants on both sides were Arabs, the adoption of some such means of distinction was absolutely necessary, and in these wars, where the army of the Greeks contained many Christianized Arabs, it became a not less necessary precaution. The Sh'iár of the Companions in the time of Mohammad was generally in explanation of which al-Jazarí says التي كانوا يتعارفون بها في الحرب In the account of the battle of Yarmook, as given in this Fotooh, it is stated that each Division, or General of Division, had a distinct watch-word, that of Aboo 'Obaidah being 'Division' or General of Division, had a distinct watch-word, that of Aboo 'Obaidah being 'Division' in the state of Aboo 'Obaidah being 'Division' is stated that each control of the battle of Yarmook, as given in this Fotooh, it is stated that each Division, or General of Division, had a distinct watch-word, that of Aboo 'Obaidah being 'Division' is stated that each control of the companions in the stated that each Division, or General of Division, had a distinct watch-word, that of Aboo

The circumstances as detailed here are so favorable, according to the ideas of Moslims at least, to an occurrence such as is related, that they would induce me to connect them in a measure with a rather lively imagination. About sunset was one of the times at which the Prophet said the breezes of victory are in motion ركان يقول عند هذه الارقات تبييم رياح النصر See Fotooh of Aboo Ismá'aíl, page 77, Note.

Page, 34, line 3. نقتلنا منهم في رقعة فلسطين —This is the only author, that I am aware of, who has treated in extensio of the beginning of the Campaign in Syria, and his account seems to differ from the abridged

may have confounded their posterity: yet this would not account for Khálid's saying to 'Amr ya ibn ommt or akht. Of Khálid's brothers 'Amr, Abán and Hakam or 'Abd Allah, were present in these wars. (See Aboo Ismá'aíl's Fotooh, p. 17.)

Page 33, line 1. معاذ بي جبل M'oádz was one of the most celebrated of the Prophet's Companions. He was a man of much learning and also a divine. It is stated that he collected the Qorán during the life time of the Prophet على ممن جمع القرآن في حيوة النبي ملعم القرآن في حيوة النبي ملعم Mohammad is said to have directed his followers to inquire of the Qorán from 'Abd Allah b. Mas'oood, Sálim mawlá Abí Hodzaifah, Obaií b. K'ab, and M'oádz, b. Jabal. He professed the faith at the age of 18, was present at Badr, Ohad, Khandaq, and all the battles of the Prophet, and was killed at the age of 32, 4, or 8, with his two boysons, at the battle of Tá'ooon 'Amwás. Ibn Qotaibah describes him as follows معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عايد بن عدي وهو من جبيد بن قيس و اخود لامه عبد الله بن جرير بن قيس

الميد بن دارم —Of this Acyad or the others whose names follow, I know nothing. They are all most probably improperly written, as referring to the following page, line 12, some other names will be observed, which should, no doubt, for the most part be similar to these, but are very different. In the Kánpoor copy the first passage runs thus بن سفيان و ذر الحابة الضحاك بن سفيان و ذر العام الحابة الضحاك بن سفيان و ذر كنا سبعين الكاع الحميري و عكرمة بن ابي جبل ومثل هواء و كنا سبعين منهم سيف بن عباد علامي و الاصبل بن شداد و الغير من اليمن الن العنوس الغير من اليمن الن العنوس الغير من اليمن الن المناه نام this work, and beg to assure him that, though I have been very

currence of the Devil, who, in human form attended their meeting, resorted to the ingenious subterfuge of selecting a man from each family to stab him, and thus render it impossible for his relatives to demand the blood-revenge, (Ibn Isháq apud 'Oyoon al-Athar.) Although idolatry might not have prevailed long among the Arabs, had Mohammad been thus early cut off, it is difficult to say what form the new religion would have assumed.

Page 31, line 20. قال ابو الدرداء Here again, as noticed at page 21, and as will frequently hereafter occur with regard to the narration of many Companions, the relation from Aboo al-Dardàa is remarkable, but it will be observed at line 3, page 32, the narrator, instead of saying كنت انا Being himself واقام على الساقة ابوالدرداء Being himself the relater, this does not appear correct.

Page 32, line 8, كانهم بنيان مرصوص Qorán S. Caff., J. 18., r. 9. Ibid, line 13, اسوهوابن اخى عمروبن العاص من امه I have given in this instance the reading of both MSS, and although that in the foot note would appear to be nearer the correct one, it will be observed that lower down Khálid says to 'Amr yá ibn ommí or akhí. I cannot discover that there was any relationship, or even marriage connection, between Khálid, b. S'aíd and 'Amr b. al-'Aác of Egyptian celebrity. The mother of Khálid was named Omm Khálid (her Konyat was probably her name, for I find none other;) and the mother of 'Amr, b. al-'Aaç was called al-Nábighah. She had several conjugal partners, by whom she had issue 'Amr b. Abí Osásah, 'Oqbah b. Náf'i and Zainab bint 'Afíf. The former was the daughter of Habban al-Thaqafi, while the latter (al-Nabighah) was of the Baní 'Anzah, so there is no possibility of their mothers being one and the same. S'aid was the son of Khálid b. S'aid b. al-'Aaç or 'Aaçi b. Omaiyah and consequently an Omaiyide and 'Amr was of the Baní Sahm. (See N. page 21, line 7.) Ibn Qotaibah says Khálid's father had 40 children, twenty sons and twenty One of Khálid's brothers was named 'Amr, and it is not improbable that our author, not distinguishing between the two 'Aács,

Page 31, line 3. سرانة بن عدى The nine individuals here mentioned as amongst the killed at Ajnúdain are unknown to me, nor can I find any mention made of them in any of my authorities. According to Aboo Isma'ail (p. 79,) the following were the chief companions slain in that battle. Abán b. S'aíd, Salmah b. Hishám, al-Makhzoomí, N'oaim b. Cakhr, Hisham b. al-'Aac the brother of 'Amr, Habbar b. Sofyan and 'Abd Allah b. 'Amr b. Tofail Dzoo al-Noor. Ibn Isháq's return agrees pretty well with that of Aboo Ismá'aíl. In his account (see Tabarí, vol. II., page 134,) some difference is made, however, in a few names, so I add it. بومند من المسلمين جماعة منهم سلمة بن هشام بن المغيرة و هبار بن الاسود بن عبد الاسد و نعيم بن عبد الله النحام و هشام بن العاص بن وايل و جماعة اخر من قريش Habbar's father's name was, I think, Sofyan, and not al-Aswad, but the N'oaims mentioned by both authors would appear to be distinct persons Moosá b. 'Aqbah, Mos'ab al-Zobairí, Aboo al-Aswad, and Saif, (apud Icábah,) are of Ibn Ishaq's opinion, viz., that this N'oaim was killed at Ajnádain, so it is not improbable that Aboo Ismá'aíl has made a mistake.

amongst the most religiously observed rites of the ancient Arabs. It was imperative on the family to revenge by blood the death of a relation or kinsman, and although in the case of rich and powerful chiefs, the price of blood ( عن ) was sometimes accepted, amongst the Bedouins it was a point of honor to demand, and finally to obtain blood for blood. It is to this very custom we are indebted for the religion of Islâm, for Mohammad, deprived of the protection of his relatives, especially that of his uncle, (an idolator,) the chivalrous Aboo Talib, and with the fears of the too certain revenge removed from the minds of his enemies, would not long have been suffered to preach that there was but one God and he was his Messenger. Even as it was, he but escaped,—whence dates the Hijrah—in time to save his life, the Qorashites, bent on his destruction, having, at the suggestion of Aboo Jahl, and with the con-

Page 29, line 1. فان الله من ورايه بالمرصاد Marçád is properly a place where an enemy lies in wait, an ambuscade, but allusion being made to the Almighty we cannot translate it exactly so here. See Qorán Soorah al-Fajr, J. 30, r. 14

Ibid, line 17. ان الجنة تحت ظلال السيوف الن —This sentence is a Hadith, or saying of the Prophet. In the Mishkat from Moslim, on the authority of Aboo Moosa, it is given as follows قال رسول الله صلعم ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف Another version from 'Abd Allah, b Abí Awfa, apud the Cahíh of Bokharí, gives it thus لقي بعض ايامه التي لقي الغاس فقال يا ايها فيه العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو و اسلوا الله العافية فاذا لقيتموهم فاصبروا و اعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف الن

Third, line 19. واجابهم الشجرو الدواب —It is plainly the intention of the author to lead us to believe here, that the trees and cattle uttered the responses. I might multiply quotations to show that Mohammadans put faith in such nonsense, but as I have noticed the subject before (See N. p. 6, line 15,) it is unnecessary. I would ask permission, however, to add to the note alluded to the following anecdote:—"A certain Arab came to the Prophet and said to him 'How am I to know you are the Messenger of God?" 'Why,' said the Prophet, 'if I call that bunch of dates (العدنة) even, from the date tree, it will bear witness that I am the Messenger of God.' Whereupon he called it, when, immediately, down came the dates, and falling at the very feet of the Prophet, cried out 'Peace be unto you, O Messenger of God.' 'Return to thy place,' said the Prophet, which they instantly did." The upshot of the business was, as might be expected:—the Arab embraced Islâm and was enrolled among the Faithful (a Hadúth of Ibn 'Abbás, apud al-Tirmidzí.)

Page 27, line 2. هو رجل طويل النج —The description Hiraql is here made to give of Aboo Bakr would seem to be in the main correct. Ibn Mandah in his work styled al-M'arifat, (apud Içábah) says كان ابيض خفيف العارضين معروف الوجه ناتي الجبهة يخضب بالحناء والكدّم وقد ذكر [هكذا] ابن سعد عن الواقدي بالحناء والكدّم وقد ذكر [هكذا] ابن سعد عن الواقدي Al-Zohrí (apud Dzohabí's Tadzhíb) gives a similar description. I am at a loss, however, to discover in what books Heraclius found this sketch of Aboo Bakr, and that also of 'Omar which immediately follows, and am afraid we must conclude that they had only an existence in the imagination of our author. For the description of Aboo Bakr as given by Ibn S'ad, on the final authority of 'Aáyishah, See Tabarí, Vol. II. p. 142.

Thid, line 9. سورية — Sooriyah was another name for al-Sham, and hence I presume our word Syria. Some authors make a distinction between the two.

There was a Companion of this name of some celebrity, a chief of the Bani Ajlán, but I do not find mention made of him as being engaged in these wars, or that he had settled in Syria. The use of the words khiár al-Moslimín would not, moreover, I think, imply that the person was a Companion.

This is a curious idiom, of which, however, the sense is plainly expressive of the great number of the enemy's forces. In the Qámoos with precisely the same meaning I find it somewhat differently expressed; viz., جاءفي الشوك و الشجر but in Aboo Isma'ail's Fotooh (p. 167,) will be found a passage similar to that in the text جاءتنا جموع الروم و هم يجرون الشوك For the same idiom, see also his Fotooh, p. 25.

Ibid, line 19. قاتلوا الذين النج —Qorán S. al-Tawbah, J. 11, r. 5.

buried, and here his tomb was raised. More could not be required to render any place sacred to one of his followers, yet it contains, among many other places worthy of veneration, the tombs of Aboo Bakr, 'Omar, and 'Othmán. Outside the city also, is the Baqí'i (See N. p. 17, line 1) which contains the tombs of many holy men; amongst others those of Hasan the son of 'Alyí, Ibrahím the son of the Prophet, Fátimah Alyí's mother, and a host of Companions:—But to compress into a few lines an account of a city upon which we have large works would be a difficult task. The curious may consult a book called al-Wafá fi Akhbár Dár il Moçtafá, by Noor al-dín Alyí (died A. H. 911,) an abridgment of which (Kholáçat al-Wafá, &c.,) contains about 750 pages royal 8vo.

Page 26, line 21, ابتاع مني شملة . The shamlah was a sheet similar to the ridá, but apparently somewhat smaller. The early Arabs wore but two garments; one the izár, or cloth wrapt round the loins, and fastened at the waist, which reached only to the middle of the calf ;-It was not respectable to wear it lower. This garment, i. e. the izar, must not be confounded with the sirvál, which is now the under-garment generally adopted by most Moslims. Mohammad, it appears, sometimes wore the shamlah, but never the sirvál, though he once bought a pair for four dirhams. Jábir, (apud the Taisír from Aboo Dáood,) says رايت رسول الله صلعم و هو محتب بشملة قد وقع هدبها على قدميه but he generally wore a loose shirt open in front, (قميم )—there are several statements of Companions in the Shimail al-Tirmidzí to the effect that he was very partial to this garment, -and the ridá or sheet. He also occasionally wore a Yamani scarf (الحبرة ) and sometimes a Grecian cloak ( جبة رومية ) with tight sleeves, a fillet (اصابة )round his temples in doors, and a turband, one end of which hung down his back, out of doors, and sandals. In the passage in the text, from the use of the word cawbain, or "two cloths," with the context, it would appear that such was the dress of the humbler classes, which, from a comparison of authorities, I should say was the case.

father for the Greeks (by whom I would here mention I mean the Byzantines, if I may so call them,) and named him al-Açfar. Al-Açfar it is said was the son of Room b'Iíç or 'Iícoo (Esau), b Isháq (Isaac), b Ibrahím (Abraham) By another account the word Açfar is but a descriptive adjective and not a name: and it is said that the Greeks, (or more generally the inhabitants of Europe) were called the yellow, or saffron-coloured, from their having been conquered by a tribe of Africans, from the intermarriage of whom with their white women a sallow-coloured race sprung. We have a Hadith on the authority of Ibn 'Abbás, in which the Greek women are called the Bání al-Açfar, and which contains a distinct command to the Moslims to prosecute these wars. It runs as follows:

(قنور النباية)—Ibn Qotaibah (p. 19) says al-Room was the son of Esau, by a daughter of his uncle Ishmael, who was the son of Abraham, and that he was fair, or of a sallow colour, on which account the Roomís are called Baní al-Açfar.

Yathrib, or as it was also called يثرب Page 26, line 18. Athrib, was the ancient name of Madinah. The inhabitants, in after times however, objected to this name, as it is supposed to have been the name of a Jew, its founder. It was called, amongst other names. Bait al-Rosool, Dár al-Sonnat, Dár al-Islám or simply al-Dár, Dzát al-Nakhl, Ardh Allah, al-Saiyidah, and, par excellence, al-Madinah; also Madinat al-Rosool, besides a host of other names, to the number of ninety-five. It was undoubtedly a very old city, and for sanctity among the Moslims, -who like the people of most religions in carrying their adoration for the creature to an unlimited length would appear to have forgotten the Creator-is considered by many to hold a higher place than Makkah. Here Mohammad fled to escape the persecutons of the Qoraish. Here he was well received and assisted, those befriending him being dignified with the name of Ançár, and God speaking favorably of them in the Qorán. (See S. Tawbah J. 11, r. 1., &c.) Here he built his first house of worship, the ground for which he is accused of having defrauded two orphans, but which, however, Waqidi says he honestly paid for. Here he married more than one of his wifes. Here he lived. Here, in the house of 'Aayishah, his favorite and only virgin wife, he died. Here he was

Sonan of Aboo Dáood) is very strong; but I am afraid, as an authority, Ibn Hawálah was not himself considered very strong, الله علم سيصير الامر الى إن تكونوا جنود مجندة جند بالشام وجند باليس و جند بالعراق نقلت خرّلي يا رسول الله ان ادركت ذلك قال فعليك بالشام فانها خيرة الله من ارضه يجتبي لاك قال فعليك بالشام فانها خيرة الله من ارضه يجتبي But the following is given on indisputable authority, viz., that of Aboo al-Dardáa; it is not, however, to be found in Moslim or Bokhárí:— قال قال رسول الله صلعم ان فسطاط المسلمين الماحمة بالغوطة الى جانب مدينة يقال لها دمشق وهي من يوم الملحمة بالغوطة الى جانب مدينة يقال لها دمشق وهي من الشام

Page 25, line 18. حدّة ضرسة —I have given both readings in this instance; the sense is however clear. Ibn al-Athír in his Nihaiyah says فاذ فزع فزع الى ضرس حديد اي معب العربكة قوي الكام و من رواة بكسر الضاد و سكون الراء فهو احد الضروس وهي الاكام و من رواة بكسر الضاد و سكون الراء فهو احد الضروس وهي الاكام Burckhardt, or his editor, in a note at page 93 of his Travels in Syria, says—"On its" (the district of الصفا ) "western side, this district is called El-Harra, a term applied by the Arabs to all tracts which are covered with small stones, being derived from Harr, i. e. Heat (reflected from the ground.)"—I do not know of any place called Toos in the region referred to.

Ibid, line 7. هوقل —Hiraql (which though the word is pronounced Hirqal, Harqal, &c., I belive to be correctly pointed) is the name by which Heraclius will usually be found designated in Arabic books.

• Ibid, line 9, يابني الاصفر The Arabs, following out their own system of genealogy, in which for the most part each tribe, as for instance Azd, Taiyi, Morad, &c., is named after its parent or founder, have found a

Shabbah, and apparently to that of most early writers, who state that Aboo Bakr wrote to him to Yamamah, from which place he proceeded to 'Iraq. But it is asserted by some, and amongst others by Tabari, that Khalid left his army in 'Iraq to make the pilgrimage, for which he received a sharp rebuke from the Khalifah. From Khalid's character it appears so highly improbable that he would have left the scene of action, where he was encompassing the enemy, to run round the K'abah, that if he made any pilgrimage, it is much more likely that he should have done so in the interim of settling the affairs of Yamanah and setting out for 'Iraq. But as such is mere speculation, we must be content to receive the opinion of the earliest and best writers: and assume that he made no pilgrimage at all. (See No. p, 16, l. 8.)

Page 25, line 12. وذلك بما ارحى الله النم \_\_The Moslims justified their march on Syria by a few texts from the Qorán and several of the sayings of the Prophet; in most of which, however, an unconcerned reader would not determine anything special. For instance the following verse, which is quoted in this book, most commentators hold, to bear on the point, and indeed it appears to have been the opinion of يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من many of the Companions, يا ايها الذين Zamaklishari, while admitting that the point is الكفار و ليجدوا فيكم غلظة disputed, endeavours to prove, by a strange style of argument, that the verse does entail a command to proceed to war with the Syrians. The order to war with infidels, he says, being general, the verb yaloonakom, " who are near you," is used in a progressive sense; which, he continues, must be evident from the fact of the "Prophet having first waged war with his own people, afterwards with other Arabs, (the inhabitants) of Hijáz; and lastly, having attacked the Syrians." Ibn 'Abbás (apud the M'aálam al-Tanzíl lil-Baghawí) is of opinion that by the words illadzina yaloonakom were meant the Baní Qoraizah and Baní Nadhír. few of the Hadith are more specific. One of 'Oqbah b. 'Aámir, (apud ستفتح عليكم الروم و يكفيكم فلا يعجز احدكم Mishkát,) runs as follows Another of Ibn Hawalah (apud Taisir al-Woçool from the

mean a helmet with a hanging flap of chain mail,) and a black standard of a square shape, called al-'Oqáb; also a white standard, named al-Zinat, and he frequently joined with it the black one. And it is narrated by Aboo Dáood, in a relation of Simák b. Harb, from a man of his tribe on the authority of another who said 'I saw the standard of the Messenger of God, on whom be peace, &c., (and it was) yellow; and by Aboo al-Shaikh Ibn Habban from a relation of Ibn 'Abbas who said, 'on the standards of the Prophet was written There is no God but God! Mohammad is the Messenger of God,' and the Hafiz Aboo Mohammad al-Dimyati states that Yoosof, b. al-Jawzi said it is related that the flag of the Prophet was white and written thereon was 'There is no God but God, Mohammad is the Messenger of God."-It is thus evident that there is much uncertainly regarding this standard. Ibn 'Abbás (apud Mishkát,) says the rayat of the Prophet was black, and the liwa white, regarding the difference between which 'Abd al-Haqq in his commentary on the Mishkat gives three opinions. "They say," says he, "that the rayat was the large and the liwá the smaller, others, (however,) have held the contrary, and some have said that the rayat was carried with the combatants, and the liwá designated the station (in camp) of the General-in-Chief." The latter opinion appears to me most probable. I have frequently met with the words hazz al-rayat, but I do not remember to have seen the word livá used with a similar construction. (See No. p. 18, l. 22.)

Page 24, line 10. فاقصد ارض ايله النج I cannot help thinking that this is a clerical error, but I did not feel justified in altering the text as there were many places of this name, and the letter ya is very distinctly written in both copies, and also in Hoshaibarí. I should think the word should be al-Obollah, (الابلة) in which opinion I am rendered more confident, because I find in the Damascus copy, that although the two discritical points are very clear, the article is prefixed.

Ibid, line 11. و سارخالد يطلب ارض العراق —This statement, viz., that Khálid went to 'Iráq from Madínah, is opposed to the opinions of Ibn Isháq, Aboo Ismá'aíl, Saif b. 'Omar, Ibn Hishám, Ibn

Kashmírí, and the Kábolí gates, not called so, surely, from their proximity to those cities, the nearest of which is several hundred miles distant, but from their importance. From some authors it would appear, however, that al-Jábiah was not far from Damascus though distances are seldom alluded to—(See Aboo Ismá'aíl's Fotooh, p. 142-3.)

Page 24, line 6. لخم و جذام —Lakhm and Jodzám, named respectively Malík, and 'Amr, and heads of tribes, were brothers, sons of 'Adí b. al-Harth, b. Morrah, b. Odod, b. Zaid, b. 'Amr, b. Aríb, b. Zaid, b. Kahlán, b. Laba, b. Yashhab, b. Yarab, b. Qahtán.\* Lakhm and Jodzám are sobriquets, received, it is stated, from the following circumstance:—The brothers having quarrelled, 'Amr hit Málik a slap on the face (خام) which Málik returned by striking at him with his knife and cutting off his hand (خنم يده). Ibn Khallikán, Art Ahmad al-Nafís No. 65 says من عدى واسمه مالك و هو اخو جذام و اسمى عمرو بن عدى و كانا قد تشاجرا فلخم عمرو مالكا اي لطمه فضرب مالك عمرا بمدية فجذم يده اي قطعها فسمى مالك عمرا بمدية فجذم يده اي قطعها فسمى مالك لخما و سمى عمرو جذاما لهذا السبب

The Prophet it would appear had more than one standard, but that which is generally known as such, is the one alluded to here; it was black, and named the 'Oqáb or black Eagle, from which circumstance, I assume, the word 'Oqáb, afterwards came to signify a standard. Al-Jazarí says الله كان "He (the Prophet) had," says his Biographer, Aboo al-Fath Mohammad b. Ahmad, "two helmets, named 'al-Mooshah,' and 'al-Masboogh,' (this word may

<sup>•</sup> It is almost superfluous to add that a part at least of this pedigree is mythological, nor will it correspond with all genealogists' accounts. I have arranged it on the authority of no particular writer, but have consulted and compared several.

and from the same work I extract the following صلعم خمصا شديدا • و منه الحديث الاخر خماص البطون خفاف الظهور • اي انهم اعفة عن اموال الناس فهم ضامروا البطون من اكلها خفاف الظهور من ثقل و زرها

Page 23, line 17. وجعلنا هم النخ —Qorán S. al-Anbiáa, J. 17, r. 5. The allusion is to Abraham, Isaac and Jacob. See also Soorah Baqarah, J. 1, r. 15.

In the امرة إن يقصد بمن معة ارض الجابية . In the time of Mohammad this city or district, for it is called both by Arabian writers, appears to have been of some note, but I cannot arrive at a satisfactory conclusion as to its locality. Burckhardt mentions several places of this name, but they all appear to have been small villages. Robinson says there is a place called Jiba جبع about 8 or 10 miles N. W. of Jerusalem, at which large hewn stones, and a solid and almost square tower and other indications of antiquity, are still to be seen. also mentions another place in the "Wady el-Musur called Jib'ah جبعة At p. 327, 2nd Vol. of his Travels will be found the following passage. "Upon an isolated hill in the midst of the Wady el-Musur, on the south side of its bed and near the mountain, lies the village of Jib'ah. This is doubtless the Gibeah of the Mountains of Judah, and probably the Gabatha of Eusebius and Jerome, twelve Roman miles from Eleutheropolis." Arabian lexicographers do not appear to have known the position of this city; al-Jawhari and the author of the Coráh say it is a city in Syria, and the Qámoos, a district about Damascus, and also a gate of that city. Firawzábádí was evidently misled by the gate : it is quite unnecessary, however, that the city of Jabíah, - which sounds much more like Gibeah than the sees of Mr. Robinson, which it is not impossible he might have misspelled-should have been anywhere near Damascus to have given its name to one of its gates. At Dihli, the former metropolis of India, we have to the present day the Láhawri,

Page 22, line 22. ومن صلاها في رحله النم Among the very numerous Hadith on the subject of prayer I cannot find Aboo Bakr's authority for this assertion. In a Hadith of Ibn Abbas (apud Mishkat) it is distinctly laid down by the Prophet, that on hearing the Adzán, nothing but sickness or fear of danger can ex-عن ابن عباس Cuse a Moslim from attending the prayer meeting قال قال رسول الله صلعم من سمع المذادى فلم يمنعه من اتباعه عذر (قالوا و ما العذر؟ قال خوف او مرض) لم تقبل منه The Doctors as usual disagree to an unlimited extent, as to whether it is incumbent on Moslims to pray in a body or not: but it appears to have been the intention of the Prophet, that they should do so, and the disagreements of Canons, &c., on this, and all other points of Law, eclesiastical or common, merely demonstrate, what indeed is self-evident, how ill defined that law must be which is based on the conversations, collected at random, of a man, be he even a Prophet.

Page 23, line 14. ذكر الجاهلية —I am inclined to think the allusion here is to a custom which existed amongst the early Arabs of singing songs, or rather repeating verses, lauding their tribes or families, and like the Greeks, vaingloriously boasting of their own prowess, (see pages 4, 5.) Ibn al-Athír (apud his Niháyah) says و منه الحديث الكام المرء فيك جاهلية • قد تكرر ذكرها في الحديث و هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الاسلام من الجهل بالله تعالى و رسوله و شرايع الدين و المفاخرة بالانساب و الكبرو التجبر و غيرذلك

s Ibid, line 16. الماضين الخمص البطون —It would appear from the construction of the passage that allusion is made to some story or tradition, but I cannot find any mention made of it, in the Qorán. Jábir b. 'Abd Allah, the Companion, (apud Niháyah) says

the place where a number of Jews, cursed by David, were turned into apes for catching certain fish on the Sabbath-day, which, it is stated, tempted them by coming every Sunday to the shore and inviting their own capture, (see Qorán S. Aráf, J. 9, r. 11). Commentators, as usual, differ as to where this occurred: some say, it took place at Jerusalem, others at a place called Ailíah (الله عند ) situated on the borders of the Sea of Tiberias between Madyan and Toor, which is a geographical position I cannot determine.

Page 22, line 15. قد رايت يوم خيبر —I am not sure what the allusion in this passage is to; I find no mention made anywhere of angels having being present in the battle of Khaibar; it is indeed a disputed point whether the Jews were defeated or surrendered, and it is perhaps their surrender which is attributed to the interposition of Providence. Moosá b. 'Oqbah, and Málik b. Anas, (apud 'Oyoon al-Athar,) are both in favor of the victory, and I should incline to suppose the assistance from above alluded to, was rendered through Alyí, who it appears on that occasion behaved very gallantly, killing Marhab the Jewish General (I translate — which is the word used in a Hadith of Salmah b. Akw'a, apud Taisír from Moslim,) and thus gaining the victory ( على الفقع على يده ) It may not perhaps be irrelevant to mention that on this day Alyí was suffering from ophthalmia, so the Prophet spat in his eyes, and he was instantly healed.\* See also Qorán S. Fath, J. 27, r. 10, 11, where allusion is made to this victory.

\* Reader ! accuse me not of levity, I am but a translator. It must not be

lost sight of that what is ridiculous to the Christian, is miraculous to the Moslim.—If Mohammad was a Prophet, why should he not heal the sick?

( قول سلمة ) ثم ارسلني [ النبي ] الى علي بن ابي طالب رض و هو ارمد و قال لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله و يحبه الله و رسوله فاتيت عليا فجئت به اقوده و هو ارمد فبصق رسول الله صلعم في عينيه فبرا ( تيسير الوصول )

of the same name, -outside the gate of Damascus called al-Coghrá, Ibn Hajar, on the authority of Ibn Habbán, gives are well known." a similar account of him ;—I take the following from his Work عويمر ابو الدرداء مشهور بكنيته و باسمه جميعا و اختلف في اسمه فقيل I do not find mention made of him any where except (apud Tabari) in Saif's History, as being engaged in these wars. Our author is not singular in his method of relation from Aboo al-Dardáa: in Dzohabi's Tadzhíb I find (Art Khálid b. M'adán) the Now it is precisely this description of Hadith ( مُرْسَل ) so very frequently met with, that I think it not improbable later authors, being unable to account for, misinterpreted. In Bokhárí are many Hadíth of the Prophet's, given, on the immediate authority of the word qála, which however I think rather strengthens than weakens the position; but admitting, even that it would hold good of the Prophet's sayings, as we say gála al-Taálá I would be very unwilling to make the same concession with regard to the relations of a Companion or a Tab'ai. Whether Aboo Dardáa ever committed any thing to paper or not I am ignorant, but it is distinctly stated by his contemporaries, as pointed out above, that he was the most talented and best informed of the Companions, and that he read the Qorán to the Prophet. Now knowing a man can read, it will be admitted I think, that we may assume he can write: and that either a Divine, or a Philosopher, and more especially the latter, having the ability, could be restrained from writing, even by his Prophet, appears to me incredible :- "God knows best."

Page 22, line 5. وليظهرة النج —Qorán S. Caff, J. 28, r. 9.

Ibid, line 7. Amr is here directed to take a different route from that taken by the first division of the army, which marched apparently by the present Hajj route from Damascus. This route is that by which the riches of India found its way into Europe, from Hadhramawt. Ailah, situated on the Red Sea, is celebrated in Moslim history as being

عمرو بن العاص بن وايل بن هاشم بن سعيد بالتصغير بن سهم بن عمرو بن العاص بن وايل بن هاشم بن سعيد بالتصغير بن سهم بن عمرو بن هضيض بن كعب بن لوى القرشي السهمي ( اصابة ) Page 21, line 18. حتوم اهل مكة —The people of Makkah were honored above the inhabitants of all cities, and in addressing the Arabs i. e., in issuing proclamations, &c., it was customary to specify them alone. Mohammad being of the Qoraish tribe, it must necessarily follow that of the tribes, it was superior to all others; the banoo Kiláb were of this tribe, but of the Adháhí I am ignorant.

From the method here adopted \_\_ قال ابو الدرداء Ibid, line 21. of relating this account, supposing the general rules in such cases to have been adhered to, this relation should be an extract from the writings of Aboo al-Dardáa. To arrive at any conclusion from the data to be obtained through a work of as yet so uncertain a character as this Fotooh, would be rather hasty; but we may be permitted to notice the matter as far as the limited space of these notes will permit. Aboo al-Dardaa, named 'Owaimar, was one of the most celebrated Companions: he was a man of great learning, and, according to many authorities, was in the habit of reading the Qorán to the Prophet. Ibn Isháq (apud Dzohabí) says كان اصحاب النبى صلعم يقولون اتبعنا للعلم و العمل ابو الدرداء and under the same article, lower down, occurs the following passage قال يزيد ابر عميرة لما احتضر معاذ الله (Sic.) قالوا له اوصفا قال التمسوا العلم عند اربعة ابي الدرداء و سلمان Nawawi says "Ibn 'Omar, Ibn 'Ab- وأبن مسعود و عبد الله بن سلام bas, Anas, and Aboo Omámah, Fadhálah b. 'Obaid, Yoosof b. 'Abd Allah b. Salám, and a host of Táb'aís took Hadith from him," "he was," states the biographer, "a Divine ( فقيها ) a Philosopher ( حكيما ) and a man of continence ( | )" and "was made Lord Chief Justice of Damascus in the Khiláfat of 'Othmán, at which place he died, A. H. 31 or 32. His tomb, as also that of his wife, Omm al-Dardáa-the-Lesser-named so because he had two wives and both

regret, complete ربيعة الدرسي ابو اروى هو مشهور بكنيته و كان من عبد الرحمن كبار الصحابة روى عنه ابو واقد الليثي و ابو سلمة بن عبد الرحمن Page 20, line 4. عبد الله بن عمر Of 'Abd Allah, the son of 'Omar the Khalifah, I find many and long notices, but no mention is made of him, as far as I can discover, as being concerned in these wars. He died at the age of 87, A. H. 72 or 73.

This account is somewhat differently related in Aboo Ismá'aíl's Fotooh, (p. 37.) It is there stated that Aboo Bakr having received a letter from Aboo 'Obaidah, consulted these three individuals regarding its contents which displeased 'Omar: and that on this reaching the ears of the former, they remonstrated with 'Omar. These remonstrances are given in nearly the same words in both works.

-It is simi فاقبل عمرو بن العاص الى عمر - Page 21, line 7. larly related in Aboo Isma'ail's Fotooh, (p. 41,) that 'Amr b. al-'Aaç asked 'Omar to interest himself with the Khalifah in getting him the chief Command, but that 'Omar declined. 'Amr b. al-'Aac, was one of the most accomplished Arabs: a good swordsman, a good horseman, and a poet, what more could be desired?-He embraced the religion of Islam in the eighth year of the Mohammadan era; was made Governor of 'Omán by the Prophet, and was afterwards, as is here related, sent by Aboo Bakr in command of a division to Syria, where he was given by 'Omar the Governorship of Palestine; he commanded the Moslim armies in Egypt, which he completely conquered; was afterwards appointed one of the umpires ( الحكمير، ) in the disagreements of M'oawiyah and Alyi; and died, according to Ibn Yoonos (apud Içábah,) A. H. 43. al-Sh'obí (apud Dzohabí's دهاة العرب اربعة - معاوية - رعمرو - والمغيرة Biog. Dict.) says Full notice of his Egyptian campaign will بن شعبة — و زياد بن ابيه be found in the Fotooh al-Micr, so carefully edited by the critical Hamaker,

وقبر ابي عبيدة بغوربيسان عند قرية تسمى called the Ghawr, Baisán عميا - وفي الصحيحين عن انس قال قال رسول الله صلعم "ان لكل امة امينا و أن اميننا اينها الامة ابو عبيدة بن الجراح " و في رواية " المسلم "هذا اميري هذه الامة " Ibn Batootah who was in Syria about the year A. D. 1325, tells us that he proceeded along the river from Ajlawn and came to a valley between two mountains called al-Ghawr, where he saw the tomb of the Amin al-ommat Aboo 'Obaidah. Burckhardt places this tomb near Hamát, (Apameia,) on the banks of the Orontes. the S. E. of the castle," says he "on the right bank of the river, is the tomb of a Sheikh called Aba Aabeyda el-Djerrah إبا عبيدا الجراح" (p. 143.) It is very much to be regretted that Mr. Burckhardt was not a better Oriental scholar :- A truthful narrator of what he saw, had it been otherwise, his travels would have been valuable: but at present, for historical or geographical purposes, his works are almost worthless. Map which is placed in the frontispiece of his "Travels in Syria" in its The error is unexplained .- (See p. 346.)

Page 18, line 22. فعزم ان يعقد الراية لسعيد بن خالد —This céremeny consisted in the Khalífah tying, with his own hands, on the head of the general's spear, a kerchief: I do not fancy that he tied the colors on to the color staff. The custom was an ancient one amongst the Arabs, and the same practice was observed in the investiture of the standard-bearer of the Kabah with the insignia of his office (اللواء) S'aíd b. Khálid was born, it is said, in Abyssinia, when his father and mother fled there to avoid the persecutions of the Qoraish against the first converts.

Page 20, line 3. ابر أروى —Regarding Aboo Arwa, Ibn Hajar says, "neither his name or pedigree are known," Ibn 'Abd al-Barr says his name was Rabiyah, and that he was known by his cognomen, under which head he has noticed him. The copy of his work I have used, is not, I

Page 17, line 14. الأصيد بن سلمة —Ibn Hajar has a notice of al-Açyad, but does not mention anything regarding him or Dhahhák in connection with the Syrian campaign. Nawawí, Ibn 'Abd al-Barr, and Dzohabí are also silent on this head.

Page 18, line 18. خيل اليمن محجلة طلقة —mohajjil generally implies a horse with one hind foot white, but it may be used to denominate a horse with two, three or four white feet, as تحجل الربع taliqah has a similar meaning, but I am not sure if it can be similarly used. Here I fancy the words simply refer to the excellence of the horses of Yaman; both occur frequently in Hadíth in a different sense, but I cannot find the Hadíth here alluded to any where.

Ibid, line 19. —al-Jorf was situated a short distance from Madinah; Nawawi says two miles. There were places of this name in Yaman, and Yamamah, and one also near Makkah.

This excellent and worthy Moslim would seem to have been highly respected by all ranks of men. He is commonly called the son of his grandfather, why, I know not. He is described in the Içábah as follows المجراح الفهري عبد الله المحقود المحتود ال



the affairs of Tihámah, 'Omán, and Bahrain. Contrary to the opinion of most authors, I think it appears doubtful whether Khálid b. al-Walid also, returned to Madínah or not, before going to 'Iráq and from thence to Syria. The story, related by Tabarí, of his making the pilgrimage from al-Hírah does not appear worthy of credit.

Page 16, line 17. عبد الله عبد This sanad, like most others in this work, is evidently wrong. I only allude to it to correct a typographical error:—The foot note should run عبد الله بي عبد الله عامر الهوازني

Thaif, line 18. الطايف —al-Taif, the city and country of the Thaqifites, who are celebrated as having endeavoured to make an extraordinary compromise with Mohammad, (Qorán Chapter XVII.,) is situated between the valleys of Loqaim and Waht. Its name is derived, according to Moslim tradition, from the word طرف because it floated (Tafat) on the waters of the deluge, or because Gabriel encircled (Tafa) the K'abah with it, or because it was once in Syria, and God brought it, at the request of Abraham, and placed it in Hijáz, &c.—(Qámoos.)

Thid, line 21. الا يقول انه يلقي تسعماية فارس —Our author was determined to make the number of infidels to which one Moslim thought himself equal, sufficiently large. It was not originally permitted a Moslim to flee from less than eleven men. Mohammad himself says (apud Qorán, S. Anfál, J. 10, r. 3.) "Oh Prophet, incite the true believers to do battle, for if there be of ye twenty patient men they shall overcome two hundred, and if there be a hundred they shall overcome a thousand infidels, because they are a people who believe not in God and the last day." This áiyat is considered by Divines abrogated by the following one, which gives to one Moslim the strength only of two káfirs.

Page 17, line 1. البقيع —al-Baqí'i, i. e., Baqí'i al-gharqad, is a place situated outside Madínah, called so from there being a number of the gharqad tree there. It was the burial-place of the city.

Syria. It appears that he met his death in these wars; but authorities differ so materially as to the battle in which he was killed, it is difficult to select any of those mentioned به عبد وق بن عمرو بن عبد الشمس بن حسل بن عامر بن لوي القرشي عبد وق بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوي القرشي العامري ( اصابه )

Page 16, line 8. الحرث بن هشام —al-Harth b. Hisham fought both at Badr and Ohad against the Prophet, and did not embrace Islam until the conquest of Makkah. I do not find this account regarding the departure of Sohail, 'Tkrimah, and al-Harth, related elsewhere, but it is stated in the Içabah (Art. Harth,) that "he went forth from Makkah with his wealth and family to Syria, where he remained fighting until God finished him in excellence (حتى ختم الله له بخير ) at the battle of Ta'aoon 'Amwas." Dzohabi's notice of him is similar. الحرث بن هشام بن عمرو بن مخزوم ابو عبد الرحمان القرشي المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ابو عبد الرحمان القرشي المغزومي اخو ابي جبل بن عم خالد بن الوليد ( اصابه )

Ibid. ابي جهل المغرة بن ابي جهل Nawawi (Biog. Dicty., p. 430,) states, without giving his authority unfortunately, that Aboo Bakr sent him against the rebels in Yamamah, and afterwards to Syria, and "As soon," says he, "as the army had assembled at al-Jorf, which is two miles from Makkah, Aboo Bakr went out to inspect it." 'Ikrimah, like his father, was, up to the taking of Makkah when he professed Islamism, one of Mohammad's bitterest enemies. He was killed in the Syrian wars, at what battle I know not:—but Nawawi shall speak for himself المناوين و قبل باليرموك المناوين و قبل باليرموك المناوين و مرج الصفر كلهما سنة المناوين عبد الله بن عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن هشام عمرو على المخزوم القرشي المخزوم القرشي المخزومي القرشي المخزوم القرشي المخزومي القرشي المخزوم القرشي المخزومي القرشي المخزوم القرشي المخزوم القرشي المخزومي القرشي المخزوم القرشي المخزوم القرشي المخزوم القرشي المخزوم القرشي المخزومي القرشي المخزوم القرش المناويزي المناويزي القرش المناويزي المنا

Page 15, line 16. من ابي بكر عبد الله الخ —'Abd Allah here is the Khalífah's name, but I am of opinion it was the custom of the early Khalífahs, at the head of all written documents to style themselves, "Servants of God," (see Aboo Ismá'aíls Fotooh, p. 122 N.)

Rorán S. Tawbah, J. 10, 11.—From a perusal of this work, and the notice of the numerous and well-selected passages of the Qorán contained therein, it will be forcibly demonstrated how well furnished the latter work is, with texts calculated both to incite a religious zeal, and infuse a warlike spirit into a people just freed from the trammels of idolatry:—Paradise with its Hoors and Ghilmáns awaited all martyrs.

Page 16, line 4. رختم الكتاب بخاتم النبي —The seal of the Prophet descended to Aboo Bakr, and was transmitted by him to 'Omar, from whom it came into the hands of 'Othmán. It was accidently dropped into a well in the garden of Aryis by a servant of his, named M'oaiqíb, and, although 'Othmán caused every drop of water to be taken from the well, the seal could not be found. Mohammadans, comparing this seal to that of Solimán, superstitiously connected the welfare of the dinasty with its safety, and ascribed the subsequent murder of 'Othmán to the loss of the charm. It was made in a ring, of

silver, and bore on its beazel the words in the margin:—
such is the account to be found in the Shamail al-Tirmídzí.

If it be admitted that Mohammad could not write, or wrote only indifferently, it might be that he substituted the scal in place of his signature on that account; but Moslim authors say he caused it to be made because the Persian, Roman and Abyssinian Kings would not accept his letters as genuine, without it.

Page 16, line 5. عبد الله بي حذافة —Ibn Hajar in his Dicty. gives a Companion of this name, but I do not find any allusion made to this campaign. He states, on the authority of Ibn Yoonos, that he was present in the campaign in Egypt.

Ibid, line 8. سېيل بن عمرو —al-Bokhárí (apud Içábah,) on the authority of Ibn Soma'ia, says, he was among the first who entered

Page 14, line 22. وبعث الكل الى ابي بكر —Rules for the division of spoil will be found laid down in the 8th Chapter of the Qorán. From an impartial view of the case, and also from what appears to have been the prevailing custom, I should fancy it was the intention of the Prophet, that four-fifths should be equally divided amongst the combatants, and the remaining fifth lodged in the bait al-mâl, to be used according to the rules laid down for the distribution of wealth deposited in that treasury; but Mohammadan Doctors of Divinity, with their usual love for disagreement, differ very materially in their opinions on this point.

Page 15, line 2. شداد بي اوس Shadad b. Aws will be frequently mentioned in these pages. According to Ibn 'Abd al-Barr شداد بي اوس بي ثابت بي المندر his pedigree was as follows ابي حسان بن ثابت الانصاري يكني ابا يعلي نزل الشام بناحية فلسطين و مات بها سنة ثمان و خمسين و هو بن خمس و سبعين وقيل ــ سنة عمر وقيل ـ عمر وقال عبادة بن الصامة كان شداد بن اوس ممن اوتى العلم و الحلم روى عنه اهل الشام ، و روى بن القاسم عن بن اشرس عن مالك قال قال ابو الدرداء ان الله يوتي الرجل العلم ولا يوتيه الحلم و يوتيه الحلم ولا يوتيه العلم وإن أبا Ibn S'ad (apud يعلي شداد بن اوس ممن اتاه الله العلم و الحام اخبرني مر، سمع ثور بن يزيد يخبر عن خالد بن Dzohabí,) says معدان قال لم يبق من اصحاب رسول الله صلعم بالشام احد كان اوثق ولا انقه ولا ارضى من عبادة بن الصامة و شداد بن اوس These two extracts are, I think, of some importance; it is herein particularly specified by old writers that Shaddad was a man of learning, and also that he related accounts, (of these wars probably,) which the people of Syria retailed .- Was he an author?

Page 15, line 9. وحيوا المسجد بركعتين —This is the custom to this day among Moslims: it is based on the sonan.

Page 13, line 6. وكان هرقل \_\_I would here mention that I do not find that this skirmish at Tabook, and also the subsequent battle, is made mention of by other historians; but it also appears to me that Ibn Ishaq and others who have written on these matters while following Khálid in his route from Yamamah, have dismissed Yazid's journey very The tale here related of Rabiyah b. 'Aimir is very similar to that related by Aboo Ismá'ail regarding M'oádz b. Jabal, (see his history, p. 100;) and the account of Aboo Ismá'ail again is so similar to that which I find in Mas'aoodi's work, (Sprenger's Trans. p. 248,) related on the authority of Ibn al-Kalbi and Aboo Mohnif, of 'Abd al-Masih, that I suspect some confusion. The latter story appears very incredible; so of the three I would give the preference to that of the elder author, Aboo Ismá'aíl. Mas'aoodí quotes apparently both Ibn al-Kalbí and Aboo Mohnif, but I rather think Ibn al-Kalbí took the greater portion of his account of these campaigns from the latter.

النظ النظ — Qorán Soorah, Baní Isráil, J. 5, r. 1. سبحان النظ — S. Baqarah, J. 2, r. 7. شهر رمضان النظ — Ditto. ان الله النظ — S. An'aám, J. 8, r. 7. ان الله النظ — S. Ahzáb, J. 20, r. 3.

Page 14, line 11. مُرْحبِيل بن حَسنة —Here first occurs the name of this celebrated character. His name is correctly printed, which I mention, as he has been so frequently misnamed Sharjíl, Sharhíl, Sarjíl or Sharahíl. He was one of the scribes of Mohammad and is usually styled the Secretary of the Prophet. Hasanah was his mother, but there is much difference of opinion regarding his pedigree;—The following I extract from the Istí'aúb بن عمرو بن عمرو بن كندة حليف لبني زهرة يكنى ابا عبد الله بن المطاع بن عمرو بن كندة حليف لبني زهرة يكنى ابا عبد الله نسب الى امنه حسنة — قال ابو عمر كان شرحبيل بن حسنة معدود في وجود قريش و كان اميرا على ربع من مهاجرة الحبشة معدود في وجود قريش و كان اميرا على ربع من ارباع الشام لعمر بن الخطاب رض توفى في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة و هو ابن سبع و ستين سنة

that this is the correct sanad, for, after consulting many authorities, I cannot make out the relationship to Shaddad; but it is a possible one, for I find that Aboo 'Abd Allah took Hadith from Aboo Horairah (and therefore he might from Shaddad,) and that al-Harth took them from him. From the comparison of the corresponding sanads, however, we have just as good data for here making three sanads; when the whole would stand thus عبد عبد عبد الله المحملة عبد الله المحملة ال

Page 11, line 12. قداح بن راثلة —Qaddáh was, I suppose, a Christian Arab and a resident of Syria. I do not find mention made of him elsewhere.

Ibid, line 13. امض الى بني عمك —It is almost needless to say that the words banoo 'Amm must not always be translated literally. The general acceptation of them is I should say kinsmen: here I would translate countrymen, but the context in such cases will generally be a sufficient guide throughout this work.

النج 20. لي يصيبنا النج Qorán Soorah Tawbah, J. 10, r. 12.

Page 12, line 5. ما انا بنازل —Here we have the same construction as previously noticed (p. 21 Notes,) and we must also translate similarly viz., I will not alight.

Ibid, line 16. قاتلوا الذين النج —Qorán Soorah Tawbah, J. 11, ت. 5.

Nobis inhiant, nos in potestatem redigere cupiunt. (Fotooh al-Miçr p. 11 N.)

Page 10, line 8. فبربر النخ —Barbara, "to make a noise or row," is applied to all languages other than Arabic. It does not appear how the Arabs could have overheard the conversation of the Romans, or, having overheard it, how it was that they understood it.—It is not mentioned, though such may have been the case, that they had spies in camp.

Page 11, line 1. حدثني عمر بن رفاعة \_\_I cannot take a better opportunity of pointing out how worthless, as a guide, are the sanads of the three copies of this Work I have used. In the text is that of the Kán-حدثني عمر بن عثمان عن جده سعيد Lol. R.'s copy has عمر بن عثمان عن جده بن يربوع عن ابية ابرهيم بن الحارث عن ابية عبد الله بن مسلم عن جدة حدثنا عمو و عثمان and the Tarikh Hoshaibari شداد بن اوس قال المة عن جدة سعيد بن يربوم عن ابية مومل بن محمد عن جدة ابراهيم بي الحرث عن ابي عبد الله بي مسلم عن جدة شداد بي اوس I would earnestly request the attention of the reader to these sanads, and further beg of him to compare them with that of Waqidi, as given by Ibn S'ad (Note page 2.) Were these sanads correct, they might extend over a space of 400 years; but after a little examination it will become apparent that this lot of names, so carelessly strung together by ignorant kátibs, contains, at least, two sanads which, under correction (for we cannot be too careful in handling these valuable records) I would حدثنى عمروبن عثمان عن جدة عبد الرحمان venture to arrange thus S'aid was a Companion, and died according to Waqidi himself (apud Dzohabi) A. H. 45: why carry this sanad further? Now it does not appear that S'aid was present in these campaigns, and for the perfection of the sanad, the facts required to be traced to an eye-witness; we here find one, in the person of Shad-و موسى بن محمد بن ابراهيم بن الحرث عن ابي عبد dád b. Aws I do not mean to assert — الله بي مسلم عن ( جدة ) شداد بي ارس Thomas of the Bengal Civil Service. Mr. Thomas in speaking of the futility of attempting to read names from Arabic distortions, has said, and well said—"Instead of applying coins to Kings, apply Kings to their own coins."

Page 9, line 12. وصلت عليهم الاقسة الخ —The praying of the Bishops, the use of the holy incense and baptismal water, is quite in keeping with the customs of the Christians of that age, and to be aware that the Moslims had not only an intimate knowledge of their customs, but of the whole of their Scripture, it is only necessary to refer to the pages of the Qorán. The sprinkling, or casting of frankincense on the congregation is a ceremony I have seen used in the Armenian Church, and is still I believe practiced in all primitive Eastern places of worship.

الحصين رفاعة بن معمر عن جدة ياسر بن The Sanad in one copy runs as follows الحصين ساسة وفاعة بن E Both are no doubt incorrect: I cannot find either Rifá'ah in any Biographical Dictionary. Several Rifá'ahs will be met with in these pages, and all appear to me more or less doubtful personages. In the Fotooh al-Miçr I find three, Ibn Qais, Ibn Masrooq, and Ibn Aws.

Page 10, line 1. و ايدهم بالملايكة في مواطن كثيرة —I am not aware of what the numerous places here alluded to were, in which the Moslims were assisted by angels. The renowned battle of Badr in which Gabriel, armed cap-a-pié, mounted on his war-horse, at the head of 5000 Angels, charged the infidels and turned the fortune of the day, has been noticed by all historians and commentators.

Ibid, line 2. كم من فئة النج —Qorán S. Baqarah, J. 2, r. 17.

The sense of this word will not, I fear, bear rendering into our language without a paraphrase; yet by keeping in mind, in connexion with the context, the meaning of its root, I do not think, in any place that it will occur, the reader can mistake the sense, or avoid seeing its peculiar force. Hamaker in explanation says Ne adversus te peccandi, imperii tui negligendi, cupiditate excitentur, and again

tributaries of the Persian Monarchy, all warlike tribes or nations, and difficult of control. The Aláns inhabited a country on the borders of the Caucasus, and Isfandiár (the still fabulous,) is reported to have built a fortress between their country and the Caucasus, to prevent their inroads; this fort is still, or was I believe, in existence. The most complete and excellent account of these tribes, so little known to, and so confused by many European Historians and Geographers, will be found in the 17th Chapter of the Morooj al-Dzahab wa M'adan al-Jawhar, a portion of which has been so well translated by the learned Dr. Sprenger:—A more valuable work I know not, and it is to be hoped, it will yet be finished by the same masterly hand. The Jarámiqah before Mohammadanism inhabited Mawçil and the adjoining districts, but of the inroads alluded to in the text I know nothing.

Page 9, line 1. قصدكم كسرئ بن هرمز النه Kisrá, the Arabic for Khosraw, Khaqan, Najashi, &c., are mere titles, similar perhaps to the Pharaohs, Ptolemies and Cæsars of the West. It is to be regretted that we cannot carry the similitude further, for as to the Histories of the Greeks and Persians, if we except one single fact, viz., the conquests of Alexander, it is difficult to imagine a more heterogeneous mass of incongruity. We cannot reconcile Cyaxares, Cyrus, Cambyses, Artaxerxes, &c., with the Kais, Bahmans, &c., of the Persians, and if we take Scripture History as our guide the Greeks are not more correct than our Eastern writers. In the latter we look in vain for some account of the magnificent and renowned victories of the Greeks: we find not an allusion to the famous battles of Marathon, Salamis, and Thermopylæ; we cannot find a tradition even, of the 5,382,220 men,—the number I believe assigned to Xerxes' army by Herodotus,-which marched out of Persia and never returned.—Yet historians have reconciled all these things, and fixed, widely differing it is true, the corresponding Eras of the Persian Kings, in addition to which the Great Newton has made observations, and produced, or is supposed to have done so, Eclipses, and other Astronomical phenomena whereby to demonstrate them :- Josephus Antiq, (I. v. 3,) complains bitterly of how the Greeks altered and transmogrified words for the sake of high-sounding names and such trash : might not the same absurd vanity or nonsense magnify skirmishes on the borders of Syria into mighty battles, and small armies, into hosts as numerous as the sands of the sea? But to return to Kisrá b. Hormoz; Ibn Qotaibah هو کسری انوشروان بی قباذ بی فیروز (apud Nawawi,) says of him, هو کسری انوشروان بی و هوالذي ملك المندر على العرب و هوالذي قصده سيف بي ذي يزن يستنصره على الحبشة فبعث معه قايدا من قواده في جند من الديلم فافتتحوا اليمن ونفوا السودان منها و اقا موا هذاك Arabic history have no connexion with the Turks, now called Osanlis or 'Othmanlis,) the Ans (al-Ans or Alans,) and Jaramiqites, were all, at times,

tion; a portion at least is but one of the precepts of Mohammad, which he was carrying into effect. The following is taken from the Taisir ol-Woçool, and is to be found, the author says, in Tirmidzi, Aboo Dáood, and Moslim. على جيش او سرية اوصالا خاصة بتقوى الله تعالى و من معه من على جيش او سرية اوصالا خاصة بتقوى الله تعالى و من معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفربالله اغزوا و لا تغلوا ولا تغدوا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا فاذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلات خلال فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم الني

Page 7, line 20. ولا تقربوا النخ —This word is only to be found in one copy, the other has the following رلا تحرقوا نخيلا In the Taberistanensis of Kosegarten I find تفرقوا and in Aboo Ismá'ail تغرقوا I would prefer reading تقرفوا (See Aboo Ismá'aíls Fotooh, page 8, note.)

Thid, line 22. وستمرون على اقوام النج —A portion of this sentence also it appears, although I do not find it in Biographies of Mokammad, is a Hadith. The following I extract from Ibn al-Athir's Nihaiyah ومنه الحديث انه اوصا امراء جيش موتة و ستجدون اله اوصا امراء حيش اللهيطان في روسهم مفاحص فافلقوها بالسيوف — اي ان الشيطان قد استوطى روسهم فحعلها مفاحص كما يستوطى القطا الشيطان قد استوطى الرسهم فحعلها مفاحص كما يستوطى القطا مفاحصها وهو من الاستعارات اللطيفة • و منه حديث ابي بكر رض وستجدون قوما فحصوا عن ارساط روسهم الشعر فاضرب ما فحصوا عن ارساط روسهم الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف I suspect Mohammad's words simply meant, spare the Monks and kill the Priests.

Page 8, line 4. الجزية عن يد الغ —Qorán S. Tawbah, J. 10, r. 10.

account is, however, from the History of Saif b. 'Omar, of which writer I have no very exalted opinion. Examining his Sanad for this tale I find it reaches but to al-Hasan b. Abí al-Hasan, who was not born at the time these events occurred; whereas, according to all the rules for a perfect Hadíth he ought to have been an eye-witness. If the reader will refer to Aboo Ismá'aíl's History (p. 6,) and compare the two Sanads, he can judge for himself. His account is that of Anas b. Málik, who, there is little doubt, was an author, though perhaps not a book-maker. The version given by our author is, I have no doubt, the correct one; it is that followed by Nawawí, Ibn Hajar, and most good writers of later years, who though not authorities, had most probably seen Tabarí's version and rejected it.

Page 7, line 10. انا براكب الن —The arrangement of this sentence, being similar to that on which is partly founded the ignorance of Mohammad, is worthy of notice. The same construction occurs frequently in this history, and in every instance there can be no doubt of the sense of the words, which here, as elsewhere, can but mean, "I will neither ride nor shall you walk." Objection to the sense put on the words ان العارى by most commentators, has been taken by Mohammaden authors, and first noticed by European writers in Dr. Sprenger's "Life of Mohammad." Aboo Isma'a'll gives the passage as in the text, but Tabari, (p. 48, Vol. I.,) writes الماد ال

Thaniyat al-Widá'a is a short distance from Madínah, and was called so because the inhabitants of the city having accompanied their friends, who were departing on a journey, so far, generally took leave of them there, or, as others say, because the people took leave of Mohammad there several times, (Cihah al-Jawharí.)

Ibid, line 17. اذ لقيت النج —Qorán Soorah Anfál, J. 9, r. 16.

We must not give the worthy مولا تقتلوا وليدا النج —We must not give the worthy Aboo Bakr credit for the whole of the good advice contained in this ora-

has the following passage, معم و أصرة و أمرة على جيوش الشام حين بعثهم لفترحه وأرصاهم به و خرج معه يشيعه و هو راكب و أبو بكر ماش بامر أبي بكر العديق بمرابي بكر العديق و أمرة و أكب و أبو بكر ماش بامر أبي بكر العديق و أمرة و أكب و أبو بكر ماش بامر أبي بكر وأرصاهم به و خرج معه يشيعه و هو راكب و أبو بكر ماش بامر أبي بكر وأرصاهم به و خرج معه يشيعه و هو راكب و أبو بكر ماش بامر أبي بكر أبي بكر

Page 6, line 22. ربيعة برن عامر —I have doubts regarding the correctness of this name. In the Içábah I find but two Companions so named sons of 'Aámir, neither of whom appear to be the individual here mentioned, as there is no notice taken of this campaign. The proper person, no doubt, is Z'amah b. al-Aswad, of whom Ibn Hajar زمعة بن الاسود بن عامر الفرائي (Sic.) من has the following notice بني عامر بن لوي ذكرة ابو اسمعيل الازدي في فقوم الشام له فقال في تسمية من عقد له ابو بكر الصديق من امراء الاجناد و دعا زمعة بن الاسود بن عامر من بني عامر بن لوى فعقد له ثم قال انت مع يزيد بن ابي سفيان ثم امريزيد ان يوليه مقدمته و قال انه من صلحاء قومك من الفرسان انتهى و قد ذكرنا غير مرة ان من كان في عصر ابي بكر و عمر رجلا و هو من قريش فهو على شرط الصحبة لانه لم يبق بعد حجة الوداع منهم احد على الشرك و شهدوا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم جميعا و ذكرنا ايضا I do not find that in the several accounts given by Tabari in his History, either of these persons is mentioned, (see Aboo Ismá'aíl's Fotook al-Shám, p. 8.)

Page 7, line 8. يمشي بين الناس —This account of Aboo Bakr's humilty, as also that of his admonitory oration to Yazíd, is related in Tabarí (p. 48, Vol. I.,) as having occurred with Osamah. Tabarí's

on the Lailat al-Qadr the trees bow, and prostrating themselves on the ground, again stand erect; in fact, all things bow down on that night." It is probable Tabari would allude to this subject in his Tafsir, which, if 'Abd al-Haqq had seen, is worthy of notice. The authority for the statement is the Qoran, and numerous passages will be found bearing on it. The following is, I think, the fullest ان الله يسجد له من في السموات و من في الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و كثير من الناس (S. al-Hajj, J. 17, r. 9.) -So far the prostration. Regarding the gift of speech, we find in the Qorán (Soorah Baní Isráil, J. 15, r. 5,) the following passage تسبيم له السموات السبع و الارض و من فيهن و أن من شي It is a disputed point amongst Moslins how the speaking part is done; some holding that all cannot hear, others that all cannot understand. The reason however assigned by commentators for the descent of the above aiyat, is, that those about the Prophet having heard his stick praise God, asked him to account for it. Alyi, according to Tirmidzi (apud Taisir) says, "I was with the Prophet of God at Makkah, when we went out to one of the suburbs, and he did not meet a tree or hill which did not say, 'Peace be unto thee, Oh Prophet of God!" The instances indeed related of stones speaking to, and trees clouds &c., shading Mohammad, are numerous: -but he was a Prophet, and the Qoran is the Word of God, and Moslims have every right to believe them: but when the author of the Fotoohat Makkiyah (apud Tafsír Hosainí,) states that stones spoke to him, it is quite another thing. Mohaiyi Din was a Mystic Philosopher, and his mind having probably, at least in his own estimation, reached that highest state of human perfection, on arriving at which eyes (and ears as it appears) open therein, he was permitted to impose on the credulity of his fellow creatures.

Page 6, line 21. يزيد بن ابي سفيان —Yazid's cognomen was Aboo Khúlid, he was also called "Yazid the good." Dzohabí in his Biog. Dict.

النبي صلعم الوحى فقُدمت الى النبي صلعم سفرة فابي ان ياكل منها ثم قال زيد " اني لست اكل مما تذبحون على انصابكم ولا اكل الاما ذكر اسم الله عليه" و أن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبايحهم و يقول " الشاة خلقها الله و انزل لها من السماء الماء وانبت لها من الارض ثم تذبحونها على غير اسم الله انكارا لذلك " al lelbel, The information to be obtained from Moslim Authors regarding Zaid, and the other contemporary apostates, is, as might be expected, meagre: sufficient only being found to make us anxious to know more. It is but just, however, to remark that Mohammad alludes in the Qorán to Zaid and others, who had forsaken ido-ولولا فضل before his Mission, and commentators do not deny it (Soorah Nisáa, J. 5, الله عليكم و رحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا r. 5.) S'aid, Zaid's son, whose cognomen was Aboo al-A'awar or Aboo Thawr, is frequently mentioned in these wars. one of the 'Asharat al-Mobashsharah, or ten companions to whom Mohammad promised a certain entrance into Paradise. and, also one of the first emigrants; he was present in all the battles of the Prophet, except Badr, and died at Aqiq, or, as others say, at Madinah, A. H. 50 or 51, at the age of 79, عذكرة البخاري في صيحيحه في من شهد بدرا وشهد اليرموك وحصار (See Biog. Dict. of Nawawi, Art. S'aid.) In the Isma rijál al-Mishkát, for which no authority is given but which is however very probably true, it is stated that he died at 'Aqiq, from whence he was carried to Madinah and there buried.

Page 6, line 15. واجابتهم الجبال —From the words which follow, the allusion here is simply to the echo, but in Oriental Works, written by grave authors, we occasionally read of stones and sticks talking, and other strange things. 'Abd al-Haqq, in his commentary on the Mishkát, states that Tabarí says, on the authority of others, "that

diately preceded the declaration, by Mohammad, of his Prophetic Mission. He is reported to have died before the Mission by some, and by Ibn Ishaq to have been murdered on his way from Syria to meet the Prophet, of whose coming he had been informed by a Monk. Biographers of Mohammad have noticed him giving chiefly Ibn Ishaq's account. I extract a short passage from the Içábah, which contains a Prophecy regarding Mohammad; but I do not find, however, that Zaid, although he is reported to have set out for Makkah, made any allusion to this prophecy of his when informed by the monk of Mohammad's Mission, which, to render the argument conclusive, would certainly be required :the Moslims were awkward fabricators. زيد بن عمرو واخرج الفاكهي بسند له الى عامر بن ربيعة قال لقيت زيد بن عمرو و هو خارج من مكة يريد حرا ققال "يا عامر انمي قد فارقت قومي و اتبعت ملة ابراهيم " و ما كان يعبد اسمعيل من بعدة كان يصلي الي هذة البقعة " وإنا انتظر نبيا من ولد اسمعيل ثم من ولا عبد المطلب و ما اراني ادركه و انا اومن به و اصدقه و اشهد انه نبي الحديث و فيه سآخبرك ببعثه حتى لا يخفى عليك " فوصفه بصفته زاد الواقدي في حديث نحوه "فان طالت بك مدة رايته فاقراه منى السلام" فود عليه و رحم عليه و قال قد رايته في الجنة يسحب ذيولا و في مسند الطيالسي من سعيد بن زید انه قال للنبی صلعم ان ابی کان کما رایت و کما بلغک Al-Bokhári فاستغفر له قال نعم فانه يبعث يوم القيامة امة و احدة (MS., As. Soc.,) gives the following account of a dinner, he and the Prophet took together, or rather they did not take, for Zaid refused to eat that which had not been killed in the name of the Lord, حدثني محمد بن ابي بكرنآ فضيل بن سليمان نآ موسى بن عقبة نآ سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلعم لقى زيد بن عمرو بن نفيل باسفل بلدح قبل ان ينزل على

قياتة بن اسامة بكسر القاف بعد ها ياء باثنتين من تحت و بعد mah الالف مثلثه كذا ضبطة ابن عساكر وقال شهد اليرموك ثم اسدعي المبتدا لابعي حذيفة قال وشد قياته بن اسامه فقاتل قتالاشديدا فكسرفى ذلك اليوم ثلثة ارماح و قطع سيفين فكان كلما كسر رمحا . . . . ممر، حبس نفسه و قد عاهد الله أن لا يبرح يقاتل حتى يظفر أو يموت قال فكان من احسى الناس بلاء في ذلك اليوم و انشد له This tale will be related in these pages and in may solution and in apparently almost the same words :- It is to be regretted there should be a blank in the MS. at this place. Regarding the third man, I find the قسامة بن اسامة الكذاني له ادراك ذكره ابن عساكر عن ابي following حذيفة اسحاق بن بشيرانه ذكره في كتاب الفتوح فيمن شهد اليرموك Page 6, line 5. ليس ببلد خف النج \_The figure of speech by which the foot, or hoof, is here used to express the camel and horse, was used by the Prophet in a very remarkable Hadith, which I give with Ibn لا سبق الا في خف او نصل او حافر ، اراد Athir's explanation بالخف الابل ولا بد من حذف مضاف اي في ذي خف وذي نصل و ذي حافر و الخف البعير كالحاقر الفرس (نهاية) Mohammad never lost sight of the necessity for encouraging those practices, national customs, amusements, or austerities, which he saw would eventually tend to the success of his cause. He himself used to practice عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلعم \_horse-racing being however, يضمر الخيل يسابق بها اخرجه ابو داود ( التيسير ) of a nervous temperament, I suspect he could not have managed a five-barred gate.

Ibid, line 13. سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل S'aíd's grandfather's name was 'Amr not 'Omar. His father Zaid is one of the most important personages who appears on the stage of events, which immePage 5, line 14. ميسرة بن مسروق —Maisarah is made frequent mention of by Aboo Ismá'ail in his Fotooh. Wáqidí writes, that Maisarah went with the expedition to Yamámah, according to which he would not have been, at this time, at Madínah عمر حدثني ميسرة بن مسروق قال قدمت من طريق اسلم مولئ عمر حدثني ميسرة بن مسروق قال قدمت بصدقة قومي طايعين وما جاءنا احد حتى دخلت بها على ابى بكر فجزاني و عقد لذا و اوعى منا خالد بن الوليد فكان اذا زحف الزحف اخذ اللواء و قاتل به و شهدنا معه اليمامة وفتع الشام — و قال ابن العرابي في نوادرة حديث عن الواقدى ان ميسرة اول من اطلع درب الروم من المسلمين ( اصابه )

Ibid, line 15. قثم بن اشيم —This name is certainly incorrect, it is however written as in the text in both MSS., so I did not feel warranted it is قَباث بي اشيم tis تعباث على اشيم however, also written with ( . ) There appears to have been another person in these wars with a name so similar, that some confusion might have taken place, Saif b. 'Omar, (see Tabari p. 98, where the name is written Qithath,) mentions both, and I find in Ibn Hajar's Dicty., from which I make the following extracts, no less than three individuals having very similar names, all of whom are mentioned as being present in these campaigns. قباث قال ابن سعد شهد بدرا مع المشركين و كان فيها ذكر ثم اسلم و شهد هنينا و قال ابن الكلبي كان صاحب المجنبة يوم الدرموك مع ابو عبيدة بن الجراح - و قال بن عساكر Dzohabi شهد اليرموك و كان على كردوس ثم سكن حمص gives much the same account of him except that in the copy of his Work I have used he is called Qabab and some times Qabat, both which are, no doubt, clerical errors. The second man's name is Qíváthah b. Osáككوة بن سعد و ابو ذرعة الدمشقي فيمن نزل الشام من المحابة الصحابة If this is the person alluded to by Biographers, he was killed at Ciffin, carrying the standard of the Tayí Tribe, (Biog. Dict. of Ibn 'Abd al-Barr.)

Page 5, line 8. جندب بن عمر الدرسي Jondab b. 'Amr (not 'Omar) b. Hamamat al-Dawsí, a confederate (حليف) of the Baní 'Omaiyah, is mentioned by Saif b. 'Omar, as being present in these wars; he says, (see Tabarí, p. 106, Vol. II.,) he was among the wounded at Yarmook, but Moosá b. 'Oqbah, (apud Içábah,) whose isnád finishes with 'Orwah, says he was killed at Ajnádain.

Ibid, line 9. ابو هريرة —I will not attempt to give this well-known character's name, nor is it necessary, for he is known only by his cognomen. Nawawi, says, that regarding his name there were 33 different opinions, from these 33 he selects one; Ibn 'Abd al-Barr increases the number to 44. The story of his bringing home the Cat, and hence the sobriquet, is too well known to need repetition; but instead of the father of the Cat, we might call him the father of Hadith, for al-Bokhári, (apud Içábah,) says, about 700 learned men took Hadith from him, and Aboo Mohammad b. Házim. that he related 5300 Hadith. The story of the conversion of his mother is a curious illustration of the effect of the Prophet's prayers :- Mohammad having prayed for her at Aboo Horairah's request, on the return of the latter to his home, she ran hastily to meet him singing out, "There is no God but God, and Mohammad is his Prophet." In sending him to Syria I fear our author has committed an error, as it is not probable that so important a personage would have been in these campaigns, and not frequently mentioned, which I do not find to be the case. He may have presented himself to Aboo Bakr and afterwards changed his mind; such however should have been stated. He died at Madinah, A. H. 57; or according to Wágidí and Aboo 'Obaídah (apud Içábah) A. H. 59; the former also states that he read the funeral service over 'Aayishah in the month of Ramdhan, A. H. 58. Ibn Hajar has allotted him nine quarto pages in his Biog. Dict ..

اذوالكلاع الحميري اسمة سميفع بفتم شعم التحتانية و فتم الفاء بعدها اول وسكون ميم و فتم ثالثه و سكون التحتانية و فتم الفاء بعدها محملة و يقال سميفع بفتحتين و يقال انفع بن ناكورا و قيل ابن حوشب بن عمرو بن يعفر بن يزيد بن النعمان الحميري وكان يكنى حوشب بن عمرو بن يعفر بن يزيد بن النعمان الحميري وكان يكنى و روي ابو حذيفة في الفتوح من طريق Here follows some irrelevant matter, but lower down I ابا شرحبيل و روي ابو حذيفة في الفتوح من طريق (i. e., Anas.) الى اهل اليمن انس بن مالك ان ابا بكر بعثه (و الكلاع و من اطاعه من حمير لستنفرهم الى الجهاد فرحل ذو الكلاع و من اطاعه من حمير He was present at the battle of Ciffín, where he met his death.

Page 4, line 15. اذا اقبلت حمير النج I cannot find this Hadith in Bokharí, the Majmoo'o Gharáib Ahádíth, or six or seven other authorities on the Hadith I have consulted.

Page 4, line 21. قيس بن هبيرة المرادي —Qais was a man of some note in these wars, and will be frequently mentioned. I take the following extract from the Içábah. قيس بن هبيرة المرادي ذكره بن اليمن مع قومة لما استنفروا الكلبي في فتوح الشام و انة قدم من اليمن مع قومة لما استنفروا Saif Ibn, 'Omar does not, as well as I can make out, mention Qais (see Tabarí, Ed. Kosigarten,) but Aboo Ismá'aíl does, very frequently.

Page 5, line 1. وعرف بمكانة الن —These verses of Qaís, and those in the preceding page, are worthy of notice. The expression of their sentiments in verse is quite in keeping with the customs of the early Arabs: indeed from force of habit it must have been a matter to them of little difficulty.

Page 5, line 5. حابس بن سعيد الطائع —Biographers differ as to Hábis' father's name—Ibn Hajar calls him S'ad and thinks the Hábis here mentioned has been confounded with Hábis b. Rabíy'ah al-

يصبحهم في أول العام جيشناه فيمكث فيهم قابلا ثم قابلا و نحن اثرنا في سموقند صخرة ، جعيما لظاها يلفع الدور مشاعلا و جات لذا في اصبهان سحابة . بودق يروغ المذهلات الحواملا لكل قضيب حادث العهد واسهم ، منيريفتق الدرع ظهرا و داخلا وتسعين الفاتحمل البيض والقناء دخلنا بها وهزاديرجا و كابلا فلما قضيت الغل من كل بلدة • توجهت ارضى اغمد الدارقافة فامسيت في غمدان في خير محتد ، منيعا بها اس الحدود الموثلا وزيدان قصرى في ظفارو منزلي . بها اس جدى دورنا و المناهلا على الجنة الخضرا من آل يحصب • ثمانون سدا تقذف الماء سايلا فاثرنا في الارض تصديق قولنا • اذا ما طلبنا شاهدا و دلايلا و علمي بملكي سوف تبلا جديدة ، و ترجع بصوا كاشف اللون صاحلا وملكي جميع الناس قلي وملكنا • على الدهر باق ذكرة ليس زايلا Page 3, line 21. الدروع السابرية —In the Qámoos the sense of this word, and of that also which follows it, ما does not appear to be fully given. The former is explained as follows, "a strong and fine-textured coat of mail," the latter as "relative to the Adites," hence anything was very similar to our long القوس العربية This Work being a military History, a few sketches of warlike weapons, plans of camps, &c., will be given in an Appendix.

Page 4, line 1. ذرالكلاع الحميري —Dhoo al-Kalá'a is an important character in these wars. He appears to have been the chief man amongst those who came from Yaman:—Saif, (apud Tabarí p. 86, Vol. 2,) says وقد قدم على ابي بكر اوائل مستنفري اليمن و من Rol. 2,) says بين مكة و اليمن و فيهم ذوالكلاع There is a difference of opinion as to whether he was a Companion or not; that he was not is most probable,

No. 678, Ed. Wüstenfeld. It is very improbable that As'ad was the author of these verses, or any that are ascribed to him; yet they are most probably founded on certain facts, or traditions I should perhaps say, and consequently of some importance. Shariyah should I think have ascribed them to the Tobb'a Shamir not As'ad—The Tobb'as have been very often confounded.

قال عبيد بن سرية ثم ان اسعد الكامل اكثر الغارات في كل ناحية وكان لا يخرج بقومة حتى ينظر في مطالع السعود من النحوس فيسير بجنده في السعود و يتجنب النحوس فترك ذلك وكان يغزو سنة اذا قرب المسير عليهم و يقيم سنة فاذا غزا بهم ثلث سنين اقام ثلث سنين وكان يكثر التوجه بقواده فاذا سار بنفسه لم يسير الا في كل عشر سنين فاذا خرج لم يترك طريقا الا سلكه ولا منهلا الا ورده ولا بلدا الا ملكها و قصدها و بعث اليه عسكوه حتى دخل الظلمات و في ذلك يقول شعرا

ستذكر قومي بعد موتى وقايعي ، وما فعلت قومي بقيس لفاعلا و ما درخت ارض اليمامة بالقذا ، و ما صبحت فيها تميما و وايلا و سكنت ارض الشام منهم قبايلا ، ملوكا واتبعت الملوك الافاضلا و غسان حازوا بلدة الروم كلها ، و في الروم صيرنا الملوك الاقاولا فحمير سادات الملوك و غيرها ، وهم من قديم الدهرسادوا القبايلا ويوم لقينا العجم في ارض فارس ، لقيت ضيغمامن نسل قحطان النلا فدوخت ارض الروم حتى تركتها ، ثنايا طحون علوها و الاسافلا و دوخت املاك العراق ولم ازل ، احل بهم في كل عام زلازلا و نلت بلاد المشرقين كلاهما ، و نلت بلاد المغربين و بابلا و نلت بلاد المغربين و بابلا و نلت بلاد المغربين و بابلا

I Sic. Of some other words in these verses I am very doubtful. I have but one MS.

who underwent the ordeal unscathed being considered true, and vice The Hindoos had nine equally-as-absurd ordeals, by which it was lawful to decide cases, and amongst the nine is one entitled the ordeal of fire, (see Ward on the Hindoos, page 44, where these ordeals are detailed.) In the Rámáyana of Valmiki\* it is mentioned that Sítá, after being in the hands of Rávana, the Demon, proved her purity by walking through fire-but Sita was a goddess, the wife of one of the most powerful incarnations of the Divinity. Sir W. Jones, in his notice of the origin of the Hindoos, has some cogent remarks regarding the emigration from Irán of the Tartars, the Arabs and Hindoos, and he says-" Arabs have not even a tradition of an emigration into Persia before Mohammad, nor had they indeed any inducement to quit their beautiful and extensive domains." Should we admit this, what becomes of the gate of Samercand? What of the Tobb'as Shamir and As'ad? What of the Amalekites, † ( all ) the Jorhomites (جرهمی)? What of the taunts regarding their deserts, nakedness and half-starved condition, which the Greeks, heaped on the Arabs, and which will be found in innumerable instances in these pages :- Of their supposed riches there is no doubt they came from India. A true account of the ancient Himyarites has yet to be written; but where all is tradition, to write History is not only difficult, but dangerous; later Arabian Historians, notwithstanding have not shrunk from the task.

I have continued this note to some length, but I cannot conclude it without adding the following extract, with the accompanying remarkable verses, which I have not before seen in print. They are given (apud Taríkh Hoshaibarí) on the authority of 'Obaid, b. Saríyah or Sharíyah for a notice of whom, see Ibn Khallikan Art.

## \* सीति हिं प्रथम खिं महं राखी प्रगट कोन्र च इ खन्तर साखी

Hinds of Tolst Das.

<sup>†</sup> Amalek was the first of the nations; but his latter end shall be that he perish for ever.

Numbers, xxiv. 20.

وعن نجدة بن عامر الحروري . Mohammad's habits on these occasions انه كتب الى ابن عباس رض يساله عن خمس خصال اما بعد فاخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن سهما و هل كان يقتل الصبيان و متى ينقضى يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو فقال ابن عباس رضي الله عنه لولا ان اكتم علما لماكتبت اليه فكتب اليه ابي عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغزو بالنساء و قد كان يغزو بهي فيداوين الجرحي و يحذين من الغنيمة و اما سهم فلي يضرب لهن وان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتلهم و كتبت تسالني متى ينقضي يتم اليتيم فلعمرى أن الرجل لتنبت لحيته وانه لضعيف الاخذ لنفسه من صالم ما ياخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم و كتبت تسالني عن الخمس لمن هو وانا نقول هو لذا فابي علينا قومنا ذلك ، اخرجه مسلم و ابو داود والقرمذي ، Page 3, line 21. \_حمير Regarding the Himyarites, the Homeretæ of Ptolemy, although much has been said, I am of opinion there remains still more unsaid, and that the history of this very ancient people is worthy of the deepest research. Their language, inscriptions in which are still I believe extant in Syria, (see Burckhardt's Travels) and perhaps yet in Persia also, (Ibn Hawqal apud Specimen Geog. Hist. Uylenbrock,) was distinct from that of the Arabs, which they declined for a long time to learn. Notice is taken of the Tobb'a in the 44th and 50th Chapters of the Qorán, and again in the 85th Chapter, where they are in allusion, it is supposed, to the persecution by Dhoo Nowas of those who would not embrace the Jewish reli-There are, however, numerous explanations of the aiyat in which these words occur,-al-Baghawí (died A. H. 516,) in his Tafsír states on the authority of Ibn Ishaq, that the Himyarites had large pits dug and filled with fire, the leaping into which by two con-

tending parties was a means of deciding cases, the cause of him

on the authority of 'Aayishah, and 'Abd al-Rahman, Aboo Bakr's son.

Page 3, line 6. انس بن مالک —Anas. b. Múlik, Aboo Hamzah the servant of Mohammad. Alí b. al-Madainí apud Içûbah says, he was the last of the companions, who died at Baçrah قال البخاري حدثنا موسى حدثنا اسحاق بن عثمان سالت موسى بن انس كم حدثنا موسى غزراة انس مع النبي ملعم قال ثماني غزراة لله which occurred A. H. 90, 1 or 3, as stated by different authors, was 99, 101 or 107.

Ibid, line 10. אלינט —A closely-woven coat of Mail (Qúmoos,) Vit. Salad. p. 189, lorica, (Freytag.)

Thid, line 12. وقد ساروا اليك بالدراري —It appears to have been the custom of the ancient Arabs to go forth to battle with their wives and families. The cause, most probably, was, that having whatever they valued most dear at stake, in fact their all, they should fight more valiantly. In Biographies of Mohammad, instances of women not only being at battles, but fighting fiercely, are not uncommon. The following passage from the Taisír al-Woçool, will illustrate one or two of

Qámoos, (which is seldom at fault) and the Majmoo'o Gharáib Ahádíth, (of which through the kindness of a native gentleman, Mawlawi Khádim Hosain Khán of Banáras, I have had the use of a very beautiful copy, written A. H. 488, or about eight years after the death of William the Conqueror,) give the Hadíth thus زویت مشارقها و مغاربها للرض فاریت مشارقها و مغاربها و سیبلع ملک امتي ما زوی لي منها ملک امتي ما زوی لي منها

Page 2, line 15. واطبعوا الض Qorán, Soorah Nísú, J. 5, r. 4.

This letter is merely intended as an abstract of that written by Aboo Bakr; for although the opening would lead to a different supposition, the words شم كتب which occur after the first two or three lines show that it is not meant to be a true copy. contents agree in the main with the original letter, (see Aboo Ismá'aíls Fotooh al-Sham, p. 5,) 'Abd Allah was Aboo Bakr's name, given him by Molammad in place of that which he had in the times of ignorance, viz., 'Abd al-K'abah. His full name, pedigree, family, was as follows: عبد الله بي عثمان بي عامربي عمر وبي كعب بي سعد بي تيم بي مرة بن كعب بن لوي القرشي التيمي ابي بكر الصديق بن ابي (اصابة ) It is said he received the name of 'Atiq from the Prophet's having said عتيق من سرة ان ينظر الى عتيق but there are also other reasons assign-He was among the first converts to Islam, (according to some authorities he was the first,) the Prophet's companion in the cave, and his staunch supporter and faithful and warm friend through life; he was present in the whole of the Prophet's battles, carrying the Royal standard, if I may use the expression, at the battle of Tabook; he was saluted Khalifah the day of the Prophet's death, and died on the 22nd or 23rd of Jomádí al-ákhir, A. H. 13, after a reign of two years three months and ten days :- Such at least is the account of Ibn S'ad apud Tabarí,

sage occurs after a dissertation regarding the Hadith above alluded to palo واظن الجورجاني انما اشار الى حديثة في انة اتى النبي ملع براس الاسود اخرجة [ ] من طريق حمزة عن يحيي بن ابية قال اليي عمر و الشيباني عن ابية عن عبدالله بن الديلمي عن ابية قال اتيت النبي صلعم براس الاسود العنسي الكذاب فان ضمرة لم يتابع Saif says he was killed before the death of the Prophet (for his account see Tabarí Ed. Kosegarten, Vol. 1st, part 5th, where it is related in extensio,) but Wúqidí (apud Hoshaibarí) says he was killed after the death of the Prophet. قال الواقدى الثبت عندنا انه قتل في بكر رضى الله عنه

Page 2, line 4. عول —This verb occurs frequently in this work, as also in the Fotook al-Miçar. The Lexicons, however, do not give for it an appropriate meaning. Hamaker has given a note on this word at page 119 of his edition of the عقوح مصر

اليوم اكملت لكم النه Qorán. Soorah Máidah, J. 6, r. 5.

Ibid, line 13. الارض الني الرض الني —This is a Hadíth, and for this Work, perhaps, the most important one on record, as it contained a prophecy, the fulfilment of which Mohammad left to his successors. It will be seen, by the perusal of the Work, how frequently, and with what effect, were the Prophet's sayings, and those portions of the Qorán that could be brought to bear on the point, used to stir up the ardour of the Moslims. I have given the Hadíth as I found it, because the authorities MSS., I have consulted differ somewhat in their versions of it. Ibn al-Athír in his Niháiyah, has the following المنافقة و معاربها و معاربها و الله المنافقة و المنا

Both copies agree in this passage وقتل ايضا سجاح. except in the lady's name, which I have taken the liberty of correcting; but according to no other authority can I find that Sajah was killed. I extract the following passage from the Içábah سجاح بنت الحرث التميمية التى ادعت النبوة فى الردة وتبعها قوم ثم صالحت مسيلمة و تزوجته ثم بعد قتله عادت الى الاسلام فاسلمت وعاشت الي خلافة معاوية ذكر ذلك صاحب تاريخ المصطفوي (المظفري) و فيها (سنة ١١) ادعت سجاح بنت الحارث al-Makin has النبوة في بنى ثعلبة و سارت الى مسيلمة الكذاب فتزجوت I cannot refrain به و اقامت عنده ثلثًا ثم انصرفت الى قومها from here noticing the difficulty experienced by an Editor regarding proper names, and it would have been perhaps better to have given this name as I found it. In one copy, it is written in another متجاع and third استجاع al-Makin (Ed. Erpenius) writes شجاج and Tabarí (Persian text MS. As. Soc. Bengal) In the Arabic text of Tabari, both my copies of the Içabah, and the Qúmoos, in which latter the vowel points are given, I found it as in the text.

Most good authorities hold that this personage was killed either during the life of Mohammad, or when he was on his death-bed. With the circumstances connected with this event, if some accounts be true, there is rather a dark page in the History of Mohammad, which however it is unnecessary for me to open. He met his end by the hands of Fírawz al-Dailamí and two others. It is held (apud Içábh) by Ibn Mandah and several others, that Fírawz was not a companion of the Prophet's, but there is a well known Hadíth العالم العالم

Ibid, line 9. Najíh mawlá Háshim (Baní Háshim).—It is stated in the Biog. Dict. above quoted that he died A. H. 170. Amongst others he took Hadíth from S'aíd al-Maqborí, and Hishám b 'Orwah, and related them to al-Thawrí. Aboo M'ashar, i. e. Najíh, (he is improperly called Aboo S'aíd in Col. R.'s copy) is an important personage, but there are doubts as to his veracity. "Yayá b. S'aíd did not receive his relations, and smiled (in contempt) when he mentioned him;" others also did not consider him strong, but their opinion probably refers only to his relations of the Prophet's sayings. Aboo N'oaim says, "he was a man of great shrewdness and had a good memory;" Ahmad b. Hanbal, that "he was trustworthy,"

(عدرت) and Aboo Hátim that "Ahmad b. Hanbal said he was very strong in the History of Military campaigns."

Of the remaining authorities mentioned in the opening page I can find no notice.

Page 1, line 1. Mosailamah b. Qais.—Mosailamah's father's name is in both copies of this work as in the text. Notwithstanding he was so celebrated a character, I find considerable discrepancy in works as to his pedigree, Nawawi (p. 554, Ed. Wüstenfeld,) says هو مسيلمة بن حبيب Biládzorí it appears differs :-- Hamaker states (apud Fotooh al-Miçar, p. 46, N.) Plenum nomen Mosailemæ, quod editi libri non offerunt, Beládzorio teste, fuit Abou Nemamah vel Abou Tsemalah Mosailamah ibn Tsemamah ibn Kebir ibn Habib. Tsemalah I assume is a typographical error. The Qumoos has مسيلمة بي كثير Notices of Mosailamah are to بي حبيب بن حارث بن عبدالحارث be found in numerous MSS., but in those I have consulted he is simply styled Mosailamah al-Kadzdzab. He appears to have gained his reputation as a prophet from possessing some knowledge of chemistry and sleight of He is stated by Ibn Qotaibah apud Nawawi, (p. 554,) to have been a Necromancer (صاحب نيرنجيات) and "the first who introduced an egg (entire) into a bottle." He was conquered by Khálid b. al-Walid and killed by Walishi b. Harb. A. H. 11.

مهرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد عمرو بن عثمان بن عبد الرحمان بن يربوع بن عيلبة (Sic.) المخزومي وقيل عمر عن جدة عبد الرحمان و سلمة بن عبد الله و عنه زيد الحباب و الواقدي ذكرة بن حبان و سلمة بن عبد الله و عنه زيد العباب و الواقدي ذكرة بن حبان و سلمة عمر We have also a notice of his father, who died, Ibn S'ad says, A. H. 109.

Ibid, line 4. Nawfal b. Mohammad—I cannot find this name in any of my authorities. It should, most probably, be Moosá, not Nawfal, (See Ibn S'ad's Isnád,) but, if it be correct, he must have been Moosá's brother: of him, (Moosá,) Dzohabí has the following notice. موسى بن محمد بن ابراهيم الهذابي عن اياس بن سلمة وغيرة وغنه موسى بن محمد بن ابراهيم الهذابي عن اياس بن سلمة وغيرة وقلات الواقدي قال ابن سعيد (سعد) كان فقيها محدثا وقال ابن سعيد (سعد) كان فقيها محدثا وقال منكرة ووثقه ابن احمد بن حنبل في حديثه شي يروى احاديث منكرة ووثقه ابن معين و الناس قال الواقدي توفي سنة عشرين و ماية ه

Ibid, line 7. M'oádz b. Mohammad.—In the same work I find the following notice of this person بن معمد بن محمد بن محمد الانصاري المدني المدني بن كعب و قيل معاذ بن محمد بن محمد بن محمد الانصاري المدني عن ابيه وابي بكربن محمد بن عمرو بن حزم وابي زبيرالمكي وجماعة و عنه معاوية بن صالم المحضومي و ابن لهيعة ( و ) الواقدي و محمد بن عيسى بن الطباع و اخرون في الثقات لابن حبان ه

There is a slight difference in his pedigree, family &c., as given in the Dictionary:—it is as follows والرحمان بن عثمان بن عثمان بن عثمان بن عثمان بن عثمان عبد الخريز بن عبدالله بن عثمان بن حذيف الأنصاري الرحميد الخريز عن الزهري •

give—and would call the attention of the reader to the very great similarity between the two—a string of authorities from Ibn S'ad, which attracted my notice first in the 'Oyoon al-Athar. I had afterwards the advantage of being able to compare the 'Oyoon al-Athar, with the original work, the Tabaqát al-Kabír, a good copy of which, taken from an old MS., is in the very valuable library of my obliging and esteemed friend, Dr. Sprenger, (See his Life of Mohammad, page 71.) The following is extracted from this work, the variantes (from the 'Oyoon al-Athar) being included between brackets.

# ذكر عدد مغازي رسول الله صلعم وسراياه و اسمائها و تواريخها و جمل ما كان في كل عن غزاه و سيرته منها

اخبرنا محمد بن عمربن واقد الاسلمي ثنا عمربن عثمان بن عبد الرحمان بن سعيد بن يربوع المخزومي و موسى بن محمد بن ابراهيم بن المحرث التيمي و محمد بن عبد الله بن مسلم بن اخي الزهري و موسى بن يعقوب بن عبد الله بن ربيعه ( زمعة ) الاسود و عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن المنسور بن محمده (Sic.) و عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمان بن المنسور بن محمده (الفاري و عبد الله بن ابي قتادة الانصاري و ربيعة بن عثمان بن عبد الله بن الهدير التيمي واسماعيل (بن ابراهيم) بن ابي حبيبة الاشهلي و عبد الحميد بن جعفر الحكمي و عبد الرحمن بن ابي الزناد و محمد بن صالح التماره قال محمد بن سعد و اخبرني بن ابي الزناد و محمد بن صالح التماره قال محمد بن سعد و اخبرني و قال ) و اخبرنا و قال ) و اخبرنا المعتل (قال ) و اخبرنا ابي عيسى عن محمد بن اسحق السماعيل بن عبد الله بن ابي اويس ( اوس ) المدني عن اسمعيل بن ابراهيم بن عقبه عن عمه موسى بن عقبه دخل حديث بعضهم بن ابراهيم بن عقبه عن عمه موسى بن عقبه دخل حديث بعضهم في ( حديث ) بعض قالوا كان عدد مغازي رسول الله — النه

Ibid, line 3. 'Omar b. 'Othmán—I find in Dzohabí's Biog. Dict. the following passage, wherein it will be observed he is stated to have been

### NOTES.

Page 1, line 1.—In the copy belonging to Lieut.-Col. Rawlinson the first page does not form part of the original MS., but being written on different paper, and in a different hand, appears to have been added subsequently. The chief authorities being here detailed, it becomes of very great importance, and as the discrepancies between the two MSS., are considerable, and I am quite unable to correct either, I have given one complete in the text, and here I add that in the copy of بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على Lieut.-Col. Rawlinson. سيدنا محمد و اله و صحبه و سلم قال ابو عبد الله محمد بن عمر الواقدي رحمة الله عليه حدثني ابوبكر بن احمد بن الحسين بن سفيان النحوي قال حدثني آحمد بن عبيد قال حدثني عمر بى عثمان بن عبدالرحمن بن سعيد بن محمد بن يربوع المخزومي و نوفل بن ابراهيم بن الحرث التميمي و محمد بن عبدالله بن محمد بي ميسرة بن رويم العامري و ربيعة بن عثمان و يونس بن محمد الظفري و عايد (Sic.) بن محمد بن عبد الله الرومي و محمد بن عمر الواقفي و معاذ بن محمد الانصاري و عبد الرحمى بن عبد العزيز بي عبد الله بي عثمان بي جبير المحاربي (Sic.) و عبد اللهبي عبد المجيد بن جعفرالانصاري ومحمد بن يحيى بن سهيل و عبد الرحس بن ابي الزياد (Sic.) مولى رملة ابنة شيبة بن ربيعة و ابو سعيد نجيم مولّى هاشم و مالك بن ابي الحسن و اسمعيل بن ابراهيم بن عبيد مولئ الزبدر و عمر بن صحمد بن ابي بكر الانصاري و يعقوب بن محمد بن صعصعة المازني و مازن من بني نجار ، كل حدث عن فتوح الشام رضي الله عنه بماكان قالوا جميعاً او من قال منهم رضي الله عنهم انه لما مات سيدنا محمد - الفر In addition to this I

#### xxiv

which I cannot myself repose in them. Yet, without any desire to hide its defects, which, by a reference to my notes it will be seen I invariably point out, I cannot help thinking that the book contains more truth than most Orientalists have hitherto admitted, and that its greatest fault lies in its author, by the partial adoption of an occidental style, having rendered the detection of the falsehood a matter of greater difficulty.

W. N. L.

FORT WILLIAM COLLEGE, \\
1st November, 1853.

#### xxiii

be taken at their approximate valuation, and can by no means be considered as accurate conclusions. If I have made some digressions, it is because this, about the most readable, and, the Arabian Nights excepted, the most generally known book, in the whole Arabic literature,\* is likely to be consulted by other than the profound Orientalist. And if in making these remarks I have departed somewhat from established usage in editing Arabic texts, I would simply ask pardon of the reader for having, in disregarding custom, followed the bad example set by my author. If I have spoken unfavorable of early Greek and Roman authors, it has not been with a view to disparage their works, with which, I willingly confess, I have but a very imperfect acquaintance, but to correct if possible an opinion held by good scholars, that when, in writing History, Greeks lied, they adopted the custom of Oriental Historians, and for other before-mentioned reasons. And I would here repeat that while the works of Greek and Roman authors, who it is admitted told most barefaced falsehoods, are dignified with the name of Histories, I would protest against this Fotooh, in which the chief occurrences narrated are undisputed facts, being stigmutised as a Romance.

I have no wish whatever to demand from the reader for the statements he may find in this work, that implicit confidence

<sup>\*</sup> It is to be found in Turkish, I believe, in a poem by Mohammad b Mahmood b A'já of Palmyra, which, according to Hájí Khalfa, contains 12,000 verses. Under the name of the option it also has formed the substance of a Persian poem in three large vols. (4to.) by a poet named Mirza Mohammad Noorání. Two of these I have seen, and the following I extract from the 2nd—

جعفر الأدمي و جماعة قال ابن عدي يحدث عن صحمد بن مصعب و الاصمعي بمناكير و قال ابو احمد الحاكم لا يتابع في حل حديثة روى ابو داود عن احمد بن عبيد عن صحمد بن سعد عن ابي الوليد قال يقولون قبيصة بن وقاص له صحبة فقيل ابوعصيدة هذا و قيل هو احمد بن عبيد بن سهيل

The above extract affords much ground for supposing this person to have been the author. We see by it that his Isnáds were faulty.\* We see also by it that he took relations from men who died as late as A. H. 221, and it is also stated that he took Wáqidi's relations from Ibn S'ad, who died A. H. 230. Here vanishes then the great objection to the recurrence of relations on the authority of Yoonos b 'Abd al-A''alá whothough of a somewhat later period, having died A. H. 264,it must not be forgotten lived to the age of 96. He was born A. H. 170, and in the year A. H. 225 or 30 would, consequently, have been 55 or 60 years old. The names of other men also on whose authority I find relations, would induce me to believe that the work was written about that period. Such for instance as Ibrahím b al-'Alá b al-Dhahhák al-Zobaidí, who died A. H. 235. Nevertheless if we can adduce so much in favor of this supposition, it must honestly be confessed that infinitely much more is necessary to establish satisfactorily a fact. More especially so, since regarding Ahmad b al-Hosain, I know nothing.

I have continued this Preface to an unwarrantable length; before concluding, however, I would mention that whatever statements I have advanced are based simply on the premises to be found in the two copies† of this work I have used, and must

<sup>\*</sup> Which would to a certain extent exonerate the Kátib whom I have so soundly rated.

<sup>†</sup> The Tarikh Hoshaibari would appear to have been copied, though more carefully, from the same MS. as the Kanpoor copy.

( ۴ ) حدثني ابوجعفر بن عبيد بن ناصع قال اخبرني ابو عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله بن عمر السلمي [ الاسلمي ] قال حدثني ابوعبد الله محمد بن عبد الله بن يزيد الهذلي و اسامة بن زيد الليثي (K. Copy,)

It will be admitted then, I feel certain, that from the evidence before us we are justified in assuming that we have the compiler's Isnád to Wáqidí; and if so, we have reduced the question as to his identification to a choice from among three individuals, viz., the unknown person who relates from Aboo Bakr Ahmad b al-Hosain; Aboo Bakr Ahmad, himself; and Aboo J'afar Ahmad b'Obaid; and striking out, the unknown individual which, I presume it is admissible to do as, were he the compiler his name should appear in all copies except his own, we leave the reader to make his election between the remaining two. In this matter, I regret, I can render him but little assistance.

After long and tedious research in Biographical Works, and through the *Isnáds* of all the authors I could lay hands on, I have failed in finding aught of Ahmad b al-Hosain. With regard to Ahmad b 'Obaid, however, I have been more successful, and I here place before the reader, the following valuable notice of him, extracted from the Tadzhíb Tahdzíb al-Kamál. notice of him, extracted from the Tadzhíb Tahdzíb al-Kamál. I have notice of him, extracted from the Jadzhíb Tahdzíb al-Kamál. I have notice of him, extracted from the Jadzhíb Tahdzíb al-Kamál. I have notice notice of him, extracted from the Jadzhíb Tahdzíb al-Kamál. I have notice notice of him, extracted from the Jadzhíb Tahdzíb al-Kamál. I have notice notic

The bin after Aboo Bakr in the opening page of both MSS. I assume is incorrect.

<sup>(1)</sup> Died A. H. 221; (2) died A. H. 206 (3) died A. H. 208 (4) died A. H. 203; (5) died A. H. 207.

ness becomes, to the cautious editor, a most valuable I find in the very excellent work of the talented assistant. Dzohabí styled the Tadzhíb Tahdzíb al-Kamál—than which, · excepting its original, I know of no more valuable Oriental work,-that instead of Waqidi writing on the authority of Ahmad b 'Obaid, Ahmad b 'Obaid wrote on the authority of Waqidi. And referring to my copies of the Fotooh I observe, as might be expected, that our fabricator has entirely forgotten, or trusting perhaps to the carelessness of his readers thought it unnecessary, to follow up throughout the work the necessary corrections with which he set out in the opening page; and has consequently left us the most damnable evidence of his fraud. Without further comment I would call the attention of the reader to the following Isnáds, which speak for themselves:-To arrange them were indeed superfluous:-

(1) قال الواقدي رح حدثني احمد بن الحسين بن العباس المعروف بابن سفيان النحوي قال حدثني ابو جعفر احمد بن عبيد بن ناصح قال حدثني عبد الله بن مسلم الزهري و عبد الله بن جعفر عن عيد الله بن يحيى عمن حدثهم به (K. Copy.)

(٢)قال الواقدي حدثنا احمد بن الحسين عرف بالنحوي قال اخبرنا ابوجعفر قال حدثنا عبد الله بن مسلم الزهري عن عبد الله بن يحيى عن حدثه الني (Col. R's. Copy.)

(٣) قال الواقدي رح اخبرني ابوجعفر احدد بن عبيد بن ناصح قال اخبرني ابو عبد الله صحمد بن عمرو السلمي [ الاسلمي\*] قال حدثني صحمد بن عبد الله بن مسلم الزهري عن عبد الله بن يزيد الهذلي ر اسامه بن زيد وعبد الله بن الحرث (K. Copy.)

<sup>\*</sup> It is not imposssible for me in this instance to have assumed what is erroneous.

bability. Were even my sources of information better I should not have despaired. But I have been singularly unfortunate in that respect: for, having no Library of my own, I have had frequently to take notes and make extracts in the hurried moments of a visit. Yet although I cannot name the author, I may state what will enable more talented Oriental scholars, and those whose Oriental works of reference are better, and more numerous, to arrive at some more satisfactory conclusion on the subject.

I have said in many places in the notes to this book, that the *Isnáds* are so carelessly copied, or present such evident appearances of fabrication, that they are, as a guide, utterly worthless. Such is the case; yet, paradox though it may appear, in this instance, this very careless-

<sup>\*</sup> Refer to page 1 of Notes which is the best for this purpose; my reasons for not having placed it in the text will there be seen.

#### xviii

Now this passage, if it is genuine, is very conclusive; and if not, all I would remark is, that it is a very strange passage for a man to insert in a work he wished to be ascribed to Wáqidí.

I must not omit also to notice one strange and very remarkable passage, and it is in such passages that the very objectionable style in which we have this book at present is peculiarly observable. As it stands I cannot discern whether the very solemn oath it contains is sworn by Waqidi or the compiler. From the repetition of the words المراقدي immediately after, however, I should suppose the latter. The extract being remarkable, I insert it complete:—

قال الواقدي رحمه اللهوالله الذي لا اله الاهوعالم الغيب والشهادة مااعتمدت في خبرهذا الفتوح الا الصدق و ما اخذته الاعن قاعدة الصدق لاثبت فضايل اصحاب رسرل الله صلى الله عليه و سلم لا رغم بذلك اهل الرفض و المخارجية عن السنة و الفرض اذ لو لا هم بمشية الله عز و جل لم تكن المبلاد للمسلمين ولا انتشر علم هذا الدين فلله درهم لقد جاهدوا و صابروا و ثبتوا للقاء العدو و بذلوا جهدهم و ما قصروا حتى زحزحوا الكفرعن سريرة و تهيا لمسيرة و ازالوا كسرى و قيصر و الجلند بن كركي حتى علا الاسلام و ظهر و ذل الكفر و تقهقر لا جرم قال الله فيهم فمنهم من قضى نعته و منهم من ينتظر قال الواقدي رحمه الله و ذلك انه الخ

Having thus assumed that the work is not the original work of Wáqidí, and having endeavoured, as well as I was able, to show, that it has only been ascribed to him through the ignorance or deceit of some individual, and the carelessness of a Mohammadan public, I would wish to point out, if I could, who the author was. Were my copies of the MS. more numerous, and also somewhat more correct, I might have been in a position to bring my conclusions to something like pro-

#### xvii

very carefully copied, I have not hesitated to make use of it. The compiler himself<sup>\*</sup> then, we are satisfied, did not make the additions alluded to. They were made for him. And such is the case, or rather, I should say, appears to me to be the case with regard to this Fotooh.

There are many passages in the work which confirm me in this opinion, and which will occasionally be met with, viz.: قال اهل السيرفي خبرهم ممن روئ فتوح الشام منهم محمد بن اسحاق الأموي وغيرة ممن تقدم ذكرة و اسنادة في اول الخبر ثقة بهم واعتمادا Again if we refer to the "Conquest of Egypt," we will find that in it, 7 relations are given on the authority of Ibn Ishaq, قال صاحب الحديث Isnáds are prefaced by the simple words and but two narrations are put forth as the statements of Waqidi, one of which, moreover, is traced to Ibn Ishaq. From these circumstances it will be apparent, I think, that portions of the book are either bond fide extracts from Waqidi, or that had the compiler any desire to deceive the public he would have been more careful in arranging his materials. But the following extract should suffice to put this equestion beyond dispute, and assist considerably in establishing the proper position of قال اصحاب السيرة في خبرهم ممن :this work:—It runs as follows تقدم ذكرهم و اسنادهم في اول الخبر ممن روى فتوح الشام و نقلوة عن الثقات ، منهم محمد بن اسحاق ، و سيف بن عمر ، وابو عبد الله صحمد بن عمر الواقدي ، فكل حدث بما راة و سبعة ثقة عن ثقة منهم قالوا جميعا في اخبارهم رضي الله عنهم انه لما قبض الي

<sup>\*</sup> توفى الشيخ الكبير الشهير العارف با الله جمال الدين محمد بن علي الحُشَيْبُري في احمد اباد ليلة الأحد سابع عشر ربيع الثاني سنة الف من المجرة وكان من المشايخ المشهورين نفع الله به و باسوارة ، من النور السافر [ كتاب اعراس بزرگان ]

except in cases where they dictated their works to Secretaries, when it would not appear so absurd. But for the most part I would lean to the opinion that these citations, (I do not allude to the *isnád*,) together with some headings of chapters, &c., are all subsequent additions.

When this work was in the press I met accidentally at Bánáras, in the library of Khádim Hosain Khán, a learned and obliging native gentleman to whom my thanks are due, a large work in two Vols. (small folio) and though not complete of about 2,000 pages, written in a beautifully small and clear Nas Taliq hand. It contained the complete history of the Arabs from the earliest ages to about the seventh century of the Hijrah. The owner prized it very highly, and as I had never even heard of it, and it had neither beginning or end. from which I might glean some information regarding it, I considered it a valuable discovery. To my great surprise, and no less satisfaction at having settled a disputed question, I there discovered this conquest of Syria complete, for the of each chapter of which was substituted قال الواقدي من من من المعلق المنافظ "المعلم" الشيخ الحشيبري . A very cursory examination, however, sufficed to show that the whole was a most barefaced fabrication; and so ignorant or so careless a fabricator was the Kátib, that he did not, or could not, distinguish between the title of the compiler and that of the compilation:-"The Bahr al-Mohit," was the name of the book instead of the Shaikh! Who then was the fabricator? Not the compiler I should think, for it is highly probable that he would have known his own name. Be that however as it may, quite sufficient has been said regarding it for my purpose: the compilation is an excellent one, and being written in a very clear hand did me good service, and as the works contained in it,—at least this Fotooh, and the 'Oyoon al-Athar, a few pages excepted, the whole of which it contains and which I compared,-are

ferent sources, and some apparently original; in which, as is customary in works on the Hadith, each fact related is preceded by its isnád. But when we come to the chapter or volume on the " Military Campaigns of the Prophet," which is apparently extracted, complete, from Waqidi, the style of the work assumes an entirely different appearance. We have no longer the careful isnád before the relation of each separate fact, nor do we find it even at the head of each Chapter; but in its room we have the unsatisfactory words (فلان And were it not, that after the accounts of some of the battles, the opinions of other authors regarding the names or number of the killed and wounded, &c., are given,-which might be an addition of Ibn S'ad's,-I see little whereby to distinguish a difference of style between the two narratives:-Yet that the one is the genuine work of Waqidi is undisputed. Again it is very much in favor of the opinion that a large portion of this work is extracted from that of Waqidi, that,—making allowances for the blundering of ignorant Kátibs, or the doctoring (for such falsification is very common) of awkward and unprincipalled 'Aálims,-we find in the opening page of this Fotooh the identical and uncommon isnád, with which Wáqidí opens his "Maghází." That the author had a copy of Waqidi's work I have no doubt, but in the face of such evidence as the book itself presents, I cannot conclude that he did more than extract largely from it. In so doing, he has followed the custom of his country, and it is where he has abandoned this custom for the more unsatisfactory style of Western writers that he has committed so grave an error, and for which he is certainly deserving of punishment.

The قال الراقدي so plentifully scattered over these pages, is not the author's; and that it is not Wáqidi's, the مرحمه الله quite sufficient evidence. Indeed I very much doubt if Moslim authors were ever in the habit of thus citing themselves. It is contrary to common sense that they should have done so.

accordingly: and that Historical works, being seldom read, and almost never studied, a careless public did not discover the error, which, though self-evident, has thus been perpetuated through several centuries. But I assert that the book is not spurious, because it does not appear clear to me that the author, whatever his pretensions to merit or otherwise as a historian may be, meditated any fraud whatever upon the public; and that if the book has been, through error or design, wrongfully ascribed to other than the rightful writer, the author or compiler had neither hand, act or part therein. We know, or rather it is stated by Ibn Khallikan, that after Waqidi's death, his books came into the hands of four men. We know also, that Waqidi wrote an account of these wars. Would it not be a natural conclusion to arrive at, that this book was written or compiled by one of the four? But of these unfortunately we have but the name of one, viz., Mohammad bin S'ad. question then which suggests itself is; -Can this book be his? I certainly cannot state that it is; but before dismissing the subject I would say a few words.

Ibn S'ad bears a very high character, and is the author of many works: amongst others, of a work in fifteen vols. styled the Tabaqát al-Kabír. This book has been, not unfrequently, misnamed the Tabaqát of Wáqidí, but having seen a large portion of it in the fine library of my kind friend Dr. Sprenger, it appears to me quite unaccountable that any such supposition should ever have arisen. That Ibn S'ad, the pupil and Secretary of Waqidí, should have extracted largely from his Master's works, many of which he had in his possession, is not surprising; but there is not the vestige of a ground whereon to base a surmise, that other than Ibn S'ad is the author of the Tabaqát. The first portion of the volume I have seen, and which contains the life of Mohammad, is made up of relations regarding the Prophet from dif-

particularly, because it has, I believe, helped to damage the reputation of this History; yet after consulting other Histories of these Wars, (as far as they were available to me,) I do not find that it is singular. To account satisfactorily for this I am, I confess, unable. If, however, received opinion were true, viz., that no account of these affairs was written for upwards of a century after the events chronicled occurred. the difficulty would be at once solved. For we must ever admit that hearsay testimony regarding even occurrences which took place at the immediate time the relation is made, is but second rate; and that when the distance of time between the dates of the occurrences and those of their relation. extends over the space of a century, or a century and a half, great discrepancies in detail must naturally be expected. What then, I would ask, must we expect to find when in chronicling events, this period has been multiplied by 3, 4, 5. or ad infinitum?

I would not, at present at least, accord to this History (not unfrequently styled a romance) the same place as I would to the works of well-known and acknowledged truthful Mohammadan writers; but making allowances for the peculiarites of the Oriental style, I see no reason to deny it a place, equally with the works of many Greek and Roman authors, in the historical catalogue. That it is not the work of Waqidi, after the remarks made by the talented Hamaker in the preface to his edition of the Conquest of Egypt, it would be superfluous to prove; but that the work is spurious, I most distinctly deny. The facts of the case as they appear to me are simply as follows:-That this book at an early period, before copies of it had been widely disseminated, was by some ignorant kátib mistaken for one of Waqidi's, and the headings of the Chapters, viz., قال الواقدى رهمة -which are invariably added subsequently,-inserted

accession of the Slaves to the extinction of the Moghal Dinasty, i. e. from A. D. 1206 to A. D. 1761, we have 555 years, (during which period it must not be forgotten there were many interregnums) to be divided by 42, (the number of Kings,) which will give to each, but little more than 13 years. cannot account for that highly accomplished scholar William Jones, while taking objections to Sir Isaac Newton's chronological reformation, and admitting his own inability to perform the task effectually, having fixed the epochs of the Persian Kings or heroes, whose existence, if not fabulous, is, to say the least of it, very doubtful. And I do not think Monsieur Caussin de Perceval's excellent History of the Arabs would have been in the least the less excellent, had he, with nothing but tradition to guide him, refrained from arranging the Chronology of the Himyarite Kings. Is it not evident then that in dealing with antiquity we should be very cautious? And if it will be admitted that we are not at liberty to fix by assumption the eras of acknowledged Kings, how much more absurd must it appear to do so in the case of Kings whose very existence is disputed? In fine, let us render to tradition the things which belong to it, and arrange not the chronology of events before we can claim them as historical facts.

Having thus glanced at the ancient and traditional, I would notice another phase of the case, which is more immediately connected with my subject, viz., that in which we have to deal with undoubted facts, the chronological arrangement of which is uncertain. In searching authorities and consulting the works of other authors who wrote on the subject of these Campaigns, I could not but be forcibly struck with the discrepancies between the chronological arrangement of the events as related by almost all. Here we have not to deal with tradition, but that the chief events related did actually occur rests on uncontrovertible evidence; and I mention this circumstance

known as Ancient History, and its elder brother, if I may use the expression, Ancient Chronology. If it be admitted that the Great, the Illustrious Newton, has improved the latter by the reformation he has made in it, I would with diffidence affirm, i. e. if it is permitted for so unknown and so ignorant an individual to hold any opinion whatever regarding the works of perhaps the most gifted of God's creatures-that I would for many reasons be unwilling to grant more. Firstly, because, to render his conclusions just, it would be necessary to assume that the observations of Greek Astronomers were as accurate as those of a Newton; and secondly, because the duration of the Reigns of Sovereigns in all ages, and all countries, cannot be truly calculated by one and the same mean. Knowing nothing of Astronomy, I shall not enter on the subject of my first objection; but with reference to the second, it being connected with Eastern History, or more properly tradition, I. would remark,—that it appears to me, that twenty years is a period of much too long duration to allot in Oriental countries, to reigning Kings. Let us take, for example, the Kings of the people whose conquests this volume chronicles, and what will we find?—That the reigns of the four first Khalifahs averaged but 8 years. And extending the term to the end of the reign of Mostançir b' Illáh, Aboo al'Abbás, the 28th of the Khalifahs of the House of 'Abbas, which embraces a period of 512 years, we find that, including that portion of the Prophet's Mission after the flight, the average duration of a reign was not more than between 10 and 11 years. Let us turn again to India, and the result will not be found much more favorable,—The reigns of the 10 first Moslim Sovereigns (the slave Kings) averaged but 8 years. Of the next House (the Khiljí) three Kings reigned 33 years. And notwithstanding we have to include for length the almost unprecedented reigns of Akbar and his three successors, if we take the period from the

the rules laid down by him do, that well-known maxim, which cannot be too often repeated, viz., that it is the first law of all History, that the writer should not dare to relate a falsehood nor yet to conceal the truth; \* least of all can we look for them in one from "Grecia Mendax." Yet we are gravely told by good scholars that Herodotus' falsehoods "have such an Oriental air, that he must have derived them from Persian authorities" it being entirely overlooked that if Persia had produced a Firdawsi, Greece could boast of a Homer. That the Greeks knew how to distinguish truth from falsehood may be very true; for in the Chronicles of Athens, (dated B. C. 263,) as inscribed on the marbles, a very great portion, if not the whole, I believe, of the marvellous is omitted: but that their Historians told lies-whether from vanity or, worse still, obsequiousness, I know not-is also very true.

The Oriental custom of tracing each relation to an eye-witness, is indisputably good. It brings us at once in proprid persond back to the times of the occurrences related, and enables us instantly, from a knowledge of the character of the relator, independent of the writer—yet never losing sight of the isnád—to estimate the value of every statement. We are thus in a position to judge for ourselves, which is infinitely more satisfactory than having as our guide, the too often but inaccurate conclusions drawn from erroneous premises of some crude reasoner. Regarding almost every thing anterior to our own time we should doubt a great deal, and be very cautious in reasoning at all. That all, even the most learned of men, are profoundly ignorant on matters relating to antiquity is not to be denied; and there are few things of which so much has been written, yet of which so little is accurately

<sup>\*</sup> Quis nescit primam esse Historiæ legem, ne quid falsi dicere audeat; deinde ne quid veri non audeat.

this volume; has it not been admitted that Herodotus either blindly, or wilfully, imported countless fictions from Egypt? and I would undoubtedly question the propriety of denying that his accounts of the Persian affairs, are wholly fabulous:-That they are exceedingly hyperbolical, is admitted I assume by all. Turning again our eyes to Rome, do we not find that, that respectable Historian Titus Livius to pander to the empty vanity of the Romans has defaced the pages of his History by relating superstitious traditions, incredible fictions, and mythological fables; and disgraced himself by stating what he knew to be deliberate falsehoods?—Yet these fables are up to the present day taught as History to the youths of Europe. If our author has put speeches into the mouths of the Greeks, where there is no apparent reason to believe, he or his final authority had either heard them, or could have come by a knowledge even of their subject; has not Thucydides, have not all Western writers more or less, taken similar liberties?

It is not to defend the author of this work in having committed errors that I have made this digression, but simply to correct, as clearly and forcibly as I am able, a popular error, viz. that the East-which however is known to the European world in general alone through the tales of the "Thousand and One Nights"—is the source of all fable, and that no Eastern writer has ever written, or possibly could write, any thing but fiction or falsehood. Now, on the contrary, it will be observed that the authenticity of this very work is denied, chiefly because it is necessary to prove it by a test, which, were it applied to the writings of the Greeks, the sum total of what we would be justified in calling "History," would be immeasurably smaller than at the present day it is. If, as it is I believe universally allowed, in no writer, ancient or modern, have the qualifications prescribed by Cicero, as necessary for a perfect Historian been found united; containing, as

of whose works I have found notice, and others with whose period I am unacquainted, yet who appear chiefly to have confined their histories to this Campaign, I would inquire upon what grounds this work has been considered spurious? They are, I believe, simply that many of the statements set forth in it are at variance with those of Waqidi which are to be found in the works of approved authors; and that the style of this work (it being a continuous narrative), is different from that adopted by most early Moslim writers, whose works are written more after the fashion of a diary or note-book, in which each relation, or frequently each separate fact, is given on the testimony of a credible eye-witness, and which moreover it is necessary should have reached the writer through a chain of good authorities. This, according to received opinion, European and Asiatic, (to which however I do not entirely assent,) is, I believe, the nature of the style, which, in estimating a work simply by its style, is necessary to establish the respectability, as to age, of any unknown Arabic book. And it will thus be seen that if the early Moslims disregarded a polished style, they were sensibly alive to the necessity of adopting (according to their own ideas, at least,) the best method of transmitting to posterity, the best History of the times about which they wrote.

Had the Greeks adopted a similar plan, how different that portion of our Oriental History to which we are indebted to them would be from what we have it at the present day, it is impossible to say; and if, then, discarding the question of the genuineness of this Conquest of Syria, we estimate it, in comparison with the writings of many Greek authors, simply as a History, I have no hesitation in giving it as my opinion that for truth, the mainstay of all History, we could not award the palm to the latter. If the reader feels doubtful regarding the truth of some of the statements contained in

al-Qadami,-but of him or his history I know nothing. There is yet another work, which is known to us through the Persian of Ahmad b. Mohammad al-Mostawfi, and which is asserted to have been written by an author named Aboo Mohammad Ahmad bin 'Aácim (or A'atham\*), al-Koofi. him Dzohabí has the following short notice, wherein it will be observed he makes a slight difference as to his place of birth or residence. "Ahmad bin 'Aáçim al-Balkhí Aboo Mohammad," says he, "took Hadith from 'Abd al-Razzaq Haiwah b. Shoraih al-Himçí, al-Açm'aí, and others; and from him al-Bokhárí (sic) and 'Abd Allah b. Mohammad al-Jawzjání' He died in the month of Dzoo-al-Hijjah A. H. 227." If this person really wrote a History of these Wars, from his age, and the respectability of the authorities he quotes, and those who quote him, the book would be valuable; but as I have no where found extracts from this work or even seen notices of it,† I have declined to use the Persian version, which is by no means rare, but which, taking Tabari as a guide, and knowing the licence usually assumed by Persians in such matters—we are justified in concluding is not what we could style a translation. Before leaving this subject which for the History of these Wars is of some little importance, I would mention that 'Aácim b. 'Omar b. Qatadah (died A. H 120,) who is called by Ibn Qotaibah, "The Biographer and Historian of Military Campaigns" may probably have written a History صاحب السير و المغازى of these Wars.

Having thus noticed not all the authors who have written regarding the Syrian Wars, but simply those early writers,

<sup>\*</sup> Hájí Khalfa, Ed. Fluegel, p. 380, No. 8907.

<sup>†</sup> We cannot expect a stupendous work such as the bibliographical dictionary of Haji Khalfa, when compiled by one man, to be in every particular correct.

their histories accounts of the Syrian Campaign, I might here conclude this brief summary; but it is necessary, in addition, to mention one or two authors, who, I find, wrote special histories of these conquests; and with whom, not having been able to find any biographical notice of them, or other sufficiently accurate guide (such for example as their isnáds) I am not sufficiently acquainted to fix the exact period at which they lived. Of these writers Aboo Hodzaifah Ishaq bin Bashir (or Bishr) al-Qorashí, the author of a "Fotooh al-Shám," "Fotooh bait al-Moqaddis," and a work called al-Mobtidáa, attracted my particular attention; because, from the very great similarity between the few short extracts of his work I have met with. and the text of this Fotooh. I have once or twice been inclined to suspect the existence of some confusion, and that the works were one and the same. I regret I have as yet had no opportunity of testing the truth of this supposition; and when we recollect that the system adopted by good Arabian Historians, in relating the affairs of times anterior to their own, was to transcribe literatim the accounts of any author or authors of earlier date they thought most trustworthy, or whose histories they considered best, it will easily be perceived that without a knowledge of the writers, their works, or their separate authorities, it would be impossible to arrive at any conclusion worthy of credit. Ibn 'Asákir (none of whose works in original I have ever met with) makes frequent extracts from Aboo Hodzaifah; and as he died A. H. 571, the latter must have lived at a period prior to that date,—but further I cannot ascertain. I also find extracts from the Fotooh of an author called al-Qadámí (or al-'Adámi,) or as he is in one passage of the Içábah more fully named, 'Abd Allah bin Mohammad bin Rabiyah

<sup>\*</sup> Hají Khalfa, Ed. Fluegel, p. 380, No. 8907.

Of his (Ibn Ishaq) work on the campaigns in 'Iraq and Syria, extracts will be found in Tabarí; and I have been informed that the whole, or an edition of it, is in the Royal Library of Paris. Contemporary with Ibn Ishaq, though somewhat younger, were Aboo Ismá'aíl al-Azdí, Saif bin 'Omar al-Tamímí (died A. H. 170 or after,) and Aboo Mikhnaf Loot bin Yaiya,\* all of whom wrote accounts of these wars. That of Aboo Ismá'ail is, through the liberal patronage which the Hon'ble the Court of Directors extends to this Bibliotheca, now being published; and the greater portion, if not the whole, of Saif's account will be found in Tabari's History. Of Aboo Mikhnaf or his narrations I regret to say I know little or nothing, nor am I acquainted with the date of his birth or death: for which reason I would mention that I have not arranged these authors in correct chronological order, but simply in that order which appeared to me to be the best. Next to these Historians comes Hisham bin Mohammad al-Kalbí (died A. H. 204,) commonly known as Ibn al-Kalbí the Genealogist. He bears a high character, but from the very few extracts of his work on the Wars in Syria I have seen, I can form no opinion of its merits:- I am inclined to think he took much of his matter from Aboo Mikhnaf. Contemporary with Ibn al-Kalbi, who died indeed only three years after him, was Aboo 'Abd Allah Mohammad b. 'Omar b. Waqid al-Waqidi, al-Aslami, to whom is ascribed this Fotooh, but of whose numerous works in original, I do not know that even one, out of the aforesaid one hundred and twenty camel loads left by him at his death, is now extant.

As it would answer no useful purpose to endeavour to detail the numerous authors of later years, who have included in

<sup>\*</sup> This author's name I have found written in various ways, and I have before called him Aboo Mohnif; but I am inclined to think Professor Wüstenfeld is correct—indeed it is seldom he is otherwise—in writing Aboo Mikhnaf.

not be out of place to mention here, contains the Fotooh al-Micr; and it is said—but not having seen these works, I cannot myself give an opinion—the Foteohs of Africa, Iráq, India, Armenia, Bahnsa, &c. To enter into an examination of the very numerous authors, to whom, from their talents and the number and nature of their works, we might speculatively ascribe this, or any other anonymous Arabic work, is not my intention; for, independent of such a course being highly prejudicial to the attainment of the object in view, when we consider that, as before stated, but a small fragment of the writings of early Moslim authors is now extant; and further that although we have some few fine works on Arabic bibliography, they are nevertheless very incomplete, such an attempt must ever be futile. Al-Waqidi (died A. H. 207), to whom this work is ascribed, left at his death one hundred and twenty camel loads of books. Aboo Ráf'i said his father, Aboo Mohammad, commonly called Ibn Hazm, (who however is of a much later period, having been born at Cordova, A. H. 384,) bequeathed him four hundred volumes of about sixteen thousand pages, all written with his own hand. Where are all these books? We cannot tell.

Abandoning then this uncertain train of argument, I would notice, as far as my information goes,—which, from the meagreness of my sources, I regret must be exceedingly limited—those authors, of whose writings regarding these conquests I have either met with extracts or found otherwise mentioned. First on the list is Ibn Isháq commonly called the Cáhib al-Moghází, (died A. H. 150 or 51,) the earliest known biographer of Mohammad. His life of the Prophet is not, that I am aware of, extant in its original form; but Ibn Hishám's work, copied from the text of Ziyád al-'Aámirí al-Bakkáí, of whom, though he is abused by a few, good authorities held a high opinion, purports to contain the whole.

the most favorable circumstances could not be in every particular a TRUE account, would yet approach nearer to that standard of highest probability which, in relating the events of past ages, it is permitted to term History. In seeking then for an author amongst early Moslim writers, my eye was naturally directed to that period which I may be permitted to term the "Golden age of Arabic Literature,"-when the Khalífahs Hároon al-Rashíd and his immediate successors, by the patronage they extended, and the encouragement they held out, to men of letters, gave so great an impulse to literature, that the assemblage of talent, wit, and humour which graced their Courts, would have been worthy of any, even the most enlightened, age. Of the literary achievements of the early authors little is now left us: but, while deploring the loss of the substantial portion, we can endeavour, as far as we are able, to rescue from total destruction—a fate which has always attended, and must ever inevitably await, a manuscript literature—the small remnant it may be our good fortune to become possessed of.

From amongst the writers of the period alluded to, the names of two stand pre-eminent—Aboo 'Obaidah, M'amar (died A. H. 209), and al-Açm'aí (died about A. H. 216.) To the latter is ascribed that very beautiful and poetically-written romance styled "Qiççat. 'Antarah." The former, according to Ibn Khallikán, wrote no less than two hundred books; and of these he has given in his biographical work the names of between seventy and eighty. Among these will be found the "Fotooh al-Ahwaz" and "Fotooh Armíníyah," both of which would be very valuable, for the History of these times, if extant. I cannot however find any ground whereon to found a supposition, that either of these celebrated men was the author of a work that might have formed the basis of this Fotooh, which it may

were respectively written A. H. 773, 827, 863, 994, 1009. Of the two I have used, one, (the property of the celebrated Lieutenant Colonel Rawlinson,) is 455 years old, having been written A. H. 815; and the other, (the property of Mawlawí Mohammad Hasan, a native gentleman of Kánpoor,) though not very ancient, being written A. H. 952, is yet of a respectable age. In consequence of neither of these MSS. having been carefully written, the orthographical and grammatical errors in both are very numerous, and, singular to say, very frequently similar.—Little attention has been paid to the gender or inflection of nouns (which by no means lightens the labours of an Editor), and the discrepancies are so considerable as almost to warrant the supposition that there had been two editions of the book. Whole passages, sometimes of a page or more, which are to be found in one copy are not in the other; nor are the differences invariably uniform, the Kánpoor copy being fullest for the first, and the Damascus for the latter half. I have invariable adopted the fullest reading, placing, however, the passage between brackets, should its length or importance seem to render it advisable. From the omission of several of the isnáds, and also of some noticeable passages, it appears to me not improbable that the writer of Colonel Rawlinson's copy had attempted to improve the text, or correct it, so that it might present a more genuine appearance; but if such was his intention I cannot compliment him, for he most certainly has not succeeded in his undertaking.

The History of the Wars of the Moslims in Syria, as known to the European world in general, being based upon this work, it becomes a matter of some importance to ascertain its author, and consequently the exact amount of confidence we are justified in placing on his narrations, with a view to arriving at a conclusion as to whether it is now advisable to compile from other sources, a work which, although under

58,0 921

### PREFACE.

It is not critical certainly to publish a work without giving the author's name, but there are certain cases in which we cannot always hope to be critical; and, keeping invariably in mind that with our meagre sources of information and consequent imperfect knowledge, we should, in all oriental research, doubt a great deal and assert very little, I have preferred following the example of the talented editor of the "INCERTI AUCTORIS LIBER DE EXPUGNATIONE MEMPHIDIS ET ALEXANDRLE," and send forth this highly-interesting work simply as one "Commonly ascribed to al-Wáqidí."

I could have wished that the two copies I have had at my disposal had been somewhat more correct, and more carefully written; but considering that both MSS. are old, one indeed (the Damascus copy) older with one exception than any in the oriental libraries of Europe,—and from the great difference between them, it appearing not improbable that most copies had been taken considerable liberties with, I doubted whether it would be wise to defer publishing the text of a work, so long known to the European world through the pages of the late modest and respected Professor Ockley.

Copies of this work are by no means rare, and are frequently to be met with in the East. In European Libraries also there are, besides fragments, ten,\* or more, copies, five of which

<sup>\*</sup> Preface to Hamaker's Fotooh al-Micr.



а

# BIBLIOTHECA INDICA;

William But the state of the st

## COLLECTION OF ORIENTAL WORKS

PUBLISHED UNDER THE PATRONAGE OF THE

Hon. Court of Directors of the Bast India Company,

AND THE SUPERINTENDENCE OF THE

ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

### THE CONQUEST OF SYRIA

COMMONLY ASCRIBED TO

ABOO 'ABD ALLAH MOHAMMAD B. 'OMAR AL-WAQIDI.

#### Edited with Notes

BY W. NASSAU LEES, 42nd Regiment Bengal Light Infantry.

"O Ever-living Everlasting Being, Creator of the Heavens and the Earth! O Majestic and August Lord! O God! verily Thou hast vouchsafed unto us, through the mouth of Thy Prophet, the conquest of Syria and Persia. Assist, O Lord! those who acknowledge Thy Unity, against those who deny Thee. Assist us, O God! against the Unbelievers."

Shorahbil's Prayer before Bogra.—See text, p. 47.

VOL. I. - -

CALCUTTA:

F. CARBERY, BENGAL MILITARY ORPHAN PRESS. 1854. 40.18



